

دِرَاسِيَةً مُوضَوَّعِيَّةً لِفَهُومُ الْبَدْعَةِ وَتَطْبَيْقَاتِهَا عَلَى ضَوْءِ مِنْ هَجَ الْمَثِلِ الْبَيْتِيْ عَلِيْلِيَّنِيْكِ عَلَى ضَوْءِ مِنْ هَجَ الْمَثِلِ الْبَيْتِيْ عَلِيْلِيَّنِيْكِ





دِرَاسِيَّةُ مُوْضُوَّعِيَّةُ لِفَهُومٌ الْبَدْعَةُ وَتَطْبَلْهَاتِهَا عَلَى ضَوْء مِنْ هِ إِهْنَالِ الْبَيْنَ عَلَيْهَا الْهِيَّةِ عَلَيْهِ الْهَاتِهُ الْهِيَّةِ الْهِيَّةِ الْهِيَ





اسم الكتاب: البدعة

المؤلف: الشيخ جعفر محمد علي الباقري الناشر: راطة الثقافة و العلاقات الاسلامية

مديرية الترجمة و النشر

الطبعة: الثانية

١٤١٧ ه. ١٩٩٦م

سنة الطبع: ٤١٧ الكمية: ٠٠٠

978\_71VY\_70Y 964 - 6177 - 352

مکتبه
مؤمن قریش
دو وضع ایان ایی طالب فی کفته میزان و بایان مذا اختی
فی نکفه الاخری درجح اینانه
(رویم فیصفد و رویم فیصفد و

حقوق الطبع محفوظة

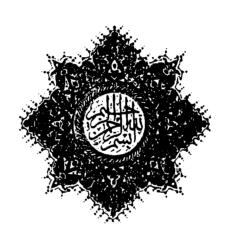

#### المقدمة

تهدف الدراسة التي أضعها بين يدي القارئ الكريم باختصار إلى رسم صورة واقعية لمفهوم ( البدعة ) ، من خلال دراسة مستفيضة للقيود الدخيلة في صياغة الحدد النهائي لهذا المفهوم ، ووضع الضابطة العامة التي يتم بموجبها تطبيقه على هذا المورد دون ذاك .

وتأتي الأهمية التي يحظى بها هذا البحث من خلال النظر في أمرين :

أولاً: انَّا نجد أنَّ البحث في مفهوم ( البدعة ) يكاد أن يكون غائباً في الدراسات التخصصية المستقلة ، والبحوث الموضوعيّة الشاملة ، ولعلّ السبب في ذلك يعود إلى قوة الوضوح التي يحملها هذا المفهوم ، وسعة حضوره في صفوف مفردات الثقافة الاسلامية البارزة .

وثانياً: انَّه على الرغم من الوضوح الذي يحمله هذا المفهوم من الوجهة النظريّة، إلاّ أنتا نجد خللاً واضحاً في تطبيق هذا المفهوم على مصاديقه ، وارتباكاً ملحوظاً في تحديد موارده ، الأمر الذي جعل هذه النقطة بالذات تمثل مشكلة حقيقية باتت ترافق المفهوم باطراد من خلال تلك التطبيقات العملية الخاطئة ، وأصبحت بمثابة التيار الموجّه لتفتيت وحدة المسلمين ، وتمزيق شملهم ، وشق عصا تآلفهم وتضامنهم على مبادئ

٦ ......البدعة

الاسلام المثلي .

وعما يؤسف له حقاً أن يقع هذا المفهوم الاسلامي الحساس ضحية لالوان شتى من الايهام والتمويه ، ويُستغل بطريقة غير مشروعة لتحقيق منافع ذاتية ومآرب خاصة لا تعود على المسلمين إلا بالتفرق والتشتيت.

فبالنظر لأهمية دراسة هذا الموضوع من مختلف جوانبه وأبعاده ، وإعطاء نظرة تفصيلية حول حدوده وشرائط تطبيقه ، فقد عمدت إلى وضع هذه الدراسة المتواضعة بين يدي القارئ الكريم .

وانطلاقاً من كون التشريع الاسلامي تشريعاً شاملاً لمختلف جوانب الحياة وأبعادها ، فانّا نرى انّه قد اختزن ذاتياً الرصيد الاكبر من مقومات الحصانة والبقاء أولاً ، وعناصر الديومة والاستمرار ثانياً .

ولعلَّ من أبرز مظاهر هذه الحصانة هو إعلان المواجهة الشاملة مَعَ البدع والمحدثات، والسعي الحثيث نحو قلعها واجتثاثها من الجذور، والتثقيف المركز باتجاه خلق وعي التعبد والانقياد في نفوس المسلمين، وقطع الطريق على كلَّ بادرة تحاول أنَّ تخترق غطاء الحصانة الشرعي الذي وفره الاسلام لمختلف مفردات الشريعة وأحكامها ومبادئها.

هذا الامر يدعونا إلى أن نتعرف إجمالاً على الخطوط الرئيسية لحصانة التشريع، والانتهاء من خلال ذلك إلى بيان خطورة ظاهرة الابتداع في الدين، ومن ثم بيان أهم الأسباب التي أدَّت إلى نشؤ هذه الظاهرة في حياة المسلمين.

وهذا ما ستطالعه أيها القارئ الكريم في الباب الاول من أبواب هذه الدراسة . وبما انَّ إعطاء الصورة النهائية لأي مفهوم لا يمكن أن تتم بمعزلِ عـن النـظر إلىٰ

طبيعة الصياغات التطبيقية له ، ووضع الضابطة التي تجعله شاملاً لجميع أفراده ، وغير منطبق على شيء من غير أفراده ، فقد خضع مفهوم (البدعة) في دراستنا الماثلة إلى نفس هذو المنهجية ، وحاولنا أن نسير مَعَ المفهوم في معناه اللغوي ، ثم الاصطلاحي ، ثم نتبيَّن ما يكن أن يني به من مداليل ، وما يُدّعىٰ له من تقسيم ، ثمَّ نترك الحكم للنصوص الاسلامية للافصاح عن المعنى الواقعي لهذا المفهوم ، ونستنطقها فيا يتعلق بموارده و تعطبيقاته ، ونتخذ من هذو النصوص أساساً لوضع القيود الدخيلة في إجلاء حقيقة هذا المفهوم ، وتأسيس منهجية ثابتة يتم على ضوئها تطبيق (البدعة ) على مواردها الواقعية ، ورفعها على يصح إطلاقها عليه .

وهذا يتطلب في الواقع اماطة اللثام عن هوية الابتداع ، وبيان قيوده وخصوصياته ، وهو ما خصصنا له جوهر هذو الدراسة ضمن الباب الثاني الذي يشتمل على موضوعين رئيسيين وهما : ( تقسيم البدعة ) ، و ( مفهوم البدعة بين الاطّراد والانعكاس ) .

ولا يخنى ما للمثال من دور كبير في تجسيد الفكرة واقعياً ، وتوضيح معالمها بكل ما تحمله من خصوصيات وتفاصيل ، لاسيا إذا كان لاختيار المثال مدخلية في القاء نظرة أعمق على المفهوم ، ومساهمة ثانوية في تكريس ما يشتمل عليه من عناصر وقيود .

فكانت ضرورة البحث العلمي تدعو لأن ننتق للقارئ الكريم نموذجين بارزين للابتداع في الباب الثالث من هذو الدراسة ، ثم نعطف بعد ذلك الكلام حول حديث (سنة الحلفاء الراشدين) ، ونبحثه من ناحيتي السند والمضمون ، ونناقش الآراء التي أخرجت بواسطته الكثير من البدع عن حيّز الذم والانتقاد.

ثم ننتقل إلى الباب الرابع والاخير من هذه الدراسة فنستهل الحديث فيه

٨ ...... ٨ البدعة

باستعراض موجز لمعنى التشيع ، وإيطال الرأي القائل بأنته بدعة حدثت في فترة متأخرة عن حياة الرسول الاكرم المنتقق ، من خلال دراسة مختصرة لنشأة التشيع ، ومناقشة الاراء المختلفة في هذا المجال .

ثم نستعرض روائياً مجمل الدور الرسالي الذي تحمّل أعباءَه أهلُ البيت الميثان في مواجهة البدع والمحدثات الدخيلة على الدين ،وقد اقتصرنا خلال ذلك على بيان الخطوط العامة للمواجهة مَع البدع المتعلقة بالجوانب الاعتقادية في حياه المسلمين ، لعدم إمكانية استقصاء مراحل المواجهة وحجمها ضمن هذه الدراسة ، وتعذُّر استيفاء ذلك .

ولا يفوتني في الختام أن أتقدم بوافر الشكر وجميل النناء إلى أخي المفضال الشيخ مصطفى قصير العاملي الذي تجشم عناء المطالعة النهائية لفصول هذو الدراسة ، وساهم من خلال ملاحظاته السديدة ووجهات نظره البنّاءة في تنضيج مضمونها ، وترشيد محتواها ، فجازاه الله عن الاسلام وعنّا خير الجزاء .

وأعترف مسبقاً انَّ الكتابة في مثل هذا الموضوع الحساس لا تخلو من عثرة في القول أو زلة في القلم ، على الرغم من أني قد بذلت غاية الوسع في تغطية جوانب هذا الموضوع ، واستقصاء شوارده بالدراسة والتحليل ، فلاادّعي لنفسي العصمة والكمال ، إذ لا عصمة إلّا لمن عصم الله ، ولاكمال إلّا لله وحده .

﴿ سُبِحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إلَّا ما عَلَّمتَنا إنَّكَ أنتَ العَليمُ الحَكيمُ ﴾ .

قم المقدسة جعفر محمد علي الباقري

## الباب الأول

# حمانة التشريع وخطورة الابتداع

الفصل الأول : عناصر ديمومة التشريع .

الفصل الثاني : هواجعة البدع .

الفصل الثالث: أسباب نشو، البدع (البدايات |.

# الفصل الاول عناصر ديمومة التشريع

الخط الاول: شمولية التشريع.

الخط الثاني: سعة دانرة الحلال.

الخط الثالث: فرورة عرض المعفلات على الكتاب والسنة.

الخط الرابع : التوقف عن الشبعات .

الخط الخامس : الرجوع في تفاصيل التشريع إلى العلما، .

الخط السادس ، عدم جواز الاجتماد في مقابل التشريع .

## عناصر ديمومة التشريع

#### تمهيد

يعتبر عنصر العمومية والشمول الذي تتميَّز به تعاليم الشريعة الاسلامية الخاتمة من أبرز العناصر والمقومات التي تمنح هذه الشريعة المقدَّسة قسابلية الديمسومة والبسقاء ومواكبة السلوك الانساني المتحَّرك والمتغيِّر باستمرار .

فقد أريد لهذه الشريعة أن تمتد في أفق الحياة إلى حيث اللحظات الاخيرة ، وتلمي جميع احتياجاتها ، وتستوعب مختلف أبعادها ، بالرؤية الواضحة ، والتكليف المشخص ، والموقف العملي المحدد ، من خلال المفاهيم والاحكام المتنوعة التي عالجت جميع جوانب الوجود ، ودخلت في كل تفاصيله ، انطلاقاً من كون الشريعة الاسلامية هي الشريعة الخاتمة ، وهي الشريعة الشاملة ، قال تعالى :

﴿ اليَومَ أَكملتُ لَكمْ دِينَكُم وَأَتْممتُ عَليكُم نِعمتي وَرضيتُ لَكُم الإسلام دِيناً ﴾ (١).

وقال أيضاً : ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيكَ الْكَتَابَ بِالْحَقِ مُصَدَّقاً لِمَا بِينَ يَديدِ مِن الْكَتَابِ وَمُهيمناً عَليدِ ﴾ (٢) .

فيترشح على أساس ذلك جوهر الأهداف التي تكن وراء بعثة النبي الاكرم المُنْتُكِةُ اللهِ الاكرم اللهُ اللهُ الله الخاتمة، والتي تتمثل بتنظيم حياة الانسان، وتقنين حركته، وبرمجة تصرفاته

<sup>(</sup>١) المائدة: ٣.

<sup>(</sup>٢) المائدة : ٤٨.

و تعاملاته المختلفة، مع نفسه ومع اسرته، ومع مجتمعه، ومع خالقه .. بما يضمن سيره في طريق الكمال، واتجاهه نحو السعادة الأبدية، والخلود الدائم، والنعيم المقيم، الذي خُلق الانسان من أجل بلوغه وادراكه، فهو الكائن الاجتاعي الذي يأتلف مع باقي البشر من أبناء جنسه، وينصهر معهم في مختلف الرؤى والاهداف، فيشكل بذلك جزءاً فاعلاً في المجتمع الذي ينتمي إليه، ويحقق من خلال السلوك المتزن، والهدي الاسلامي الرفيع أمل الرسالة المعقود عليه، وهو الطاعة والعبادة لله وحده، قال تعالى:

#### ﴿ وَمَا خَلَقَتُ الجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيغْبِدُونِ ﴾ (١).

ولنا أن نقطع بانَّ سرَّ هذا الشمول والاستيعاب يكن في انبثاق هذه التعاليم والقوانين التشريعية من عالم الغيب والكال المطلق، واتصالها بالقدرة الالهية المهيمنة على هذا الكون، والمدركة لجميع مصالحه ومفاسده بكل تفصيل.

كما انَّ اليد الالهية هي التي تقف وراء حفظ هذهِ التعاليم والذب عنها إلى آخــر لحظة في الوجود ، يقول الله عزَّ شأنه :

### ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (٢).

إذن فهناك عنصران رئيسيان يقفان وراء ديمومة وبقاء الشريعة الاسلامية المقدسة في حياة الانسان، وهما: استيعاب مساحة التطبيق، وغيبية النشوء، وهذا الأمر نجده مفقوداً في كل القوانين والانظمة والنظريات الوضعية التي حاولت معالجة مشكلة الكون والانسان، وسعت إلى رسم المسار الصحيح للبشرية، وتشخيص الوضع الأمثل لها، لانها تفتقد لكلا العنصرين المتقدمين، فهي محدودة ضمن إطار المكان الذي تتحرك عليه، والزمان الذي تُطبق فيه من جانب، ومن جانب آخر نرئ انها ناشئة من معطيات

<sup>(</sup>۱) ا**لذ**اريات : ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) الحجر: ٩.

العقل البشري القاصر الذي ينحصر عطاؤه في حدود ظرف الامكان، ولا يتعدى ذلك إلى حيث التمامية والكمال.

والتجربة الانسانية غنيّة بمثل هذو الطروحات الوضعية التي ما انفكت تتهاوئ الواحدة تلو الاخرى أمام تيار الزمن المتجدد، والتطلعات الانسانية الصاعدة، فهي ما برحت تعاني من الانكفاء والتخلّف ومواكبة الواقع المتغير، وتستعرض إلى الاصلاح والترقيع والترميم على مدى الأزمنة المتعاقبة، ولكن دون جدوى، قال تعالى:

﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القُرآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عَـنَدِ غَـيرِ اللهِ لَـوجَدُواْ فِـيهِ اخْـتَلَافاً كَثيراً ﴾ (١).

فالقوة الغيبية المطلقة إذن هي صاحبة الدور الوحيد في صياغة الرؤية الاسلامية المحددة إلى مختلف الوقائع والاحداث التي تكتنف بها الحياة، وهي التي تحدد للسوك الانساني ظبيعة سيره وحركته ضمن مفردات هذا الكون الواسع.

وقد كان القرآن الكريم هو المجسد الأول لهذه الغاية ، والملبي الاسئل لذلك الغرض المرتجى والهدف المرسوم ، نظراً لما اشتمل عليه من أنظمة وقوانين وأحكام تملأ جميع مساحات الواقع ، وتستجيب لمختلف متطلباته واحتياجاته ، فلا تبقى واقعة في الحياة تخلو من حكم ، ولا يمكن أن تعترض الانسان مشكلة في طريق سعادته وكماله إلا وتجد لها الحل بين طيّات الكتاب الكريم ، قال تعالى :

﴿ وَنَـرَّلْنا عَـليكَ الكـتابَ تِـبياناً لكـلِ شَـيءٍ وَهـدى وَرحـمَةً وبُشـرىٰ لِلنُسلِمينَ ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شِيءٍ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) النساء: ٨٢.

<sup>(</sup>٢) النحل : ٨٩ .

<sup>(</sup>Y) الاتمام : XX.

١٦ .....١٠٠.....١٠٠

وجاءت الايات الكثيرة تأمر المسلمين باتباع القرآن الكريم ، واسترشاده ، والاستلهام منه ، كيا قال تعالى:

﴿ وَهذا كِتابٌ أَنزَلناهُ مُباركٌ فَاتَّبعوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُوحمُونَ ﴾ (١).

وقال تعالىٰ: ﴿ اتَّبِعُوا مَا اُنزِل إِليْكُم مِن رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلَيَاءَ قَلِيلاً مًا تَذَكّرونَ ﴾ (٢).

هذا هو الخط التشريعي الأول المتصل بالسهاء، وأما الخط الثاني الذي يكل شوط هذه المهمة، ويتناول تفاصيلها باستيعاب، فهو عبارة عن سنة النبي الاكرم المرابحة وأهل بيته الطاهرين المجين ، قولاً وفعلاً وتقريراً، حيث التجسيد العملي الأمثل لتلك التعاليم القرآنية، والتوضيح المتمم للخصوصيات والتفاصيل الجيزئية التي انطوت عليها عموميات الكتاب الكريم ، إذ انَّ من المفترض أن يتناول الكتاب الكريم اصول التشريع الاسلامي، وخطوطه العامة، دون الجزئيات والتفاصيل، فقد قال تعالى:

﴿ وَأَنزلنَا إليْكَ الِذِّكرَ لَتُبيّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزَّلَ إليْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٣).

وقد قرن الله تعالى في كتابه الكريم طاعة الرسول بطاعته ، مقرراً أنَّ كلَّ واحدٍ من هذين المصدرين يكل الاخر ، ويوضح معالمه ، كها قال تعالىٰ :

﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحبُّ الكافِرينَ ﴾ (٤).

وقال تعالىٰ : ﴿ وُأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَكُمْ تُرحَمُونَ ﴾ (٥).

وقال تعالىٰ : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْيِعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تُولُّوا عَنْهُ وأَنتُم

<sup>(</sup>١) الانعام: ٥٥١.

<sup>(</sup>٢) الاعراف: ٣.

<sup>(</sup>٣) النحل: ٤٤.

<sup>(</sup>٤) آل عمران : ٣٢.

<sup>(</sup>٥) آل عمران : ١٣٢.

عناصر ديومة التشريع ....... عناصر ديومة التشريع .....

تَسمعُونَ ﴾(١).

وقال تعالىٰ: ﴿ وَمَـن يُـطِعِ اللهَ وَرَسُـولَهُ وَيَـخْشَ اللهَ وَيَـتَّقهِ فَأُولئِكَ هُـمُ اللهَ وَيَـتَّقهِ فَأُولئِكَ هُـمُ الفَائِزُونَ ﴾ (٢).

وقال تعالىٰ ﴿ وَمَن يُطِع اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوزاً عَظِيماً ﴾ (٣).

وقال تعالىٰ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطَيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِى الأَشْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنازَعتُمْ فِي شَيءٍ فَردُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كَنتُمْ تُؤْمنُونَ بِاللهِ وَالسِوْمِ الآخرِ ذَلكَ خَيْرٌ وَأَحْسنُ تَأْوِيلاً ﴾ (٤).

وقال تعالىٰ: ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطيعُواْ الرَّسُولَ فإن تَولؤاْ فَإِنَّما عَليهِ مَاحُمَّلَ وَعليْكُم مّا حُمِّلْتُمْ وإن تُطيعُوهُ تَهْتَدُوا وَما عَلَى الرَّسُولِ إلّا البَلاغُ المُبينُ ﴾ (٥).

كها تظافرت الآيات على ضرورة احترام شخصية الرسول الاكسرم ﷺ ، وتبجيله ، وتوقيره ، ونصرته ، واتباع سيرته وسلوكه ، كها في قوله تعالىٰ :

﴿ لقد كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنةٌ ﴾ (١).

وقوله تعالىٰ: ﴿ الَّذِين يَتَّبِعُونَ الرسُولَ النبِي الْأُمِّي الَّذِي يَجدُونَهُ مَكتُوباً عِندهُمْ فِي التَّوْراةِ والانجِيلِ يَأْمُرهُم بِالْمعروفِ وَينهاهُمْ عَن المسنكِرِ ويُحلُّ لَهمُ الطيباتِ ويحرِّمُ عَليهِمْ الخبائثَ وَيَضعُ عَنْهُم إصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ التي كانتْ عَليهمْ فَالذينَ آمَنُواْ بِهِ وَعدَّروهُ وَنَصووهُ وَاتَّبِعُوا النورَ الذي أُنزِلَ مَعهُ أُولئكَ هُم المُغْلَمُونَ \* قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسولُ اللهِ اليكُمْ جَميعاً الذي لَه مُلكُ السَّمواتِ المُغْلِمُونَ \* قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسولُ اللهِ اليكُمْ جَميعاً الذي لَه مُلكُ السَّمواتِ

<sup>(</sup>١١)الاتفال: ٢٠.

<sup>11)</sup> الور ٥٢ .

۲۱ ۲۱ مراب ۲۱ ۷۱ ر

الماطية. ١٥

اماهی ۱۱

المالاعراب ١١

وَالأَرْضِ لَا الْمَ إِلَّا هُوَ يُحْيِ ويمِيتُ فآمِنواْ بِاللهِ وَرسُولَهِ النَّبي الأَمي الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وكَلِماتِه وَاتَّبِعُوه لَعَلَّكُم تَهْتدُونَ ﴾ (١) .

وقال تعالىٰ مخاطباً نبيَّه الكريم ﷺ : ﴿ قُل إِن كُنتمْ تُحِبِّون اللهَ فَا تَبعُوني يُحبِبكُمُ اللهُ وَيَغفرُ لَكُمْ ذُنوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٢).

كما وَرَدَ التحذير في الكتاب الكريم عن مخالفة أوامر الرسول الشيئ والخروج عن جادة السعادة التي اختطها للبشرية بعنائه ، وجهاده ، وصبره على أداء الرسالة السماوية المقدسه ، كما في قوله تعالى :

﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعضِكُم بَعْضاً قَدْ يَعِلُمُ اللهُ الَّذِينَ يَتَسللُونَ مِنكُمْ لِوَاذاً فَلْيحذرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَن أُمرِهِ أَن تُصيبَهُمْ فِتنَةُ أُو يُصيبَهمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ﴾ (٣).

وجاءت الاحاديث عن النبي الاكرم اللي التؤكد على نفس هذا المعنى، وتحث المسلمين على اتباع سنته وتحذّر من مخالفته، فقد ورد عنه اللي أنه قال:

 $(1)^{(2)}$  سنتي في اختلاف امتي كان له أجر مائة شهيد  $(2)^{(2)}$ .

وعنه ﷺ أنه قال:

«كلّ امتي يدخلون الجنة إلّا مَن أبي !، قالوا: يا رسولَ الله ا ومَن يأبي ؟ قال : مَن أطاعني دخل الجنة ، ومَن عصاني فقد أبي » (٥) .

وعنه عَلَيْتُكُ أنه قال:

<sup>(</sup>١) الاعراف: ١٥٧ ـ ١٥٨ .

<sup>(</sup>۲) آل عمران: ۳۱.

<sup>(</sup>٣) النور : ٦٣ .

<sup>(</sup>٤) أبو جعفر البرقي، المحاسن، تحقيق: مهدي الرجائي، ج: ١، باب: ثواب الأخذ بالسنَّة، - : ٧، ص: ٩٥.

<sup>(</sup>٥) البخاري ، صحيح البخارى ، كتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة ، ج : ٨ ، ص : ١٣٩ .

« ستة لعنتُهم لعَنَهُم الله وكل نبي مجاب: المكذّب بقدر الله، والزائد في كتاب الله، والمتسلط بالجبروت يُذِلُ مَن أعزَّ الله ويُعزّ مَن أذلَّ الله، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترتي ما حرَّمَ الله، والتارك لسنتي ».

وعنه ﷺ أنه قال:

« ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا » .

وقال المَهَا اللهُ ا نية إلّا باصابة السنة » .

وعن أبي جعفر الباقر الله أنَّه قال:

« إنَّ الفقيه حق الفقيه : الزاهد في الدنيا ، الراغب في الآخرة ، المستمسك بسنة النبي النَّخِيَّة » .

وجاءَ في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين الله أنه قال :

« اقتدوا بهدي نبيكم فانَّه أفضل الهدي ، واستنَّوا بسنته فانها أهدي السنن » .

وفي الحقيقة ان قضية اتباع سنة الرسول الاكرم اللي تُعد من القضايا البديهية التي يقوم عليها عود الاسلام، وترتكز على أساسها مجمل تعاليمه وأحكامه، حتى أصبح أصل اتباع سنة الرسول الاكرم اللي مورداً لاجماع المسلمين على الاطلاق، وان كان هناك اختلاف بينهم في طريقة الأخذ بالسنة وشروط ذلك.

ومن المقطوع به أن انكار هذا المعنى الشرعي بخصوص السنة النبوية يساوق

<sup>(</sup>١) الحاكم الينسابوري ، المستدرك على الصحيحين وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي ، ج: ١ ، ص: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) ابن ماجة ، سنن ابن ماجة ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ، ج : ١ ، باب : اتّباع سنة رسول الله ، ح : ١ ، ص : ٣.

<sup>(</sup>٣) محمد بن يمقوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : ١ ، باب : الأُخذ بالسنة وشواهد الكتاب ، ح : ٩ ، ص : ٧٠ .

<sup>(</sup>٤) محمد بن يعقوب الكليني ، الاصول من الكاني ، ج : ١ ، باب : الأُخذ بالسنة وشواهد الكتاب ، ح : ٨ ، ص : ٧٠ .

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : خ / ١١٠ .

انكار الاسلام من الأساس، وعدم الايمان بأهم أولياته ومرتكزاته، لأنَّ هذا المصدر يعتبر عصب الحياة بالنسبة إلى الشريعة الاسلامية، ويشكّل القاعدة الثانية للتشريع بعد القرآن الكريم، ولولا السنة النبوية لما أمكننا أن نفهم أحكام الشريعة، ونعي مقاصدها الحقيقية بشكل مطلق.

وقد ورد في الاحاديث ان المخالف لسنة النبي الاكرم المسلط والمتحدي لها يُعد خارجاً عن دائرة الايمان بالله ، فضلاً عن المنكر لها من الأساس ، فقد ورد عن ابي عبدالله الصادق الله في أمر التشديد على مخالفة السنة النبوية أنه قال :

« مَن خالف كتابَ الله وسنةَ محمّد ﷺ فقد كفر »(١).

وورد عنه ﷺ أيضاً أنه قال :

« لو أنَّ قوماً عبدوا الله وحده لا شريك له ، وأقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وحجّوا البيت ، وصاموا شهر رمضان ، ثم قالوا لشيء صنعه الله تعالىٰ : ألا صنع خلاف الذي صنع ، أو وجدوا ذلك في قلوبهم ، لكانوا بذلك مشركين ، ثم تلا قوله تعالىٰ : ﴿ فَلا وربِّكَ لا يؤمنونَ حتىٰ يُحكِّموكَ فِيمَا شَجرَ بَيْنهمْ ثُم لاَ يَجِدواْ فِي أَنفُسِهمْ حَرَجاً مِما قضيْتَ وَيُسلِّموا تَسلِيماً ﴾ (٢) ، ثم قال أبو عبدالله على وعليكم بالتسليم » (٣) .

وهكذا الأمر بالنسبة إلى سنة أهل البيت الله الذين أذهبَ الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، فهي الامتداد الشرعي لسنة النبي الاكرم المستقل ، والسبيل المستمم للشوط الذي بدأ به المستقل ، وقد دلَّ عليها الكتاب الكريم ، ودلَّت عليها السنة النبوية الشريفة .

وفي الحقيقة ان منصب الامامة الذي يتقلده أهل البيت المنظم منصب يـتأهل له

<sup>(</sup>١) محمد بن يعقوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : ١ ، باب : الاخذ بالسنة .. ، ح : ٦ . ص : ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) النساء: ٦٥.

<sup>(</sup>٣) أبو جعفر البرقي ، المحاسن ، ج : ١ ، باب : تصديق زسول اللهُ كَالْمُؤْتَكَةِ ، ح : ٣٧١ ، ص : ٤٢٣ .

المعصوم عن طريق النص ، ليكمل مسيرة النبوة ، وشوط الرسالة ، ويتحمل اعباءَها بأمانة واخلاص ، ولا يصح بحكم العقل أن يترك النبي الشي المته من دون ولي وقسيم عليها ، وقد ورد النص بتعيين الولي من بعد رسول المي المي في القرآن الكريم في عدة مواضع اتفق على شأن نزولها الفريقان وذكروها بالطرق الصحيحة المعتبرة في كتب الحديث ، منها قوله تعالى:

﴿ إِنَّمَا وَلِيكُمُ اللهُ وَرسولُهُ وَالذينَ آمنُوا الذِينَ يُسقيمُونَ الصَّلاةَ وَيسؤُتونَ الزَّكاةَ وَهُم رَاكِعونَ ﴾ (١).

وقوله تعالىٰ: ﴿ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسولَ وَاوْلِي الأَّمر مِنكمْ ﴾ (٢).

وقوله تعالىٰ : ﴿ إِنْمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكمُ الرَّجْسَ أَهلَ الَبِيتِ ويسطهّرَ كُمْ تَطهيراً ﴾ (٣) .

وأما السنة ، فقط طفحت الكتب الحديثية منها بالروايات المتواترة والمستفيضة على لسان رسول الله كالشيئة في مقام تعيين الولى من بعده ، والوصية الصريحة له بالخلافة ،

<sup>(</sup>١) المائدة: ٥٥، انظر للاطلاع على سبب نزول الآية: (علي في الكتاب والسنة) لحسين الشاكري ، ج: ١، ص: ٩٥. ١٠ ١٠٣ ، ١٠٣ ، فالمائدة: في تفسيره ، ج: ٢، ص: ٦١٨ ، من ١٠٤٠ ، والراخي في تفسيره ، ج: ٢ ، ص: ٦١٨ ، والزمخشري في تفسيره ، ج: ١ ، ص: ١٥٤ ، والبيضاوي في تفسيره ، ص: ١٥٤ ، والنيسابوري في تفسير غرائب القرآن ، ج: ٢، ص: ٨٢ ، وغير ذلك من المصادر .

ولمزيد من التفصيل راجع ( احقاق الحق ) ، ج : ٢ ، ص : ( ٣٩٩\_ ٤٠٨ ) .

<sup>(</sup>٢) النساء : ٥٩، انظر ( علي في الكتاب والسنة ) ، ج : ١ ، ص : ٧٩ ـ ٨٠، نقلاً عن ( شواهد التنزيل ) للحاكم الحسكاني ، ج : ١ ، ص : ١٤٨ ـ ١٥٢ ، وغيره من المصادر .

ولمزيد من التفصيل راجع : ( احقاق الحق ) ، ج : ٣، ص : ٤٢٤، وج : ١٤ ، ص : ٣٤٨ ـ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) الاحزاب: ٣٣، انظر (علي في الكتاب والسنة)، ج: (١، ص: ٤١١ ـ ٤٣٤) نقلاً عن الترمذي في (الجامع الصحيح) ، ج: ٥، ص: ٣٥٨، ح: ٣٧٨، ح: ٣٠٠، ص: ٣٢٠٦، وص: ٣٦٨، وفي مسند أحمد بن حنبل، ج: ١، ص: ٣٣٠، وج: ٤، ص: ١٠٧. .. والطبراني في المعجم الصغير ج: ١، ص: ٦٥ و ١٦٤ و وتاريخ بغداد، ج: ٩، ص: ١٢٦، وفي فتح الباري ج: ٧، ص: ٦٠ وفي الاصابة ج: ٢، ص: ١٦٩ و ٣٠٥، وج: ٤، ص: ٣٦٦ و ٣٦٠، من الكتب الحديثية المعتبرة عند ابناء العامة فضلاً عن مصادرنا المتواترة جذا الشأن.

وبيان منزلة أهل البيت الميلاً ، وأنهم أولى الناس بالرسالة ، وأجدرهم بحملها ، والحث الاكيد على اتباعهم ، والتمسك بسيرتهم ، والسير على هداهم ، وبيَّنت ان هذا الامر من تمام النعمة وكهال الدين ، فقرنهم رسول الله الميلاني بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وخلَّفهم شهداء على الامة ، وادلاً على الطريق ، من خلال جملة كبيرة من الاحاديث التي جاءت بها كتب الفريقين ، ونحن نذكر من بين هذه الاحاديث الكثيرة التي دلَّت على تعيين الولي من بعد الرسول الميلاني ثلاثة أحاديث فقط على سبيل المثال ، ونشير إلى بعض مصادرها في كتب العامة :

١ ـ حديث الدار: روى ابن الاثير والطبري وغيرهما من المؤرخين عن علي الله ما مفاده: الله لما نزل قوله تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشيرَ تَكَ الأَقربِينَ ﴾ (١) أمّر رسول الله كالله عليه عليا عليه أن يصنع صاعاً من الطعام، ويجعل عليه رجل شاة، ويملأ عساً من لبن، ويجمع بني عبد المطلب، وهم يومئذ أربعون رجلاً، يزيدون رجلاً أو ينقصونه، فيهم أعامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب.

فاجتمعوا وأكلوا وشربوا ، وبعد ان انتهوا أراد رسول الله ﷺ أن يكلمهم إلّا انَّ أبا لهب قاطعه ، وتفرَّق القوم .

فدعاهم رسول الله كَالَثِينَ مرةً أُخرى ، وصنع لهم ما صنع في المرة الاولى ، ثم تكلم وقال:

يا بني عبد المطلب اني والله ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة ، وقد أمرني الله تعالىٰ أن أدعوكم إليه ، فايكم يؤازرني علىٰ هذا الأمر علىٰ أن يكون أخى ووصي وخليفتي فيكم ؟

فاحجم القوم عنها جميعاً ، \_ يقول علي الله \_ قلت واني الأحدثهم سناً ، وأرمصهم

<sup>(</sup>١) الشعراء : ٢١٤.

#### عيناً ، واعظمهم بطناً ، وأحشهم ساقاً :

أنا يا نبي الله اكون وزيرك عليه .

فأخذ برقبتي ثم قال:

إنَّ هذا أخى ووصيى وخليفتي فيكم ، فاسمعوا له وأطبعوا .

فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك و تطيع »(١١). ٢ ـ حديث الثقلين: قال رسول الله المنظم :

« اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ، احدهما أعظم من الآخر : كتاب الله حبل ممدود من السهاء إنى الأرض ، وعتري أهل بيتي ، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما »(٢).

٣ حديث الغدير: روى عن رسول الله وَ الله عَلَيْ عند نزول قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغ مَا أُنزِلَ إليكَ مِن ربِّكَ وإِن لَمْ تَفْعلْ فَمَا بَلَّغتَ رِسالَتهُ واللهُ يَعصمُكَ مِن النَّاسِ .. ﴾ (٣) أنه وَ الله على الله عند غدير خم ، بعد العودة من حجة الوداع قائلاً أمام حشود المسلمين الذين كانوا يرافقونه المسير:

أيها الناس ألست أولى منكم بأنفسكم ؟ قالوا: بلى يا رسول الله ، قال:

<sup>(</sup>١) ابن الاثير ، الكامل في التاريخ ، ج : ٢ ص : ٦٢ ـ ٦٣ ، والطبري ، تاريخ الطبري ، ج : ٢ ، ص : ٦٢ ـ ٦٣ . انظر لمزيد من التفصيل مصادر الحديث في احقاق الحق ، ج : ٣ ، ص : ٥٦٢ ، و ( علي في الكتاب والسنة ) للشاكري ، ج : ١ ، ص : ٢٠٤ ـ ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ، سنن الترمذي ، تحقيق : أحمد محمد شاكر ، المجلد الخامس ، ص : ٦١٢ ، ح : ٢٧٨٦ . والمتق الهندى في كنز العبال ، ج : ١ ، ص : ٢٨١ ، ح : ١٦٥٧ .

وقد أخرج الحفّاظ والمحدّثون هذا الحديث بطرق كثيرة صحيحة ، حتىٰ ناهز عدد رواته من الصحابة بضعة وثلاثين صحابياً وصحابية ، راجع للتفصيل مجلة ( رسالة الثقلين ) ، العدد الرابع ، ص : ( ١١٢ \_ ١١٣) .

<sup>(</sup>٣) المائدة : ٧٧.

٢٤ ......البدعة

مَن كنت مولاه فهذا على مولاه ، اللهمَّ والِ مَنْ والاه ، وعادِ مَن عاداه ، وانصر مَن نصره ، واخذل مَن خذله ، وأدر الحقَّ معه كيفها دار ..»(١).

والاحاديث في هذا المجال متواترة وكثيرة ، وقد ذكرتها الكتب المختصة بهذا الشأن ، وأما الاحاديث التي حدَّدت هوية أهل لبيت الميليم ، وذكرت عددهم ، وشخصتهم من بين المسلمين ، فهي مذكورة في مضانها أيضاً ، وسنأتي على قسم منها في لاحق دراستنا هذه إن شاء الله تعالى .

وبهذا تتظافر نظرة الاسلام إلى جميع جوانب الوجود وأبعاده ، ويبتى التستريع الالهي ملازماً لحياة الانسان ، ضمن دائرة الغيب ، وفي اطار الاستلهام المباشر وغير المباشر من السماء ، فالطريق المباشر يتمثل بسنة النبي الاكرم الشيخي ، الذي اختصه الله تعالى بالوحي ، وتميّز بذلك دون أهل البيت الميم ، فقد قال تعالى بشأن نبيه الكريم : ﴿ وَمَا ينطقُ عَن الهَوى \* إن هُوَ إلا وَحَى يُوحَىٰ ﴾ (٢).

وقال تعالىٰ علىٰ لسان نبيه ﷺ : ﴿ إِنْ اتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَى وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ (٣).

والطريق غير المباشر هو سنة أهل البيت المبين فقد جماء عن ابي عبدالله الصادق الله أنه قال:

« حديث حديث أبي ، وحديث أبي حديث جدّي ، وحديث جدّي حديث الحسين ،

<sup>(</sup>١) حديث الغدير أشهر من أن يشار بشأنه إلى مصدر معين ، ودونك موسوعة ( الغدير في الكتاب والسنة ) للعلامة الاميني ، وانظر مدارك الحديث الغفيرة من كتب أبناء العامة في (احقاق الحق ) . ج : ٣ ، ص : ٤١٥ ـ ٤٦٦ ، وقد ذكر السيد عسن الامين في أعيان الشيعة ان مجموع ما ألف في موضوع الغدير من السنة والشيعة قد بلغ ستاً وعشرين مؤلفاً.

<sup>(</sup>٢) النجم : ٣ ـ ٤ .

<sup>(</sup>٢) الاحقاف : ٩ .

« حديثي حديث أبي ، وحديث أبي حديث جدّي ، وحديث جدّي حديث الحسين ، وحديث الحسين ، وحديث الحسين عديث الحسين عديث الحسن عديث أمير المؤمنين عديث رسول الله على الله على

« بل كلُّ شيءٍ في كتاب الله وسنة نبيه ﷺ » (۲).

وعن قتيبة أنه قال: سأل رجل أبا عبدالله الله عن مسألةٍ فأجابه فيها، فقال الرجل: أرأيتُ ان كان كذا وكذا ما يكون القول فيها؟ فقال الله له:

« مَه ، ما أَجبتكَ فيه من شيء فهو عن رسول الله ﷺ ، لسنا من : ( أُرأيتَ ) في شيء »(٣).

وروي عن محمّد بن حكيم أنه قال للامام الصادق عليه : جعلتُ فداك أتى رسول الله عَلَيْثِينَ بِمَا يَكْتَفُون به ؟ فقال عليه :

« أَتَىٰ رسول الله بما استغنوا به في عهده ، وبما يكتفون به من بعده إلى يوم القيامة ، قال : قلت :

<sup>(</sup>١) زين الدين العاملي ، منية المريد في اداب المفيد والمستفيد ، ص : ١٩٤ .

<sup>(</sup>٢) محمد بن يعقوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : ١ ، باب : الرد إلى الكتاب والسنة ، ح : ١٠ ، ص : ٦٢ .

<sup>(</sup>٣) محمد بن يعقوب الكليني، الاصول من الكافي، ج: ١، باب: البدع والرأى والمقائيس، ح: ٢١، ص: ٥٨.

<sup>(</sup>٤) محمد باقر الجلسي، بحار الانوار، ج: ٢، باب: ٣٤، ح: ٤٩، ص: ٣٠٥.

#### الخطوط الأساسية لحصانة التشريع

إنَّ ثوابت الشريعة الاسلامية التي بُنيت علىٰ أساس كون التشريع امراً تـوقيفياً ومستمداً من خصوص المصادر الاساسية التي تقدمت الاشارة اليها ، لا تسمح مطلقاً بورود أيَّ لونٍ من ألوان التشريع من خارج هذا الاطار ، لأنَّ مثل هذا التشريع الدخيل يُعد خرقاً للحصانة المنيعة التي تقف وراء سرِّ ديومة التشريع ، وبقائه واستمراره إلى حيث الشوط الاخير في هذه الحياة ، مما يؤدي في النتيجة إلى إحداث فجوات خطيرة ، وشروخ عميقة ، في هذا الغطاء الذي يؤطر الاحكام الشرعية المقدسة ، ويحيط بها ، ويصونها عن نفوذ الرؤية القاصرة التي تسبب حدوث المسخ والتشويه والتحريف .

وقد ضمن المولى سبحانه وتعالى توفير هذه الحصانة لكتابه العزيز، وصيانته من التحريف والتبديل والتغيير، ومخالطة الباطل له، حيث يقول:

﴿ إِنَّا نَحِنُ نَزَّلنا الذِكرَ وَانَّا لَهُ لَحافظُونَ ﴾ (١).

ويقول تعالى : ﴿ وَانَّه لَكِتَابٌ عَزِيزٌ \* لَّا يَأْتِيهِ البَّاطَلُ مِن بَينِ يَديهِ وَلا مِن خَلفهِ تَنزِيلٌ مِن حَكيمٍ حَميدٍ ﴾ (٢).

كها أمرَ المولى سُبحانه وتعالى نبيَّه الكريم أيضاً أن يشدد على هذا المعنى ، ويؤكّد عليه بشأن السنة النبوية ، ويعالج هذا الأمر بما يتناسب مع حجمه وخطورته من تنبيه وتأكيد وتذكير ، فورد عن النبي النبي الشيئة وأهل بسيته الطاهرين المثل سيل متدفق من

<sup>(</sup>١) الحجر: ٩.

<sup>(</sup>٢) فصلت : ٤١ ـ ٤٢ .

الاحاديث ، وحشد كبير من التوصيات التي اتجهت مضامينها نحو توفير هذا الضمان ، وتهيئة الأجواء الملائمة له ، عبر خطوط أساسية أهمها ما يلى :

#### الخط الأول: شمولية التشريع

يتمثل الخط الاول من خطوط الحصانة للتشريع الالهي ببيان أنَّ الشريعة الاسلامية شريعة خاتمة لجميع الشرائع السهاوية السابقة ، حيث انَّ تلك الشرائع كانت شرائع مؤقتة ومحدودة ضمن الظرف الذي عاشت فيه ، على الرغم من انهاكانت تتفق في الخطوط الرئيسية العامة ، وتشتمل على قواسم دينية مشتركة في طريق هداية البشرية نحوالسعادة والفضيلة ، وتسير بالانسان في رحلة تكامليه تهيؤوه لاستقبال الشريعة الاسلامية الخاتمة وتعدّه لها .

وبهذا فانَّ الشريعة الاسلامية تتميز عن الشرائع الساوية السابقة بانها شريعة شاملة ومستوعبة لجميع مستجدات الواقع وضروراته واحتياجاته، وان الخطوط العامة الواردة في الكتاب العزيز، والتفاصيل المترامية المذكورة في الحديث الشريف، كافية لأن تغطّي هذه الحاجة مها تقدَّم الزمن بالانسان وارتق فيه، فما من واقعة تمرّ بالانسان وتطرأ في حياته المتواصلة إلا ولها حكم في الكتاب العزيز أو سنة النبي المنتقل وأهل بيته الطاهرين المنتقل المتواصلة الله ولها حكم في الكتاب العزيز أو سنة النبي المنتقل وأهل بيته

وبما انَّ هذه السنة مستلهمة ومستوحاة من عموميات الكتاب الكريم ، فيكون الكتاب في النتيجة هو الدستور الذي يشتمل على كل تفاصيل الحياة وأحكامها ضمن اطاراته العامة وأحكامه الكلية ، فلا يبقى مع هذا أيّ بجال لورود القوانين الوضعية البشرية في قبال التشريع الالهي المقدس ، ما دامت الشريعة الاسلامية تغطّي كل مساحة التطبيق ، وتتناول كل جزئيات الحياة .

٢٨ .....٢٨

يقول الله تعالى بشأن شمولية الكتاب الكريم:

﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيءٍ ﴾ (١).

ويقول تعالىٰ: ﴿ وَكُلَّ شَيءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً ﴾ (٢).

ويقول تعالىٰ: ﴿ .. مَا كَانَ حَديثاً يُفترَىٰ وَلَكن تَـصدِيقَ الذِي بَـينَ يَـديهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيءٍ وَهُدَى وَرَحَمةً لِقَوم يُؤْمنونَ ﴾ (٣).

ويقول تعالىٰ : ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيكَ الكِتَابَ تِبياناً لِكُـلِ شَـيءٍ وَهُـدى وَرحْـمةً وَبُشرَىٰ لِلمُسلِمينَ ﴾ (٤).

وورد عن ابي عبدالله الصادق عليه بهذا الصدد أنه قال:

« إنَّ الله عزَّوجلَّ أنزل في القرآن تبياناً لكل شيء ، حتىٰ والله ما يستطيع عبد أن يقول : لوكان في القرآنِ هذا ، إلّا وقد أنزله الله فيه »(٥).

وعنه للله أنه قال:

« إنَّ الله أنزل عليكم كتابه الصادق البار، فيه خبركم، وخبر ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وخبر ما يعدكم، وخبر السماء، وخبر الارض، فلو أتاكم مَن يخبركم بذلك لعجبتم »(١).

وعنه الله أنه قال:

« إذا حدثتكم بشيء فاسألوني عنه من كتاب الله ، ثم قال في بعض حديثه : انَّ رسول الله ﷺ نهىٰ عن القيل والقال ، وفساد المال ، وكثرة السؤال ، فقيل له : يا ابن رسول الله أين هذا من كتاب الله ؟ قال : إنَّ الله عزَّوجلَّ يقول : ﴿ لَا خَيرَ فِي كَثِيرٍ مِن

<sup>(</sup>١) الانعام: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) الاسراء: ١٢.

<sup>(</sup>۳) يوسف: ۱۱۱ .

<sup>(</sup>٤) النحل: ٨٩.

<sup>(</sup>٥) أبو جعفر البرقي ، المحاسن ، ج : ١ ، باب : أنزل الله في القرآن تبياناً لكل شيء ، ح : ٣٥٨ ، ص : ٤١٦ .

<sup>(</sup>٦) أبو جعفر البرقي ، المحاسن ، ج : ١، باب : أنزل الله في القرآن تبياناً لكل شيء ، ح : ٣٥٩ ، ص : ٤١٦ .

نَّجوَاهُم إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدقةٍ أَوْ مَعْروفٍ أَوْ إِصلاحٍ بَينَ النَّاسِ ﴾ (١) وقال : ﴿ وَلاَ ثُوثُواْ السُّفَهاءَ أَمْوالكمُ اللّهِ بَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً ﴾ (٢) ، وقال : ﴿ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْياءَ إِن تُبدَ لَكُمْ تَسوْكُمْ ﴾ (٣) . (3) .

وبالنظر لهذه السعة والشمولية في مفردات الكتاب العزيز نرى أنه لا يـزداد مـع تقدم الزمن وغوه إلاّ حداثة وطراوة ، وان القارئ له والمتأمل فيه يشعر وكأنَّه قد نزل في العصر الذي هو فيه ، فلا تتحجم مفرداته مع سعة الحياة وكثرة تعقيداتها ، ولا تتراخى تعاليمه عن مواكبة المسيرة الانسانية الحثيثة . فقد ورد عن الامام الرضا على عـن ابـيه موسى بن جعفر الله قال :

« إنَّ رجلاً سأل أبا عبد الله الصادق ﷺ : ما بال القرآن لا يرداد مع النشر والدرس إلّا غضاضةً ؟ فقال ﷺ : إنَّ الله تبارك وتعالىٰ لم يجعله لزمانٍ دونَ زمان ، ولناسٍ دونَ ناس ، فهو في كلِّ زمانِ جديد ، وعند كلِّ قوم غضّ إلى يوم القيامة »(٥).

وعن علي الله أنه قال في صفة القرآن:

 $^{(7)}$ . وولوج السمع  $^{(7)}$ .

وورد عن الامام الرضا الله في نفس المعنىٰ أنه قال:

« لا يخلق من الأزمنة ، ولا يغتّ على الألسنة ، لانَّه لم يجعل لزمان دونَ زمان ، بل جُعل دليل البرهان ، وحجة على كلِّ انسان ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ، ولا من خلفه ،

<sup>(</sup>١) النساء: ١١٤.

<sup>(</sup>۲) النساء : ٥ .

<sup>(</sup>٣) المائدة : ١٠١ .

<sup>(</sup>٤) محمد بن يعقوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : ١ ، باب : الرد إلى الكتاب والسنة ، ح : ٥ ، ص : ٦٠ .

<sup>(</sup>٥) محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج : ٢ ، كتاب : العلم ، باب : ٣٢ ، ح : ٤٤ ، ص : ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : خ / ١٥٦ .٠

تنزيل من حكيم حميد »(١).

وتتمتع السنة الشريفة الواردة عن النبي الاكرم الشي وأهل بيته الطاهرين المنقلة بنفس ما يتمتع به الكتاب الكريم من شمولية واستيعاب ، باعتبار الملازمة الثابتة بينها، وعدم امكانية تصور وفاء احدهما بدوره دون الاخر ، فالكتاب يشتمل على عموميات التشريع ، والسنة تضطلع بتفصيل عموميات الكتاب الكريم ، فقد قال تعالى موضحاً هذه الملازمة :

﴿ وَأَنَوْلُنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتَبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّل إِلَيْهِمْ ... ﴾ (٣) .

وجاءً عن عبد الرحمٰن بن يزيدٍ:

« أَنَّه ﷺ رأى محرماً عليه ثيابه ، فنهى المحرم ، فقال : ائتني بآية من كتاب الله تنزع ثيابي ، قال : فقرأ عليه : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الَّرسُولُ فَحُذُوه وَمَانَهاكُمْ عَنْهُ فَانَتهوا ﴾ (٣) »(٤).

وعنه ﷺ أنه قال في خطبته عند حجة الوداع:

« يا أيها الناس والله ما من شيء يقربكم من الجنة ، ويباعدكم من النار ، إلّا وقد أمرتكم به ، وما من شيء يقربكم من النار ، ويباعدكم من الجنة إلّا وقد نهيتكم عنه ... (0) .

وعن أبي جعفر الباقر ﷺ :

« انَّه أتاه رجل بمكة ، فقال له : يا محمّد بن علي أنت الذي تزعم انه ليس شيء إلّا

<sup>(</sup>١) محمد باقر المجلسي، بحار الانوار ، ج : ٨٩، باب : فضل القرآن واعجازه، ح : ٦، ص : ١٤ .

<sup>(</sup>٢) النحل: ٤٤.

<sup>(</sup>٣) الحشر: ٧.

<sup>(</sup>٤) القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، نج : ١ ، ص : ٣٧.

<sup>(0)</sup> محمد بن يعقوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : ١ ، باب : الطاعة والتقوىٰ ، ح : ٢ ، ص : ٧٤ .

وله حدّ ؟ ، فقل أبو جعفر عليه : نعم أنا أقول : انه ليس شيء مما خلق الله صغيراً ولاكبيراً ، إلّا وقد جعل الله له حداً ، إذا جوَّز به ذلك الحد فقد تعدّىٰ حدَّ الله فيه ، قال : ف حد ما ثدتك هذه ؟ قال : تذكر اسم الله حين توضع ، وتحمد الله حين تُرفع ، وتقمّ ما تحتها ، قال : فما حدَّ كوزك هذا ؟ قال : لا تشرب من موضع أذنه ، ولا من موضع كسره ، فانه مقعد الشيطان ، وإذا وضعته على فيك فاذكر اسم الله ، وإذا رفعته عن فيك فا حمد الله ، وتنفَّس فيه ثلاثة أنفاس ، فإن النفس الواحدة يكره »(١).

إلى غير ذلك من الاحاديث التي دلَّت على استيعاب سنة النبي الشَّقَةُ وأهـل بيته الله الحاد الحياة وشؤونها ، وأنه ما من واقعة تخلو من حكم شرعي خاصٍ بها .

وفي الحقيقة انَّ أساس هذا الأمر ينشأ من كون الشريعة الاسلامية شريعة فطرية تنسجم مع واقع الفطرة الانسانية وتوجهاتها السليمة، وتلبي احتياجاتها الثابتة، وتعين المصالح والمفاسد الواقعية التي لا تتأثر بما يستجد ويتغيَّر من وقائع وأحداث.

وقد قام التشريع بتلبية هذه الحاجة عن طريق تقنين القواعد والانظمة الثابتة التي يُلزم الانسان بامتثالها مهما تغيَّرت الظروف من حوله ، كوجوب الصلاة والصوم ، وحرمة الخمر والزنا .. وما إلى ذلك من أحكام أساسية ثابتة في الشريعة .

كها تم أيضاً تشخيص المناطق المرنة في التشريع ، والتي يتمكن ( الولي ) في نطاقها من التحرك والانتقال من حكم شرعي إلى ، آخر حكم شرعي وتشخيص الموقف الشرعي ضمن اطارات تلك الأحكام الثابتة ، والعمل نحو تحقيق أهدافها العامة ، من خلال الاستناد إلى العموميات والقواعد التي هيأتها الشريعة لمختلف الأحداث في ظل شروط وقبود معينة .

<sup>(</sup>١) أبو جعفر البرق ، المحاسن ، ج : ١ ، باب التحديد ، ح : ٣٨٩، ص : ٤٢٨ .

٣٢ ..... ٣٢

ويسمى النحو الأول من التشريع بـ ( التشريع الالهي ) ، وأما النحو الثاني فيسمى بـ ( التشريع الولائي ) .

وفي الحقيقة ان (التشريع الولائي) مكلً ومتمم لـ (التشريع الالهي)، لأنّه يقوم عواكبة الموارد التطبيقية لـ (الأحكام الالهية) والمحافظة على أهداف الشريعة الثابتة، من باب تقديم الأهم و تزاحم الملاكات، وذلك نتيجة لا ختلاف الظروف والأحوال التي يمرّ بها الانسان، فتتكامل بذلك نظرة الدين إلى الحياة، ولا يبقى أى فراغ في التشريع.

ولا شك في انَّ رسول اللهَ اللَّهُ اللَّهُ وأهل بيته اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى التشريع الولائي ) باعتبار أنَّ وظيفتهم الدينية تحتم ذلك وتستلزمه .

وبما انَّ الشريعة الاسلامية مستمرة ومتواصلة بالانسان إلى آخر نقطة في هذه الحياة ، فقد أوكل النبي الاكرم الشي وأهل بيته المين هذه المهمة من بعدهم إلى العلماء ، وخوّلوا أمر (التشريع الولائي) اليهم ، باعتبار انهم الامناء على الدين ، والحاملون لمهامه وأعبائه ، والعارفون بتفاصيل التشريع ، والقادرون على استنباط الاحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ، بعد مرحلة الادراك الواعي للتشريع ، والفهم المعمّق لجسميع أبعاده وحدوده .

وقد اشترطت النصوص الاسلامية مواصفات دقيقة وحساسة فيمن يقدَّر له أن يتصدّىٰ لمل دائرة الفراغ هذه ، كأن يكون حافظاً لدينه ، صائناً لنفسه ، مخالفاً لهواه ، مطيعاً لأمر مولاه (١١) ، وعلىٰ أنْ تكون هذه المهارسة ضمن الاطار العام للاحكام الواقعية الثانية .

ومن الجدير بالذكر انَّ هذه المرونة في التشريع لا تعني اكثر من الانتقال من دائرة المباحات العامة إلى دائرة الالزامات ( فعلاً أو تركاً ) ، بعد تشخيص المصلحة الاسلامية

<sup>(</sup>١) أحمد بن علي الطبرسي ، الاحتجاج : ج٢ / ح : ٣٣٧، ص ٥١١ من حديث للامام الحسن العسكري طلطًا .

العليا المنسجمة مع الأحكام الالهية الثابتة .

يقول العلامة السيّد ( محمّد حسين الطباطبائي الله في ) موضحاً هذه الفكرة : ( فكرة الحكم الولائي ) :

« مثلها يستطيع أحد أفراد المجتمع الاسلامي \_ نتيجة للحقوق التي يحصل عليها عن طريق القانون الديني \_أن يغير محيط حياته الخاصة بالشكل الذي يرغب فيه (بالطبع في ظل التقوي وشريطة مراعاة القانون)، ويستطيع أن يستخدم ماله وثروته في تحسين معيشته من مأكل وملبس ومسكن وما إلى ذلك من امور أخرىٰ ، أو غض النظر عن جزءٍ منها ، ويستطيع كذلك الدفاع عن حقوقه المشروعة أمام أي اعتداء وادعاء ، والمحافظة على وجوده في الحياة ، أو التخلي عن الدفاع فها إذا اقتضت المصلحة ، وغض النظر عن جزءٍ من ماله وثروته ، وكما يستطيع أن يبذل النشاطات لضمان حاجاته ، بل والعمل ليلاً ونهاراً ، أو التخلي عن عمله والقيام بعمل آخر حسب ما يراه صحيحاً ، فانَّ لولى أمر المسلمين \_ الذي يُعيَّن طبقاً للقوانين الاسلامية ، وله ولايـة عـامة في نـطاق حكومته \_ الحق في القيام بما يراه مناسباً في محيط الحياة العامة ، فهو يستطيع في ظل التقوى ومراعاة الاحكام الدينية الثابتة ، أن يضع مثلاً قوانين خاصة بالطرق والمعابر ، والدور ، والاسواق ، ووسائط النقل ، وللبضائع ، والمسافرين وعلاقات طبقات الناس ببعضها ، ويستطيع كذلك أن يأمر بالدفاع في يوم ما أو التخلي عن الدفاع إذا كانت في **ذلك مصلحة ، أو توقيع معاهدات مفيدة .** 

إنه يستطيع اتخاذ قرارات في مجال تطوير الشقافة الخاصة بالدين أو بالحياة الرخد للناس ، ويبذل نشاطات مكثفة في هذا المجال ، كما يستطيع في يومٍ ما أن يغض على دراسة علوم وغيرها .

و خلاصة القول: إنَّ وضع أية قوانين جديدة تعود بالفائدة على المجتمع ، وتنتهى

لصالح الاسلام والمسلمين، هو من اختصاص ولي الأمر، وليست هناك أية محدودية في وضع مثل هذه القوانين أو تطبيقها، وبديهي انَّ مثل هذه القوانين وان كانت لازمة التنفيذ كما ينص الاسلام على ذلك، ويتعين على الفقيه العمل بها وتطبيقها، فهي لازمة الاطاعة، ومع ذلك لا تعد شريعة الهية، لانَّ قيمة مثل هذه القوانين تتوقف بالطبع على الوضع الذي يتطلب تشريعها، فهي تذهب حال انتفاء المصلحة، وفي هذه الاثناء يعلن ولي الامر السابق، أو ولي الامر الجديد عن القوانين الجديدة للناس، وينسخ القوانين السابقة».

ويضيف موضحاً خصائص (الاحكام الالهية).

« غير أنَّ الاحكام والقوانين الالهية التي تعتبر من اصول الشريعة ، فهي قـائمة وثابتة دائماً ، ولا يحق لأيٍّ كان حتى ولي الأمر أن يغيرها تبعاً لتغير الازمان ، أو يلغيها نظراً لانتفاء الحاجة لبعضها »(١).

ومما ورد في ذلك انَّ النبي اللَّهِ قَدَ منعَ في ظروف خاصة إجارة الارض ، ونهى المسلمين عن ذلك ، فروي عنه الله قال : « مَن كانت له أرض فليزرعها ، فان لم يستطع أو عجز عنها فليمحنها أخاه ، ولا يؤاجرها »(٢).

فمن الواضح انَّ اجارة الارض جائزة من وجهة نظر الفقه الاسلامي ، وانَّ الحكم الاولى قد دل علىٰ ذلك بشكل قاطع ، إلَّا انَّ النبي الاكرم الليُّكِيُّ قد استعمل في هذا المورد

<sup>(</sup>١) الطاهري الخرّم آبادي ، بين ولاية الفقيه وحكم الشعب ، ص : ٢٥ ـ ٢٧ ، عن كتاب الاسلام والحاجات الواقعية لكل عصر ، للعلامة الطباطبائي ، ص : ٥١ ـ ٥٣ .

<sup>(</sup>۲) أحد بن حنبل ، مسند الآمام أحمد بن حسنبل ، ج : ۳، ص : ۳۰۲، ح : ۱۳۸۳۰ ، وص : ۳۰۶، ح : ۱۳۸۵۷ ، ص : ۲۵۵ ح : ۱٤٣٩۱ ، وفي مواضع عديدة أخر .

صلاحيته الخاصة ، وانتقل من دائرة الجواز إلى دائرة التحريم ، من أجل المحافظة على حالة التوازن الاجتماعي بين المسلمين ، ولما كان يرُّ به المهاجرون آنذاك من ألوان الفاقة والعوز .

ولعلَّ خير ما جسَّد هذا التشخيص الولائي في حياة علماء مدرسة أهل البيت البيت الميرة وأظهر من خلال ذلك قوة التشريع وعظمة شوكته .. هو الفتوى الشهيرة للميرزا محمد حسن الشيرازي ، المعروف بالميرزا الشيرازي المجدد الكبير ( ١٣١٢ه)، في عام ١٨٩١م ، والتي حَرم فيها استعمال التنباك والتتن بأي نحوٍ كان ، في الوقت الذي منح فيه ملك ايران ( ناصر الدين شاه ) امتيازاً لشركة التنباك الانجليزية ، يسمح لها فيه باحتكار التنباك وبيعه لمدة ( ٥٠) عاماً ، مما يؤدي إلى إحداث أضرار فادحة بالمزارعين والتجار وعامة الناس .

وقد أدَّت هذهِ الفتوىٰ إلى مقاطعة شاملة من قبل الايرانيين للتدخين ، واغلاق جميع محلات بيع التبغ ، الأمر الذي اضطَّر الحكومة إلى استرداد حق الامتياز (١).

فكما لا يخنى انَّ التدخين مباح بالحكم الشرعي الاولى ، إلَّا انَّ المرجع الديني الأعلى قد قدَّر ضرورة الحكم بحرمة استعاله بأي نحوكان ، حفاظاً على كرامة المسلمين ، ومصالح الاسلام العليا ، وأهدافه الرفيعة السامية .

من خلال هذا كله ندرك شمولية التشريع الاسلامي لكل وقائع الحياة ، وانتفاء الحاجة إلى أي تشريع آخر يضع نفسه أمام التشرئع الالهي الخالد .

## الخط الثاني : سعة دائرة الحلال

عمدت الشريعة الاسلامية إلى توسعة المساحة التي يمكن للانسان أن يتحرك في

<sup>(</sup>١) محسن الأمين ، أعيان الشيعة ج: ٤ ، ص: ٢١٥.

٢٦ ......١...........

حدودها خارج اطار الالزام الشرعي إلى أقطى حدٍ بمكن ، عن طريق اطلاق عنان المكلف في الامور التي لم تبيَّن له ، ولم يرده بشأنها دليل أو بيان خاص :

قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعِثَ رَسُولاً ﴾ (١).

وقال تعالىٰ: ﴿ لَا يُكَلَّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا ﴾ <sup>(٢)</sup>.

وورد في الحديث عن رسول الله ﷺ أنَّه قال·

« الحلال ما أحلَّ اللهُ في كتابه ، والحرام ما حرَّمَ الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عنه عنه عنه فهو مما عنه » (٣٠).

وعنه الشيئة أنه قال:

« انَّ الله فرض فرائض فلا تضيّعوها ، وحدَّ حدوداً فلا تعتدوها ، وحرَّم أشياء فلا تقربوها ، وترك أشياء عن غير نسيانِ فلا تبحثوا عنها  $\binom{(1)}{2}$ .

وعن أبي عبدالله الصادق الما الله أنه قال:

« ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم  ${\bf w}^{(6)}$  .

وعن عبد الاعلىٰ بن أعين قال:

« سألتُ أبا عبدالله الله عمَّن لم يعرف شيئاً هل عليه شيء ؟ قال : لا »(١١) .

وعنه لللله أنه قال:

«كل شيءٍ فيه حلال وحرام فهو لكَ حلال أبداً حتى تعرف الحرام منه بعينه

<sup>(</sup>١) الاسراء: ١٥.

<sup>(</sup>٢) الطلاق: ٧.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، جامع الاصول في أحاديث الرسول، ج: ٧، ح: ٥٥٤٢، ص: ٤٥٤.

<sup>(</sup>٤) ابن الاثير جامع الاصول في أحاديث الرسول ، ج : ٥ ، ح : ٣٠٧٠ ، ص : ٥٩ .

<sup>(</sup>٥) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب ٦٤ : التعريف والبيان ، ح : ٩ ، ص : ٤١٣ .

<sup>(</sup>٦) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٦٤ التعريف والبيان ، ح : ٨ ، ص : ٤١٢ .

عناصىر ديمومة التشريع ........ عناصىر ديمومة التشريع ......

فتدعه »<sup>(۱)</sup>.

وعنه للظِّلا :

« إِنَّ الله عزَّوجلَّ احتجَّ علىٰ الناس بما آتاهم وما عرَّفهم »<sup>(٢)</sup> .

وفي الحقيقة انَّ الافعال المباحة قد تنشأ في واقع الامر من ملاكات اقتضائية ، فتكون رغبة المولى سبحانه وتعالى متوجهة إلى اطلاق عنان المكلف فيها ، وعدم تعامله معها على نمط التعامل مع الاحكام الالزامية .

من هنا نرى ان الشريعة الاسلامية تحافظ دائماً على توفير هذا الجو الاختياري للمكلف، وتكيّيف العوامل الملائمة له، لكي يتوازن السلوك الانساني، ولا يتعرض إلى التخلخل والاضطراب، ويروى : أنَّ النبي المُنْفِئَةُ صنع شيئاً ترخَّص فيه، وتمنزه عمنه القوم، فحمد الله ثم قال:

« ما بالُ أَقوامٍ يرغبونَ عبَّا رُخَّصَ لي فيهِ فواللهِ لأَنا أَعلمُهُمْ باللهِ وأَشـدُّهُم لَـه خشيَةً »(٣).

وقد دعى الاسلام من خلال اصوله ومبانيه الثابتة إلى أن يأخذ الانسان نصيبه من الحياة الدنيا ، عن طريق المهارسات المحللة ، والتصرفات المشروعة ، وأكّد عملى ضرورة أن يستوفي كلُّ عضوٍ من أعضاء الانسان حظه من الراحة والاستجهام ، وأن تُعطى النفس حقَّها من الالتذاذ والتنعم بما أباحه الله لعباده ، قال تعالى :

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينةَ اللهِ الَّتِي أُخْرَجَ لِعبادِهِ وَالطَيِباتِ مِنَ الرِزقِ قُلْ هِي للذينَ أَمَنُواْ فِي الحَياةِ الدُّنيَا خالِصةً يَومَ القِيامةِ .. ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١١ المر العامل ، وسائل الشيعة ، ج : ١٢ ، باب : عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام ، ح : ١ ، ص : ٥٩ .

الم حضر الصدوق التوحيد ، باب : ٦٤ ، ح : ٢ ، ص : ٤١٠ .

الله مسلم ، صحح مسلم بشرح النووي ، ج : ١٥٦ ، ص : ١٠٦ .

<sup>(44)</sup> مراك . 21

وفي واقع الأمر انَّ هذه التوسعة تعبرٌ عن واحدٍ من أهم المقومات الاساسية التي تساهم في إثراء حركة الانسان التكاملية نحو الله تعالى ، واعطائها صورة متكافئة ، لا تتحجم في الجانب العبادي الخاص و تذوب فيه إلى درجة الانهاك التام ، ولا تنساب مع الملاذ من دون قيود وحدود ، ولذا نرى انَّ الاسلام يشجب حالة الرهبنة والانعزال عن الجتمع ، ويحارب ظاهرة القسوة بحق النفس الانسانية ، وتحميلها المشاق والصعوبات ، ويوجِّه الانسان بدلاً عن ذلك نحو السلوك المتوازن الذي يحفظ حق الله وحق النفس معاً ، ولا ينأى عن الحياة الاجتاعية إلى حيث الاذكار والاوراد والعبادات الخالية من روح النفع والعطاء .

وقد ورد في هذا الشأن:

« أنَّ ثلاثة رهط جاؤوا إلى بيوت أزواج النبي الشَّكِ يَسْالُون عن عبادته الشَّكِ ، فلما أخبروا كأنَّهم تقالّوها ، فقالوا : وأين نحن من النبي الشَّكِ وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخَّر ؟ فقال أحدهم : أما أنا فاني اصلي الليل أبداً ، وقال الآخر : اني أصوم الدهر ولا أفطر ، وقال الآخر : اني اعتزل النساء فلا أتزوج أبداً ، فجاء رسول الله الشَّكِينَ فقال : أنتم الذين قلتم كذا وكذا ، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ، لكني أصوم وافطر ، واصلي وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنّتي فليس مني »

وجاء عن الامام الرضاء للله أنه قال:

« إنَّ امرأةً سألت أبا جعفر على فقالت : أصلحك الله اني متبتّلة ، فقال لها : وما التبتّل عندك؟ قالت: لا أريد التزويج أبداً، قال : ولم ؟ قالت : ألتمس في ذلك الفضل، فقال: انصر في فلو كان في ذلك فضل لكانت فاطمة على أحق به منكِ ، انه ليس أحد يسبقها إلى

<sup>(</sup>۱) البخارى ، صحيح البخارى ، ج : ۷ ، كتاب النكاح ، ح : ۱ ، ص : ١١٦ .

الفضل »(١).

إلى غير ذلك من الاحاديث التي شجبت ظاهرة الانزواء والرهبنة والانعزال عن المجتمع البشري، والتي سنأتي على شطر منها في لاحق دراستنا هذه إن شاء الله تعالى . ومن أجل تحقيق هذه التوسعة ، وخدمة هذه الغاية ، نلاحظ أنَّ الشريعة تؤكَّد أيضاً على ترك الالحام في السؤال، والتكلُّف في الاستقصاء، وقد أوصت المسلمين بأن يتركوا الامور تأخذ مجاريها الطبيعية ، لأنَّ نفس الانسان قد تنزع إلى البحث عن تفاصيل الاحكام وجزئياتها ، وتغرق في السؤال عن ذلك من باب التنصل ، أو التعجيز ، أو الاختبار، أو التسام ... أو غير ذلك من الإغراض والغايات، وغالباً ما نرى أنه عندما ينكشف للانسان واقع الأمر يبدأ بحاولة التهرّب من أدائه ، والتنصل من القيام بواجب الله تعالى فيه ، ولذا نرى أنَّ الشريعة الاسلامية من باب الرحمة بالانسان والارفاق به قد نهته عن تكلُّف الامور واستقصائها ، وأمرته بالاكتفاء بما يحصل عليه من الطرق الطبيعية " الجارية ، لأنَّ الشارع لوكان يريد الزيادة على ما هو موجود لبسيَّن تلك الزيادة إلى الناس، ولوكانت هناك ضرورة لأن يرتكب الانسان سلوكاً خاصاً في حياته على نحو الالزام أو ما دون ذلك لما كان يجدر بالشريعة أن تتهاون في توضيحه وبيانه ، فما سكتت عنه الشريعة ولم تتطرق له من قريب أو من بعيد فهو عفو ، لا يؤمر الانسان بالتحرّى عنه، والالحاح في متابعته.

من هنا نرى أنه كَالْشِيْكَةِ كان يقول:

« اتركوني ما تركتكم فإذا حدثتكم فخذوا عنيّ ، فانما هلكَ مَن كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم علىٰ أنبيائهم »(٢).

<sup>(</sup>١) أبو جعفر الطوسي ، أمالي الشيخ الطوسي ، ص : ٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) الترمذي ، سنن الترمذي ، ج : ٥ ، كتاب العلم ، باب : ١٧ ، ح : ٢٦٧٩ ، ص : ٤٥ ـ ٤٦ .

## وعنه ﷺ أنه قال:

« إنَّ اعظم المسلمين في المسلمين جرماً مَن سأل عن أمرٍ لم يُحرَّم فحُرِّم على الناس من أجل مسألته ».

إنَّ كل ما تقدَّم انما هو ناشيء من كون الشريعة الاسلامية شريعة سهلة سمحاء، لا تضييق فيها على المرء ولا قهر ولا اكراه.

وقال تعالى : ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليُّسرَ وَلا يُريدُ بِكُمُ العُسْرَ ﴾ .

وقال تعالىٰ: ﴿ يُرِيدُ اللهُ أَنُّ يُخففَ عَنكُمْ وَخُلقَ الإنسانُ ضَعِيفاً ﴾ .

وقال تعالىٰ: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنواْ لَا تُحرَّمواْ طَيباتِ مَا أَحلَّ اللهُ لَكَمْ وَلَا تَعتدُواْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ المُعتدينَ \* وَكلواْ مِمَّا رَزَقكمُ اللهُ حلالاً طَيباً وَاتقُواْ اللهَ الَّذي أَنتُم بِهِ مُؤْمنونَ ﴾ .

وقال تعالىٰ: ﴿ الَّذِينَ يَتبعُونَ الرَّسُولَ النَّبِي الأُمي الَّذِي يَجدُونهُ مَكستُوباً عِندَهمْ فِي التَّوراةِ وَالانجِيلِ يَأْمُرهم بِالمَعروفِ وَينَهاهمْ عَنِ المُسنكِرِ وَيُسحلُّ لَسهُمُ الطِيباتِ وَيخَرمُ عَليهِمُ الْخبائثَ وَيضَعُ عَنهُمْ إصرَهُمْ وَالاغلالَ الَّتي كَانتْ عَليهِمْ.﴾.

وفي الحديث عن رسول الله كَالْشُكْرُ أَنه قال:

« اني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ، ولكن بُعثت بالحنيفيّة السمحة » .

وعن أبي جعفر الله عن رسول الله ﷺ أنه قال:

« إنَّ هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولا تكرهوا عبادة الله إلى عباد الله ،

<sup>(</sup>١) أبو داود ، سنن أبي داود ، ج : ٤ ، باب : لزوم السنَّة ، ح : ٤٦١٠ ، ص : ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) النساء : ٢٨.

<sup>(</sup>٤) المائدة : ٨٧ ـ ٨٨

<sup>(</sup>٥) الاعراف: ١٥٧.

<sup>(</sup>٦) أحمد بن حنبل ، مسند أحمد بن حنبل ، ج : ٥ ، ح : ٢١٧٨٨ ، ص : ٢٦٦ .

فتكونوا كالراكب المنبت الذي لا سفراً قطع ولا ظهراً أبق  $^{(1)}$ .

#### الخط الثالث: ضرورة عرض المعضلات على الكتاب والسنَّة

يتمثل الخط الثالث من خطوط حصانة التشريع الالهي بالتشديد على ضرورة عرض الامور المعضلة والمشتبهة على كتاب الله الكريم وسنة رسوله القطعية ، فما وافقها من تلك الامور فهو مقبول ، وما خالفها فهو مرفوض يجب القاوم والتخلي عنه ، فقد ورد عن رسول الله المنظمة في حجة الوداع أنه قال :

«قد كثرت علي الكذّابة وستكثر، فن كذب علي متعمداً فليتبو أمقعده من النار، فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنتي، فما وافق كتاب الله وسنتي فخذوا به، وما خالف كتاب الله وسنتي فلا تأخذوا به» (٢).

وذكر أمير المؤمنين ﷺ ذلك في عهده لمالك الاشتر حيث يقول:

« واردد إلى الله ورسوله ما يضلعكَ من الخطوب، ويشتبه عليكَ من الامور، فقد قال الله سبحانه لقوم أحبَّ إرشادهم: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنواْ أَطِيعواْ اللهَ وَأَطِيعواْ اللهَ وَأَطِيعواْ اللهَ وَأَطِيعواْ اللهَ وَأَطِيعواْ اللهَ وَأَلُوسُولِ ﴾ (٣)، الرَّسولَ وَاوْلِي اللهِ وَالرسُولِ ﴾ (٣) فالرد إلى الله الأخذ بمحكم كتابه، والرد إلى الرسول الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة »(٤).

**١٠٥ صفه من معم**وب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : ١ ، باب : الاقتصاد في العبادة ، ح : ١ ، ص : ٨٦ .

<sup>11)</sup> صعد مام المجلس ، بحار الانوار ، ج : ٢ ، باب ٢٩ ، ح : ٢ ، ص : ٢٢٥ .

اع في ال

الكام الكاب / ٥٣٠.

٤٢ ..... البدعة

« إذا حُدثتم عني بالحديث فانحلوني أهنأه وأسهله وأرشده ، فإن وافق كتابَ الله فأنا قلته ، وان لم يوافق كتاب الله فلم أقله »(١).

وعنه أيضاً لِمثالِم انَّه قال:

«كل شيءٍ مردود إلى الكتاب والسنّة ، وكل حديث لا يوافق كـتاب الله فـهو زخرف »(۲).

# الخط الرابع: التوقّف عند الشبهات

اكدت الشريعة على ضرورة التوقف عند الشبهات، وعدم اقتحامها، وضرورة التقبت عندها، من أجل الاحتياط في الدين، وضمان سلامة التحرك في حدوده المشروعة وفي ضمن اطاراته المقررة، ولكي لا يقع المكلف في مخالفة شرعية ولو على مستوى الاحتال، حرصاً على ايجاد الفواصل المنيعة بين المحللات والمحرمات، وتلافياً لاحتال اختلاط بعضها بالبعض الآخر.

#### قال رسول الله كَالْمُنْظَةُ :

« أيها الناس حلالي حلال إلى يوم القيامة ، وحرامي حرام إلى يوم القيامة ، ألا وقد بيَّنها الله عزَّوجلَّ في الكتاب ، وبيَّنتُها في سيرتي وسنتي ، وبسينها شهات من الشيطان وبدع بعدي ، من تركها صلح له أمر دينه ، وصلحت له مروته وعرضه ، ومَن تلبَّس بها ووقع فيها واتبعها كان كمن رعىٰ غنمه قرب الحمىٰ ، ومَن رعىٰ ماشيته قرب الحمىٰ نازعته نفسه أن يرعاها في الحمىٰ ، ألا وانَّ لكل ملكِ حمىٰ ، ألا وانَّ حمىٰ الله عزَّ

<sup>(</sup>١) أبو جعفر البرقي ، المحاسن ، ج : ١ ، ح : ١٣٠ ، ص : ٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) محمد بن يعقوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : ١ ، باب : الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب ، ح : ٣ ، ص : ٦٩ .

**عناصر ديومة التشريع .......................** 

# وجلُّ محارمه ، فتَوقُّوا حمىٰ الله ومحارمه »(١).

وعنه الشيئة أنه قال:

« دع ما يريبكَ إلى ما لا يريبكَ ، فانكَ لن تجد فقدَ شيءٍ تركته لله عزَّوجلَّ » (٢). وعن أمير المؤمنين الله في وصيته لكيل بن زياد أنه قال:

« يا كميل أخوك دينك فاحتط لدنيك بما شئت  $^{(7)}$ .

وعن أبي عبد الله الصادق المثل أنه قال:

« الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ، وتركُكَ حديثاً لم تروه خير من روايتكَ حديثاً لم تحصه »<sup>(٤)</sup>.

وعنه أيضاً الله أنه قال: « أورع الناس مَن وقفَ عند الشبهة »(٥).

# الخط الخامس: الرجوع في تفاصيل التشريع إلى العلماء

تظافرت الادلة على أمرِ ارجاع الشريعة الاسلامية مكلَّفها إلى العلماء المؤتمنين على الدين في فروع المسائل الشرعية وتفصيلاتها ، والترغيب في طلب المعرفة قدر المستطاع، قال تعالى :

﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرقةٍ مِنهمْ طَائِفةٌ لِيَتفقهُواْ فِي الدِينِ وَلينذِرواْ قَومَهمْ إِذَا رَجعُواْ إِليهِمْ لَعلَّهُم يَحذَرونَ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج : ٢ ، باب : ٣١ ، ح : ١٧ ، ص : ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٢) محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج : ٢ ، باب : ٣١ ، ح : ١٦ ، ص : ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٣) محمد بن النعبان المفيد ، الأمالي ، ص : ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٤) أبو جعفر البرقي ، المحاسن ، ج : ١ ، ح : ١٠١ ، ص : ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٥) محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج : ٢ ، باب : ٣١ ، ح : ٢ ، ص : ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٦) التوبة : ١٢٢ .

وعن أبي جعفر الباقر علي أنه قال:

« عالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد » .

وعن معاوية بن عهّار قال:

وعن عبد السلام بن صالح الهروي قال:

« سمعتُ الرضا على يقول: رحمَ الله عبداً أحيى أمرنا، قلت: وكيف يحيي أمركم؟ قال: يتعلم علومنا ويعلمها الناس».

وقد حمَّلت الشريعة هؤلاء العلماء وظيفة حفظ معالم التشريع ، واستفراغ الوسع في الذب عن حريم الاسلام العظيم ، واعلاء كلمته ، وادامة خط الانبياء والمرسلين الله الذب عن حريم الاسلام العظيم ، وفي تحمل مهامهم الجسيمة ، ووظ اتفهم الشقيلة ، في تبليغ الرسالة ، وأدائها للناس ، وفي تحمل مهامهم الجسيمة ، ووظ اتفهم الشقيلة أنه قال : فيكونوا بذلك ورثة حقيقيين لمعارفهم وعلومهم ، فقد ورد عن رسول الله المالية أنه قال :

وعنه ﷺ أنه قال:

« الفقهاء أمناء الرسل ، ما لم يدخلوا في الدنيا ، قيل : يا رسول الله ، وما دخولهم في

<sup>(</sup>١) محمد بن يعقوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : ١ ، باب : صفة العلم وفضله ، ح : ٨ ، ص : ٣٣.

<sup>(</sup>٢) محمد بن يعقوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : ١ ، باب : صفة العلم وفضله ، ح : ٩ ، ص : ٣٣.

<sup>(</sup>٣) الحر العاملي ، وسائل الشَّيعة ، ج : ١٨ ، البابُ \_ ١١ \_ من أبواب صفات القاضي ، ح : ١١ ص : ١٠٢ .

<sup>(</sup>٤) أبو جعفر الصدوق ، مَن لا يحضره الفقيه ، تعليق : على اكبر الغفاري ، ج : ٤ ، ح : ٥٩١٩ ، ص : ٤٢٠ .

الدنيا ؟ قال ﷺ : اتباع السلطان ، فان فعلوا ذلك ، فاحذروهم على دينكم »(١).

ولم يكن هذا التأهيل تأهيلاً عفوياً، واغّا كان مبنياً على أسس موضوعيه دقيقة ، ومؤهلات ذاتية مقوِّمة ، فقد افترضت الشريعة الاسلامية في هؤلاء العلماء المتصدين شروطاً دقيقة وحساسة ترشحهم لهذا المنصب الخطير ، فعن أبي عبدالله ﷺ في قول الله عزَّوجلًا : ﴿ إِنّما يخشَىٰ اللهَ مِن عِبادهِ العُلماءُ ﴾ (٢) ، قال :

« يعني بالعلماء : مَن صدقَ فعلُه قولَه ، ومَن لم يصدق فعله قوله فليس بعالم ٍ» (٣). ورد عن الامام العسكري الله أنه قال :

« مَن كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً لهواه ، منطيعاً لأمسر مولاه ، فللعوام أن يقلدوه »(٤) .

وعن أمير المؤمنين ﷺ أنه قال:

« ألا أُخبركم بالفقيه حق الفقيه ؟ مَن لم يُقَنِط الناس من رحمة الله ، ولم يوِّمنهم من عذاب الله ، ولم يرخص لهم في معاصي الله ، ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره ، ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم ، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبّر ، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكّر » (٥).

وعن الامام الرضا الله أنه قال:

« إنَّ من علامات الفقيه الحلم والصمت  $^{(7)}$ .

فاذا توفرت هذه الشروط والمؤهلات في عالم معَّين وجب على العوام الرجوع إليه

<sup>(</sup>١) محمد بن يعقوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : ١ ، باب : المستأكل بعلمه ، ح : ٥ ، ص : ٤٦ .

<sup>(</sup>۲) فاطر : ۲۸.

<sup>(</sup>٢) معد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج : ٢ ، كتاب العلم ، باب : ١١ ، ح : ٤١ ، ص : ٥٩ .

<sup>(1)</sup> أحد بن على الطبرسي ، الاحتجاج ، ج: ٢ ، ص: ٤٥٨ .

<sup>(</sup>٥) صعد بن يعقوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : ١ ، باب : صفة العلماء ، ح : ٣ ، ص : ٣٦ .

<sup>(1)</sup> صعد بن يعفوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : ١ ، باب : صفة العلماء ، ح : ٤ ، ص : ٣٦ .

٤٦ ......البدعة

في شؤون ، دينهم وتحتم عليهم أن يأخذوا عنه معالم التشريع ، فقد ورد عن اسحاق بن يعقوب انه قال:

« سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي "، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان الله الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فانهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم »(١).

وعن أبي يعفور قال :

« قلت لأبي عبدالله ﷺ : أنه ليس كلّ ساعة ألقاك ، ولا يمكن القدوم ، ويجيء الرجل من أصحابنا فيسألني ، وليس عندي كل ما يسألني عنه ، فقال ﷺ : فما يمنعك من مسلم الثقنى ؟ فانه قد سمع عن أبي وكان عنده وجهاً »(٢).

وعن الحسن بن على بن يقطين قال:

« قلت لابي الحسن الرضائين : جُعلت فداك لا أكاد أصل اليك لأسئلك عن كل ما احتاج إليه من معالم ديني ، أفيونس بن عبد الرحمٰن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني ؟ فقال الله : نعم »(٢).

ومن جانب آخر نجد أنَّ الشريعة قد أوصت هؤلاء العلماء المتصدِّين لأمر الفتيا في الدين بالتقيّد بالحجة ، واعتهاد الدليل المقر من قبل الشريعة ، وأن يوثّقواكل ما يصدر عنهم من أقوال في شأن التشريع بالأدلة والبراهين والمدارك المعتبرة ، كما جاء التحذير الشديد عن مخالفة هذه الضوابط والحدود ، والافتاء للناس من غير علم ، فقد قال تعالى:

<sup>(</sup>١) أبو جعفر الصدوق ، كمال الدين وتمام النعمة ، تعليق : على اكبر الغفاري ، ج : ٢ ، باب : ٤٥ ، ح : ٤ ، ص : ٤٨٣ .

<sup>(</sup>٢) محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، كتاب : العلم ، ج : ٢، ح : ٦٠ ، ص : ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٣) النجاشي ، رجال النجاشي ، ج : ٢ ، ص : ٤٢١.

اللهِ الكَذِبَ إِنَّ الِّذِينَ يَفتَرُونَ عَلَىٰ اللهِ الكَذِبَ لا يُفلِحونَ ﴾ (١).

وقال تعالىٰ:

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمنِ افْتَرَىٰ عَلَىٰ اللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّه لا يُنفلحُ الظالِمُونَ ﴾ (٢).

وعن أبي جعفر الباقر الله أنه قال:

« مَن أَفَى الناس بغير علم ولا هدى لعنته ملائكة الرحمة ، وملائكة العذاب ، ولحقه وزر مَن عمل بفتياه »(٣).

وعن زرارة بن أعين قال:

« سألت أبا جعفر للله : ما حق الله على العباد ؟ فقال للله : أن يقولوا ما يعلمون ، و سألت أبا جعفر الله : ما لا يعلمون » (٤٠).

وعن المفضل بن يزيد قال:

« قال لي أبو عبدالله على الله عن خصلتين فيهما هلاك الرجال: أنهاك أن تدينَ الله بالباطل، وتفتى الناس بما لا تعلم »(٥).

# الخط السادس: عدم جواز الاجتهاد في مقابل التشريع

يتمثل الخط السادس ببيان أنَّ التشريع الالهي أمر توقيني لا يجوز الاجتهاد في مقابله ، أو الادلاء برأي شخصي في شأنه ، لأنَّه صادر من الكمال المطلق المحيط بكل

<sup>(</sup>١) النحل : ١١٦ .

<sup>(</sup>٢) الاتعام: ٢١.

<sup>(</sup>٣) محمد بن يعقوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : ١٠ باب : النهى عن القول بغير علم ، ح : ٣ ، ص : ٤٢ .

<sup>(</sup>٤) محمد بن يعقوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : ١ ، باب : النهي عن القول بغير علم ، ح : ٧ ، ص : ٤٣ .

<sup>(</sup>٥) محمد بن يعقوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : ١ ، باب : النهي عن القول بغير علم ، ح : ١ ، ص : ٤٢ .

جزئيات الحياة ، والمستوعب لمختلف أجوائها وظروفها ، والتشديد على أية ظاهرة تشريعة تحاول أن تحدث منفذاً في هذا الاطار العام ، أو تصنع نفسها بديلاً عن القوانين الالحية الشاملة ، وكان بسبب ذلك أن حذَّرت الشريعة الاسلامية تحذيراً شديداً من الكذب والافتراء على الله ورسوله ، من خلال حشد كبير من الايات القرآنية والاحاديث الشريفة ، فن ذلك قوله تعالى :

﴿ فَمَنْ أَظَلَمُ مِمِنِ افْتَرَىٰ عَلَىٰ اللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ النَّهِ رمونَ ﴾ (١).

وقوله تعالىٰ ﴿ قُلْ أَرَأَيتُم مَّا أَنزَل اللهُ لَكُم مِن رِزقٍ فَجَعلتُم مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ اللهُ أَذِنَ لَكُم أَمْ عَلَىٰ اللهِ تَفْترونَ ... ﴾ (٢) .

وقوله تعالىٰ ﴿ إِنَّمَا يَفْترِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يؤمِنونَ بآيَاتِ اللهِ ﴾ (٣).

وقوله تعالىٰ ﴿ وَلاَ تَقولُواْ لِما تَصِفُ السِنتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرامٌ لِتَفْتَرُواْ عَلَىٰ اللهِ الكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفترُونَ عَلَىٰ اللهِ الكَذِب لاَ يُفلحُونَ ﴾ (٤).

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَيَومَ القِيامَةِ تَرىٰ الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ اللهِ وُجُوههُم مُّسَـودَةٌ السَّ

وعن رسول الله كَاللِّيْكَةُ انه قال:

« اتقوا تكذيب الله ! ، قيل : يا رسول الله وكيف ذاك ؟ قال : يقول أحدكم · قال الله ، فيقول الله عزَّوجلَّ : كذبت لم أقله ، ويقول لم يقل الله ، فيقول عزَّوجلَّ : كذبت قد

<sup>(</sup>۱) يونس: ۱۷ .

<sup>(</sup>٢) يونس : ٥٩ .

<sup>(</sup>٣) النحل: ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) النعل : ١١٦.

<sup>(</sup>٥) الزمر : ٦٠.

قلته »(۱).

وعنه ﴿ إِلَيْكُ اللَّهِ عَالَ :

 $\sim$  مَن قال على ما لم أقله فليتبو أ مقعده من النار

وفى حديث آخر عنه ﷺ أنه قال:

« مَن كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار  $^{(n)}$ .

وعن الامام الرضاط الله قال:

« والله ما أحد يكذّب علينا إلّا ويذيقه الله حرَّ الحديد »(٤).

كها حذَّرت الشريعة تحذيراً شديداً من أي لونٍ من ألوان الاستدلال العقلي الذي لا يحمل غطاءاً شرعياً ، ولا يستند إلى اساس راسخ في الدين ، من أمثال الرأي والقياس والاستحسان ، وغلَّظت على هذه الحالة الدخيلة في مجموعة كبيرة من الآيات والروايات أيضاً ، قال تعالى :

﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبِعَ هَوَاهُ بِغَيرِ هُدىً مِنَ اللهِ ﴾ (٥).

وقال تعالىٰ: ﴿ وَلاَ تَتبعِ الْهَوىٰ فَيضلكَ عَن سَبيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضلُونَ عَن سَبيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضلُونَ عَن سَبيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيد بِمَا نَسُواْ يَوْمَ الحِسابِ ﴾ (١)، وقال تعالىٰ: ﴿ أَمْ لَـهُمْ شُركَاء شَرعُواْ لَهمُ مِن الدِين مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللهُ ﴾ (٧).

وعن رسول الله ﷺ أنه قال:

<sup>(</sup>١) محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج: ٢، باب: ١٦ ، ح: ١٦ ، ص: ١١٧.

<sup>(</sup>٢) أبو جعفر البرقي ، المحاسن ، ج١ ، ح ٣٧٤، ص : ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجة ، سنن ابن ماجة ، ج : ١ ، باب التفليظ في تعمد الكذب علىٰ رسول اللهُ كَالَّهُ عَلَيْهُ ، ص : ١٣ ح : ٣٠ و ٣٣.

<sup>(</sup>٤) محمد باقر المجلسي بحار الانوار ، ج : ۲ ، باب : ۱۸ ، ح : ۱۸ ، ص : ۱۱۷ .

<sup>(</sup>٥) القصص : ٥٠ .

<sup>(</sup>٦) ش: ٢٦.

<sup>(</sup>٧) حمعسق : ۲۱.

« قال الله جلَّ جلاله : ما آمن بي مَن فسَّر برأيه كلامي ، وما عرفني مَن شبَّه بي بخلقي ، وما علىٰ ديني مَن استعمل القياس في ديني »(١).

وعن أمير المؤمنين الله قال:

« لا رأى في الدين »<sup>(۲)</sup>.

وعن ابي جعفر الباقر للطِّلا أنه قال:

« إنَّ السنة لا تُقاس ، وكيف تقاس السنة والحائض تقضي الصيام ولا تـقضي الصلاة »(r).

وعن سعيد الاعرج قال:

« قلتُ لأبي عبدالله على : إنَّ من عندنا ممن يتفقه يقولون : يرد علينا ما لا نعرفه في كتاب الله ولا في السنة ، فنقول فيه برأينا ، فقال أبو عبدالله على : كذبوا ، ليس شيء إلّا وقد جاء في الكتاب ، وجاءت فيه السنة »(٤).

وعن سماعة قال:

« قلت لأبي الحسن الله : إنَّ عندنا مَن قد أدرك أباك وجدَّك وانَّ الرجل منّا يبتلي بالشيء لا يكون عندنا فيه شيء ، فيقيس ؟ فقال : إنَّا هلكَ مَن كان قبلكم حين قاسوا» (٥).

<sup>(</sup>١) أبو جعفر الصدوق ، أمالي الصدوق ، المجلس الثاني ، ح : ٣. ص : ١٥ .

<sup>(</sup>٢) أبو جعفر البرقي ، المحاسن ، ج : ١ ، ح : ٧٨ ، ص : ٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) أبو جعفر المحاسن ، ج : ١ ، ح : ٩٥ ، ص : ٣٣٨.

<sup>(</sup>٤) محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج : ٢ ، باب : ٣٤ ، ح : ٤٧ ، ص : ٣٠٤.

<sup>(</sup>٥) أبو جعفر البرقي ، المحاسن ج : ١ ، ح : ٨٦ ، ص : ٣٣٥.

# الفصل الثاني

# مواجمة الابتداع

- ١ ـ نم البدع والتحذير منها.
- ٢ ـ التنكيل بأمحاب البدع وذهمم.
- ٣ ـ التأكيد على مقاطعة المبتدعين.
  - ٤ ـ عدم قبول توبة المبتدع.

# مواجهة الابتداع

من خلال هذا الاستعراض المجمل للخطوط الرئيسية التي تشكل مفردات الحصانة لوقاية التشريع من الدس والافتراء والتحريف .. ندرك الفلسفة التي تقف وراء الكفاح النبوي اللاحب لمواجهة البدع ومحدثات الامور ، والتشديد على مرتكبها بألوان التهديد والوعيد ، وتحميل العلماء مسؤولية الذب عن الدين ، وحماية حريمه ومقدساته ومضامينه ، من خلال اظهار علومهم ، ونشر معارفهم ، في حالة نشوء هذه المحدثات المعرقلة لحركة الشريعة ، والمعطّلة لفاعليتها وتأثيرها في الحياة على الوجه المطلوب ، وقد اعتبرت الشريعة العالم الذي لا يقوم بواجبه الديني عند بروز هذه الظواهر الخطيرة إنساناً خائناً لموقعه ورسالته في المجتمع ، وكاتماً لما أنزله الله تعالى على نبيه الاكرم الشيئ من تعاليم وأحكام ، إذ انَّ هذا الذب والدفاع يعتبر من أبرز مهام العالم الديني الذي التمنته الشريعة على تعاليمها ومقدساتها ، وأول الواجبات الملقاة على عاتقه في هذا السبيل ، فقد ورد عن رسول الله الله قال :

« إذا ظهرت البدع في امتي فليظهر العالم علمه ، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله »(١). وعنه الله قال :

« إذا ظهرت البدع ، ولعن آخر هذه الامة أولها ، فمن كان عنده علم فلينشره ، فانَّ كاتم العلم يومئذِ ككاتم ما أنزل الله على محمّد »(٢) .

<sup>(</sup>١) محمد بن يعقوب الكليني ، الاصول من الكاني ، ج : ١ ، باب : البدع والرأى والمقايئس ، ح : ٢ ، ص : ٥٤ .

<sup>(</sup>۲) علاء الدین المندی ، کنز العال ، ج : ۱ ، ح : ۹۰۳ ، ص : ۱۷۹ .

٥٤ ......البدعة

وعن الصادقين اللِّهِ انهما قالا:

« إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه ، فإن لم يفعل سُلب نور الايمان » (١). وسوف نستعرض معاً طائفة من الروايات التي واجهت ظاهرة الابتداع ، وأكدت على استئصالها ضمن هذه العناوين :

# ١ ـ ذم البدع والتحذير منها :

قال رسول الله كَالْيُثَكِيُّ :

« مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردًّ  $^{(7)}$ .

وقالﷺ:

« الأمر المفظع ، والحمل المضلع ، والشر الذي لا ينقطع ، إظهار البدع » (m) .

وقالﷺ:

« اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم »(٤).

وقال ﷺ:

« إيّاكم والبدع ، فانَّ كلُّ بدعة ضلالة ، وكل ضلالة تسير إلى النار  $^{(0)}$ .

وقال المنطقة :

« مَن غش من امتي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، قالوا: يا رسول الله:

<sup>(</sup>١) الحر العاملي ، وسائل الشيعة ، ج : ١١ ، كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب : ٤٠ ، ح : ١ ، ص : ٥١٠ .

<sup>(</sup>۲) علاء الدين المندي ، كنز العيال ، ج : ۱ ، ح : ۱۱۰۱ ، ص : ۲۱۹ .

<sup>(</sup>٣) علاء الدين الهندي ، كنز العال ، ج : ١ ، ح : ١٠٩٣ ، ص : ٢١٨ .

<sup>(</sup>٤) علاء الدين المندي ، كنز العيال ، ج : ١ ، ح : ١١١٢ ، ص : ٢٢١

<sup>(</sup>٥) علاء الدين المندي ، كنز العال ، ج : ١ ، ح : ١١١٣ ، ص : ٢٢١ .

وما الغش؟ فقال الشيخ : أن يبتدع لهم بدعة فيعملوا بها »(١١).

#### وقال ﷺ:

« لا يُقبل قول إلّا بعمل ، ولا يُقبل قول وعمل إلّا بنية ، ولا يقبل قول وعمل ونية  $(7)^{(7)}$ .

#### وقال الشيكية :

 $^{(7)}$  « ألا وكل بدعة ضلالة ، ألا وكل ضلالة في النار

وعن أمير المؤمنين الله أنه قال:

« ما أُحدثت بدعة إلاَّ تُركَ بها سنّة ، فاتقوا البدع ، والزموا المهيّع (٤) ، وانَّ عوازم الامور أفضلها ، وانَّ محدثاتها شرارها »(٥) .

#### وعنه لللله :

« أيها الناس إغا بدء وقوع الفتن أهواء تُتبع ، وأحكام تُبتدع ، يُخالف فيها كتاب الله ، يقلِّد فيها رجال رجالاً علىٰ غير دين الله »(١٠).

#### وعنهﷺ :

« إنَّ الله بعث رسولاً هادياً بكتابٍ ناطق وأمرٍ قائمٍ ، لا يهلك عنه إلّا هالك ، وان المبتدعات المشبهات هنَّ المهلكات ، إلّا ما حفظ الله منها (V).

<sup>(</sup>١) علاء الدين الهندى ، كنز العال ، ج : ١ ، ح : ١١١٨ ، ص : ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٢) محمد باقر المجلي ، بحار الانوار ، ج : ٢ ، باب : ٣٢ ، ح : ٢ ، ص : ٢٦١ .

<sup>(</sup>٣) محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج : ٢ ، ياب : ٣٢ ، ح : ١٢ ، ص : ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٤) المَهْيَم: ( بفتح المم وسكون الهاء وفتح الياء ): الطريق الواسع البيُّن.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة: الخطبة / ١٤٥.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : الكلام / ٥٠.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة: الخطبة / ١٦٩.

٥٦ ...... البدعة

## ٢ ـ التنكيل باصحاب البدع وذمهم:

جاءَ عن رسول الله كَالْشِيْكِ أنه قال:

« أصحاب البدع كلاب النار  $^{(1)}$ .

#### وعنديَ الشُّنْكُونِ:

« أهل البدع شر الخلق والخليقة (Y).

وعنه ﷺ:

« يجيء قوم يُميتون السنّة ، ويوغلونَ في الدين ، فعلى اولئكَ لعنة الله ، ولعنة اللاعنبن والملائكة والناس أجمعن »(٣).

#### وعنه ﷺ:

« أدنى الشرك أن يبتدع الرجل رأياً فيحب عليه ويبغض عليه  $^{(2)}$ .

وعن أبي جعفر الباقر على في قوله تعالى : ﴿ وَالذِينَ كَسَبُواْ السَّيئَاتِ جَزاءُ سَيِئةٍ بِمثلِهَا وَتَرهقُهمْ ذِلةٌ مَالَهم مِنَ اللهِ مِن عَاصِم ﴾ (٥) قال على :

« هؤلاء أهل البدع والشبهات والشهوات ، يسوّد اللهُ وجوههم ثم يلقونه  $^{(7)}$ .

وعن يونس بن عبد الرحمن قال:

« قلت لابي الحسن الأول الله : بم أوحد الله ؟ فقال : يا يونس لا تكوننَّ مبتدعاً ، من نظر برأيه هلك ، ومَن ترك أهل بيت نبيه الله الله وقول نبيه

<sup>(</sup>۱) علاء الدين الهندي ، كنز العال ، ج : ۱ ، ح : ۱۰۹٤ ، ص : ۲۱۸.

<sup>(</sup>٢) علاء الدين الهندي ، كنز العال ، ج : ١ ، ح : ١٠٩٥ ، ص : ٢١٨.

<sup>(</sup>٣) علاء الدين الهندي ، كنز العال ، ج : ١ ، ح : ١١٢٤ ، ص : ٢٢٣.

<sup>(</sup>٤) أبو جعفر الصدوق ، ثواب الاعمال ، تصحيح وتعليق وتقديم الشيخ حسين الأعلمي ، ص : ٣٠٤ .

<sup>(</sup>ە) يونىي : ۲۷ .

<sup>(</sup>٦) على بن ابراهيم القمي، تفسير علي بن ابراهيم ، ج : ١ ، ص : ٣١١.

کفر »<sup>(۱)</sup>.

وقال رسول الله كَالْشِيْكُو :

« ما تقولونَ في قوم تدخل قادتهم الجنة وأتباعهم النار، قالوا: يا رسول الله: وان عملوا بمثل أعبالهم، قال المنطقة عملوا بمثل أعبالهم، يدخل هؤلاء بما سبق لهم الجنة، ويدخل هؤلاء بما أحدثوا النار »(٢).

وعن على الله قال:

« وآخر قد تسمّىٰ عالماً وليس به ، فاقتبس جهائل من جهّال ، وأضاليل من ضلاّل .. يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع ، ويقول أعتزل البدع وبينها اضطجع ، فالصورة صورة انسان ، والقلب قلب حيوان »(٣).

وعى رسول الله ﷺ في قوله تعالىٰ : ﴿ إِنَّ الذِينَ فَـرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَـانُواْ شِيَعاً ﴾ (٤)، قال :

« هم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء ، ليس هم توبة ، أنا منهم بريء ، وهم  $(0)^{(0)}$ .

وعن على ﷺ أنه قال:

« إنَّ من عزائم الله في الذكر الحكيم ، التي عليها يثيب ويعاقب ، ولها يسرضى ويسخط ، أنه لا ينفع عبداً وان أجهد نفسه وأخلص فعله أن يخرج من الدنيا لاقياً ربَّه بخصلةٍ من هذهِ الخصال لم يتب منها .. أو يستنجح حاجةً إلى الناس باظهار بدعةٍ في

<sup>(</sup>١) محمد بن يعقوب الكليبي ، الاصول من الكاني ، ج : ١ ، باب : البدع والرأي والمقائيس ، ح : ١٠ ، ص : ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) علاء الدين الهندى ، كنز العال ، ج : ١ ، ح : ١١٢٩ ، ص : ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : خ / ٨٧.

<sup>(</sup>٤) الأُنعام : ١٥٩ .

<sup>(</sup>٥) علاء الدين الهندي ، كنز العمال ، ج : ١ ، ح : ٢٩٨٧ ، ص : ٢٢٣ .

٨٥ ......٨٨ البدعة

دینه »<sup>(۱)</sup>«

وعنه ﷺ:

« إنَّ أبغض الخلائق إلى الله رجلان: رجل وكله الله إلى نفسه ، فهو جائر عن قصد السبيل ، مشغوف بكلام بدعة ، ودعاء ضلالة ، فهو فتنة لمن افتتن به ، ضال عن هدي من كان قبله ، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته ، حمّال خطايا غيره ، رهن بخطيئته »(٢).

وعن رسول الله كَاللَّهُ الله قال:

« انَّ الاسلام يشيع ثم تكون له فترة ، فمن كانت فترته إلى غلوٍ وبدعة ، فاولئكَ أهل النار » (٣) .

## ٣ ـ التأكيد على مقاطعة المبتدعين:

كما جاءت جملة كبيرة من الاخبار لتدلل على ضرورة مقاطعة المبتدعين، وهجرانهم، وعدم معاشرتهم بشكل مطلق، تأكيداً على بشاعة هذا الأمر، وأيغالاً في شجبه ومواجهته، فمن ذلك ما ورد عن رسول الله الشيائية أنه قال:

 $^{(2)}$  « مَن وقَّر صاحب بدعة فقد أعانَ على هدم الاسلام  $^{(2)}$  .

وعنه رَالِيُنْفِعُ :

« إذا رأيتم صاحب بدعةٍ ، فاكفهرّوا في وجهه »(٥).

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : خ / ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: الكلام / ١٧.

<sup>(</sup>٣) علاء الدين الهندي ، كنز العال ، ج : ١ ، ح : ١١٠٦ ، ص : ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٤) علاء الدين الهندي ، كنز العال ، ج : ١ ، ح : ١١٠٢ ، ص : ٢١٩.

<sup>(</sup>٥) علاء الدين الهندي ، كنز العال ، ج : ١ ، ح : ١٦٧٦ ، ص : ٣٨٢ .

#### وعنه ﷺ:

« مَن تبسَّم في وجه مبتدع ، فقد أعانَ على هدم دينه » $^{(1)}$  .

#### وعنداللينكا :

« مَن أرعبَ صاحب بدعة ، ملأ الله قلبه أمناً وايماناً ، ومَن انتهر صاحب بدعة ، آمنه الله من الفزع الاكبر ، ومَن أهانَ صاحب بدعة ، رفعه الله في الجنة درجة ، ومَن لانَ له لقيه تبشبشاً ، فقد استخف بما أُنزل على محمّد »(٢).

#### وعنه ﷺ:

« مَن أعرض عن صاحب بدعة بغضاً له ، ملأ الله قلبه أمناً وإيماناً »(٣) .

#### وعندالليكا :

« مَن مشى إلى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الاسلام (3).

#### وعنهﷺ:

« إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي ، فاظهروا البراءة منهم ، واكثروا من سبّهم ، والقول فيهم والوقيعة ، وباهتوهم ، كي لا يطمعوا في الفساد في الاسلام ، ويحذرهم الناس ، ولا يتعلمون من بدعهم ، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ، ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة »(٥).

## ٤ - عدم قبول توبة المبتدع:

وبما انَّ الأثر السيء لصاحب البدعة لا ينحصر في نطاق شخص صاحبه ، وحياته

<sup>(</sup>١) عباس القمى ، سفينة البحار ، ج : ١ ، ص : ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) علاء الدين المندى ، كنز المال ، ج : ٣، ح : ٥٥٩٨ ، ص : ٨٢.

<sup>(</sup>٣) علاء الدين الهندي ، كنز العيال ، ج : ٣، ح : ٥٥٩٩ ، ص : ٨٢ .

<sup>(</sup>٤) علاء الدين الهندي ، كنز العال ، ج : ١ ، ح : ١١٢٣ ، ص : ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٥) الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج: ١١، ص: ٥٠٨، ح: ١.

الخاصة ، وانما يتعدى ذلك إلى الحياة الاجتاعية العامة ، فيؤثر فيها سلباً ، ويعرقل حركتها ، ويشوّه معالمها ، نتيجة الدس والتحميل والافتراء ، ووضع العقبات أمام القانون الالهي من أن يأخذ مساره الطبيعي في توجيه الفرد والمجتمع ، والوصول بالبشرية إلى حيث السعادة والكال ، فقدتم التاكيد أيضاً على إغلاق باب التوبه في وجه المبتدع ، وأنَّ المبتدع يحمل وزره ووزر من عمل ببدعته ، لأنَّه المسؤول أعلى الله لا تُقبل منه ، وأنَّ المبتدع يحمل وزره ووزر من عمل ببدعته ، لأنَّه المسؤول الأول عن ذلك ، قال تعالى : ﴿ لِيحمِلُواْ أَوْزارِهمْ كَامِلةً يَومَ القِيامَةِ وَمِنْ أَوْزارِ الذِينَ يُضلونَهُم بِغَيرِ عِلم ﴾ (١).

« ومَن ابتدعَ بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل آثام مَن عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئاً »(٢).

كل ذلك من أجل أنَّ أيَّ تهاون في هذا المجال ، وأيَّ تسامح في مواجهة هذه الظاهرة ، سوف يعرِّض الشريعة الاسلامية إلى الخطر المحدق ، ويهدد وجودها وكيانها العظم بالتحريف والتزوير .

قال رسول الله كالشيك بهذا الشأن:

« إِنَّ الله احتجر التوبة على صاحب كلِّ بدعة  $\mathbf{w}^{(T)}$ .

وعنه ﷺ:

« أبى الله لصاحب البدعة بالتوبة (2).

وعن عبدالله بن عباس أنَّه قال :

<sup>(</sup>١) النحل: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) أبو اسحاق الشاطبي ، الاعتصام ، ج : ١ ، ص : ١٢٢ .

<sup>(</sup>٣) علاء الدين الهندي ، كنز العال ، ج : ١ ، ح : ١١٠٥ ، ص : ٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) أبو جعفر الصدوق ، علل الشرائع ، ص: ٤٩٢.

#### وعنه ﷺ:

« لا يقبل الله لصاحب بدعة صلاةً ، ولا صوماً ، ولا صدقةً ، ولا حجّاً ولا عمرةً ، ولا جهاداً ، ولا صرفاً ، ولا عدلاً ، حتى يخرج من الاسلام كها تخرج الشعرة من العجين »(٢).

#### وعنه ﷺ:

« أبي الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعتَه  $^{(T)}$ .

وعن أبي عبدالله الصادق اللهِ قال:

«كان رجل في الزمن الأول طلب الدنيا من حلال فلم يقدر عليها ، وطلبها من حرام فلم يقدر عليها ، فأتاه الشيطان فقال له : يا هذا إنك قد طلبت الدنيا من حلال فلم تقدر عليها ، وطلبتها من حرام فلم تقدر عليها ، أفلا أدّلكَ علىٰ شيءٍ تكثر به دنياك ، ويكثر به تبعك ؟ قال : بلىٰ ، قال : تبتدع دنياً وتدعو إليه الناس .

فنعل ، فاستجاب له الناس وأطاعوه ، وأصاب من الدنيا ، ثمَّ أنَّه فكّر فقال : ما صنعت ؟ ابتدعت ديناً ودعوت الناس ، وما أرى لي توبة ، إلّا أن آتي مَن دعوته إليه فأردّه عنه ، فجعل يأتي أصحابه الذين أجابوه ، فيقول لهم : انَّ الذي دعوتكم إليه باطل وانما ابتدعته ، فجعلوا يقولون : كذبت وهو الحق ، ولكنَّك شككت في دينك فرجعتَ عنه ،

<sup>(</sup>١) محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج : ٩٤ ، باب : ٥٥ ، ح : ٣٣ ، ص : ٤٧ .

<sup>(</sup>۲) علاء الدين الهندي ، كنز العبال ، ج : ۱ ، ح : ۱۱۰۸ ، ص : ۲۲۰ .

<sup>(</sup>٣) علاء الدين الهندي ، كنز العبال ، ج : ١ ، ح : ١١٠٣ ، ص : ٢١٩ .

فلها رأى ذلك عمد إلى سلسلة فوتد لها وتداً ثم جعلها في عنقه ، وقال : لا أحلّها حتى يتوب الله عزَّ وجلَّ عليَّ ، فأوحى الله عزَّ وجلَّ إلى نبي من الأنبياء : قل لفلان : وعزتي ، لو دعوتني حتى تنقطع أوصالك ، ما استجبت لك ، حتى تردَّ مَن مات إلى ما دعوته إليه ، فيرجع عنه »(١).

<sup>(</sup>١) أبو جعفر البرقي ، المحاسن ، ج : ١ ، ص : ٣٢٨، ح : ٧٠ .

# الفصل الثالث

# أسباب نشو؛ البدع ا البـدايــات ا

- ا ـ السذاجة والجمل والتسامح في أمر الدين .
  - ٢ ـ النظرة البترا، للدين.
- ٣ ـ السؤال عن المعفلات والخوض في المخطورات.
  - ع ـ النباع الأهوا، .

# أسباب نشوء البدع

# (البدايات)

هناك عوامل عديدة أدَّت إلى ظهور ( البدع ) في حياة المسلمين ، وقد بدأت ظاهرة الابتداع بالنشوء والترعرع ، ومن ثمَّ الاتساع في أوائل عهد الرسالة الاسلامية ، ومنذ بدايات التشريع ، وأخذت ( البدع ) تتزايد وتتنوع كلما ابتعد الانسان عن هذا العصر ، وكلما جنحت حياته نحو السعة والتعقيد .

وكان للتحديات التي واجهها الاسلام على مرّ العصور ، والسياسيات اللادينية الحاكمة ، وما مَّر به المسلمون من ظروف تاريخية معقدة .. الدور الكبير في نشوء (البدع) وازدياد حدّتها ، وتناميها ، في جسد الكيان الاسلامي الكبير .

والذي يلاحظه المتأمل في فصول التاريخ الاسلامي الأولى أنَّ ظاهرة الابتداع حينا وُلدت في حياة المسلمين وُلدت وهي بسيطة وساذجة ، تحمل الطابع البدائي ، والاسلوب العفوي ، والاندفاع السطحي ، ولا سيا تلك التي نشأت في حياة الرسول الاكرم التي نشأت في المليك الاعلى الاكرم التي في ، ولكنَّ هذه الظواهر وبعد أنَّ ارتحل رسول الله التي الله المليك الاعلى بدأت تتخذ طابعاً كيفيًّا مؤثراً ، وأسلوباً تخريبياً خطيراً ، وخصوصاً تلك (البدع) و بدأت تتخذ طابعاً كيفيًّا مؤثراً ، وأسلوباً تخريبياً خطيراً ، وقلب الحقائق والموازيين (المحدثات) التي يقف وراءها قصد التشويه والتحريف ، وقلب الحقائق والموازيين الشرعية الثابتة ، والتي تنشأ عن اتباع الأهواء ، والانقياد مع الباطل ، والصدِّ عن صراط الله المستقم ، والهدى النبوى القويم .

وقد وردت الاشارة في القرآن الكريم إلى أنَّ الامة الاسلامية ستمر بهذا المخاض، وتوضع على محكّ الفتنة، وموازين الاختبار، بعد وفاة الرسول الاكرم الشيُّكُ ، حيث يقول الله عزَّوجلَّ: ﴿ وَمَا مُحمّدٌ إلّا رَسولٌ قَدْ خَلتْ مِنَ قَبلهِ الرسُلُ أَفَئن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ القَلبْتِمْ عَلَىٰ أَعْقابِكمْ وَمَن يَنقلِبْ عَلَىٰ عَقبيهِ فَلَن يَضُرَّ اللهَ شَيئاً وسيَجزي اللهُ الشَّاكِرينَ ﴾ (١).

ولم يكن النبي الاكرم الشيط ليترك التعبير عيما كان يقرأه في صفحات الغيب، وما يراه على جبين المستقبل القريب، مما سيؤول إليه أمر الامة الاسلامية من التشتت والتفرق والتزيق، بعد رحيله إلى الرفيق الاعلى، فقد كان الشيط يخذّر المسلمين بين الحين والآخر من مغبّة الوقوع في متاهات البدع والأهواء، والانحراف عن الطريق الحق، والصراط المستقيم، إلى حيث السبل المتشتتة، والمسالك الضالة.

روي عن ابن مسعود أنه قال :

«خط رسول الله ﷺ خطاً بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقياً ، ثم خط خطوطاً عن يمين ذلك وعن شماله ثم قال: وهذه السبل ، ليس من سبيل إلاّ عليه شيطان يدعو إليه ، ثم قرأ: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطي مُستقِيماً فَاتّبِعوهُ وَلاَ تَتبعُواْ السبُلَ فَتفَرقَ بكُمْ عَن سَبيلِهِ (٢) ﴾ (٢) .

ويبِّين النبي الاكرم ﷺ لامته أنَّهم سيمرون من بعده بفتن مظلمة ، ومخاضات عسيرة ، تنجرف معها طبقات كثيرة من المسلمين ، فهو يقول :

« يوشك الامم أن تداعى عليكم كها تداعى الآكلة إلى قصعتها ، فقال قائل : من قلةٍ نحن يومئذٍ ؟ قال : بل أنتم يومئذٍ كثير ، ولكنكم غثاء كغثاء السيل ، ولينزعنَّ الله من

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) الانعام : ١٥٢ .

<sup>(</sup>٣) جلال الدين السيوطي ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، ج : ٣. ص : ٥٦ .

صدور عدوكم المهابة منكم ، وليقذفن في قلوبكم الوهن ، قيل : وما الوهن يا رسول الله ؟ قال : حب الدنيا وكراهية الموت »(١).

وقال ﷺ : « بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم ، يصبح الرجـل مـؤمناً ويمسى كافراً ، ويمسى مؤمناً ويصبح كافراً ، يبيع دينه بعرضٍ من الدنيا »(٢) .

وعن افتراق الامة الاسلامية وتمزقها واتباعها سنن الامم الماضية من التيه والضلال والانحراف، يتحدث الرسول الاكرم الشيئي قائلاً:

«كل ماكان في الامم السالفة ، فانَّه يكون في هذهِ الامه مثله ، حذو النعل بالنعل ، والقذة بالقذة »(٤).

وعنه اللي في قوله تعالىٰ: ﴿ لَتركَبُنَّ طَبِقاً عَن طَبَقٍ ﴾ (٥) أنه قال:

«حالاً بعد حال ، لتركبناً سنة من كان قبلكم حذو النعل بالنعل ، والقذة بالقذة ، لا تخطئون طريقهم ولا يخطأ ، شبر بشبر ، وذراع بذراع ، وباع بباع ، حتى أنه لو كان قبلكم دخل جحر ضب لدخلتموه ، قالوا: اليهود والنصارى تعنى يا رسول الله ؟ قال : فمن أعنى ؟

<sup>(</sup>١) أبو داود السجستاني ،سنن أبي داود ، ج : ٤ ، كتاب الملاحم ، ح : ٤٢٩٧ ، ص : ١١١ .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ، سنن الترمذي ، ج : ٤ ، كتاب الفتن ، باب : ٣٠ ، ح : ٢١٩٥ ، ص : ٤٢٢ .

<sup>(</sup>٣) مسلم ، صحیح مسلم بشرح النووی ، ج : ١٨ ، كتاب الزهد ، ص : ٩٦ .

<sup>(</sup>٤) محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج : ٢٨ ، كتاب الفتن والمحن ، باب : ١ ، ح : ١٥ ، ص : ١٠ .

<sup>(</sup>٥) الانشقاق : ١٩ .

٦٨ ...... البدعا

لتنقضنَّ عرىٰ الاسلام عروة عروة ، فيكون أول ما تنقضون من دينكم الأمانة ، وآخره الصلاة  $^{(1)}$ .

ونلاحظ أنَّ النبي الاكرم ﷺ مبالغةً في إيضاح معالم الطريق الحق أمام المسلمين، وتحديد الرؤية الدقيقة التي لا تسمح بالشك والتوقف والترديد، ينص على الفرقة الناجية من هذه الفتن والمدلمات، ويشخص الرائد الاول لمسيرة النجاة، فيقول ﷺ:

« يا على مثلكَ في امتي مثل المسيح عيسى بن مريم ، افترق قومه ثلاث فرق ، فرقة مؤمنون به وهم الحواريون ، وفرقة عادوه وهم اليهود ، وفرقة غلّوا فيه فخرجوا عن الايمان ، وانَّ امتي ستفترق فيكَ ثلاث فرق ، فرقة شيعتُكَ وهم المؤمنون ، وفرقة أعداؤك وهم الناكثون ، وفرقة غلّوا فيكَ وهم الجاحدونَ السابقون ، فانت يا علي وشيعتك في الجنة ، وعبُّو شيعتك في الجنة ، والغالي فيك في النار »(٢).

وذكر على الله عن رسول الله كالشي أنه قال:

« افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقة ، سبعون فرقة في النار وفرقة واحدة في الجنة ، وهي التي اتبعت وصيّه ، وافترقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة ، فاحدى وسبعون فرقة في النار وفرقة واحدة في الجنة ، وهي التي اتبعت وصيّه ، وستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة ، اثنان وسبعون في النار وواحدة في الجنة ، وهي التي اتبعت وصيي ، \_يقول على الحج \_ وضرب بيده على منكبي ثم قال :

اثنان وسبعون فرقة حلَّت عقدَ الاله فيك ، وواحدة في الجنة ، وهي التي اتخذت محبتكَ ، وهم شيعتُكَ »(٣).

ويذكر النبي الاكرم ﷺ مسمّيات صريحة للانشقاقات البارزة ، والمـحدثات

<sup>(</sup>١) محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج : ٢٨ ، كتاب الفتن والمحن . باب : ١ ، ح : ١١ ، ص : ٨ .

<sup>(</sup>٣) الحنوارزمي ، المناقب ، تحقيق : مالك المحمودي ، الفصل : ١٩ ، ح : ٣١٨ ، ص : ٣١٧.

<sup>(</sup>٣) محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج : ٢٨ ، كتاب الفتن والمحن ، باب : ١ ، ح : ٣٠ ، ص : ١٣ .

الخطيرة التي ستحصل من بعده ، تكريساً لمفهوم الفرقة الناجية ، وبلورة أبعادها ومعالمها بكل تفصيل ، وايغالاً في إلقاء الحجّة البالغة على المسلمين ، فنراه المسلمين في مواضع متعددة يُسمّي الناكثين ، والقاسطين ، والمارقين ، وغير هؤلاء من فرق الضلال الاخرى ، فقد روي .

« إنَّ رجلاً أتى النبي النبي

وجاء في ( شرح النهج ) لابن ابي الحديد عن على الله :

« انَّ رسول الله عَلَيْتُ قال له : إنَّ الله قد كتب عليكَ جهاد المفتونين ، كما كتب عليَّ جهاد المشركين ، قال : فقلت : يا رسول الله ، ما هذه الفتنة التي كتب عليَّ فيها الجهاد ؟ قال مَلْتُحْتُونَ :

قوم يشهدون ان لا إله إلّا الله وأني رسول الله ، وهم مخالفون للسنة .

فقلتُ : يا رسول الله ، فعلامَ أقاتلهم وهم يشهدون كما أشهد ؟ قال اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ اللّ

على الإحداث في الدين ، ومخالفة الأمر . فقلت : يا رسول الله ، إنك كنتَ وعدتني الشهادة فاسأل الله أن يجعلها لى بين يديك ، قال كالشائل :

فن يقاتل الناكثين ، والقاسطين ، والمارقين ؟ أما اني وعدتك الشهادة ، وستستشهد، تُضرب على هذه فتخضب هذه ، فكيف صبرك إذن ؟

قلت: يا رسول الله ليس ذا بموطن صبر ، هذا موطن شكر ، قال المُلْشِئَةُ :

أجل أصبت ، فاعدَّ للخصومة ، فانكَ مخاصَم .

<sup>(</sup>۱) علاء الدين الهندي ، كنز العال ، ج : ۱۱ ، ح : ۳۱۲۲۰ ، ص : ۱۹۹ .

انَّ امتى ستُفتن من بعدى ، فتتأول القرآن ، وتعمل بالرأي ، وتستحل الخمر بالنبيذ ، والسحت بالهدية ، والربا بالبيع ، وتحرِّف الكتاب عن مواضعه ، وتغلب كلمة الضلال ، فكن جليس بيتك حتى تقلَّدها ، فإذا قلَّدتها ، جاشت عليك الصدور ، وقلبت لك الامور ، تقاتل حينئذٍ على تأويل القرآن ، كها قاتلتَ على تنزيله ، فليست حالهم الثانية بدون حالهم الاولى .

فقلت: يا رسول الله فبأي المنازل أنزل هؤلاء المفتونين من بعدك ؟ أبمنزلة فتنة ، أم بمنزلة ردّة ؟ فقال المنافقة :

عنزلة فتنة يعمهون فيها إلى أن يدركهم العدل.

فقلت: يا رسول الله ، أيدركهم العدل منّا ، أم من غيرنا ؟ قال المُنْكُمَّةُ :

بل منّا ، بنا فتح الله ، وبنا يختم ، وبنا ألَّف الله بين القلوب بعد الشرك ، وبنا يؤلّف بين القلوب بعد الفتنة .

فقلت : الحمد لله على ما وهب لنا من فضله (1).

وعن قيس بن أبي حازم قال:

« قال علي للزبير : أما تذكر يوم كنت أنا وأنت في سقيفة قوم من الانصار ، فقال لكَ رسول الله وَ اللهِ الله الله والله والل

وجاءَ في ( مسند أحمد ) عن قيس أنه قال :

« لمَّا أقبلت عائشة بلغت مياه بني عامر ليلاً، نبحت الكلاب، قالت: أيُّ ماءٍ هذا؟

<sup>(</sup>١) ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج: ٩، ص: ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) الحاكم النيسابوري ، المستدرك على الصحيحين ، وبذيله التلخيص للحاكم الذهبي ، ج: ٣، كتاب معرفة الصحابة ، ص: 777.

أسباب نشوء البدع..................................

قالوا: ماء الحوأب قالت: ما أظنني إلّا اني راجعة ، فقال بعض مَن كان معها: بل تقدمين فيراكِ المسلمون فيصلح الله عزَّوجلَّ ذات بينهم ، قالت: إنَّ رسول الله السَّيَّةُ قال لها ذات يوم: كيف باحداكنَّ تنبح عليها كلابُ الحوأب »(١).

وعن رسول الله كالنُّئِيُّ أيضاً أنه قال لعلى النُّهِ :

« أنه سيكون بينكَ وبين عائشة أمر ، فإذا كان كذلك فارددها إلى مأمنها  $^{(7)}$ .

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله كالشُّجُورُ لازواجه:

« أيتكنَّ صاحبة الجمل الأزَبِّ ، تُقتل حولها قتلىٰ كثيرة ، تنجو بعد ما كادت » (٣) . وعن حذيفة عن رسول الله المُنْ أَنَّةُ أنه قال :

« أرأيتكم لو حدّثتكم أنكم تأخذون كتابكم فتحرقونه وتلقونه في الحشوش صدّقتموني ؟ قالوا: سبحانَ الله ! ويكونُ هذا ؟ قال : أرأيتكم لو حدّثتكم أنّكم تكسرون فبلتكم صدقتموني ؟ قالوا: سبحانَ الله ! ويكون هذا ؟ قال : أرأيتكم لو حدّثتكم أنّا أمّكم تخرج في فرقة من المسلمين وتقاتلكم صدقتموني ؟ قالوا: سبحانَ الله ! ويكون هذا ؟!» فرقة من المسلمين وتقاتلكم صدقتموني ؟ قالوا: سبحانَ الله ! ويكون

وعنه ﷺ أنه قال:

« ويح ابن سُميّة ! تقتله الفئة الباغية »<sup>(٥)</sup>.

وعنه ﷺ أنه قال:

« من لقي الحرورية فليقتلهم »<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) أحمد بن حنبل ، مسند أحمد بن حنبل ، ج : ٦ ، ح : ٢٣٧٣٣ ، ص : ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) علاء الدين الهندي ، كنز العمال ، ج : ١١ ، ح : ٣١٢١٢ ، ص : ١٩٧ .

<sup>(</sup>٣) علاء الدين الهندي ، كنز العال ، ج : ١١ ، ح : ٣١٦٦٧ ، ص : ٣٣٣.

<sup>(</sup>٤) علاء الدين الهندي ، كنز العال ، ج : ١١ ، ح : ٣١٦٩٣ ، ص : ٣٤١.

<sup>(</sup>٥) ابن منظور ، مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر ، تحقيق روحية النحاس ، ج : ١٨ ، ص : ٢١٨ .

<sup>(</sup>٦) علاء الدين الهندي ، كتر العال ، ج : ١١ ، ح : ٣١٢٥٧ ، ص : ٢٠٨ .

وعنه الشيئة أنه قال:

« مَن قتله الحرورية فهو شهيد »(١).

وعن أمير المؤمنين علي أنه قال:

« .. عهد النبي علي أن اقاتل الناكثين ، والقاسطين ، والمارقين » (٢) .

وعن أنس قال :

« أشهد اني سمعت رسول الله يقول : إنَّ قوماً يتعمقون في الدين عرقون منه ، كها  $^{(7)}$ .

وعن أبي أيوب الانصاري قال:

« انَّ رسول الله عهد الينا أن نقاتل مع على الناكثين ، فقد قاتلناهم ، وعهد الينا أن نقاتل مع القاسطين ، فهذا وجَّهنا اليهم \_ يعني معاوية وأصحابه \_ وعهد الينا ان نقاتل مع على المارقين ، فلم أرهم بعد » (٤) .

وقال ( ابن أبي الحديد ) في ( شرح النهج ) :

« قد تظافرت الاخبار حتى بلغت حدَّ التواتر بما وعد الله تعالى قاتلي الخوارج من الثواب على لسان رسوله ﷺ »(٥).

إذن فبداية وقوع الفتن والمحدثات رافقت بدايات التشريع الاسلامي زماناً، وكانت بذورها موجودةً في فترة وجود النبي الاكرم الشيئة بين ظهراني الامة ، إلّا ان بعض الدعوات والاصوات لم يكن بامكانها الجهر عآربها وطموحاتها المقاطعة لشريعة

<sup>(</sup>١) علاء الدين الهندي ، كنز العال ، ج : ١١ ، ح : ٣١٢٥٨ ، ص : ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٢) علاء الدين الهندى ، كنز العمال ، ج : ١١ ، ح : ٣١٦٤٩ ، ص : ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٣) علاء الدين الهندي ، كنز العمال ، ج : ١١ ، ح : ٣١٥٤٣ ، ص : ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٤) علاء الدين الهندي ، كنز العال ، ج : ١١ ، ح : ٣١٧٢٠ ، ص : ٣٥٢.

<sup>(</sup>٥) ابن ابي الحديد ، شرح نهج البلاغة ، ج : ٢ ، ص : ٢٦٥ .

الاسلام ومبادئه ومبانيه ، باعتبار الحصانة التي كان يمتلكها التشريع الاسلامي آنذاك بوجود شخص الرسول الاكرم المنتقل الذي يثل المحور الذي تلتف حوله الاسة الاسلامية بشكل عام ، من دون أن يتجرأ أحد \_أيّاً كان \_ من أن يعلن أيّ مظهر من مظاهر الخلاف ، وأن يصرح بدعوة من هذا القبيل .

ولم يكن من السهل اكتشاف تلك الطبقات المبطّنة من قبل المسلمين ، وظهور دخائل نفوسهم للملأالعام ، لانهم كانون يتسترون في الظاهر بالاسلام ، ويحتمون بعنوانه العام ، الذي اتخذوه وسيلة للتآمر على الشريعة المقدسة من قرب ، واضهار المنازلة معها بعد غياب صاحب الرسالة المسلحة عن ساحة الصراع المبيّن .

وكان أن لتي الاسلام أعنف ضربة تاريخية لثوابته ومبادئه على أيدي بعض تلك المجاميع التي كانت تعيش حول الرسول الاكرم المسطح ، وتنتظم ضمن طبقة اصحابه ومرافقيه المسلحة

وقد ساهمت بعض تلك المجاميع مساهمة كبيرة في تأجيج جذوة الفتن والمحدثات الاولى، التي اصبحت بعد ذلك أساساً ومصدراً لكل ألوان التحريف والفساد التي أصيب بها الاسلام في منطلقاته ومواقعه اللاحقة كافة.

وفي نفس الوقت نجد أنَّ هناك طبقة كبيرة من الصحابة وقفت بـوجه البـدع والمحدثات مواقف رسالية خالدة ، أخذ يرددها التاريخ بفخر واعتزاز .

روىٰ البخاري في صحيحه عن رسول الله تَهَايُثُيُّ أَنَّهُ قَالَ تَهَايُثُيُّ :

« أنا على حوضي أنتظر مَن يرد علي فيؤخذ بناسٍ من دوني ، فأقول امتي ، فيقول : لا تدرى مشوا على القهقري »(١).

وقال اللينيني :

<sup>(</sup>١) البخاري ، صحيح البخاري ، ج : ٨ ، كتاب الفتن ، ح : ١ ، ص : ٨٦.

« أنا فرطكم علىٰ الحوض ، ليُرفعنَّ إليَّ رجال منكم ، حتىٰ إذا أهويت لاناولهم ، اختلجوا دوني ، فأقول : أي ربِّ أصحابي ! فيقول : لا تدري ما أحدثوا بعدك »(١).

وروت ام سلمة عن رسول الله كَلَيْنُ اللهُ أنه قال:

 $^{(1)}$  من أصحابي لمن لا يراني بعد أن أموت أبداً  $^{(7)}$  .

وروىٰ سهل بن سعد عن رسول الله ﷺ أنه قال :

« اني فرطكم على الحوض ، مَن مرَّ عليَّ شرب ، ومَن شرب لم يظمأ أبداً ، ليردنَّ عليَّ أقوام ، أعرفهم ويعرفوني ، ثم يحال بيني وبينهم .. فأقول انَّهم مني ، فيقال ، إنكَ لا تدري ما أحدثوا بعدك ، فاقول : سحقاً سحقاً لمن غيَّر بعدي »(٣).

وعن عبدالله بن مسعود عن رسول الله كالشِّيَّةِ أنه قال:

« وإني فرطكم على الحوض، وإني سأنازع رجالاً، فاغلب عليهم، فأقول: يا ربً أصحابي، فيقول: إنكَ لا تدري ما أحدثوا بعدك »(٤).

وقد مَّرت الامة الاسلامية نتيجة لتلك الفتن الحالكة بمنعطفات حادة كادت أن توجّه إليه الضربة القاتلة ، لو لا ما كان يتمتع به أهل البيت المن وعلى رأسهم أمير المؤمنين الله بالصبر والحكمة واليقظة الدائمة ، والحرص على بقاء أسس التشريع الاسلامي ثابتة ، ومعاملة الرئيسية محفوظة ، على الرغم من ان الامة الاسلامية قد ابتعدت في مسيرتها عن الكثير من الخصوصيات والتفاصيل التي تتعلق بحقوقهم المنية .

وسوف نتعرض إلى مجمل الدور الرسالي الذي تحمَّل أعباءه أهل البيت المُثَلَّمُ في إطار مواجهة ظاهرة ( الابتداع ) ومكافحتها بمختلف الوسائل والاساليب في لاحـق

<sup>(</sup>١) البخاري ، صحيح البخاري ، ج : ٧، كتاب الرقاق ، ص : ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن حنبل ، مسند أحمد بن حنبل ، ج : ٦ ، ح : ٢٦١١٩ ، ص : ٣١٢.

<sup>(</sup>٣) البخاري ، صحيح البخاري ، ج : ٧ ، كتاب الرقاق ، ص : ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٤) أحد بن حنبل ، مسند أحمد بن حنبل ، ج : ١ ، ح : ٣٨٥٦ ، ص : ٤٠٨ .

دراستنا هذه إن شاء الله تعالى .

والآن ننتقل إلى استعراض أهم العوامل التي أدت إلى نشوء ظاهرة ( الابتداع ) في حياة المسلمين ، وخصوصاً تلك التي نشأت في بدايات التشريع الاسلامي وأصبحت أساساً تتفرع منه البدع الاخرى ، وذلك ضمن النقاط التالية :

## ١ ـ السنداجة والجهل والتسامح في أمر الدين:

السذاجة ، والجهل ، والتسامح .. ظواهر اجتاعية عامة كانت تسود مجتمع الجزيزة العربية حين بعثة النبي الاكرم الشي وانبثاق فجر التشريع.. إذ لم يكن الجستمع آنذاك ، وبعد أن آمن بالدين الاسلامي الجديد ، متحرراً من جميع الرواسب والخلقات التي تركتها الحياة الجاهلية عليه ، حيث الاعراف والنواميس البعيده عن القيم والاخلاق والمئل الانسانية الرفيعة التي دعي اليها الاسلام العظيم .

وكان للطابع المادي الحض الذي ساد الحياة آنذاك ، وتحكَّم في جميع أبعادها ، وأصبح مقياساً للتفاضل والقيم ، قبل إطلالة الاسلام ... الأثر الكبير في قتل روح الابداع والتفكير الحر ، والنزوع نحو العلم والمعرفة والابتكار ، فانسان ذلك الوقت كان يعيش حالة الجهل المطبق ، وخصوصاً بالنسبة إلى العلوم والمعارف الحقة ، ولا يعي أبسط الاشياء من حوله ، وإذا ما أدرك شيئاً من ذلك ، فانَّ الجوَّ الجاهلي القاتم الذي يلفّه ويحيط به ، يمنعه من أن ينتشل نفسه من ذلك الواقع المدلهم .

ولذا فان الاسلام بتعاليمه السهاوية المشرقة ، يمثل في أول أبعاده ، وأهم اشعاعاته ، صحوة فكرية متألقة ، اكتسحت تلك الطبقات الكثيفة المظلمة من الجهل والتخلف والانحطاط ، التي كانت تلبّد حياة الانسان ، وتقطع طريق العلم والمعرفة عليه ، في اللحظات الاولى لاتصال الارض بالسهاء ، وفي بداية شوط الرسالة الاول ، صدع الوحي لرسول الله ملايق بالقول :

٧٦ .....٧٠ البدغة

# ﴿ اقْرأْ بِاسم رِّبكَ الذِي خَلَقَ ﴾ (١).

فالاسلام دعىٰ إلى العلم الذي يعني في أحد بعديه مواكبة الحياة في نموها وتطورها، والتطلّع المستمر لكشف أسرارها وكنوزها، واثراء الفكر البشري بمختلف المعارف العلمية والانسانية المتنوعة، التي لا تقف عند حدِّ ولا تنتهى إلى أمد.

ويعني العلم في منظار الشريعة من خلال بعده الثاني ، الانفتاح على المعرفة الاسلامية ، وعدم الجمود في تلتي أحكامها ومفاهيمها ، وضرورة تحريك الطاقة الفكرية الخلاقة التي أو دعها الله تعالى في النفس الانسانية ، في مجال التأملات المشروعة ، ومحاولة انتزاع الرؤى والمفاهيم والصياغات المتنوعة في كافة مجالات الحياة والكون ، بالاعتاد على التراث الفكري ، والثروة الغنية التي يمتلكها الاسلام العظيم ، والادراك الواعبي للاحكام ، والفهم المعمَّق للتشريع ، من دون أن يتجاوز العقل حدوده المشروعة ، ويضع نفسه في مقابل الاحكام الالهية ، أو يتقهقر إلى حيث التحجم والانزواء ، فيشل عن الفاعلية والتأثير .

من هنا نرى تأكيد الشريعة واصرارها على محاربة الجهل، واعتباره العدو الأول الذي يجب مكافحته واستئصاله من جسد الامة الاسلامية، كما نرى الحث الاكيد على ضرورة التعلم والتفقه في الدين، من خلال مجموعة كبيرة من النصوص الاسلامية الواردة في هذا المجال، فمن ذلك قوله تعالى:

﴿ يَرِفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمنُوا مِنكمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ العِلمَ دَرجَاتٍ ﴾ (٢).

وقوله تعالىٰ : ﴿ قُلْ هَلْ يَستَوي الذِينَ يَعلَمونَ وَالذِينَ لاَ يَعلمُونَ انَّمَا يَتذَكرُ أُولُواْ الأَلْبَابِ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) العلق : ١ .

<sup>(</sup>٢) المجادلة: ١١.

<sup>(</sup>٣) الزمر : ٩ .

وقد قال رسول الله كالشُّجُالِكُ :

« طلب العلم فريضة على كلِّ مسلم، ألا انَّ الله يحب بغاة العلم »(١١).

وعنه ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

« مَن طلب علماً فأدركه كتب الله له كفلين من الأجر ، ومن طلب علماً ولم يدركه كتب الله له كفلاً من الأجر »(٢).

وعنه ﷺ:

« مَن طلب العلم فهو كالصائم نهاره ، القائم ليله ، وانَّ باباً من العلم يتعلمه الرجل ، خير له من أن يكون له أبوقبيس ذهباً ، فأنفقه في سبيل الله »(٣)

وعنه لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ :

« مَن جاءَه الموت وهو يطلب العلم ، ليحيي به الاسلام ، كان بينه وبين الانبياء  $(2)^{(2)}$ .

وعنه ﷺ:

« اطلبوا العلم ولو بالصين »<sup>(٥)</sup>.

وعنه ﷺ :

« مَن سلك طريقاً يلتمس به علماً سهَّل الله له طريقاً إلى الجنة »(١).

ومجلس يدعون الله ويسألونه ، فقال الشيك :

<sup>(</sup>١) محمد بن يعقوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : ١ ، باب : فرض العلم ، ح : ١ ، ص : ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) زين الدين العاملي ، منية المريد في آداب المفيد والمستفيد ، ص : ٢٣.

<sup>(</sup>٣) زين الدين العاملي ، منية المريد ، ص : ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) زين الدين العاملي ، منية المريد ، ص : ٢٣.

<sup>(</sup>٥) زين الدين العاملي ، منية المريد ، ص : ٢٥ .

<sup>(</sup>٦) زين الدين العاملي ، منية المريد ، ص : ٢٥.

٧٨ .....٧٨

« كلا المجلسين إلى خير ، أما هؤلاء فيدعون الله ، وأما هؤلاء فيتعلمون ويفقهون  $^{(1)}$ .

وعن أمير المؤمنين الله أنه قال:

« تعلم العلم، فانَّ تعلمه حسنة ، ومدارسته تسبيح ، والبحث عنه جهاد ، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة ، وهو عند الله لاهله قربة ، لانه معالم الحلال والحرام ، وسالك بطالبه سبيل الجنة ، فهو أنيس في الوحشة ، وصاحب في الوحدة ، وسلاح على الاعداء ، وزين الاخلاء ، يرفع الله به أقواماً يجعلهم في الخير أعمة يُقتدى بهم ، تُرمق أعاهم ، وتسقبس آثارهم ، وترغب الملائكة في خلتهم ، يمسحونهم بأجنحتهم في صلواتهم ، لأنَّ العلم حياة القلوب ، ونور الابصار من العمى ، وقوة الابدان من الضعف ، ينزل الله حامله منازل الأبدال ، ويمنحه مجالسة الاخيار في الدنيا والاخرة ، بالعلم يُطاع الله ويُعبد ، وبالعلم يُعرف الحلال والحرام ، والعلم إمام العقل ، والعقل تابعه ، يلهمه الله السعداء ، ويحرمه الاشقياء »(٢).

وعن أبي عبدالله الصادق عليه أنه قال:

« عليكم بالتفقه في دين الله ، ولا تكونوا أعراباً ، فانَّه مَن لم يتفقه في دين الله ، لم ينظر الله إليه يوم القيامة ، ولم يزكِ له عملاً »(7).

وعنه لطا أيضاً أنه قال:

« لو ددتُ أنَّ أصحابي ضُربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا  $^{(2)}$ .

لقد شخَّصت الشريعة الاسلامية أنَّ أخطر المخاطر التي تهدد كيانها إنَّما تكمن في

<sup>(</sup>١) زين الدين العاملي ، منية المريد ، ص : ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) محمد بن الفتال النيسابوري ، روضة الواعظين ، ج : ١ ، ص : ٩ .

<sup>(</sup>٣) محمد بن يعقوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : ١ ، باب : فرض العلم ، ح : ٧ ، ص : ٣١ .

<sup>(</sup>٤) محمد بن يعقوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : ١ ، باب : فرض العلم ، ح : ٨ ، ص : ٣١.

أن يتعامل معها الفرد المسلم من موقع الجهل واللامبالاة ، ويجري على ظواهر أحكامها بسذاجة واسترسال ، وقد شجبت الشريعة هذا النمط من السلوك ، وعدَّت العبادة الخالية من العلم والفقه والتفكر ، عبادةً خاوية جوفاء ، لا تفرز معطياتها ، ولا تمنتج تمارها المرجوّة من قبل التشريع .

جاء عن رسول الله والله الله الصدد أنه قال:

« مَن عمل بغير علم ، كان ما يفسد أكثر مما يصلح » $^{(1)}$ .

وعنه ﷺ:

« لاخير في عبادةٍ لا فكر فيها ، ولا في قراءةٍ لا تدبُّر فيها »(٢).

وعنه ﷺ:

« من خرج يطلب باباً من العلم ليردَّ به باطلاً من حق ، أو ضلالاً من هدى ، كان كعبادة متعبدٍ أربعين عاماً »(٣).

وعنه ﷺ:

 $x^{(2)}$  « تذاكر العلم ساعة خير من قيام ليلة

وعند المنطقة :

« فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر  $(0)^{(0)}$ .

وعنه ﴿ الْمُنْفِقِينَا اللَّهُ اللَّهُ

« فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم  $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) ابن جمهور، غوالي اللئالي، ج: ٤، الجملة الثانية، ح: ٦١، ص: ٧٦.

<sup>(</sup>٢) ابن جمهور، غوالي اللئالي، ج: ٤، الجملة الثانية، ح: ١٧٣، ص: ١١٢.

<sup>(</sup>٣) علاء الدين المندى ، كنز العال ، ج: ١٠ ، ح: ٢٨٨٥٥ ، ص: ١٦١ .

<sup>(</sup>٤) محمد بن النعان المفيد ، الاختصاص ، تعليق : على أكبر الغفارى ، ص : ٢٤٥ .

<sup>(</sup>a) محمد بن الحسن الصفار، بصائر الدرجات، ج: ١، باب: ٤، ح: ٢، ص: ٧.

<sup>(</sup>٦) زين الدين العاملي ، منية المريد ، ص: ٢٣.

۸۰ ..... البدعة

#### وعنه وَاللَّهُ عَلَيْهُ :

« ركعتان يصليها العالم ، أفضل من ألف ركعة يصليها العابد  $^{(1)}$  .

#### وعنه وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ :

« والذي نفس محمد بيده ، لعالم واحد أشد على ابليس من ألف عابد ، لأنَّ العابد لنفسه ، والعالم لغيره »(٢).

### وعنه ﷺ:

« فضل العالم على العابد بسبعين درجة ، بين كل درجتين حضر الفرس سبعين عاماً ، وذلك انَّ الشيطان يضع البدعة للناس ، فيبصرها ، العالم فينهى عنها ، والعابد مقبل على عبادته ، لا يتوجه لها ، ولا يعرفها »(٢٠).

وعن أمير المؤمنين اللهِ أنه قال:

« ركعتان من عالم خير من سبعين ركعة من جاهل ، لأنَّ العالم تأتيه الفتنة ، فيخرج منها بعلمه ، وتأتي الجاهل ، فتنسفه نسفاً »(٤).

وعن الامام الباقر علي أنه قال:

« عالم ينتفع بعلمه ، أفضل من عبادة سبعين ألف عابد »(٥).

فمن الواضح أنَّ على المسلم على ضوء التعاليم الاسلامية أن يستحرى ويسفكر ويعمل بوعي، ويسأل عن معالم دينه، ويستزيد من العلم بشريعته، حيناً بعد حين، من دون توقف أو انقطاع.

<sup>(</sup>١) محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج : ٧٤ ، باب : ٣ ، ح : ٣ ، ص : ٥٧ .

<sup>(</sup>٢) علاء الدين الهندي ، كنز العال ، ج : ١٠ ، ح : ٢٨٩٠٨ ، ص : ١٧٤ .

<sup>(</sup>٣) محمد بن الفتّال النيسابوري ، روضة الواعظين ، ج : ١ ، ص : ١٢ .

<sup>(1)</sup> محمد بن النعيان المفيد، الاختصاص، ص: ٧٤٥.

<sup>(</sup>٥) محمد بن الحسن الصفّار ، بصائر الدرجات ، ج : ١ ، باب : ٤ ، ح : ١ ، ص : ٦ .

وهذا لا يتنافئ طبعاً مع التسليم لأمر الله تعالى، وأمر رسوله الكريم الله وأهل بيته الطاهرين المنظير ، وهذا التحرّي والسؤال لا يصطدم بطبيعة الحال مع وجوب الانقياد والامتثال المطلق لتعاليم الشريعة المقدسة ، والاذعان للأحكام الاسلامية المشتملة على علل وملاكات غيبية وخفية \_ في الاغلب \_ على الانسان .. إذ انَّ التسليم والانقياد لاحكام الشريعة وتعاليمها ، مع الوعي بفلسفة هذو الأحكام وحقائقها ، يُعد غاية الامتثال ، ومنتهى الطاعة والتسليم لأمر الله عزَّوجلً ، فكم هو الفرق بين مَن يطاوع الشريعة في كلِّ ما تقول عشوائياً ، من دون أن يعي فلسفة انقياده لها ، ومن دون أن يدرك عظمة التشريع ، وأسرار إحكامه وإتقانه .. وبين مَن يطاوع الشريعة وهو مستشعر لحقيقة الأمر ، وعارف بخلفياته ومبانيه .

وبسببٍ من الجهل ، والتسامح ، والسذاجة في أمر الدين ، والسطحية في تلقي الاحكام وامتثالها ، والخلط بين ما هو محلل ومحرَّم ، من دون الالتفات إلى توقيفية التشريع وقدسيته ، فقد ظهرت في حياة المسلمين بدع كثيرة في حياه النبي الاكرم المسلمين وبعد وفاته قريباً من عصر التشريع ، وسوف نقوم بدرج نماذج لبعض هذه الخالات فيا يلى :

**١ ـ**روي في (الموطأ):

فمن الواضح من خلال هذهِ الرواية أنَّ هذا الرجل قد اندفع بتسامح وعفوية الى ارتكاب هذا العمل المحظور ، ولم يدرك حقيقة النذر المشروع ، وشروطه ، وضوابطه ،

<sup>(</sup>١) مالك بن أنس، الموطأ، الايمان والنذور، ح: ١٠٢٩، ص: ٢٩٥.

وموارده المسموح بها ، فابتكر من وحي نفسه عملاً يظنُّ أنه داخل في حيِّز التشريع ، وألزم نفسه بتطبيقه ، وتحمّل آثاره .

ولا شك في انَّ هذا العمل يُعدِّ إدخالاً لشيءٍ من خارج الدين فيه ، فيكون من مصاديق الابتداع وموارده .

٢ ـ جاء في ( الاعتصام ) عن قيس بن حازم أنه قال

« دخل رسول الله الله على امرأة من قيس يُقال لها زينب ، فرآها لا تتكلَّم ، فقال نها ؟ فقيل : حجة مصمتة ، فقال لها : تكلَّمي فانَّ هذا لا يحلّ ، هذا من عمل الجاهلية »(١).

فنلاحظ هنا أيضاً انَّ هذهِ الحالة تشبه الحالة السابقة ، إذ انَّ هذهِ المرأة قد ابتدعت من عند نفسها عملاً دخيلاً على التشريع ، وتصورت انه عمل مشروع تريد التقرب به إلى الله تعالى ، وكان ذلك بسبب الجهل ، وعدم الاطلاع على حدود الدين وتعالميه بدقة ، فنهاها النبي الاكرم المنتجي عن ذلك ، وعد سلوكها هذا من عمل الجاهلية .

٣ ـ روى عن أنس أنه قال:

« رأى رسول الله ﷺ رجلاً يهادي بين ابنين له ، فقال : ما هذا ؟ فقالوا : يا رسول الله ، نذر أن يحج ماشياً ، فقال ﷺ إنَّ الله لغني عن تعذيبه نفسه ، فليركب »(٢).

<sup>(</sup>١) أبو اسحاق الشاطبي . الاعتصام ، ج : ٢ ، ص : ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) أحمد بن حنبل ، مسند أحمد بن حنبل ، ج : ٣، ح : ١٣٤٥٤ ، ص : ٢٧١ .

وهذه الحادثة ناشئة من الجهل بامور التشريع أيضاً ، ومتولدة من عدم إدراك أحكام الفقه الاسلامي بالشكل الصحيح ، وهذا الجهل يشكل النواة الاولى لنشوء البدع ، والخروج إلى حيث الاجتهاد الشخصي في مقابل النص الشرعي ، والسلوك الخاطئ الوارد إلى الدين من خارج حدوده .

ولذا نرى أنَّ رسول الله المُنْ الله الدر إلى معالجة هذا الموقف ، ونبَّه إلى انَّ هذا العمل عمل غير مشروع بصورته الحالية التي توجب مشقة النفس وتعذيبها ، وان كان اصل مشروعية الحج مشياً على الاقدام ثابت ومقر من قبل الاسلام ، وللانسان أن ينذر ذلك ، ولكن لا إلى الدرجة التي تؤدي بالمكلّف إلى المشقة والحرج .

## ٤\_روى عن رجل من أهل البادية عن أبيه عن جده:

« أنه حجَّ مع ذي قرابة له مقترناً به ، فرآه النبي ﷺ فقال : ما هذا؟ قال : أنه نذر . فأمر ﷺ بالقران أن يقطع » (١) .

وهذه ظاهرة دخيلة على التشريع أيضاً ، وهي ان يقترن شخصان بقران يربطها معاً ، ويؤدّيان مناسك الحج بهذه الصورة ، وأغلب الظن ان هذه الظاهر نشأت من حالة العفوية والسذاجة والجهل باحكام الشريعة الإسلامية أيضاً .

وكان موقف الرسول الاكرم المنظم على تجاه هده الحادثة موقفاً حاسماً ، إذ بعد أن سأل عن الامر ، وتبيّن له أنه قد بُني على أساس خاطى ، وتصورٍ موهوم ، أمر بقطع القران الذي يربط بين الرجلين .

### ٥ \_ قال جابر بن عبدالله:

« انَّ رسول الشَهَ اللَّهُ كان في سفر ، فرأى رجلاً عليه زحام قد ظُلل عليه ، فقال عليه ، فقال عليه ، فقال عليه ، فقال عليه السفر ، (۲) .

<sup>(</sup>١) أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنيل، ج: ٥، ح: ٢٠٠٦٦، ص: ٤٨.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن حنبل ، مسند أحمد بن حنيل ، ج : ٣، ح : ١٤٠١٧ ، ص : ٣١٩.

ومن خلال هذه الحادثة ندرك أنَّ رسول الله كَلَيْتُكُ هو الذي كان يتحرى ويبادر إلى السؤال والاستفسار عن مختلف الظواهر التي قد تمسّ تعاليم الشريعة الاسلامية ، وتتجاوز حدودها ، وعندما يرى كَلَيْتُكُ أنَّ هذا الشخص قد أحدث أمراً لا وجود له في الشريعة ، بل وار تكب ما ورد النهي بشأنه ، معتقداً أنَّ ذلك يقربه إلى الله تعالىٰ ، ويصب في طريق طاعته وعبادته ، وجَّه كَلَيْتُكُ المسلمين إلى عدم مشروعية هذا العمل ، وعدم صحة الصيام في السفر .

### ٦\_عن معاوية السلمي قال:

« صليت مع النبي الشيخة ، فعطس رجل من القوم ، فقلت : يرحمك الله ، فرماني القوم بأبصارهم ، فقلت : واثكل أُمياه ! ما شأنكم تنظرون اليَّ؟! قال : فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ، فعرفت أنهم يصمتونى ، لكنّى سكت !

فلما قضىٰ النبي الصلاة \_بأبي هو وامي ، ما شتمني ، ولا كهرني ، ولا ضربني \_ فقال : إنَّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس هذا ! إنِّ الهي التسبيح ، والتكبير ، وقراءة القرآن »(١).

ولعلَّ هذه الحادثة تكشف لنا بوضوح كامل عن طبيعة التفكير الساذج الذي كان يحمله بعض المسلمين آنذاك ، والطريقة السطحية والعفوية التي يتعاملون بها مَعَ الامور التشريعية التوقيفية ، التي لا يصح فيها الزيادة ولا النقصان ، وخصوصاً مثل الصلاة التي عمود الدين وأساسه .

فنرى من خلال الحديث المذكور انَّ هذا الشخص الذي جاءَ يصلي خلف رسول الله وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أحمد بن حنبل ، مسند أحمد حنبل ، ج : ٥ ، ح : ٢٣٢٥٣ ، ص : ٤٤٨ .

من أهمها أن يقتصر المصلّي على أذكارها وأفعالها المخصوصة ، ولا يستجاوز ذلك إلى حيث الامور غير المشروعة ، ولكنّ هذا الرجل كان يتعامل مَع الصلاة وكأنّه متحرر من كلّ إلزام شرعى .

ومن الطبيعي انَّ هذا الأمر إذا لم يُعالج ولم يُستأصل منذ البدايات ، فانَّه سوف يكون منشأً لدخول ما ليس من الدين فيه ، واختلاط المحللات بالمحَّر مات ، وهو يعني الابتداع .

#### ٧ ـ ذكر إبن سيرين:

« أن النبي الشيخ خرج فلقيه حذيفة ، فحاد عنه ، فاغتسل ثم جاء ، فقال الشيخ الشيخ على الشيخ المالية الشيخ على الشيخ المالك ؟ قال : يا رسول الله كنت جنباً ! فقال : رسول الله الشيخ المالك ؟ قال : يا رسول الله كنت جنباً ! فقال : رسول الله المسلم لا ينجس »(١).

فبدافع من الجهل هنا نرى انَّ هذا الصحابي يبتدع من عند نفسه حكماً خاصاً ، ليس له أي أساس في التشريع ، فيدرك النبي الاكرم الشي ذلك منه ، ويأمره بالعودة إلى حيث تعاليم السنة الناصعه وترك ما ظن أنه من المحظورات الشرعية ، ولو استمر هذا الصحابي على ما كان عليه من الاعتقاد بنجاسة الجنب ، لكان ذلك يعني تشريع وتأسيس حكم جديد في مقابل التشريع الالهي الثابت .

٨\_روىٰ ( ابن وضاح ) عن أبي اسحاق أنه قال :

« انَّ الناس نودي فيهم بعدَ نومة : انه مَن صلّىٰ في المسجد الأعظم دخل الجنة ، فانطلق النساء والرجال حتى امتلاً المسجد قياماً يصلّون ، قال أبو استحاق : انَّ امتى

<sup>(</sup>١) أحمد بن حنبل ، مسند أحمد بن حنبل ، ج : ٥ ، ح : ٢٢٩٠٧ ، ص : ٤٠٢ .

وجدتي فيهم.

فأتي بن مسعود فقيل له: أدرك الناس ، فقال : ما لهم ، قيل : نودي فيهم بعد نومة أنه مَن صلّىٰ في المسجد الأعظم دخل الجنّة .

فخرج ابن مسعود يشير بثوبه : ويلكم اخرجوا لا تُعذَّبوا ، انما هي نفخة من الشيطان ، أنه لم يُنزل كتاباً بعد نبيكم ، ولا ينزل بعد نبيكم .

فخرجوا، وجلسنا إلى عبدالله فقال: انَّ الشيطان إذا أراد أن يوقع الكذب، انطلق فتمثل رجلاً، فيلقي آخر فيقول له: أما بلغك الخبر؟ فيقول الرجل: وما ذاك، فيقول: كان من الأمر كذا وكذا، فانطلق فحدِّث أصحابك، قال: فينطلق الاخر فيقول: لقد لقينا رجلاً إني لا أتوهمه أعرف وجه، زعم أنه كان من الامر كذا وكذا، وما هو إلا الشيطان»(١).

فعلىٰ تقدير صحة هذه الرواية نجد انَّ الاعداد الكبيرة من الناس قد انجرفت مَعَ دعاية لا أساس لها بدافع من الجهل أيضاً ، وعدم التمعّنِ في اصول الشريعة وأحكامها ، والسير علىٰ نهجها بوعي .

ومن غير شك ان هذا الانجراف العفوي، والمبادرة إلى ذلك العمل المزعوم، تعدّ من مصاديق الابتداع ومن الموارد التي دخلت إلى الدين عن طريق التسامح والجهل واللامبالاة.

٩ ـ ما روي في ( الاعتصام ) عن الزبير بن بكار أنَّه قال :

« سمعت مالكَ ابنَ أنس وقد أتاه رجل فقال: يا أبا عبدالله من أين أحرم ؟ قال: من ذي الحليفة ، من حيث أحرم رسول الله الشرائية ، فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر ، قال: لا تفعل فاني أخشط عليكَ الفتنة . قال وأي فتنة هذه ؟ انما هي أميال

<sup>(</sup>١) ابن وضاح القرطبي ، البدع والنهي عنها ، تصحيح وتعليق : محمد أحمد دهمان ، ص : ٩ ـ ٨ .

أزيدها ! قال : وأي فتنة أعظم من أن ترى انك سبقت إلى فضيلة قصَّر عنها رسول الله وَهِيَّةِ ؟ إني سمعتُ الله يقول : ﴿ فَلَيَحذرِ الّذينَ يُخالِفُونَ عَن أَمِرِه أَنْ تُصيبَهُم فِتنةٌ أَو يُصيبَهُم عَذابٌ أَلِيمُ (١) ﴾ (٢).

وفي الحقيقة ان توجيه مالك بن أنس لهذا الرجل لم يبتعد عن الصواب ، فانً الرجل يرئ أنَّ الأمر لا يعدو أن يكون قضيه ذوقية ، يستطيع أن يزيد منها أو ينقص ما يشاء! لاسيا وأنه يعطي لنفسه المبرر المشروع ، وينتحل لها العذر ، لأنَّه يريد أن يتطوع بأكثر من المطلوب! وهذا أيضاً من قبيل الابتداع الحَّرم الذي ينشأ عن حالة الجهل والتسامح في أمر الدين .

### ٢ ـ النظرة البتراء للدين:

رافقت الاديان السهاوية بشكل عام ظاهرة خطيرة تجنح إلى فصل الدين عن الحياة ، والاقتصار على الامور العبادية الفردية التي لا علاقة لها بالمجتمع والامور التي تحيط بالانسان .

وقد أخذت هذهِ الظاهرة الجال الاوسع لها من الدين الاسلامي أيـضاً ، ومـنذ بدايات التشريع ، من خلال ظهور دعوات متعددة ومتكررة ، لازال الواقع الاسلامي يعاني من رواسبها ومخلفاتها الشيء الكثير .

وكان للظروف السياسية والحكومات التي تآمرت على الاسلام الدخل الكبير في تشجيع هذه الظاهرة ، والايحاء إلى المسلمين بأنَّ الدين لا يعني أكثر من الصلاة والدعاء وإقامة الشعائر العبادية الاخرى، وأما شؤون المجتمع والحياة والادارة والحكم فهي من

<sup>(</sup>١) النور : ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) أبو اسحاق الشاطبي ، الاعتصام ، ج : ١ ، ص : ١٣٢ .

٨٨.....٨٨

وظائف الحكام والامراء ، ولا دخل للتشريع بها ، ولا يحق لهم التدخل فيها .

ولذا نجد انَّ هذا السلوك الديني الشاذ ، يجد في مختلف العصور الدعم السياسي الكامل ، والارضية المهيئة لانتشاره ، واتساع نطاق تأثيره من قبل حكومات الجور والضلال ، لأنَّ الامر لا يقتصر فيه على عدم التقاطع مَعَ تلك الحكومات ، وعدم تهديد مصالحها من قريب أو بعيد فحسب ، وانما نجد أنَّه يقدم الخدمات الكبيرة لها في أغلب الأحيان .

ومن غير شك انَّ الدين الاسلامي الذي يدعو الفرد إلى أن يدخل في غيار الحياة ، ويتفاعل مع المجتمع باالأخذ والعطاء ، ويغيِّر وجه الحياة إلى ما هو أفضل دائماً ، ويوجهها نحو الفضيلة والطهر والصفاء .. يحارب هذه الظاهرة بقوة ، ويؤكد على استئصالها وقلعها من الجذور ، ويعدها من أخطر الظواهر التي تهدد الشريعة بالانزواء والتلاشي والاضمحلال .

ولذا نجد أنَّ الاسلام قد دعى إلى أن يأخذ الانسان نصيبه من هذه الحياة ، عن طريق السلوك المحلل ، وأن يعطي لكل عضو من أعضائه حظاً من الراحة ، وأن يهب لنفسه حقها من الالتذاذ بما أباحه الله لعباده من طيبات الرزق ، وجعله بذلك مقوماً لحركة الانسان التكامليه نحوه عزَّ وجلَّ ، قال الله تعالىٰ :

﴿ يَا بَنِي آدمَ خُذُوا زِينَتَكُم عِندَ كُلِّ مسجدٍ ﴾ (١).

وقال تعالى ﴿ قل مَن حرَّم زينةَ اللهِ الَّتي أَخرَجَ لعبادِهِ والطيباتِ منَ الرزقِ قُلْ هَى للَّذينَ آمنُوا في الحياةِ الدُّنيا خالصةً يَومَ الِقيامَةِ ﴾ (٢).

فشجب الاسلام حالة الرهبنة ، والقسوة بحق النفس ، وتحميلها المشاق

<sup>(</sup>١) الاعراف: ٣١.

<sup>(</sup>٢) الاعرا**ت**: ٣٢.

والصعوبات البالغة ، ووجَّد المجتمع نحو السلوك المتوازن ، الذي يحفظ حقَّ الله تعالى وحقَّ الله تعالى وحقَّ النفس معاً ، ولا ينأى عن الحياة الاجتاعية ، ويغرق في الاذكار والاوراد والعبادات المحضة ، الخالية من النفع والعطاء .

وفي الحقيقة انِّ هذه التوسعة تعبِّر عن أحد المقومات الاساسية التي تساهم في إثراء حركة الانسان التكاملية نحو الله تعالى ، وإعطائها صورة متكافئة ، لا تتحجم في الجانب العبادي وتنعزل عن دورها في الحياة بشكل مطلق ، ولا تنساب مع الزخارف والملاذ من دون قيود .

وهناك دواع عديدة تؤدي إلى نشوء حالة ( الرهبنة ) ، والانقطاع للعبادة ، والانزواء عن الحياة ، من أبرزها الخوف من الدخول في شؤون الحكم والسياسة ، والتجبجب عن ممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ، والابتعاد عن سطوة الظالمين ، وبطشهم ، وارهابهم ، ومما يصلح أن يكون مؤشراً على ذلك ما رواه الطبرسي في (مجمع البيان ) عن ابن مسعود أنه قال :

«كنت رديف رسول الله المسلمة على حمار، فقال: يا ابن ام عبد! هل تدري من أين أحدثت بنو اسرائيل الرهبانيه ؟ فقلت: الله ورسوله أعلم، فقال: ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى، يعملون بمعاصي الله، فغضب أهل الايمان، فقاتلوهم، فهُزم أهل الايمان ثلاث مرات، فلم يبق منهم إلا القليل، فقالوا: إن ظهرنا هؤلاء أفنونا ولم يبق للدين أحد يدعو إليه، فتعالوا نتفرق في الارض، إلى أن يبعث الله النبي الذي وعدنا به عيسى \_ يعنون محمداً الله المنافقة في الارض، إلى أن يبعث الله النبي الذي وعدنا به عيسى ومنهم من تمسك بدينه، ومنهم من كفر، ثم تلا هذه الآية: ﴿ ورهبانية ابتَدَعُوها ما كتبناها عَليهِم إلا ابتِغاءَ رضوانِ اللهِ فَما رَعُوها حَتَى رعايتِها فَآتَينا الله ين آمنوا مِنهُم أجرهُم وَكَثيرُ مِنهُم

. . . . . . . . . البدعة

فاسِقُونَ ﴾ ، ثم قال ﷺ: يا ابنَ ام عبد! أتدري ما رهبانية امتى ؟ قلت: الله ورسوله أعلم ، قال : الهجرة والجهاد والصلاة والصوم والحج والعمرة .. » .

ومن الدواعي الاخرىٰ لنشوء الرهبنة ، المشاكل النفسية ، والازمات الروحية ، أو الانتكاسات الاجتاعية التي قد يصاب بها الانسان في حياته ، فقد ينضطره ذلك إلى الانزواء ، وملء الفراغ الذي يعيش فيه ، بالذكر والعبادة والدعاء ، وقد روى في هـذا الشأن عن أنس أنه قال:

« توفي ابن لعثمان بن مضعون ، فاشتد حزنه عليه ، حتى اتخذ من داره مسجداً يتعبد فيه ، فبلغ ذلك رسول الله الله الله الله عنهان إنَّ الله تبارك وتعالى لم يكتب علينا الرهبانية ، إنَّا رهبانية امتى الجهاد في سبيل الله ».

وذكر الكراجكي في كنز الفوائد ما يشير إلى هذا المعنىٰ أيضاً حيث يقول:

« لقد اضطررتُ يوماً إلى الحضور مع قوم من المتصوفين ، فلما ضمهم الجلس. ، أخذوا فها جرت به عادتهم من الغناء والرقص، فاعتزلتهم إلى احدى الجهات، وانضاف إلىَّ رجل من أهل الفضل والديانات ، فتحادثنا ذم الصوفية على ما يصنعون ، وفســـاد أغراضهم فها يتناولون ، وقبح ما يفعلون من الحركة والقيام ، وما يدخلون على أنفسهم في الرقص من الآلام ، فكان الرجل لقولي مصوِّباً ، وللقوم في فعلهم مخطِّئاً .

ولم نزل كذلك إلى أن غني مغني القوم هذه الأبيات:

وما أمُّ مكحول المدامع ترتعى ترئ الأنس وحشاً وهي تأنسُ بالوحش غدت فارتعت ثم انتشت لرضاعه فلم تلف شيئاً من قوائمه الخمش فطافت بذاك القاع ولها فصادمت سباع الفلا ينهشنه أيما نهش

<sup>(</sup>١) الحديد: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) الفضل بن الحسن الطبرسي ، تفسير مجمع البيان ، ج : ٩ ، ص : ٣٠٨ .

<sup>(</sup>٣) محمد باقر الجلسي ، بحار الانوار ، ج : ٦٧ ، باب : ٥١ ، ح : ١ ، ص : ١١٤ ـ ١١٥ ، عن أمالي الصدوق ص : ٤٠ .

بأوجع مني يوم ظللت أنامل تودّعني بالدرِّ من شبكِ النقشِ فلم سمع صاحبي ذلك نهض مسرعاً مبادراً ، ففعل من القفز والرقص والبكاء واللطم ما يزيد على ما فعله مَن قبله ممن كان يخطئه ويستهجنه ، وأخذ يستعيد من الشعر ما لا يحسن استعادته ، ولا جرت عادتهم بالطرب على مثله وهو قوله :

فطافت بذاك القاع ولها فصادفت سباع الفلا ينهشنه أيّا نهشِ حتى بلغ من نفسه المجهود، ووقع كالمغشي عليه من الموت، فحيَّر في ما رأيت من حاله، وأخذتُ افكر في أفعاله المضادة، لما سمعت من أقواله، فلما أفاق من غشيته، لم أملك الصبر دون سؤاله عن أمره، وسبب ما صنعه بنفسه، مع تجهيله من قبل لفاعله، وعن وجه استعادته من الشعر ما لم تجرِ عادتهم باستعادة مثله، فقال لي: لستُ أجهل ما ذكرت، ولي عذر واضح فيا صنعت، اعلمك أنَّ أبي كان كاتباً، وكان بي برّاً وعليَّ شفيقاً، فسخط السلطان عليه فقتله، فخرجت إلى الصحراء لشدة ما لحقني من الحزن عليه، فوجدته ملقي والكلاب ينهشون لحمه، فلما سمعت المغنيّ يقول:

فطافت بـ ذاك القـاع ولهـ أ فـصادفت ســـباع الفــلا يــنهشنه أيّب نهشِ ذكرت ما لحق أبي ، وتصور شخصه بين عيني ، وتجدد حزنه عليّ ، ففعلتُ الذي رأيتَ بنفسى » .

وقد يكون في نفس هذه الاتجاه ما رواه أبو سلمان الداراني عن الربيع بن خثيم: «أنه كان جالساً على باب داره إذ جاءه حجر فصك جبهته فشجه فجعل يمسح الدم ويقول: لقد وُعظت يا ربيع ، فقام ودخل داره ، فما جلس بعد ذلك على باب داره حتى أخرجت جنازته ».

<sup>(</sup>١) أبو الفتح الكراجكي ، كنز الفوائد ، تحقيق : عبدالله نعمة ، ج : ٢ ، ص : ٧٨ ـ ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) أبو حامدالغزالي ، إحياء علوم الدين ، ج : ٢ ، كتاب العزلة ، ص : ٢٤٣.

٩٢ ......٩٢

وقد تُبطَّن ظاهرة الاعتزال والرهبنة برغبة الخلوة بالله تعالى ، والانفراد به ، الفرار من مخالطة الناس ، التي تكدِّر \_على زعمهم \_صفو هذا الانفراد ، وتقطع الانسان عن مزاولة عباداته بالشكل المطلوب .

ولعًل أكثر ظواهر الرهبنة والاعتزال تبتني أساساً على هذا الهدف، وترفع شعار الدعوة إليه وتبرير الموقف من خلاله .

فيذكر الغزالي في (الاحياء) عن بعض الصالحين أنه قال: «بينا أنا أسير في بعض بلاد الشام، إذا أنا بعابد خارج من بعض تلك الجبال، فلّما نظر اليَّ تنحّىٰ إلى أصل شجرة، وتستَّر بها، فقلت: سبحان الله! تبخل عليَّ بالنظر اليك؟ فقال: يا هذا إني أقت في هذا الجبل دهراً طويلاً، أعالج قلبي في الصبر عن الدنيا وأهلها، فطال في ذلك بقائي، وفني فيه عمري، فسألت الله تعالىٰ أن لا يجعل حظّي من أيامي في مجاهدة قلبي، فسكّنه الله عن الاضطراب، وألفه الوحدة والانفراد، فلما نظرت اليكَ خفت أن اوقع في الأمر الأول؛ فاليكَ عنى، فانى أعوذ من شرِّك بربِّ العارفين وحبيب القانتين .. ».

ويُنقل عن سفيان بن عيينة انه قال : « لقيت ابراهيم بن أدهم في بلاد الشام فقلت له : يا ابراهيم تركت خراسان ، فقال : ما تهنأت بالعيش إلّا هنا ، أفرُّ بديني من شاهق إلى شاهق ، فن رآني يقول : موسوس أو حمّال أو فلاّح » .

وقال الفضيل : « إذا رأيتُ الليل مقبلاً فرحتُ به ، وقلت : أخلو بريّ ، وإذا رأيت

<sup>(</sup>١) أبو حامد الغزالي ، إحياء علوم الدين ، ج : ٢، كتاب العزلة ، ص : ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) أبو حامد الغزالي ، إحياء علوم الدين ، ج: ٢، كتاب العزلة ، ص: ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٣) أبو حامد الغزالي ، إحياء علوم الدين ، ج : ٢ ، كتاب العزلة ، ص : ٢٤٨ .

الصبح أدركني ، استرجعت كراهية لقاء الناس ، وأن يجيء من يشغلني عن ربي  $^{(1)}$  .

وقال الربيع بن خثيم : « إن استطعت أن تكون في موضع لا تَعرف ولا تُعرف فافعل »(٢).

وقال وهيب بن الورد: « بلغنا أنَّ الحكمة عشرة أجزاء ، فتسعة منها في الصمت، والعاشرة في عزلة الناس »(٣).

وقال الفضيل أيضاً: « إني لأجد للرجل عندي يداً، إذا لقيته أن لا يسلِّم عليَّ، وإذا مرضتُ أن لا يعودني »(٤).

وقد تعود ظاهرة الرهبنة والاعتزال في بعض مظاهرها وحالاتها إلى الجهل الذي تمت الاشارة إليه عند ذكر العامل الاول من العوامل التي أدَّت إلى نشوء البدع في حياة المسلمين، أو إلى غير ما ذكرناه من دواع ومسببات.

وعلى أية حال فنحن في غنى لأنَّ نستغرق في الرد على هذا النمط من التفكير والسلوك، المخالف لصريح النصوص الشرعية القطعية ، الواردة بشأن حث الانسان على التعامل والاختلاط مع باقي أبناء البشر ، وأداء الدور الرسالي الملقى على عاتقه ، ومواصلة الناس ، وبرهم ، والاحسان اليهم ، والصبر على آذاهم ، ومداراتهم بالخلق الحسن ، والهدي الطيب ، والتأثير فيهم بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة .. كما أنَّ هذا السلوك المتطرف يخالف الاهداف العليا لايجاد الانسان على وجه هذه الأرض ، والغايات التي من اجلها أنزلت الشرائع ، وبعث الأنبياء ، وتظافرت الاديان ، فكيف يكن للانسان الذي يمثل المخلوق المنتقى لخلافة الله على وجه الارض ووراثتها أن يمارس

<sup>(</sup>١) أبو حامد الغزالي ، إحياء علوم الدين ، ج : ٢ ، كتاب العزلة ، ص : ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٢) محسن الكاشاني ، المحجة البيضاء في تهذيب الاحياء ، تعليق على اكبر الففارى ، ج : ٤ ، كتاب العزلة ، ص : ٤ .

<sup>(</sup>٣) أبو حامد الغزالي ، إحياء علوم الدين ، ج : ٢ ، كتاب العزلة ، ص : ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٤) أبو حامد الغزالي ، إحياء علوم الدين ، ج : ٢ ، كتاب العزلة ، ص : ٢٤٣ .

سلوكه في الحياة ، ويدرك هذه الاهداف ، وهو يعيش في زوايا المجتمع ، ويسير على هامش الزمن ، ولا يُحسن من الدين إلا الاذكار والاوراد المجرَّدة ، ولا يمنح المجتمع الذي يعيش فيه أملاً يُرتجى ، أو عطاءاً يُذكر ؟

وهل يمكن أن يكون هناك من هو أكثر قداسة وأشداً قرباً إلى الله تعالى من صاحب الرسالة المنه الذي كان يجسّد السلوك الامثل، ويمارس كل ما يمكن أن تترقبه الشريعة من أهداف وأبعاد، ولا يتسنى لنا أن نتصور أنه المنه و تخطّى طموحاً قد أمرت به الشريعة، أو تجاوز كهالاً من كهالاتها وقيمها بشكل مطلق، فسيرة النبي الاكرم المنه حافلة بالمهارسات الاجتاعية المتنوعة، كها هي حافلة كذلك بالابعاد الروحية والعبادية المثل، وهو يمثل بجمعه بين هذين الجانبين السلوك الامثل الذي أمرت الشريعة به، وحثّت عليه.

أضف إلى أنَّ الشريعة الاسلامية لم تلغِ الخلوة والانفراد للعبادة بشكل كامل، وانّا ندبت الانسان المسلم إلى بعض المهارسات العبادية التي تسير به في اتجاه تربية الروح وتهذيبها وتعرضها للنفحات الالهية، ويعد (الاعتكاف) من أبرز العبادات التي تليّ هذه الغاية، وتعكس هذا الاهتام، فهو يمثل في مرتكزاته التشريعية وفلسفته الدينية النقاط المضيئه التي تتخلل مسيرة الانسان الروحية نحو الله سبحانه وتعالى، فتمنح سلوكه عزماً مستئنفاً، ونشاطاً وداباً جديدين.

والان نحاول أن نستعرض جملة من البدع والمواقف المحدثة التي ظهرت في الحياة الاسلامية بسبب هذه النظرة القاصرة إلى الدين:

١ ـ « روي أنَّ سلمان الفارسي ﷺ جاء زائـراً لأبي الدرداء فـ وجد ام الدرداء مبتذلة ، فقال : ما شأنكِ ؟ قالت : إنَّ أخاكَ ليست له حاجة في شيء من أمر الدنيا .

فلما جاءَ أبو الدرداء رحَّب بسلمان وقرَّب إليه طعاماً ، فقال لسلمان أطعم ، فقال :

أني صائم، قال [أبو الدرداء]: أقسمت عليكَ إلّا ما طعمت، فقال [سلمان]: ما أنا بآكل حتى تأكل.

وبات عنده ، فلما جاءَ الليل قام أبو الدرداء ، فحبسه سلمان ، وقال : يا أبا الدرداء ، إنَّ لربكَ عليكَ حقاً ، وانَّ لجسدكَ عليكَ حقاً ، ولأهلكَ عليكَ حقاً ، فصم وافطر ، وصلِّ ونم ، وأعطِ كلَّ ذي حقِّ حقَّه ، فأتى أبو الدرداء النبي الشَّيْنَ ، فأخبره بما قال سلمان ، فقال له مثل قول سلمان »(١).

٢ ـ روى عن جعفر بن محمد الصادق الله عن آبائه الله أنه قال:

«كان رسول الله يأتي أهل الصُفّة، وكانوا ضِيفان رسول الله كَالَيْكُ ، كانوا هاجروا من أهاليهم وأموا هم إلى المدينة، فأسكنهم رسول الله كَالَيْكُ صفّة المسجد، وهم أربعها له رجل، فكان يسلّم عليهم بالغداة والعشي، فأتاهم ذات يوم، فمنهم مَن يخصف نعله، ومنهم مَن يتفلّى، وكان رسول الله كالي يرزقهم مداً مداً من تمرٍ في كل يوم.

فقام رجل فقال: يا رسول الله إنّا إلى ذلكَ الزمان بالأشواق! فمتى هو؟

قال الشَّقَةُ : زمانكم هذا خير من ذلك الزمان ، إنَّكم إن ملأتم بطونكم من الحلال ، توشكون أن تملؤوها من الحرام .

فقام سعد بن أشج فقال: يا رسول الله ما يفعل بنا بعد الموت ؟ قال الشينة : الحساب

<sup>(</sup>١) محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج : ٦٧ ، باب : ٥١ ، ح : ١٤ ، ص : ١٢٨ ، عن تنبيه الخواطر ، ج : ١ ، ص : ٢ .

٣ ـ « روي انَّ رجلاً أتى الجبل ليتعبد به ، فجيء به إلى رسول الله اللَّيْنَا فقال له رسول الله اللَّيْنَا فقال له رسول الله اللَّيْنَا : لا تفعل أنت ، ولا أحد منكم ، لصبر أحدكم في بعض مواطن الاسلام خير من عبادة أحدكم أربعين عاماً »(٢).

٤\_ورد في ( الاحياء ) عن أبي هريرة أنه قال :

«غنزونا على عهد رسول الله تلكي ، فسررنا بشعب فيه عُيينة طيبة الماء ، فقال واحد من القوم : لو اعتزلتُ النساء في هذا الشعب ، ولن أفعل ذلك حتى أذكر لرسول الله تلكي ] لا تفعل ، فانَّ مقام أحدكم في سبيل الله ، خير من صلاته في أهله ستين عاماً ، ألا تحبون أن ينغفر الله لكم ، وتدخلون الجنة ؟ اغزوا في سبيل الله ، فانَّه مَن قاتل في سبيل الله فواق ناقة ، أدخله الله الجنة » (٣).

<sup>(</sup>۱) محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج : ٦٧ ، باب : ٥١ ، ح : ١٥ ، ص : ١٣٨ ـ ١٣٩ ، عن نوادر الراوندي ، ص : ٢٦ ـ ٢٦٩ ،

<sup>(</sup>٢) أبو حامد الغزالي ، إحياء علوم الدين ، ج : ٢ ، كتاب العزلة ، ص : ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) أبو حامد الغزالي ، إحياء علوم الدين ، ج : ٢ ، كتاب العزلة ، ص : ٢٤٥.

## ٥ ـ روى عن أنس أنَّه قال:

« جاءَ ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي كَلَيْتُكُ يَسألون عن عبادة النبي كَلَيْتُكُ ، وقد غفر الله له ما تقدم فلما أخبروا، كأنهم تقالوها ، فقالوا : وأين نحن من النبي كَلَيْتُكُ ، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ ، فقال أحدهم : أما أنا فأصلي الليل أبداً ، وقال الآخر ، اني أصوم الدهر ولا افطر ، وقال الآخر : إني أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً ، فجاء رسول الله كَلَيْتُكُ فقال : أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله اني لأخشاكم لله ، وأتقاكم له ، لكني أصوم ، وأفطر ، واصلي ، وارقد ، وأتزوج النساء ، فن رغب عن سنتي فليس مني »(١).

## ٦ ـ خرَّج اسماعيل القاضي من حديث أبي قلابة أنه قال:

### ٧ ـ ذكر اسماعيل عن يحيي بن يعمر:

« انَّ عَمَان بن مضعون همَّ بالسياحة ، وهو يصوم النهار ، ويقوم الليل ، وكانت امرأته امرأة عطرة ، فتركت الكحل والخضاب ، فقالت لها امرأة من ازواج النبي المُنْتُكُ : أشهيد أنتِ أم مغيَّب ؟ قالت : بل شهيد ، غير انَّ عثان لا يريد النساء ، فذكرت ذلك للنبي المَنْتُكُ ، فلقيه رسول الله ، فقال له : أتؤمن بما نؤمن به ؟ قال : نعم ، قال : فاصنع مثل

<sup>(</sup>١) البخاري ، صحيح البخاري ، ج : ٦ ، كتاب النكاح ، ح : ١ ، ص : ١١٦ .

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٨٧.

<sup>(</sup>٣) أبو اسحاق الشاطبي ، الاعتصام ، ج : ١ ، ص : ٣٢٣.

ما نصنع ، لا تحرّمو اطيبات ما أحلَّ اللهُ لكم » $^{(1)}$  .

### ٨ ـ خرَّج ابن المبارك:

## ٩ \_ عن أنس بن مالك قال:

« دخل رسول الله عَلَيْتُ المسجد ، وحبل ممدود بين ساريتين ، فقال : ما هذا ؟ قالوا: لزينب تصلّي ، فاذا كسلت أو فترت أمسكت به ، فقال مَلَيْتُ اللهِ : حلّوه ، ثم قال مَلَيْتُ اللهِ : ليصلّ أحدكم نشاطه ، فإذا كسل أو فتر فليقعد »(٣).

## ١٠ ـ روي عن علي الثيلا أنه قال:

« انَّ جماعة من الصحابة كانوا حرّموا علىٰ أنفسهم النساء ، والافطار بالنهار ، والنوم بالليل ، فأخبرت أم سلمة رسولَ الله والنوم بالليل ، فأخبرت أم سلمة رسولَ الله وأنام بالليل ، فن رغب عن سنتي فليس عن النساء ، إني آتي النساء ، وآكل بالنهار ، وأنام بالليل ، فن رغب عن سنتي فليس منى »(٤).

١١ ـ روي أنَّ رسول الله ﷺ قد مرَّ علىٰ رجل يصلي علىٰ صخرة بمكة ، فأتىٰ ناحية مكة ، فأكن مليّاً ، ثم انصرف فوجد الرجل يصلّى علىٰ حاله فقال الشيئة : أيها

<sup>(</sup>١) أبو اسحاق الشاطي ، الاعتصام ، ج: ١ ، ص: ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) أبو اسحاق الشاطبي ، الاعتصام ، ج : ١ ، ص : ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٣) أحمد بن حنبل ، مسند أحمد بن حنبل ، ج : ٣، ح : ١١٥٧٥ ، ص : ١٠١ .

<sup>(</sup>٤) الحر العاملي ، وسائل الشيعة ، ج : ١٤ ، كتاب النكاح ، باب ، كراهة العزوبة ، ح : ٩ ، ص : ٨ .

الناس عليكم بالقصد والقسط \_ ثلاثاً \_ فانَّ الله لن عِلَّ حتىٰ عَلُّوا  $^{(1)}$ .

## ٣-السؤال عن المعضلات والخوض في المحظورات:

جرت عادة البشر على أن يرجع الأدنى إلى الاعلى في مختلف الحقول والميادين، على أن يرجع الأدنى إلى الاعلى في مختلف الحقول والميادين، على ذلك حقل العلم والمعرفة .. وكان ( السؤال ) يمثل الوسيلة الاساسية التي تني بهذا الغرض، وتعبِّر عنه، فيُستعان عادة بالسؤال لغرض التعرف على خصوصيات الامور، واستجلاء حقائقها، وسبر أغوارها المختلفة.

وفي حقيقة الأمر انَّ السؤالُ ولد في نفس الانسان منذ اللحظات الاولى التي وُجد فيها على وجه هذه الارض ، ورافقه في لحظات مسيرته الاولى في هذا الوجود ، فهو ، لكي يلبي غريزة حُبِّ الاستطلاع المغروسة في نفسه يسأل عن كل ما يحيط به من ظواهر ووقائع وأحداث ... ومن هذه النقطة بدأ الانسان سيره العلمي الطويل ، وعلى هذا الاساس انبثق في داخله كيان المعرفة الجبّار .

ف(السؤال) إذن مظهر من مظاهر التطلّع نحو الكمال ، والتزود من العلم ، وسبر الحقائق واكتشافها .

وانطلاقاً من هذه الأهمية التي يتخذها السؤال في حياة الانسان ، أكدت الشريعة الاسلامية على ضرورة ممارسة الانسان المسلم لهذه الظاهرة باستمرار ، واستجلاء المعارف الدينية عن هذا الطريق ، قال تعالى :

﴿ فَاسْتَلُوا أَهِلَ الذِكرِ إِنْ كُنتُم لا تَعلَمونَ ﴾ (٢). وعن رسول الشظظظ أنَّه قال:

<sup>(</sup>١) أبو اسحاق الشاطبي ، الاعتصام ، ج : ١ ، ص : ٣٠٤.

<sup>(</sup>٢) النحل: ٤٣.

٠٠٠....١٠٠٠...البدعة

«العلم مخزون عند أهله ، وقد اُمرتم بطلبه منهم »(۱) .

وروي عن أبي موسىٰ أنه قال :

«كان النبي ﷺ إذا صلّى الفجر ، انحرفنا إليه ، فنّا مَن يسأله عن القرآن ، ومنّا مَن يسأله عن الفرائض ، ومنّا مَن يسأله عن الرؤيا »(٢).

وورد عنه ﷺ أنه كان يقول:

 $^{(r)}$  « لا تسألوني عن شيءٍ إلى يوم القيامة ، إلّا حدثتكم  $^{(r)}$  .

وورد في ( الكافي ) وعن أبي عبدالله ﷺ أنَّه قال :

« إغّا يهلك الناس ، لانَّهم لا يسألون »(٤).

وفيه أيضاً عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا قال:

« سألت أبا عبدالله الله عن مجدور أصابته جنابة ، فغسلوه ، فمات ، قال الله الله عن مجدور أصابته جنابة ، فعسلوه ، فمات ، قال الله الله عنه قتلوه! ألا سألوا ، فانَّ داء العمِّ السؤال »(٥)

وعن أمير المؤمنين للله :

« القلوب أقفال ، ومفاتيحها السؤال  $^{(7)}$ .

وعن رسول الله كَالْتُنْفَاتُو:

« العلم خزائن ، ومفاتيحه السؤأل ، فاسألوا رحمكم الله ، فانّه يـؤجر أربـعة : السائل ، والمتكلم ، والمستمع ، والحب لهم »(٧).

<sup>(</sup>١) ابن جمهور، غوالي اللئالي، ج: ٤، الجملة الثانية، ح: ٨، ص: ٦١.

<sup>(</sup>٢) نور الدين الهيثمي ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، ج : ١ ، ص : ١٥٩ .

<sup>(</sup>٣) أحمد بن حنبل ، مسند أحمد بن حنبل ، ج : ٣، ح : ١١٦٣٣ ، ص : ١٠٧ .

<sup>(</sup>٤) محمد بن يعقوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : ١ ، باب : سؤال العالم ، ح : ٢ ، ص : ٤٠ .

<sup>(</sup>٥) محمد بن يعقوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : ١ ، باب : سؤال العالم ، ح : ١ ، ص : ٤٠ .

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: الحكمة / ١٤٢٦.

<sup>(</sup>٧) علام الدين الهندي ، كنز العيال ، ج : ١٠ ، ح : ٢٨٦٦٢ ، ص : ١٣٣ .

### وعنه ﷺ :

« السؤال نصف العلم »<sup>(۱)</sup>.

وعن أمير المؤمنين اللله :

« سلوني قبل أن تفقدوني ، فلأنا بطرق السهاء ، أعلم منّى بطرق الأرض  $^{(*)}$ .

وقد كان النبي الاكرم المرابع عن المسلمين على ضرورة تتبع أمر الدين ، وتحرّي أحكامه وتعاليمه ، عن طريق السؤال ، ويشجعهم على ممارسة هذا السلوك النافع ، من خلال اصغائه العميق لهم ، واهتامه البالغ بما يبثوه إليه من مسائل واستفسارات ، وكان المرابع لا يتوانى ، ولا يصيبه الضجر ، من الاستاع إلى أية مسئلة شرعية ، صغيرة كانت أم كبيرة ، والحاكان من خُلقه العظيم ، وهديه الرفيع ، أن يعير حواسه باهتام إلى من يقصده بالسؤال والحديث ، ويستمع لهذا ، ويجيب ذاك ، من دون أي ملل أو امتعاص ، يقول الله تعالى مبيناً هذه الصفة القيادية الفذة في شخصية الرسول الاكرم المرابع المرا

﴿ وَمِنهُم الذِينَ يُؤذُونَ النَبِيَّ ويَقُولُونَ هُوَ أُذُنُ قُل هُو أُذنُ خِيرٍ لَكُم يُؤمنُ باللهِ ويُؤمن للمؤمنين ورحمة للَّذينَ آمنُوا منكُم والَّذينَ يُؤذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُم عَذابٌ أليمٌ ﴾ (٣).

وقد تحدَّث القرآن الكريم عن موارد متعددة ، كان يسأل الاصحابُ عنها رسول الله وقد تحدَّث النبي الاكرم الله الإجابة عنها إلى حين نزول الوحسي ، ويستنظر بشأنها أمر السهاء ، ومن تلك النماذج قوله تعالىٰ:

﴿ يَسَأَلُونَكَ عَنِ الشَّهِرِ الحَرامِ قتالٍ فيه ﴾ (٤).

<sup>(</sup>۱) علاء الدين الهندي ، كنز العال ، ج : ۱۰ ، ح : ۲۹۲٦٠ ، ص : ۲۳۸ .

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الخطبة / ١٨٩ .

<sup>(</sup>٣) التوبة : ٦١ .

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢١٧.

وقوله : ﴿ يَسَأَلُونُكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾ (١).

وقوله: ﴿ ويسألونَكَ عَنِ اليَتامَىٰ ﴾ (٢).

قوله : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ﴾ (٣) .

وقوله: ﴿ يَسألونَكَ عَن الأَنفالِ ﴾ (٤).

وقوله : ﴿ ويسألونكَ ماذا يُنفقون ﴾ (٥).

وقوله: ﴿ يَسألونَكَ عن الأَهَّلَة ﴾ (٦).

وقوله : ﴿ يَسألونَكَ ماذا أُحِلَّ لَهُم ﴾ (٧).

وقوله : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مَرَسَّاهَا ﴾ <sup>(٨)</sup>.

وقوله: ﴿ ويسألونَكَ عَنِ الرُّوحِ ﴾ (٩).

وقوله : ﴿ ويُسألونَكَ عن ذِي القَرنَين ﴾ (١٠).

وقوله: ﴿ وَيسألُونَكَ عَن الِجِبالِ ﴾ (١١).

وكان من أمر النبي الاكرم الله أنه يبادر أصحابه السؤال، ويحرِّك في أنه فسهم كوامن التطلع والمعرفة، ويستنطقهم عن أمور الشريعة المقدسة، ليقرأ ما تمكّنوا من

<sup>(</sup>١) المقرة: ٢١٩.

<sup>(</sup>٧) البقرة : ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٤) الانفال : ١ .

<sup>(</sup>٥) البقرة : ٢١٩ .

<sup>(</sup>٦) البقرة : ١٨٩ .

<sup>(</sup>٧) المائدة : ٤ .

<sup>(</sup>٨) الاعراف: ١٨٧.

<sup>(</sup>٩) الاسراء: ٨٥.

<sup>(</sup>۱۰) الكيف: ۸۳.

<sup>(</sup>۱۱) طه: ۵-۱.

استيعابه وهضمه ، فيصحح ما أخطأوا في فهمه ، ويُقرُّ لهم ما أصابوه ، ويوقفهم على ما جهلوه ، فحياة الرسول الاكرم المنتي وأهل البيت المنتي ملئية بهذا النمط من المبادرات ، وطافحة بالكثير منها ، ولو أردنا أن نستوفي الحديث عن ذلك لما وسعتنا المؤلفات الكبيرة ، ولكنّا نقتصر على ذكر نماذج توضيحية ، تدلل على عمق الاهتام الذي كان يوليه النبي الاكرم المنتي وأهل بيته المنتاج بهذا الجانب ، لضمان سلامة الرسالة ، والاطمئنان على تطبيق تعاليمها من قبل المسلمين بدقة كاملة ، والتأكّد من فهم المسلمين الواعي لمفردات الثقافة الاسلامية ، وعدم التعامل معها من موقع السذاجة ، والجهل الذي يسبب الوقوع في البدع والمحدثات ، والابتعاد عن تعاليم الشريعة السمحاء .

فمن الموارد التي كان يبادر النبي الاكرم ﷺ فيها أصحابه بالسؤال ، ليفتح لهـم آفاقاً جديدة من تعاليم السهاء ما روي عن معاذ بن جبل أنَّه قال :

«كنت ردف رسول الله كَلَيْكُ قال: يا معاذ! أتدري ما حق الله على العباد؟، قال: قلت: الله ورسوله أعلم، قال كَلَيْكُ : أن تعبدوه، ولا تشركوا به شيئاً، ثم قال كَلَيْكُ : فهل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك ؟ قال : قلت : الله ورسوله أعلم، قال كَلَيْكُ : لا يعذبهم ».

وورد عنه ﷺ أنه قال لأبي موسىٰ :

« هل أدلكَ على كنز من كنوز الجنة ؟ قال: الله ورسوله أعلم ، قال الشَّائِكَا : لاحول ولا قوة إلاّ بالله » .

وسئل ﷺ أصحابه يوماً:

« أيكم مالُ وارثه أحبُّ إليه من ماله ؟ قالوا : يا رسول الله ! ما من أحد إلَّا ماله

<sup>(</sup>۱) أحمد بن حنبل ، مسند أحمد بن حنبل ، ج: ٥ ، ح: ٢١٤٨٦ ، ص: ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، ج: ٤، ح: ١٩١٠٧، ص: ٤٠٢.

أحبُّ إليه من مال وار ثه ، فقال اللَّيْ : اعلموا أنه ليس منكم أحد إلّا مال وارثه أحب إليه من مالكَ من مالكَ إلّا ما قدّمت ، ومال وارثكَ ما أخرت » .

وبينا يدخل الشيخة المسجد ذات يوم وإذا به يرى رجلاً قد طاف حـوله النـاس والتقوا به ، فبادر النفر الذين كانوا معه بالقول :

« مَن هذا؟ فقالوا: أنته علاّمة يا رسول الله ! فقال الله الله العلاّمة ؟ قالوا: هو أعلم الناس بأنساب العرب، ووقائعها ، وأيام الجاهلية ، والاشعار العربية ! فقال الله الله العلم الناس بأنساب العرب ، ووقائعها ، وأيام الجاهلية ، والاشعار العربية ! فقال الله الله العلم ثلاثة : آية محكمة ، وفريضة عادلة ، وسُنّة قائمة ، وما خلاهن فهو فضل » .

ومن أجل أن يعطي الاصحاب فها أعمق لمفردات الحياة ، يسأل النبي الاكرم المنافظة أصحابه قائلاً:

« ما الصرعة فيكم ؟ فيجيب الاصحاب: الشديد القوي الذي لا يوضع جنبه ، فيقول الشيطان في قلبه ، واشتد غضبه ، وظهر دمه ، ثم ذكر الله ، فصرع بحلمه غضبه ».

وفي موضع آخر نراه كَالْشَكْةُ يبادر أصحابه:

« ما تعدّون فيكم الرقوب ؟ قالوا : الذي لا ولد له ، فيقول المَّشِيَّةُ : لا ، ولكسنَّ الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئاً » .

ويقول لأصحابه تارةً اخرىٰ:

« ما تعدونَ الشهيد فيكم ؟ قالوا: الذي يقاتل، فيقتل في سبيل الله تعالى،

<sup>(</sup>١) أحمد بن حنيل ، مسند أحمد بن حنيل ، ج : ١ ، ح : ٣٦١٩ . ص : ٣٨٢ .

<sup>(</sup>٢) زين الدين العاملي ، منية المريد في اداب المفيد والمستفيد ، ص : ٣١ .

<sup>(</sup>٣) محمد باقر الجلسي ، بحار الأنوار ، ج ٧٧ ، ح ٨٦ ، ص : ١٥٠ .

<sup>(</sup>٤) أحمد بن حنبل ، مسند أحمد بن حنبل ، ج : ١ ، ح : ٣٦١٩، ص : ٣٨٢.

فيقول ﷺ : إنَّ شهداء أُمتي إذاً لقليل ! القتيل في سبيل الله تــبارك وتــعالىٰ شهــيد ، والمبطون شهيد ، والمرأة تموت مجمع شهيد ــ يعنى النفساء ــ» .

وجاءَ عند ﷺ أند قال لأصحابه:

« ما تقولونَ في الزنا؟ قالوا: حرَّمه الله ، فهو حرام إلى يوم القيامة ، فقال رسول اللهُ ال

مُم قال اللَّهُ الله على السرقة ؟ قالوا : حرَّمها الله ورسوله ، فهي حسرام ، قال الله عليه من أن يسرق من جاره ». قال الله الله الله عليه من أن يسرق من جاره ». وقال الله الله الله الله عليه من أن يسرق من جاره ».

« هل تدرون أول مَن يدخل الجنة من خلق الله ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم ، قال : أول مَن يدخل الجنة من خلق الله ، الفقراء المهاجرون ، الذين تُسد بهم الثغور ، ويُتقى بهم المكاره ، ويوت أحدهم ، وحاجته في صدره ، لا يستطيع لها قضاء » .

### وقال المالينية :

« هل تدرون ما الغيابة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : ذكرك أخاك بما ليس فيه ».

وعن أنس بن مالك قال:

« أغنىٰ النبي ﷺ اغفاءَة فرفع رأسه مبتسماً ـ امّا قال لهـم ، وإمّا قـالوا له ـ لم ضحكت ؟ فقال رسول الله ﷺ : انه أُنزلت علىّ آنفاً سورة ، فقرأ رسـول الله ﷺ :

<sup>(</sup>١) أحمد بن حنبل ، مسند أحمد بن حنبل ، ج : ٥ ، ح : ٢٢١٧٧ ، ص : ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن حنبل ، مسند أحمد بن حنبل ، ج : ٦ ، ح : ٢٣٣٤٣ ، ص : ٨ .

<sup>(</sup>٣) أحمد بن حنبل ، مسند أحمد بن حنبل ، ج : ٢ ، ح : ٦٥٣٤ ، ص : ١٦٨ .

<sup>(</sup>٤) أحمد بن حنبل ، مسند أحمد بن حنبل ، ج : ٢ ، ح : ٩٥٨٦ ، ص : ٤٥٨ .

﴿ بسمِ اللهِ الرَحمٰنِ الرحيم إِنّا أعطَيناكَ الكُوثرَ .. ﴾ حتى ختمها، ثم قال الله الله عنه الله عنه الله عنه الله الكوثر ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم ! قال : هو نهر أعطانيه ربي عزّوجل في الجنة ، عليه خير كثير ، يرد عليه أمتي يوم القيامة ، آنيته عدد الكواكب ، يختلح العبد منهم ، فاقول : يا ربّ أنه من أمتي ، فيقال لي : انك لا تدري ما أحدثوا بعدك ».

ويروىٰ عنه ﷺ أنه قال لأصحابه:

« أتدرون ما المفلس ؟ فقيل :المفلس فينا مَن لا درهم له ولا متاع له ، فقال : المفلس من أمتي ، مَن يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتي قد شتم وقذف هذا ، وأكل مال ، هذا وسفَكَ دم هذا ، وضرب هذا ، فيُعطى هذا من حسناته ، وهذا مس حسناته ، فان فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه ، أخذ من خطاياهم فُطرحت عليه ، ثم طُرح في النار ، ثم قال المناس حقيقة هو هذا » .

ويقول أبو ذر انَّ النبي الاكرم الشُّيَّةِ بادرني يوماً بالقول:

« يا أبا ذر ! أترى كثرة المال هو الغنى ؟ قلت: نعم يا رسول الله ! قال الله يَقْلَ فَرَى الله الله الله الله الله الله الله الفقر ؟ قلت : نعم يا رسول الله ! فقال الله ين الفقر الفقر ؟ قلت : نعم يا رسول الله ! فقال الله الفقر .

ويروى عن على الله في هذا الصدد ، أنه أبصر رجلاً ينقر بصلاته ، فبادره القول : « منذ كم صليت بهذه الصلاة ؟ قال : منذ كذا وكذا ، فقال الله : مثلك عند الله كمثل الغراب ، لومُتَّ مُتَّ على غير ملّة أبي القاسم الله الله الله أنَّ أسرق الناس من سرق صلاته » .

<sup>(</sup>۱) ا**ل**كوثر : ۱ .

<sup>(</sup>۲) أحمد بن حنيل ، مسند أحمد بن حنيل ، ج : ٣، ح : ١١٥٨٥ ، ص : ١٠٢ .

<sup>(</sup>٣) محمد باقر الجلسي ، بحار الأنوار ، ج : ٦٩ ، باب : ٩٤ ، ح : ٣ ، ص : ٦ .

<sup>(</sup>٤) محمد باقر الجلسي، بحار الانوار ، ج : ٨١، كتاب الصلاة باب : ١٦ ، ح : ٢٧ ، ص : ٢٤٢.عن المحاسن للبرق، ص: ٨٢.

وروي عن سليان بن جعفر النهدي أنه قال: قال لي جعفر بن محمد الصادق الله : « يا سليان مَن الفتى ؟ قال: قلت له جُعلتُ فداك ، الفتى عندنا الشاب ، قال لي ، أما علمت انَّ أصحاب الكهف كانواكلهم كهولا ، فساهم الله فتية بايانهم ، يا سليان ! مَن آمن بالله واتقى فهو الفتى » .

بل ونرى انَّ النبي الاكرم اللَّيْنَةُ يتحرى بالسؤال، ويبادر الاصحاب في كل موضع يعتقد فيه انَّ من الممكن أن تقترب ممارسات هؤلاء الاصحاب من دائرة التشريع، فيحصل أن يرتكب البعض العمل من منطلق خاطئ، أو نظرة ناقصة، أو فهم مرتبك لحقائق التشريع، فيروى مثلاً:

« انَّ الاصحاب كانوا يسيرون مع رسول الله تَلَيَّتُكُ في مسير ، فنام رجل منهم ، فانطلق بعضهم إلى نبل معه فأخذها ، فلما استيقظ الرجل فرع ، فيضحك القوم ، فقال تَلَيِّتُكُ : لا فقال تَلَيِّتُكُ : لا أَنَّا أَخذنا نبل هذا ففزع ، فقال رسول الله تَلَيِّتُكُ : لا يحل لمسلم أن يروِّع مسلماً » .

« مالكَ ؟ قال: يا رسول الله كنت جنباً! فقال الشين : إنَّ المسلم لا ينجس » .

ولعلَّ من غير الخني عليناأنَّ (السؤال) الذي ورد الحث عليه في لسان النصوص الشرعية المتقدمة ، إنما يتعلق بالامور التي ينبغي للانسان أن يطلع عليها ، ويتعلمها ، ويجري على مقتضياتها ، في تعديل سلوكه ، وتنظيم حياته الفردية والاجتاعية ،

<sup>(</sup>١) العياشي ، تفسير العياشي ، ج : ٢ ، ص : ٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، ج: ٦، ح: ٢٢٥٥٥، ص: ٣٦٢.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن حنبل ، مسند أحمد بن حنبل ، ج : ٥ ، ح : ٢٢٩٠٧ ، ص : ٤٠٢ .

١٠٨....البدعة

والتحرّي عن تفاصيل الاحكام الشرعية ، وتحصيل أكبر رصيد منها ، عن طريق التعلم والاكتساب ، ولذا يقول أمير المؤمنين الله :

« سل عمّا لابدَّ لكَ من علمه ، ولا تُعذر في جهله » .

هذا النوع من السؤال يكتسب الاهمية العلمية أولاً ، من خلال ما يفتح للانسان من آفاق المعرفة ، وما يدركه الانسان بواسطته من آثار ايجابية متعددة ، وغار علمية كثيرة ، ويكتسب الخلفية الشرعية ثانياً ، من خلال النصوص الشرعية المتعددة التي ساهمت في اقراره ، بل والدعوة إليه ، في المجالات التي تتعلق بتنظيم حياة الانسان ، وسلوكه الخاص والعام .

ولكننا نواجه في نفس الوقت نوعاً آخر من (السؤال)، وهو (السؤال) الذي لا عتلك هذين المقومين معاً، فهو لا يحظى بالاهمية العلمية، لأنه يعرقل سير الحياة، وحركتها العلمية، ومقتضياتها الواقعية، كما أنَّه لا يكتسب الخلفية الشرعية، لأنه وقع مورداً لذم الشريعة، ونقدها الحاد.

ويمكن لنا أن نحصر ( السؤال ) المذموم في نظر الشريعة الاسلامية عند ثلاث زوايا:

الزاوية الاولى: أن يسأل الانسان عن الشيء تعنتاً واختباراً، ولكي يـوقع المسؤول في موقع الحرج والارتباك، أو لكي يظهر للآخرين أنته من أصحاب المراعاة والاهتام، فقد نهت الشريعة عن هذا النوع من الأسئلة، ودعت إلى (السؤال) الذي ينطلق من موقع الاستفادة، والتفقه في أمر الدين.

فقد ورد عن رسول الله المُنْكِيْنِيُّ أنه قال:

<sup>(</sup>١) غرر الحكم: الحكة / ٥٥٩٥.

« شرار الناس الذين يسألون عن شرار المسائل ، كي يُغلِّطوا بها العلماء » (١٠). وعن أمر المؤمنين الله أنه قال لسائل سأله عن معضلة:

« سَل تفقهاً ، ولا تسأل تعنتاً ، فانَّ الجاهل المتعلم شبيه بالعالم ، وانَّ العالم المتعسَّف شبيه بالجاهل المتعنت »(٢).

#### وعنه ﷺ :

« والناس منقوصون مدخولون ، إلّا مَن عَصَم الله : سائلهم متعنت ، ومجيبهم متكلّف »(r).

وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال:

« شهدت علي بن أبي طالب يخطب ، فقال في خطبته : سلوني ، فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلّا حدثتكم به ، سلوني عن كتاب الله ، فوالله ما من آية إلّا أنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار ، أم في سهل نزلت أم في جبل .

فقام إليه ابن الكواء فقال: يا أمير المؤمنين ، ما الذاريات ذرواً ؟ فقال له: ويلك سل تفقها ولا تسأل تعنتاً ، والذاريات ذرواً : الرياح ، فالحاملات وقراً : السحاب ، فالجاريات يسرا: السفن ، فالمقسمات أمراً : الملائكة »(٤).

الزاوية الثانية: أن يسأل الانسان عن تفاصيل الامور الشرعية التي تم السكوت عنها، ولم تُبين للناس في أحكام الشريعة الواردة والواصلة إليه من قريب أو بعيد، وقد يكون السؤال هنا ناتجاً عن اللامبالاة، أو محاولة التنصل والخلاص من التكليف، أو الرغبة في التحدي والتعجيز.. أو غير ذلك من الدواعي الاخرى، إلا اتّا نجد

<sup>(</sup>١) ابن الاثير ، جامع الاصول في أحاديث الرسول ، ج : ٧، ح : ٣٠٦٧ ، ص : ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: الحكة / ٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: الحكة / ٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) علاء الدين الهندي ، كنز العال ، ج : ٢، ح : ٤٧٤٠ ، ص : ٥٦٥ .

في الغالب انَّ هذا السائل حينا ينكشف له واقع الأمر ، ويقف على حقيقة هذه الاحكام ويُشرَّع بشأنه منها ما لم يكن قد كُلُّف به سابقاً .. نجده يتهرب من أداء هذا التكليف والقيام بواجب الله فيه .

ولذا نرى أنَّ الشريعة الاسلامية ، ومن باب الرحمة بالانسان ، والارفاق به ، تنهاه عن تكلّف الامور ، والالحاح في طلبها واستقصائها ، والاكتفاء بما يحصل عليه من الطرق الطبيعية الجارية ، والوسائل المتاحة ، لأنَّ الشارع المقدس لوكان يريد الزيادة على ذلك ، لبين تلك الزيادة إلى الناس ، ولم يكتفِ بذكرها اجمالاً ، ولوكانت هناك ضرورة تقتضي في ملاكات الشريعة ان يرتكب الانسان سلوكاً خاصاً في حياته ، على نحو الالزام ، أو مما هو دون ذلك ، مما فيه رغبة مولوية خاصة ، لما كان يجدر بالشريعة أن تتهاون في توضيحه وبيانه .. فما سكتت عنه الشريعة إذن فهو عفو ، وخارج عن مساحة وجوب الانقياد والامتثال .

ورد عن رسول الله أنه قال الله الله والم

« إِنَّ اللهَ فرض فرائض فلا تضيِّعوها ، وحدَّ حدوداً فلا تعتدوها ، وحَّرم أشياء فلا تقربوها ، وتركَ أشياء عن غير نسيان فلا تبحثوا عنها »(١).

وعنه ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

« ذروني ما تركتكم فائمًا هلكَ مَن كان قبلكم بكثرة سؤالهم ، واختلافهم عــلىٰ أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فاتوا به ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيءٍ فدعوه »(٢).

وعن سلمان الفارسي قال:

« سئل رسول الله عن أشياء ، فقال الله الله الله الله الله في كتابه ، والحرام ما

<sup>(</sup>١) ابن الاثير ، جامع الاصول في أحاديث الرسول ، ج : ٥ ، ح : ٣٠٧٠ ، ص : ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) علاء الدين الهندي ، كنز العال ، ج : ١ ، ح : ٩١٦ ، ص : ١٨١ .

حّرمه الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما قد عنى عنه ، فلا تتكلَّفوا » .

#### وعنه ﷺ :

« لولا انَّ بني اسرائيل قالوا: ﴿ وانّا إنْ شاءَ اللهُ لَمهتَدُونَ ﴾ ما أعطوا أبداً، ولو انَّهم اعترضوا بقرةً من البقر فذبحوها ، لأجزأت عنهم ، ولكنَّهم شددوا فشدَّدَ الله عليهم » .

وروي عند الله في قوله تعالى : ﴿ وإذْ قالَ مُوسَىٰ لِقَومِهِ إِنَّ اللهَ يأْمُرُكُم أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرةً قالُوا أَتَتَخِذُنا هُزُواً قالَ أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الجاهِلينَ \* قالوا ادعُ لنا رَبَّك يُبَيِّن لَنا ما هِيَ .. ﴾ أنه قال :

« انهم أُمروا بأدنى بقرة ، ولكنَّهم لما شدَّدوا على أنفسهم ، شدَّد اللهُ عليهم ، وايم الله ، لو لم يستثنوا ما بُيِّنت لهم إلى آخر الأبد » .

وفي قوله تعالىٰ: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنوا لا تَسألوا عَن أَشياء إِن تُبدَ لكُم تَسؤكُم ﴾ خطب رسول الله مَ الشَّيْ فقال:

<sup>(</sup>١) ابن الاثير، جامع الاصول في أحاديث الرسول ، ج : ٥، الكتاب الرابع ، ح : ٣٠٦٩، ص : ٥٨ ـ ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٧٠.

<sup>(</sup>٣) جلال الدين السيوطي ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، ج : ١ ، ص : ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٧ ـ ٦٨ .

<sup>(</sup>٥) الفضل بن الحسن الطبرسي ، تفسير مجمع البيان ، ج : ١ ، ص : ١٧٢ .

<sup>(</sup>٦) المائدة : ١٠١ .

١١٢ .....١١٢

#### عن شيءٍ فاجتنبوه » .

وروي عنه ﷺ أنه قال:

« إنَّ اعظم المسلمينَ في المسلمينَ جرماً ، مَن سأل عن شيءٍ لم يُحرَّم على الناس ، فُحرَّم من أجل مسألته » .

الزاوية الثالثة: أن يسأل الانسان عن الامور التي تفتح أمامه مجال الشك والترديد في اعتقاداته الفطرية السليمة، وتزعزع ثقته واذعانه بالمسلمات الشرعية الثابتة.

وأنّه لمن الواضح لدينا أنه على الرغم من القدرة العقلية الخلاّقة ، والمواهب الذهنية الجبّارة ، التي أودعها الله تعالى في صميم الانسان ، إلّا انَّ هذا المخلوق يبق عاجزاً عن فهم الكثير من الظواهر الكونية الحيطة به ، وقاصراً عن ادراكها ، ولا يتسنى لأي بشر مهما كانت قابلياته الذهنية ، وقدراته العقلية ، من أن يحيط بعلم واحد من العلوم المتاحة ، من جميع جوانبه وجهاته ، وفي مختلف مراحله وأدواره ، فضلاً عن أن يحيط بكل العلوم البشرية ، ويلم بها جميعاً ، إلّا اللهم من وهبه الله العصمة ، وخصّه بالالهام ، من أنبيائه وأوصيائه المجافي ، فأودعهم علم ما كان وما يكون ، ضمن خصوصيات تفصيلية ، لا يكن التطرق اليها في هذا البحث .

وإذا كان شأن الانسان في المعارف الحسيّة كذلك ، فانَّ مما لا شك فيه ، أنه سوف لن يكون نصيبه من معارف الغيب بأحسن من ذلك ، فهناك الكثير من المعارف الغيبية التي يقف عقل الانسان عاجزاً عن فهمها ، والاحاطة بها ، وادراكها ، على ما هي عليه في واقع الامر ، على الرغم من أنه يكوِّن فكرةً عامة لها ، ويأخذ مفهوماً اجمالياً عنها .

<sup>(</sup>۱) عبد على الحويزي ، تفسير نور الثقلين ، ج : ۱ ، ح : ٤٠٦ ، ص : ٦٨٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير ، جامع الاصول في إحاديث الرسول ، ج : ٥ ، الكتاب الرابع ، ح : ٣٠٦٢، ص : ٥٤ .

والشريعة الاسلامية قد كلَّفت الانسان في مثل هذه الموارد بأن يمون بهذه المعارف والتعاليم ، بشكلها الذي يتوصل إليه الادراك الطبيعي ، ومن خلال الفهم الواعي لخطوطها الاجمالية العامة ، ومن دون حاجة إلى أن يكلف نفسه الاستغراق في أبعادها التفصيلية ، التي قدَّرت الشريعة أنها تكون عادةً خارج حمدود امكاناته الخاصة ، وقدراته الذهنية الطبيعية .

ولا أروع من كلمات صادق أهل البيت الله إذ يبِّين هذه الحقيقة بالقول:

« يا ابنَ آدم لو أكل قلبَك طائرٌ لم يُشبعه ، وبصركَ لو وُضع عليه خرقُ ابرةٍ لعظّاه ، تريد أن تعرف بها ملكوت السموات والارض! إنْ كنتَ صادقاً ، فهذهِ الشمس خلق من خلق الله ، فان قدرتَ أن تملاً عينيكَ منها ، فهو كها تقول »(١).

ومن هذا الباب جاء النهي عن السؤال عن الذات الالهية المقدسة ، والتفكير في هذا الجانب الغيبي العميق ، إذ لا يمكن لمن يعيش الامكان من أساسه ، أن يدرك خصائص الواجب بالذات ، الذي تقف عنده سلسلة العلل والاسباب .

فقد ورد عن رسول الله كالشِّكُّ أنه قال:

« لن يُبرح الناس يتساءلون: هذا الله خالق كل شيءٍ ، فمن خلقَ الله ؟  $^{(Y)}$ .

« لا تقوم الساعة حتى يُكفر بالله جهراً ، وذلكَ عند كلامهم في ربِّهم » (٣) .

« تفكروا فى خلق الله ، ولا تفكروا في الله فتهلكوا »<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) محمد بن يعقوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : ١ ، باب : النهى عن الكلام في الكيفية ، ح : ٨ ، ص : ٩٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير ، جامع الاصول في احاديث الرسول ، ج : ٥ ، الكتاب الرابع ، ح : ٣٠٦٥ ، ص : ٥٧ .

<sup>(</sup>٣) نور الدين الحيثمي ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، ج: ١ ، ص : ٨١.

<sup>(</sup>٤) علاء الدين المندى ، كنز العال ، ج : ٣، ح : ٥٧٠٥ ، ص : ١٠٦ .

١١٤.....البدعة

#### وعنه وَالسُّنِّينَ :

« إنَّ الشيطان يأتي أحدكم فيقول: مَن خلق الساء؟ فيقول: الله ، فيقول مَن خلق الارض؟ فيقول: الله ، فيقول: آمنتُ بالله ورسوله »(١).

وعن أبي جعفر ﷺ أنه قال:

« إيّاكم والتفكر في الله ، ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمة الله ، فانظروا إلى عظمة الله ، فانظروا إلى عظيم خلقه »(٢).

وعن أبي عبد الله الصادق الله فسي قبول الله عزَّوجلَّ : ﴿ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ اللهُ عَزَّوجِلَّ : ﴿ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهِيٰ ﴾ (٣) أنَّه قال اللهِ :

« إذا انتهىٰ الكلام إلى الله عزَّوجلًّ ، فأمسكوا  $^{(2)}$  .

وعن ابي عبدالله الصادق الله أنه قال:

« إياكم والتفكر في الله ، فانَّ التفكر في الله لا يزيد إلَّا تسيهاً ، إنَّ الله لا تسدركه الابصار ، ولا يوصف مجقدار » (٥) .

وعنه للظلا:

« تكلموا في خلق الله ، ولا تتكلموا في الله ، فانَّ الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلّا  $^{(7)}$ .

ومن هذا الباب أيضاً ورد النهي عن الخصومة في أمر الدين ، والجدال بآيات الله ،

<sup>(</sup>١) علاء الدين الهندى ، كنز العال ، ج : ٣، ح : ١٢٤٧ ، ص : ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، تحقيق : هاشم الطهراني ، باب : ١٧ ، ح : ٢٠ ، ص : ٤٥٨ .

<sup>(</sup>٣) النجم: ٤٢.

<sup>(</sup>٤) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٦٧ ، ح : ٩ ، ص : ٤٥٦ .

<sup>(</sup>٥) محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج : ٣ ، كتاب التوحيد ، باب : ٩ ، ح : ٤ ، ص : ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٦) محمد بن يعقوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : ١ ، باب : النهي عن الكلام في الكيفية ، ح : ١ ، ص : ٩٢ .

والأخذ والرد في المعارف الغيبية العميقة التي ورد النهي عن الخوض فيها ، وخصوصاً من قبل مَن لا يمتلك الحصيلة العقلية الكافية ، والادلة والبراهين الاستدلالية المقنعة على ما يتفوه به من مناظرات وكلام ، قال تعالى :

﴿ ومِنَ الناس مَن يُجادل في اللهِ بغَيرِ علم وَيتَّبع كُلَّ شَيطانٍ مُريدٍ ﴾ (١).

وقال تعالىٰ: ﴿ وَمِنَ الناسِ مَن يُجادل في اللهِ بَغيرِ عِلمٍ ولا هُدى ولا كِتابٍ مُنيرٍ \* ثانيَ عطفِهِ ليُضلَّ عَن سَبيلِ اللهِ لَهُ في الدُّنيا خِزي وَنُذيقُه يَومَ القيامةِ عَذابَ الحَريق ﴾ (٢).

وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ الذينَ يُجادِلُونَ في آياتِ اللهِ بغيرِ سلطانٍ أَتَاهُم إِنْ فَــي صدورِهِم إِلاَّكِبرُ ماهُم ببالغيهِ ﴾ (٣).

وجاء عن أمير المؤمنين الله أنه قال:

(3) « مَن طلب الدين بالجدل تزندق

وعن أبي جعفر الباقر الله أنه قال لأبي عبيدة :

« يا أبا عبيدة إياك وأصحاب الخصومات والكذابين علينا، فانهم تركوا ما أمروا بعلمه ، وتكلَّفوا ما لم يؤمروا بعلمه ، حتى تكلفوا علم السهاء ، يا أبا عبيدة خالقوا الناس بأخلاقهم ، وزايلوهم باعهاهم ، الما لا نعد الرجل فقيهاً عاقلاً حتى يعرف لحن القول ، ثم قرأ قوله تعالى : ﴿ وَلَتعرِفَنَهم في لحن القول ﴾ (٥) . »(١).

وعن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليِّلا : ما حجه الله علىٰ العباد ؟ قال عليُّلا :

<sup>(</sup>١) الحج: ٣.

<sup>(</sup>٢) الحج: ٨ . ٩ .

<sup>(</sup>٣) المؤمن : ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) محسن الكاشاني ، المحجة البيضاء في تهذيب الاحياء ، ج : ١ ، كتاب العلم ، ص : ١٠٧ .

<sup>(</sup>٥) محدّد (ص): ۳۰.

<sup>(</sup>٦) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٦٧ ، ح : ٢٤ ، ص : ٤٥٨ .

« أن يقولوا ما يعلمون ، ويقفوا عند ما لا يعلمون »(١). وعنه علا أنه قال لذ باد:

« يا زياد إياكَ والخصومات ، فانها تـورث الشك ، وتحـبط العـمل ، وتـردي صاحبها ، وعسىٰ أن يتكلم الرجل بالشي فلا يُغفر له ، انَّه كان فيا مضىٰ قوم تركوا علم ما وكلوا به ، وطلبوا علم ما كُفُوهُ ، حتىٰ انتهىٰ كلامُهُم إلى الله عزَّوجلَّ فتحيَّروا »(٢) .

وعنه للظير:

 $(14 + 1)^{(3)}$  « الخصومة تمحق الدين ، وتحبط العمل ، وتورث الشك

وعن ابي الحسن ﷺ أنه قال لعلي بن يقطين :

« مُر أصحابكَ أن يكفّوا من ألسنتهم ، ويدعوا الخصومة في الدين ، ويجتهدوا في عبّادة الله عزّوجلً »(٤).

كها انَّ من هذا الباب أيضاً ما ورد من نواهي مستفيضة على لسان الشرع من الخوض في القضاء والقدر .. وغير ذلك من المعاني الدقيقة ، والمطالب الاعتقادية الخطرة ، التي لا يكن أن ينجو منها إلَّا مَن تحصَّن بالعلم والبصيرة واليقين .

فقد ورد عن رسول الله ﷺ أنه قال:

« مَن تكلُّم في شيءٍ من القدر سُئل عنه يوم القيامة ، ومَن لم يتكلم فيه لم يُسأل عنه » $^{(0)}$ .

فالتعمق في مثل هذه الامور إذن يكون غالباً عكسي التأثير على قناعات

<sup>(</sup>١) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٦٧ ، ح : ٢٧ ، ص : ٤٥٩ .

<sup>(</sup>٢) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٦٧ ، ح : ١١ ، ص : ٤٥٦ .

<sup>(</sup>٣) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٦٧ ، ح : ٢٩ ، ص : ٤٦٠ .

<sup>(</sup>٤) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٦٧ ، ح : ١١ ، ص : ٤٥٦ .

<sup>(</sup>٥) ابن ماجة ، سنن ابن ماجة ، ج : ١ ، ح : ٨٤ ، ص : ٣٣ .

الانسان، وايمانه بالله عزَّوجلَّ، وبالتالي على سلوكه، وطريقة تعامله مع ظواهر الوجود الختلفة التي تحيط به.

فلابدً أن تتوفر للانسان القناعة الراسخة بأنَّ الوسائل الحسيّة التي زُودَ بها ، لا يمكن أن تنال إلّا ما هو داخل في دائرة ادراكها ومتناولها ، وأما الامور الغيبية الدقيقة ، فهي أمور يتعامل معها القلب والوجدان ، وتسلِّم لها النفس في قناعاتها الفطرية السليمة ، ويذعن لها الفؤاد والعقل من خلال السير العقلي المعزَّز بالادلة والبراهين ، ويشتد هذا التسليم ويتعاظم كلها صفت نفس الانسان ، وطهرت روحه من الأعلاق الدنيوية الزائلة ، وانقشعت عن قلبه حجب الخطايا ، وظلمات المعاصي ، وتسامئ عقله عن التأثر والتلوث بالأهواء ، والأنانيات ، والمصالح الذاتية الحاكمة .

ولعلنا لا نضيف للقارئ الكريم جديداً حين نقول بأنَّ هذا الذي تقدم، من التوجيهات الشرعية الحثيثة، حول ضرورة الكف عن الخوض في ما لا يحسن الخوض فيه ، من المعاني الدقيقة، والمفاهيم الحساسة .. لا يعني الدعوة إلى شلِّ الطاقة العقلية التي يختص بها الانسان عن باقي مخلوقات الوجود، واقصاء الفكر والوعبي والاذراك عن ساحة الاعتقاد، والسير عشوائياً في طريق الايمان بالله تعالى، من دون تأمل وتفكير وتدقيق .. فانَّ الاسلوب القرآني، يعدُّ أكبر حجة على المنحى العقلي في الاقناع والاثبات والاستدلال، كها أنَّ النصوص الشرعية المتظافرة في أبواب الاعتقادات المختلفة، والتي وردت عن النبي الاكرم الشيئينية، وأهل بيته الطاهرين المنيني ، تصب في هذا الاتجاه أيضاً بما لا يقبل الشك والترديد، ودعوة الاسلام إلى التفكّر في آيات الله ، والتبطلع إلى أرقى مستويات المعارف البشرية ، والحث الاكيد على طلب العلم ، وإعمال العقل في مختلف مستويات المعارف البشرية ، والحث الاكيد على طلب العلم ، وإعمال العقل في مختلف المجالات ، لهى أكبر من أن ينالها نقاش ، أو يعتريها لبس وترديد .

وائَّما الذي نفهمه من هذه النصوص ، هو أنَّ لا يؤدي ( السؤال ) أو ( التفكير ) أو

(الجدال) إلى ما يخل بأساسيات الدين ، وان لا يتجاوز العقل البشري حدوده في التعامل مع الاشياء ، وأن يترك الغيب مستأثراً بالمعارف والاحكام التي لم يستطع تفسير الحكمة منها ، والخلفيات التي تقف وراءها ، ما دام قد أذعن لأصل وجود الحكة ، والمصلحة الالهية ، في كل تفاصيل التشريع .

كها انَّ الدعوة المذكورة تحدُّر من أن يعالج الانسان مسائل الدين ، من منطلق الجهل أو العفوية أو التنظير الشخصي المحض ، الذي لا يستند إلى أسس شرعية قاطعة ومسلّمة.

بالاضافة إلى أنها تدعو الانسان المسلم، وقبل أن يسترسل ويتعمق في هذه المطالب الشائكة والمعقدة، إلى أن يتحصن بقاعدة فكرية رصينة، ومبادئ اعتقادية واضحة ومستحكمة، تحميه من أن يتزلزل أمام عواصف الشبهات المثارة، وتمنحه الثبات في مهب التيارات الجدلية المتضاربة.

وعلى أية حال فان ما تقدم الحديث عنه من طريقة شاذة في السؤال، والتفكير، والالحاح في طلب معرفة الاشياء المحظورة شرعياً، أو التي لا يؤمَن من أن يقع الانسانية إلى بسبب ولوجها في مهاوي الشك والترديد، ... انما هو ناتج عن نزوع النفس الانسانية إلى الاطلاع على غوامض الامور، وخبايا الاشياء، وإثارة الجدل حول المعاني الخفية والعميقة، وعن محاولة العقل التدخل في كل أمرٍ يعرض عليه، وإبداء وجهة النظر الاستقلالية في فهم ذلك، ونقله إلى الآخرين، فهي غريزة انسانية راسخة في ذات البشر، ومستحكمة في أعاقه، لا تنفك عنه، ولا تنفصل عن ذاته، إلا إذا كان بصيراً بدينه، عارفاً بقدرة نفسه، متواضعاً للعلم والمعرفة، وما تلك الدعوات والادعاءات التي ظهرت في فترات مختلفة من عمر البشرية، كادّعاء القيادة، والنبوة، والالوهية، والاحاطة بكل في فترات محتلفة من عمر البشرية، كادّعاء القيادة، والنبوة، والالوهية، والاحاطة بكل في فترات محتلفة من عمر البشرية، كادّعاء القيادة، والنبوة، والالوهية، والاحاطة بكل في فترات محتلفة من عمر البشرية، كادّعاء القيادة، والنبوة، والالوهية، والاحاطة بكل

الانساني ، الذي يسعىٰ داعًا لأن يجعل العقل بديلاً عن تعاليم السهاء ، ولكنَّه يبتلي أبداً بالانتكاس والخسران .

وكان من جراء هذا التفكير الملتوي، والسلوك المنحرف، أن ظهرت بدع كثيرة في حياة المسلمين، وخصوصاً تلك التي تتعلق بالاعتقادات، وتسر تبط بمعارف أصول الدين، فنشأت فرق، ومذاهب، ومشارب متعددة، تتقاطع مع تعاليم الشرع الاسلامي المبين، وتدعو إلى ألوان شتى من الانحراف الفكري، والاعتقاد المغلوط.

وكانت مفاتيح هذه الطائفة من البدع والمحدثات، بيد تلك المجاميع التي دخلت في عالم الاعتقادات بكل ماله من أبعاد وتفاصيل، وطرقت المفاهيم الاسلامية الحساسة، من موقع الجهل، وقلة الخبرة، واللامبالاة.

وسوف نقوم باستعراض بعض المواقف والاحداث ، التي شكلت النواة الاساسية الاولى لهذا النمط من الابتداع ، والمظاهر التي انساقت مع هذا التيار في ، بدايات عمر التشريع :

العلم! فقال الله التعلمي من غرائب العلم الله التعلمي من غرائب العلم! فقال الله العلم وقال الله العلم وقال الله وقال العلم الله وقال الله والعلم الله والعلم العلم الله والعلم العلم العلم

وفي كتاب ( التوحيد ) للشيخ ( الصدوق ) : « قال الرجل : وما رأس العلم يا رسول الله ؟ قال : معرفة الله حقّ معرفته ، قال الأعرابي : وما معرفة الله حقّ معرفته ؟ قال : تعرفه بلا مثل ، ولا شبه ، ولاندًّ ، وانَّه واحد ، أحد ، ظاهر ، باطن ، أول ، آخر ، لاكفو له ،

<sup>(</sup>١) أبو اسحاق الشاطبي ، الاعتصام ، ج : ٢ ، ص : ١٣ .

ولا نظير ، فذلك حق معرفته »(١).

فنرىٰ انَّ النبي الاكرم الشَّيَّةُ قد وجَّه هذا الرجل نحو العمل الصالح، ومعرفة الاصول الشرعية المطلوبة أولاً، ومن ثمَّ إذا ما أحكم ذلك، وترسخ أمر الدين في نفسه، من خلال عنصري العلم والعمل، فانَّ بامكانه أن يطلع إلى ما يطمح إليه من غرائب العلم، وزوائد الاعتقاد.

وهذا يدل على انَّ الانسان ، ما لم يتسلح بسلاح الايمان والمعرفة والبصيرة أولاً ، ويتزود بقدرٍ كافٍ من التقوى والعمل الصالح . ثانياً ، فان دخلوه في مثل هذه الغرائب والاستفاضات ، سيؤدي به إلى الانحراف الفكري والعقائدي من دون ريب .

٢ ـ جاءَ في كتاب ( التوحيد ) للشيخ ( الصدوق ) باسناده عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله الله عن آبائه المائية أناء قال :

فهذا التوجيه النبوي يهدف إلى صرف ذهنية المسلمين من الادراك الساذج لمعارف التوحيد، ومن الشعور البدائي المختمر بالحس، إلى حيث الادراكات القلبية، والمعاني التجريدية العقلية، فبين رسول الله المنظمة للمسلمين أنَّ الله تعالى لا تناله الحواس، ولا تدركه الابصار، وأنَّ ما ارتكز في أذهانهم جهلاً، من أنه تعالى كائن في السهاء، هو أمر خاطئ لا أساس له، فالله تعالى حاضر وموجود في كلِّ آنِ ومكان، ولا

<sup>(</sup>١) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٤٢ ، ح : ٥ ، ص : ٢٨٤ ـ ٢٨٥ .

<sup>(</sup> ٢) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٨ ما جاء في الرؤية ، ح : ١ ، ص : ١٠٧ .

نحتاج في مخاطبتنا إيّاه أن نرفع بأيدينا إلى السهاء، أو نشخص بابصارنا تحـوها، بهـذهِ الطريقة المبنية على السذاجة والجهل، لأنّا لا نراه، ولا نناله.

### ٣ ـ عن أبي هريرة قال:

### ٤ ـ ورد في ( مجمع الزوائد ) عن ثوبان أنه قال :

«اجتمع أربعون من الصحابة ينظرون في القدر والجبر، فيهم أبو بكر وعمر رضيالة عنها، فنزل الروح الأمين جبرائيل صل الشعليه وسلّم، فقال: يا محمَّد اخرج على امتك فقد احدثوا، فخرج عليهم في ساعة لم يكن يخرج عليهم في مثلها، فانكروا ذلك، وخرج عليهم متلمعاً لونه، متوردة وجنتاه، كأنما تفقاً بحب الرمان الحامض، فنهضوا إلى رسول الله والمرين أدرعتهم، ترعد أكنهم وأذرعهم، فقالوا: تُبنا إلى الله ورسوله، فقال: اولى لكم ان كنتم لتوجبون، أتاني الروح الامين فقال: أخرج على أمتك يا محمد فقد أحدثت »(۱).

### ٥ ـ روي أنه: جاء رجل إلى أمير المؤمنين ﷺ فقال:

« يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر ، قال على الله : بحر عميق فلا تلجه ! فقال : يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر ، قال على : طريق مظلم فلا تسلكه ! قال : يا أمير المؤمنين

<sup>(</sup>١) الترمذي ، سنن الترمذي ، ج : ٤ ، كتاب : القدر ، باب : ١ ، ح : ٢١٣٣ ، ص : ٣٨٦ .

<sup>(</sup>٢) نور الدين الهيثمي ، مجمع الزوائد ، ج : ٧ ، باب : النهى عن الكلام في القدر ، ص : ٢٠١.

أخبرني عن القدر: قال الله : سر الله فلا تتكلفه !...»(١١).

7 ـ روي أنه : « مرَّ أمير المؤمنين المُلِلَةِ على قومٍ من أخلاط المسلمين ، ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري ، وهم قعود في بعض المساجد ، في أول يوم من شعبان ، وإذا هم يخوضون في أمر القدر ، وغيره مما اختلف الناس فيه ، قد ارتفعت أصواتهم ، واشتد فيه جدالهم ، فوقف عليهم ، وسلم ، فردوا عليه ، ووسعوا له ، وقاموا إليه يسألونه القعود الهم ، فلم يحفل بهم ، ثم قال لهم \_وناداهم \_:

يا معشر المتكلمين ألم تعلموا انَّ شه عباداً قد أسكتتهم خشيتُه من غير عيٍّ ولا بكم ؟ وانَّهم هم الفصحاء البلغاء الالباء ، العالمون بالله وأيامه ، ولكنّهم إذا ذكروا عظمة الله ، انكسرت السنتهم ، وانقطعت أفئدتهم ، وطاشت عقولهم ، وتاهت حلومهم ، إعزازاً لله وإعظاماً واجلالاً ، فإذا أفاقوا من ذلك ، استبقوا إلى الله بالاعبال الزاكية ، يعدّون أنسهم من الظالمين والخاطئين ، وانَّهم براء من المقصرين والمفرطين ، إلا أنهم لا يرضون الله بالقليل ، ولا يستكثرون الله الكثير ، ولا يدلّون عليه بالأعبال ، فهم إذا رأيتهم مهيّمون ، مروّعون ، خاتفون ، مشفقون ، وجلون ، فأين أنتم منهم يا معشر المبتدعين ، ألم تعلموا انَّ أعلم الناس بالضرر أسكتهم عنه ، وانَّ أجهل الناس بالضرر أنطقهم فيه ؟ »(٢).

٧ - عن جعفر بن محمد الصادق الله عن أبيه الله أنه قال:

« إنَّ رجلاً قال لأمير المؤمنين ﷺ : هل تصف ربَّنا نزداد له حباً وبه معرفةً ؟! فضغب وخطب الناس فقال فيما قال : عليك يا عبد الله بما دلَّكَ عليه القرآن من صفته ، وتقدسكَ نيه الرسول من معرفته ، فائتم به ، واستضيء بنور هدايته ، فائمًا هي نعمة

<sup>(</sup>١) محمد باقر المجلسي ، بحار الأنوار ، ج : ٥ ، كتاب : العدل والمعاد ، باب : ٣ ، ح : ٣٥ ، ص : ١١٠ .

<sup>(</sup>٧) محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج : ٣ ، كتاب : التوحيد ، باب : ٩ ، ح : ٣٠ ، ص : ٢٦٥ .

وحكمة أُوتيتها ، فخذما أُوتيت ، وكن من الشاكرين ، وماكلَّفك الشيطان علمه ، مماليس عليك في الكتاب فرضه ، ولا في سنة الرسول وائمة الهداة أثره ، فكِل علمه إلى الله ، ولا تقدّر عليه عظمة الله .

واعلم يا عبد الله انَّ الراسخين في العلم ، هم الذين أغناهم الله عن الاقتحام على السدد المضروبة دونَ الغيوب ، إقراراً بجهل ما جهلوا تفسيره من الغيب الحجوب ، فقالوا: آمنّا بهِ كلَّ من عندرِّبنا ، وقد مدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علماً ، وسمَّىٰ تركهم التعمق فيا لم يكلّفهم البحث عن كنهه رسوخاً » .

٨ ـ روى عن أبي عبدالله الصادق للله أنه قال:

« جاء حبر إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال: يا أمير المؤمنين! هل رأيتَ ربكَ حين عبدته ؟ فقال على : ويلك ! ما كنت اعبد رباً لم أره ، قال: وكيف رأيته ، قال على الله عبد عبدته ؟ لا تدكره العيون في مشاهدة الابصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الايمان ».

٩ ـ روي انَّ رجلاً قال للحسين بن علي الله : اجلس حتىٰ نـ تناظر في الديـن ،
 فقال الله :

« يا هذا أنا بصير بديني ، مكشوف عليَّ هداي ، فان كنتَ جاهلاً بدينكَ ، فاذهب واطلبه ، مالي وللمهاراة ؟ وانَّ الشيطان ليوسوس للرجل ، ويناجيه ويقول : ناظر الناس في الدين كيلا يظنوا بكَ العجز والجهل ..» .

١٠ جاء في ( التوحيد ) عن جعفر بن محمد الله عن أبيه الله قال :
 « قيل لعلى الله : إنَّ رجلاً يتكلَّم في المشيئة ، فقال الله : ادعُه لي ، قال : فدُعى له ،

<sup>(</sup>١) محمد باقر الجلسي ، بحار الانوار ، ج : ٣، باب : ٩، ح : ١ ، ص : ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) محمد بن يعقوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : ١ ، باب : في ابطال الرؤية ، ح : ٦ ، ص : ٩٨ .

<sup>(</sup>٣) محسن الكاشاني ، الهجة البيضاء في تهذيب الاحياء ، ج : ١ ، كتاب العلم ، ص : ١٠٧ .

نقال الله : يا عبد الله خلقَكَ الله لما شاء ، أو لما شئت ؟! قال : لما شاء ، قال الله : فيمرضُكَ إذا شاء ، أو إذا شئت ؟! قال : إذا شاء ، أو إذا شئت ؟! قال : إذا شاء ، أو إذا شئت ؟! قال : حيث شاء ، قال الله : في قال : في قال : في قال : في قال الله : لو قلت غير هذا لضربتُ الذي فيه عيناك »(١).

والذي يبدو أنَّ هذا الرجل كان يقول بتفويض الامور إلى العباد ، وانَّ الله تعالى ليست له علاقة بمخلوقاته بعد خلقهم وانشائهم ، فحذَّره أمير المؤمنين المؤلِّ من الانسياق مَعَ هذا التفكير الخطير ، وبَّين له انَّ إرادة الله تعالى ومشيئته تبقى مرافقة للانسان ، ولا يمكن أن تنفك عنه مطلقاً ، وسيأتي في آخر هذه الدراسة تسليط الضوء من خلال حديث أهل البيت المِيلِيُّ على هذه النقطة بشكل أوضح وأوسع ، إن شاء الله تعالى .

### ٤ \_ اتّباع الأهواء:

ومن الاسباب الاخرى التي أدَّت إلى نشوء البدع في حياة المسلمين ، ظاهرة اتباع الأهواء ، والانحراف عن جادة الصواب ، وصراط الله المستقيم .

فالنفس الانسانية تتجاذبها تيارات وشهوات متعددة ، وهي تنساق مع مغريات الحياة وملاذًها بروية ، وتستعصي على الحق ، وتأبى قبوله ، والسير على هداه ، لما فيه من منع للنفس عن آهوائها ، ومشتهياتها الفانية .

فقد يدين الانسان بالاسلام، ويُعدّ فيمن يُعدُّ من المسلمين، إلّا أنه ما يلبث أن ينتحل الاعذار، ويسِّوف في امتثال الأوامر الالهية، نتيجة لاستسلامه لضغوط قوة الهوى عليه، وقد يندفع الانسان إلى ما هو أبشع من ذلك، تلبيةً للنزعات الأنانية الكامنة في نفسه، فيحرف التعاليم الساوية، وفق أهوائه وميوله الخاصة، من أجل أن

 <sup>(</sup>١) أبيو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٥٥ ، ح : ٢ ، ص : ٢٣٧ .

يبرر لنفسه المعتقد والعمل ، أو من أجل أن يُضلّ الاخرين بغير علم ، فيردىٰ ويُردي الآخرين معه في الاهواء والمبتدعات.

هذا العامل لم يكن ليتحرر منه الانسان الذي عاش في العصر الاول للتشريع ، كها أنه لا يمكن أن يتحرر منه انسان اليوم وانسان غد ، ما زال يحمل أعدى أعدائه بين جوانحه ، وهي نفسه الأمّارة بالسوء .

قال تعالىٰ : ﴿ وَمَن أَصْلُّ مِثَّن اتَّبَعَ هَواهُ بِغيرِ هُدىٌّ مِنَ اللهِ ﴾ (١).

وقال تعالىٰ: ﴿ ولا تتَّبعِ الهَوىٰ فيُضلَّكَ عَن سَبيلِ اللهِ إِنَّ الذينَ يَضلُّونَ عَن سَبيلِ اللهِ إِنَّ الذينَ يَضلُّونَ عَن سَبيل اللهِ لَهُم عذابٌ شَديدٌ بما نَسوا يَومَ الحِساب ﴾ (٢).

وعن رسول الله ﷺ أنه قال:

« ما تحت ظِلّ السماء من إله يُعبد من دون الله أعظم عند الله ، من هوىً متّبع » (٣). وقال أمير المؤمنين عليه :

« إنَّما أخاف عليكم اثنين: اتّباع الهوى، وطول الأمل، أما اتّباع الهوى، فانَّه يصدّ عن الحق، وأما طول الأمل، فينسى الآخرة »(٤).

وقال أبو جعفر الباقر ﷺ :

« قال رسول الله الله الله الله عن الله عن وحل الله عن وحل الله وعن وحل الله وعن وحله وعن وحله و وكبريائي ، ونوري ، وعلوي ، وارتفاع مكاني ، لا يؤثر عبد هواه على هواي ، إلا شتت عليه ونياه ، وشغلت قلبه بها ، ولم أوته منها إلّا ما قدَّرتُ له .

وعزتي، وجلالي، وعظمتي، ونوري، وعلوّي، وارتفاع مكاني، لا يؤثر عـبدُّ

<sup>(</sup>۱) القصص : ۵۰ .

<sup>.</sup> Y7: , 3 (Y)

<sup>(</sup>٣) نور الدين الهيشي ، مجمع الزوائد ، ج : ١ ، باب : في البدع والاهواء ، ص : ١٨٨ .

<sup>(</sup>٤) محمد يعقوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : ٢ ، باب : اتَّباع الهويٰ ، ح : ٣ ، ص : ٣٢٥.

١٢٦.....البدعة

هواي على هواه ، إلا استحفظته ملائكتي ، وكفّلت السموات والارضين رزقه ، وكنت له من وراء تجارة كل تاجر ، وأتته الدنيا وهي راغمة » .

وعن أبي عبدالله الصادق الله أنه قال:

« احذروا أهواءكم ، كها تحذرون أعداءكم ، فليس شيء أعدى للرجال من اتباع أهوائهم ، وحصائد السنتهم » .

وفي الحقيقة انَّ اتَّباع الاهواء يعدّ من أبرز العوامل التي ساهمت في ظهور البدع والحدثات، يقول أمير المؤمنين على :

« أيها الناس إنَّا بدء وقوع الفتن أهواء تُتبَّع ، وأحكام تُبتدع ، يُخالف فيها كتاب الله ، يتولى فيها رجال رجالاً ، فلو انَّ الباطل خلص ، لم يخفَ على ذي حجى ، ولو انَّ الحق خلص ، لم يكن اختلاف ، ولكن يؤخذ من هذا ضغث ، ومن هذا ضغث ، فيمزجان فيجيئان معاً ، فهنالك استحوذ الشيطان على أوليائه ، ونجا الذينَ سبقت لهم من الله الحسنى »

ويمكن لنا أن نلتمس بعض المصاديق التي تولدت عن هذا العامل في بدايات التشريع ، على أنتا نذكر قبل ذلك انَّ أغلب الفتن التي مرَّت بها الامة الاسلامية ، وأكثر الانقسامات التي حصلت فيها ، إنَّا هي ناشئة في واقعها من جراء اتّباع الاهواء ، والابتعاد عن كتاب الله وعترة أهل البيت المي الذين أوصى رسول الله مَلَيْقِي امته بأن تتمسك بها ، وتلوذ في حماهما ، لانها لن يفترقا حتى يردا عليه مَلَيْقَ الحوض .

١ ـ جاء في الاعتصام ما نصه:

« شرب نفر من أهل الشام الخمر ، وعليهم يزيد بن أبي سفيان ، فقالوا : هي لنا

<sup>(</sup>١) محمد يعقوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : ٢ ، باب : اتّباع المويّ ، ح : ٢ ، ص : ٣٣٥.

<sup>(</sup>٢) محمد يعقوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : ٢ ، باب : اتّباع الهوى ، ح : ١ ، ص : ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: الكلام / ٥٠.

حلال، وتأولوا هذه الآية: ﴿ لَيسَ عَلَىٰ الّذينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحاتِ جُناحٌ فيما طَعمُوا إذا ما اتّقوا و آمنُوا و عَمِلُوا الصالِحاتِ ثُمَّ اتقوا و آمنُوا ثُمَّ اتقوا و أحسَنُوا وَالله يُحِبُّ المُحسِنينَ ﴾ (١)، قال: فكتب فيهم إلى عمر، فكتب عمر إليه: أن ابعث بهم اليَّ قبل أن يفسدوا مَن قِبَلكَ، فلما قدموا إلى عمر استشار فيهم الناس، فقالوا: يا أمير المؤمنين! نرى انَّهم قد كذبوا على الله، وشرعوا في دينه ما لم يأذن به، فاضرب أعناقهم! وعلي في ساكت، قال: فما تقول يا أبا الحسن؟ قال: أرى أن تستتيبهم، فان تابوا جلدتهم ثمانين ثمانين لشربهم الخمر، وإن لم يتوبوا ضربتَ أعناقهم، فانهم قد كذبوا على الله، وشرعوا في دين الله ما لم يأذن به »(١).

٢ ـ مرَّ الامام على الله بقتليٰ الخوارج فقال:

« بؤساً لكم ! لقد ضرَّكم مَن غرَّكم ، فقيل : ومَن غرَّهم ؟ فقال : الشيطان المضل ، والنفس الامارة بالسوء ، غرَّهم بالأماني ، وفسَحت لهم في المعاصي ، ووعدتهم الاظهار ، فاقتحمت بهم النار »(٣).

<sup>(</sup>١) المائدة : ٩٣ .

<sup>(</sup>٢) أبو اسحاق الشاطبي ، الاعتصام ، ج : ٢ ، ص : ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج: ١٩، ص: ٢٣٥.

# البادالثانج

# موية الابتحاع

الفصل الاول: البدعة في اللغة والاصطلاح الشرعي .

الفصل الثاني : تقسيم البدعة .

الفصل الثالث: مفعوم البدعة في النصوص الاسلامية.

الفصل الرابع: مفعوم البدعة بين الاطرد والانعكاس.

## الفصل الاول

# البدعة في اللغة والاصطلاح الشرعي

. **غُغا عُدعباا** 

البدعة في الاصطلاح الشرعي .

### البدعة في اللغة الاصطلاح الشرعي.

### البدعة لغةً :

للبدعة في اللغة أصلان ، أحدهما : ( البّدع ) ، وهو مأخوذ من ( بَدَعَ ) ، وثانيهما : ( الابداع ) ، وهو ما مأخوذ من ( أبدعَ ) .

وكلا هذين الاصلين يعطي معنى واحداً ، وهو عبارة عن انشاء الشيء لا على مثال سابق ، واختراعه وابتكاره بعد أن لم يكن .

يقول الفراهيدي عن ( البّدع ) : « هو إحداث شيء لم يكن له من قبل خلق ولا ذكر ولا معرفة »(١).

و يقول الراغب عن ( الابداع ) : « هو انشاء صفةٍ بلا احتذاء واقتداء  $^{(4)}$ .

وينص الأزهري على أنَّ (الابداع) أكثر استعمالاً من (البَدع)، وهذا لا يعني أنَّ استعمال (البَدع) خطأ، وانما هو صحيح ولكنه قليل، فيقول في ذلك: و « (أبدع) أكثر في الكلام من (بَدَعَ)، ولو استعمل (بَدَع) لم يكن خطأ » (١٣) ا

وعلى هذا الاساس تقول من ( البَدع ): « بدعتُ الشيء إذا أنشأته  $\mathbf{w}^{(2)}$ .

وتقول من ( الابداع ) : ابتدعَ الشيء : أي « أنشأه وبدأه »<sup>(٥)</sup> ، وتـقول أيـضاً : «أبدعتُ الشيء أي اخترعته لا على مثال »<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) الفراهيدي ، المين ، ج : ٢ ، ص : ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) الراغب الاصفهاني ، معجم مفردات الفاظ القرآن الكريم ، ص : ٣٦.

<sup>(</sup>٣) الأزهري ، تهذيب اللغة ، ج: ٢، ص: ٢٤١.

<sup>(</sup>٤) ابن دريد ، جمهرة اللغة ، ج : ١ ، ص : ٢٩٨.

<sup>(</sup>٥) ابن منظور ، لسان العرب ، ج : ٨، ص : ٦.

<sup>(</sup>٦) الجوهري ، الصحاح ، ج : ٣، ص : ١١٨٣.

١٣٤ .....١٣٤

و (أبدَعَ) الله تعالى الخلق (إبداعاً): أي خلقهم لا على مثال سابق، و (أبدعتُ) الشيءَ و (أبدعتُ) وهي الشيءَ و (ابتدعته): استخرجته وأحدثته، ومنه قيل للحالة المخالفة (بدعة)، وهي اسم من (الابتداع)، كالرفعة من الارتفاع (١)، ومعنى (البدعة): الشيء الذي يكون أولاً (١)، وجمع (البدعة) (البدعة) واللها ابتدعها هو نفسه (٤).

وفي أسماء الله تعالىٰ ( البديع ) : وهو الخالق المخترع لا علىٰ مثال سابق<sup>(٥)</sup>.

يقول الله تعالى: ﴿ بَدِيعُ السَّمواتِ وَالأَرضِ ﴾ (٦): أي مبتدعها ومبتدئها لا على مثال سبق (٧)، وبديع الحكمة غرئبها، ومنه الحديث: « روّحوا أنفسكم ببديع الحكمة، فانها تكلّ كها تكل الابدان »(٨).

ويقول الله تعالىٰ: ﴿ وَرَهبَانِيَّةً ابَتَدعُوها ﴾ (١): أي أحدثوها من عند أنفسهم (١٠).

فيتحصل لدينا من خلال كل ما تقدَّم انَّ المعنىٰ اللغوي لـ ( البدعة ) : هو الشيء الذي يُبتكر ويُخترع من دون مثال سابق ، ويُبتدأ به بعد أن لم يكن موجوداً من قبل .

<sup>(</sup>١) الفيومي، المصباح المنير، ج: ١، ص: ٣٨.

<sup>(</sup>۲) ابن منظور ، لسان العرب ، ج : ۸ ، ص : ۲ .

<sup>(</sup>٣) ابن دريد ، جمهرة اللغة ، ج : ١ ، ص : ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٤) الطريحي ، مجمع البحرين ، ج : ٤ ، ص : ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير ، النهاية ، ج : ١ ، ص : ١٠٦ .

<sup>(</sup>٦) البقرة : ١١٧ .

<sup>(</sup>۷) الزبیدی ، تاج العروس ، ج : ۵ ، ص : ۲۷۰ ِ.

<sup>(</sup>٨) الطريمي، مجمع البحرين، ج: ٤، ص: ٢٩٨.

<sup>(</sup>١) الحديد: ٢٧.

<sup>(</sup>١٠) الطريحي ، مجمع البحرين ، ج: ٤ ، ص: ٢٩٨.

### البدعة في الاصطلاح الشرعي :

اكتنف مفهوم ( البدعة ) بالكثير من التشويش والغموض في كــلمات العــلماء والباحثين ، فوردت في مقام تحديد هويته ، وتوضيح قيوده ، عدة تعريفات مــتفاوته ومختلفة .

وكان أن اختلفت تبعاً لذلك رؤى هؤلاء الأعلام في المفردات التطبيقية لهذا المفهوم على الواقع العملي ، حتى وصل الأسر الى أن تقاطعت بعض هذه الحدود والتعريفات فيا بينها .. مما أدّى الى تكفير بعض الطوائف الاسلامية للمبعض الآخر ، بذريعة (الابتداع) ، والخروج عن حياط السنة النبوية الشريفة .

وقد استُغل هذا المفهوم الاسلامي أبشع استغلال من قبل بعض المتطرفين ، الذين عمدوا الى تحريفه عن واقعه ، والتدليس في حقيقته ، من أجل النيل من معتقدات أتباع مدرسة أهل البيت الميلان ، واتهامهم بمختلف الأباطيل .

وقد عُدَّ هذا الامر من أبرز الوسائل التي أعلنتها (الوهابية)، واتخذتها شعاراً في أمر التشنيع على أتباع مدرسة أهل البيت الميلاً، والصاق النهم المفتعلة بهم، كذباً وبهتاناً وزوراً.

وفي حقيقة الأمرانَّه على الرغم من الملابسات التي اكتنفت هذا المفهوم الاسلامي الواضح ، والهالة المفتعلة من التشويش والغموض التي أحيطت به.. إلا انّا نرى بأنَّ جلاء ووضوحه في التشريع أكبر من أن تنال منه تلك الأقاويل ، أو أن تحجب حقيقته يد التزوير ، كمانَّ حضوره في صفوف المفردات البارزة للتشريع ، قد ترك الارتكاز الواضح عنه في أذهان المسلمين ، والانطباع الذي لا يتعرض الى الاهتزاز والتحريف بمجرد ما يُطلق حوله من ادّعاءات ، ولهذا نرى انَّ المعنى النظري لمفهوم ( البدعة ) قد أخذ موقعه المتقدم من الوضوح في النصوص الشرعية التي تعرضت له ، وفي أقوال الكثير من العلماء الذين تعرّضوا لبيان حدِّه ومفهومه ، ولكن نقطة الاضطراب التي انطلق منها التشويش

علىٰ هذا المفهوم ، انما بدأت عندما حاول البعض أن يعكس آثار الموارد التطبيقية علىٰ أصل المفهوم ، ويكيّف الحدَّ والتعريف تبعاً لتلك الموارد المدّعاة .

فوقع الخلاف والتقاطع في الآراء التي تعرضت لتحديد هوية الابتداع ، في الجانب العملي للمفهوم ، إن صعَّ هذا التعبير .

على انَّ من الواضح انَّ محاولة التوفيق بين المفهوم والمصداق الذي يعبِّر عنه ، لا ينبغي أن تلجىء الباحث الى حرف المفهوم عن واقعه وحقيقته ، لجعله متلائماً ومنسجاً مع مصداق خارجي محدَّد ، ومورد تطبيقي معيَّن ، فتقع حنيتُذ هوية الحد والمفهوم ضحيةً لمثل هذا التلاعب غير المشروع ، وهذا ما حدث مع مفهوم (البدعة) الذي يُعد من أكثر المفاهيم الاسلامية دقةً وحساسيةً وعمقاً.

كما أنَّ من المفترض أن تحدد أولاً هوية المفهوم الواقعية بدقة متناهية ، ارتكازاً على الاسس والمباني السليمة والثابتة ، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة تطبيق ذلك المفهوم على موارده ، من دون تحيِّز أو استثناء .

وبما يؤسف له انَّ مفهوم (البدعة) قد خضع مع جملة أُخرى من مفردات الثقافة الاسلامية الى هذا النوع من المهاترات.

ومن خلال إلقاء نظرة فاحصة في النصوص الاسلامية المستفيضة التي تعرَّضت لتحديد مفهوم ( البدعة ) ، ومن ثم محاولة اعداد قاسم مشترك لأقوال العلماء في تحديد هذا المفهوم بشكل مجمل ، يمكن لنا أن ننتزع قدراً متيقناً يمثل نحواً من الاتفاق على انَّ معنى ( البدعة ) هو : ( إدخال ما ليس من الدين فيه ) .

ولعلَّ هذا المعنىٰ المذكور قد حظي بهذا التواطؤ المطرد ، بسبب وضوح أسره في التشريع ، وارتكاز معناه في أذهان المتعاملين مع النصوص الاسلامية ، ولو علىٰ مستوىٰ الاطلاع .

ولذا نلاحظ انَّ هذا المفهوم بمعناه المتقدم ، ما برح يُلقى بظلاله الطويلة على كل

الدراسات، والاقوال التي تعرضت لتحديد هويته، وبيان معناه، من خلال قوة التصريحات الواردة على لسان صاحب الرسالة الشيئة بشأنه.

الأمر الذي لم يكن بوسع أحد أن يحرفه نظرياً عمّا هو عليه، إلّا ثلّة قليلة بمن حاول عبناً أن يغيِّر مسار المفهوم عمّا هو عليه، ويعطيه بعداً ضيَّقاً وأُفقاً محدوداً، إلا انه ما يلبث أن ينجرف الى حقيقته، بفعل تيار الوضوح المشار اليه آنفاً.

وهذا يدعونا الى الحديث عن قيود احترازية وتوضيحية ينطوي عليها تعريف (البدعة) المذكور آنفاً، ولكنَّ الحديث الأهم يبقى حول وضع الضابطة التي يتم بموجبها انطباق مفهوم (البدعة) على هذا المورد دون ذلك، باعتبار أن أصل الخلاف ينطلق من هذه النقطة ويتفرع عليها، وهذا ما سنتعرض له مفصلاً تحت عنوان (مفهوم البدعة بين الاطراد والانعكاس) إن شاء الله تعالى .

وقبل الخوض في بيان هذين المطلبين نرى أن ضرورة البحث العلمي تدعونا الى التعرض لموضوع (تقسيم البدعة)، باعتبار انه يرتبط ارتباطاً وثيقاً، بتحديد مفهومها وتوضيح معالمها، كما سنلاحظه بين طيات البحث.

وقصدُنا من (تقسيم البدعة) هنا هو تقسيمها الى ممدوحة ومذمومة على ما يُدّعى ، دون بقية التقسيات ، لأنَّ هذا التقسيم هو الذي يعنينا بحثه في معرض الحديث عن هوية الابتداع ، وهو الذي يتصل اتصالاً مباشراً برسم الصورة النهائية لمفهوم (البدعة) ، ويدخل في صميم التعريف .

## الفصل الثاني

## تقسيم البدعة

مع القائلين بالتقسيم انعكاسات القول بالتقسيم . بطلان القول بالتقسيم . مع النافين للتقسيم . استدراك خانب ا

### تقسيم البدعة

هناك ملاحظة بارزة تطرح نفسها أمام المتتبع للتعريفات الواردة في مقام تحديد هوية ( البدعة ) ورسم معالمها ، وخصوصاً التعريفات التي أوردها أبناء العامة لهذا المفهوم .. تلك الملاحظة تتلخص في انَّ الكثير من هذهِ التعريفات قد طُبعت بخاصيتين متميزتين:

الخاصية الاولى: انَّ هذهِ الحدود قد جعلت تقسيم (البدعة) الى ممدوحة ومذمومة أساساً لتوضيح مفهومها، وتحديد هويتها، وانطلقت في بناء أصل التعريف على هذا الأساس.

والخاصية الثانية: انَّ هذهِ الحدود قد سيقت بطريقة لا تصطدم فيها مع قول عمر بشأن صلاة التراويج: « نعمت البدعة هذه ».

والملاحظ انَّ هاتين الخاصيتين متداخلتان ، اذ انَّ المؤشرات العلمية تدلل على أنَّ السبب الذي ألجاً القائلين بالتقسيم الى انتهاج هذا السبيل أغًا يكن في محاولة تخريج المقولة المتقدمة آنفاً ، ومحاولة تبرير اطلاق لفظ ( البدعة ) على ما يُعتقد انَّه من الامور الممدوحة وهو ( التراويج ) .

فقد ورد في أمهات الكتب الحديثية لدى أبناء العامة ، بما في ذلك صحيح البخاري أنَّ عمر قد اطلع في زمان خلافته على الناس ، وهم يتنفلون ليلاً في المسجد النبوي ، في شهر رمضان ، فرأى أن يجمعهم على قارئ واحد ، ليصلوا النوافل جماعة ، بدلاً من أن يصلوها فرادى ، فجمعهم على أبي بن كعب ، ثم اطلع عليهم ليلة أخرى ، وهم يصلون هذه النافلة في جماعة ، فأعجبه ذلك وقال : « نعمت البدعة هذه » .

وقد كان مفهوم ( البدعة ) قد أخذ بعده الارتكازي المستفاد من الشريعة في

أذهان الاصحاب آنذاك ، نتيجة لتناول النصوص النبوية له بكثرة وتكرار ، وتأكيدها على ذم الابتداع ، وانتقادها له بشدة ، ودعوتها الى ضرورة مواجهته ، ومكافحته ، واستئصاله ، وتنكيلها بالمبتدعين ، ووعدهم بأشد وأقسى أنواع العقوبات الدنيوية والاخروية .

وشأن (البدعة) في ذلك شأن المصطلحات الاسلامية المنقولة الاخرى، التي كانت لها مداليل لغوية معينة قبل النقل، وفي الاصطلاح اللغوي العام، إلّا انها استُعملت من قبل الشارع المقدس في معان اصطلاحية جديدة، واتخذت طابعاً شرعياً محدداً لا تربطه مع المعنى السابق في مجالات الاستعمال، الا تلك العلاقة التي جوَّزت عملية النقل، ونتيجة لكثرة استعمال هذو المصطلحات المنقولة الجديدة في حياة المسلمين في معانيها الشرعية، فقد بدأت الذهنية المتشرعة تهجر تلك المعاني اللغوية القديمة، وتنصرف تلقائياً إلى المعنى الاصطلاحي الشرعي من دون حاجة إلى ذكر القرائن والقيود.

فالصلاة ، والزكاة ، والحج ، والخمس .. وغير ذلك من المصطلحات الشرعية الاخرى ، قد خضعت لعملية النقل هذه ، وأخذت بعدها الواضح في أذهان المسلمين ، من خلال معانها الشرعية الجديدة .

ومفهوم ( البدعة ) واحد من تلك المفاهيم التي سلكت عين الطريق ، وسارت في ذات المسار الذي ضمَّ الأعداد الغفيرة من المنقولات .

ولم يكن ليشك أحد بعد عملية النقل هذو في دلالة لفظ (البدعة) على الحادث المذموم، والمارسة المقيتة والمرفوضة في نظر الشريعة الاسلامية، ولم يكن ليتردد شخص في طبيعة المورد الذي يستعمل فيه هذا المفهوم، بعد هذا التداول المتكرر والتأكيد الحثيث.

ولكن بعد أن ورد لفظ ( البدعة ) في حديث التراويج بالذات ، انقلبت تلك الموازين والمرتكزات ، وتوقف إعمال الاسس العلمية التي يستم بموجبها التعامل مع

المواقف والاحداث ، وقامت الدنيا ولم تقعد ، من أجل تبرير اطلاق لفظ ( البدعة ) على هذه الصلاة ، و توجيه معناها الجديد !

وتحيَّر القوم في هذا الأمر .. فهم بين حشدٍ كبير من النصوص الصريحة التي تناولت هذا المفهوم بالذم الواضح ، والتقريع الصريح ، والتي ما فتئت حيةً وساخنةً في وجدان المسلمين وقت اطلاق ذلك القول .. وبين مقولة « نعمت البدعة هذه » التي عاكست ذلك الاتجاه ، وسارت في طريق مضادٍ له تماماً .

وكان أن تمخّض الحل في رأي هؤلاء المبرين والمدافعين بتشطير مفهوم (البدعة)، وتقسيمه إلى قسمين: بدعة مذمومة، وهي التي تناولتها أحاديث الرسول الاكرم المنتقاد المنتقاد، وبدعة ممدوحة، وهي التي يمكن أن تندرج تحتها صلاة التراويح، فيتوجه بذلك القول السابق المذكور في الحديث.

ولنحاول في البداية أن نتناول الأقوال التي نصت على تقسيم البدعة ، ثم ننظر بعد ذلك في حقيقة هذا التقسيم .

# مع القائلين بالتقسيم:

نرجو من القارئ الكريم أن يركّز عند مطالعة الأقوال التالية على نقطة مهمة جداً في التقسيم ، وهي بناء التقسيات المزعومة على أساس واحد ، وهو عبارة عن مقولة «نعمت البدعة هذه »، وانطلاقها من هذا الاتجاه.

# وأهم هذهِ الاقوال هي :

١ ـ الشافعي: روى البيهق باسناده عن الشافعي أنه قال: «المحدثات من الامور ضربان: أحدهما ما أحدث مما يخالف كتاباً، أو سنة، أو أثراً، أو إجماعاً، فهذه البدعة الضلالة، والثاني ما أحدث من الخير، لاخلاف فيه لواحدٍ من العلماء، وهذه محدثة غير

مذمومة ، وقال عمر على في قيام شهر رمضان : [نعمت البدعة هذه ](١).

قال الربيع معقباً على ذلك:

« وقد استند في كلا التعبيرين إلى قول عمر على في صلاة التراويح : « نعمت البدعة هذه »(۲)

٢ ـ ابن حزم: يقول بصدد التقسيم: « البدعة في الدين: كل ما لم يأتِ في القرآن، ولا عن رسول الله ، إلَّا إنَّ منها ما يؤجر عليه صاحبُه ، ويُعذر بما قصد إليه من الخير ، ومنها ما يؤجر عليه صاحبه ، ويكون حسناً ، وهو ماكان أصله الاباحة ، كما روي عن عمر على عنه: نعمت البدعة هذه »(٣).

٣- ابن الاثير: يقول في ( جامع الاصول ) عن هذا التقسيم: « فأما الابتداع من المخلوقين ، فان كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله ، فهو في حيِّز الذم والانكار ، وان كان واقعاً تحت عموم ما ندب الله إليه ، وحضَّ عليه ، أو رسولُه ، فهو في حيِّز المدح ، وان لم يكن مثالُه موجوداً ، كنوع من الجود ، والسخاء ، وفعل المعروف .. ويعضد ذلكَ قول عمر بن الخطَّاب على في صلاة التراويج: نعمت البدعةُ هذه »(٤).

#### ٤- الجاكمودى: يقول في قصيدة له:

فبدعة فعلك ما لم يُعهد في عسهد سيّد الوري محسّد قد قُسمت كالخمسة الأحكام كذاك مكروه وجائز تمام فكل بدعة ضلالة ممل

من الوجوب الندب والحرام قد قاله عزّ بن عابد السلام علىٰ التي قد حُرِّمت فقط نُقل

<sup>(</sup>١)النووي، تهذيب الأسماء واللغات، قسم اللغات، ج : ١ ، ص : ٢٣ ، وانظر : ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاری ، ج : ۱۳ ، ص : ۲۵۳ .

<sup>(</sup>٢)سعيد حوَّىٰ ، الاساس في السنة وفقهها ( العقائد الاسلامية ) ، ص : ٣٥٩.

<sup>(</sup>٣) سعيد حوّىٰ ، الاساس في السنة وفقهها ( العقائد الاسلامية ) ، ص: ٣٥٩.

<sup>(</sup>٤) ابن الاثير، جامع الاصول في أحاديث الرسول، ج: ١، ص: ٢٨٠ \_ ٢٨١.

النحو إذ به الكتاب يُفهمُ كالقدرية من المذاهب من بدعٍ مكروهةٍ للعابد عند التراويج بلا نزاع(١) من بدع واجبة تعلم ومنلوا الحرام في المكاتب والماحد والماحد ومنلوا المندوب كاجتاع

٥ عز الدين بن عبد السلام: وقد بالغ في تقسيم (البدعة)، وسحب عليها الأحكام الشرعية الخمسة، وهو الذي قصده (الجاكمودي) في أبياته المتقدمة، فيقول في أواخر (القواعد):

«البدعة: خسة أقسام، فالواجبة: كالاشتغال بالنحو الذي يُفهم به كلام الله ورسوله، لأنَّ حفظ الشريعة واجب، ولا يتأتئ إلّا بذلك، فيكون من مقدمة الواجب، وكذا شرح الغريب، وتدوين أصول الفقه، والتوصل إلى تمييز الصحيح والسقيم، والمحرمة: ما رتبه مَن خالف السنة من القدرية، والمرجئة، والمشبهة، والمندوبة: كل إحسان لم يُعهد عينُه في العهد النبوي، كالاجتاع على التراويح، وبناء المدارس والربط، والكلام في التصوف المحمود، وعقد مجالس المناظرة، إن أريد بذلك وجه الله، والمباحة: كالمصافحة عقب صلاة الصبح والعصر، والتوسع في المستلذات من أكل، وشرب، وملبس، ومسكن، وقد يكون ذلك مكروها، أو خلاف الأولى، والله أعلم »(٢)

7 - الغزالي: يقول في الاحياء بصدد الأكل على السفرة ما يستفاد منه تبنيه للتقسيم المذكور: « وقيل: أربع أحدثت بعد رسول الله كالشكائية : الموائد، والمناحل، والأشنان، والشبع، واعلم أنّا وان قلنا الاكل على السفرة أولى، فلسنا نقول الأكل على المائدة منهى عنه نهى كراهة أو تحريم، إذ لم يثبت فيه نهى.

<sup>(</sup>١) محمد بن أبي بكر بارو ، تنبيه المنتقد للاحتفالات بليلة المولد ، ص : ٣١.

<sup>(</sup>٢) النووي ، تهذيب الاسماء واللغات ، ص : ٢٢ ـ ٢٣ ، وانظر فتح الباري لابن حجر العسقلاني ، ج : ١٣ ، ص : ٢٥٤ .

١٤٦ .....١٤٦

عنه بدعة تضاد سنة ثابتة ، وترفع أمراً من الشرع مع بقاء علته ، بل الابداع قد يجب في بعض الأحوال إذا تغيرت الأسباب »(١).

#### انعكاسات القول بالتقسيم:

إنَّ القول بتقسيم (البدعة) لو كان قد توقف عند هذا الحد الذي استعرضناه قبل قليل، لكان الأمر هيّناً ويسيراً، ولكنَّ بعض كتب اللغة التي يُفترض انَّها تتناول المعاني بشكل توقيني لا اجتهاد فيه، وتستعرض اللغات بأمانة ودقّة متناهية .. قد تأثرت بهذا التقسيم أيضاً، وحمَّلت مفهوم (البدعة) هذا المعنى الخاطئ في تسامع خطير، وتبع هذه الكتب اللغوية بعض دوائر المعارف المشهورة أيضاً.

وبما ينبغي الالتفات إليه انَّ هذه الكتب لم تجعل تقسيم (البدعة) مختصاً بمعناها اللغوي، لكي يُلتمس لها العذر فيا قالت وادَّعت، وانما نصت على انَّ التقسيم من خواص (البدعة) في الاصطلاح الشرعي.

واليكَ أيها القارئ الكريم غاذج من ذلك:

۱ ـ المصباح المنير: « وأبدعتُ الشيّ وابتدعته: استخرجته وأحدثته، ومنه قيل للحالة المخالفة: ( بدعة )، وهي اسم من ( الابتداع )، كالرفعة من الارتفاع، ثم غلب استعالمًا فيا هو نقص في الدين أو زيادة، لكن قد يكون بعضها غير مكروه

<sup>(</sup>١) أبو حامد الغزالي ، احياء علوم الدين ، ج : ٢، كتاب آداب الاكل ، الباب : الاول ، ص : ٤ ــ ٥ ـ

<sup>(</sup>٢) سعيد حوّى، الأساس في السنة وفقهها ( العقائد الاسلامية )، ص ٣٦٠، عن الجيزء الاول مين كيتاب كشياف اصطلاحات الفنون.

فيسمى: بدعة مباحة ، وهو مصلحة يندفع بها مفسدة ، كاحتجاب الخليفة عن أخلاط الناس (1).

فمن الملاحظ هنا انَّ ( المصباح المنير ) بعد أن يستعرض المعنىٰ اللغوي للبدعة ، ينتقل الىٰ بيان معناها الشرعي ، فينص علىٰ انَّها يمكن أن تكون مباحة كذلك ، ويمثل لها باحتجاب الخليفة عن أخلاط الناس ، الذي لم يكن موجوداً في عصر التشريع الاول ، وانما أحدث بعد ذلك في الازمنة المتأخرة ، ويُعدُّ ذلكَ بدعة مباحة .

٢ ـ تهذيب الاسماء واللغات : « ( بدع ) : البدعة بكسر الباء في الشرع هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله المنظمة الله منقسمة الله حسنة وقبيحة » (٢).

<sup>(</sup>١) المصباح المنير الفيومي ، المصباح المنير ، ص: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) النووي : تهذيب الاسهاء واللغات ، ج ١ ، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٣) كتاب ( النهاية ) من الكتب التي تناولت غريب الحديث ، وقد تناول المعاني اللغوية ضمناً.

 <sup>(</sup>٤) قوله : واغا صلاها ليالي ثم تركها .. لا يصح ، لأنه لو فعلها مرة لكانت سنة ، وخرجت عن كونها بدعة ، ولكان استدل
بذلك من أمر بها . وسيأتي توضيح هذا المطلب فيا بعد إن شاء الله تعالى .

١٤٨ .....١٤٨ عة

عمر)(۱).

وعلى هذا التأويل بحمل الحديث الآخر: (كل محدثة بدعة)، انَّما يريد ما خالف أصول الشريعة، ولم يوافق السنة. واكثر ما يستعمل المبتدع عرفاً في الذم »(٢).

وقد أصبح تقسيم ابن الأثير ( البدعة ) في هذا الكلام الى : مذمومة وممدوحة ، أساساً تناقلته كتب لغوية أخرى ، وجعلته أحد الآراء المعتبرة للمعنى الشرعي لها ، من دون أن تتبناه .

ومن تلك الكتب (لسان العرب) لابن منظور ، حيث نقل كلام ابن الاثير هذا بهامه ، ونسبه إليه من دون تعليق (٣) ، كما نقله بهامه أيضاً صاحب (تاج العروس) ، ونسبه الى قائله (٤) ، ونقل بعضه أيضاً الطريحي في (مجمع البحرين) ، ولم يصرّح باسم قائله (٥) .

ونحن لا نريد أن نسجل ملاحظة على هذه النقولات، وعلى هذا التسامح في طريقة عرض الآراء، بغنها وسمينها، أكثر من أن نقول بأنَّ للانسان أن يركن الى هذو الكتب في مجال تخصصاتها اللغوية، باعتبار انَّها أسفار علمية معتبرة، وخصوصاً الكتب اللغوية المشهورة منها، ولاكلام لنا في ذلك، إلّا انه من غير الصحيح أن ينساق المرء مع كل ما يُطرح في هذو الكتب، على مستوى تقرير المعاني الاصطلاحية للألفاظ، ويتلقاها من دون تثبّت، وإمعان نظر، وذلك لما ثبت عن طريق التتبع و الاستقراء، من عدم توفر الدقة الكافية في تحقيق هذو المعاني الاصطلاحية، والتي قد لا تضبط بشكل كامل ودقيق حتى من قبل أصحاب الفن أنفسهم، ومن جهة خروج هذا المطلب عن أصل التخصص

<sup>(</sup>١) سبأتي بطلان هذا النحو في الاستدلال ، والمناقشة في حديث سنة المنلفاء الراشدين فيا بعد إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير، النهاية، ج١، ص: ١٠٦ ـ ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) ابن منظور ، لسان العرب ، ج : ٨ ، ص : ٧٠٦.

<sup>(</sup>٤) محب الدين الحنني ، تاج العروس في جواهر القاموس : ج : ٥ ، ص : ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٥) الطريحي ، مجمع البحرين ، ج : ٤، ص : ٢٩٨ ـ ٢٩٩

الذي يدور حوله البحث في مثل هذهِ المصنفات.

2 ـ دائرة المعارف الآسلامية: « وهناك تصنيف دقيق يفرّق البدع على أحكام الفقه الخمسة ، والبدع التي هي فرض كفاية على الجهاعة الاسلامية: دراسة فقه اللغة العربية ، توصلاً إلى فهم القرآن .. الخ ، والأخذ بشهادة العدول أو رفضها ، وتمييز الحديث الصحيح من غيره ، وترتيب أحكام الفقه ، والرد على الزنادقة ، ومذاهب الزنادقة المخالفة للسنة حرام . وإنشاء الرباطات والمدارس وأشباهها من البدع المندوبة . وتزيين المساجد ، وتوشية المصاحف ، من البدع المكروهة . ومن أمثلة البدع المباحة : الانفاق على المآكل والمشارب وغيرها »(١).

0\_دائرة معارف القرن العشرين: «البدعة: ما اخترع على غير مثال سابق، وهي مؤنت بدع، وقد أُطلقت على الخصلة المحدثة في الدين، سواء أكانت حسنة أم سيئة، وقد كثر اطلاقها على المستحدثات السيئة في العقائد، والعوائد، والمعاملات»(٢).

ومن الانعكاسات السلبية الاخرى للقول بتقسيم البدعة الى مذمومة وممدوحة ، هو انَّ بعض علماء العامة أطلق لفظ (البدعة) على جملة من الأعمال الجائزة شرعاً ، والمندرجة تحت الادلة العامة المقطوعة الصدور ، وان لم تكن موجودة في العصر الأول للتشريع ، كالاحتفال بيوم المولد النبوي مثلاً ، فهو عمل مشروع ومندوب من وجهة نظر الكثير من علماء العامة ، إلّا انّا نجد انَّ هؤلاء القائلين بمشروعية هذا العمل وجوازه ، أبوا إلّا ان يطلقوا عليه لفظ الابتداع وينعتوه بذلك ، فقالوا بانَّ عمل المولد بدعة ، إلّا انها بدعة ممدوحة ، وكأنَّ اللغة العربية ، والتراكيب اللغوية المترامية فيها ، قد ضاقت بسعتها عن انجاب لفظ آخر ينطبق على الامور الحادثة المشروعة .

وكان أن سبَّب اطلاقهم للفظ البدعة في مثل هذهِ الموارد التباسأ عند الآخرين،

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الاسلامية: ج: ٣، ص: ٤٥٦.

<sup>(</sup>٢) محمد فريد وجدى : دائرة معارف القرن العشرين ، ج : ٢ ، ص : ٧٧ .

-١٥٠ .....١٥٠ البدعة

فظنوا انَّ هذا العمل غير مشروع باعتبار الارتكاز الحاصل في ذهنية المتشرعة عموماً على رفض هذا المفهوم، وانسباق صورة مقيتة عنه بسبب الاحاديث الكثيرة الواردة في شجبه وذمه، ويزداد الأمر تعقيداً والتباساً عندما تُقتطع الالفاظ عن تتاتها ومكملاتها، وتُعرض بصورة ناقصة بتراء، من باب الاختصار، أو التساع، أو التمويه.

ولعلَّ هذا الاطلاق يهيء مخرجاً سهلاً لاولئكَ الذين اصرَّوا علىٰ تحاشي الاصطدام مع مَن يرمي مثل هذا العمل بالابتداع، ويخرجه عن دائرة التشريع، باعتبار الاشتراك الموجود بين اللفظين.

فبدلاً من التصريح بجواز هذا العمل ومشروعيته ، يُقِال بانَّ هذا العمل بدعة مدوحة ، في الوقت الذي يطلق الاخرون القول عنه بانَّه بدعة أيضاً وبصورة قاطعة ، من دون شك أو ترديد.

وهناك غاذج كثيرة لاستخدام لفظ ( البدعة ) في مثل هذهِ الموارد ، على الرغم من القول بجوازها ، ومشروعيتها ، فن تلك الموارد :

ما قاله ابن حجر حول المولد النبوي: «عمل المولد بدعة ، لم تُنقل عن أحدٍ من السلف الصالح من القرون الثلاثة ، ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدَّها ، فن تحرّىٰ في عملها المحاسن ، وتجنَّب ضدها ، كان بدعةً حسنة ، والا فلا »(١).

وقال الحلبي الشافعي حول نفس الموضوع أيضاً: « جرت عادة كثير من الناس إذا سمعوا بذكر وصفه الشيخة أن يقوموا تعظياً له ، وهذا القيام بدعة لا أصل لها ، أي ولكن هي بدعة حسنة »(٢).

<sup>(</sup>١) جعفر مر تضى العاملي ، المواسم والمراسم ، ص ٦٢ ، عن رسالة حسن المقصد المطبوعة مَعَ النعمة الكبرى على العالم / ص : ٨٨ ، والتوسل بالنبي وجهلة الوهابيين / ص : ١١٤ .

<sup>(</sup>٢) جعفر مرتضىٰ العاملي ، المواسم والمراسم ، ص ٦٢ . والمراد من وصفه كَالْهُوْتُ : ولادته .

تقسيم البدعة......١٥١

#### بطلان القول بالتقسيم:

وبعد هذه الجولة السريعة في مجمل الآراء التي تعرضت لتقسيم ( البدعة ) الى مذمومة و ممدوحة ، وملاحظة الخلفيات التي دعت الى القول بهذا التقسيم ، من خلال صراحة النصوص المتقدمة ، واعتادها بشكل واضح على مقولة : « نعمت البدعة هذه »، ومَع هذا ، فسواء أكان التقسيم مبنياً على هذا الاساس وصح هذا الأمر ، أم لم يكن مبنياً على ذلك .. فسوف نذكر أدلتنا على بطلان القول بتقسيم البدعة الى مذمومة وممدوحة ، أو الى الأحكام الخمسة التي ادُعيت في بعض الكلات .

ثم نتعرض بعد اتمام ذلك الى أقوال النافين للتقسيم من أعلام الفريقين.

وقبل أن نستعرض أدلة نني التقسيم ، يجدر بنا أن نشير الى انَّ القول بتقسيم (البدعة) يستند أساساً على الخلط بين المعنى اللغوى والمعنى الاصطلاحي لهذا المفهوم.

فانًا لو كنّا مع مفهوم ( البدعة ) بمعناها المجرّد عن مراد الشريعة وقصدها ، فانّها تعني : الأمر المحدث الذي ليس له سابق مثال ، وهذا المعنى يتحمل أن يكون مذموماً ، وأن يكون محدوحاً ، لأنّ هناك أموراً كثيرة تحدث وتُبتدع بعد عصر التشريع ، مما لم تنلها الاحكام ، والادلة الخاصة ، فتتصف بالمدح تارةً ، وبالذم أخرى ، بل يمكن أن تتصف بالعناوين الشرعية الخمسة أيضاً.

ولكن بعد أن تضيَّقت دائرة دلالة هذا المفهوم ، وأصبح شاملاً لخصوص الأمر الحدث الذي يُدخل في الدين من دون أن يكون له أصل شرعي فيه ، فلا يمكن حينئذٍ ان نتصور له قسماً ممدوحاً بشكل مطلق.

وأما أدلة نغي التقسيم فهي :

الدليل الأول: هو انَّ الضرورة العقلية تقضي وتحكم بعدم امكانية طروّ وعروض التقسيم على مفهوم (البدعة)، فمن خلال التدقيق في المعنى الاصطلاحي الوارد لتحديد مفهوم (البدعة) في النصوص الشرعية، نلاحظ انَّ هذا المفهوم غير قابل للتقسيم بحد ذاته أصلاً، ولا يمكن أن يعتريه أيّ استثناء أو استدراك أساساً، إذان معنى (البدعة) في الاصطلاح الشرعي هو: «ادخال ما ليس من الدين فيه » كها تقدمت الاشارة اليه، وهذا يعني ان (البدعة) تشريع وضعي ينصب نفسه في مقابل التشريع الالهي المقدس، ويضاهي السنة الشريفة، ويتحدى تعاليم السهاء، فهل يُعقل أن نتصور قسماً ممدوحاً لمثل هذا اللون من الادخال ؟ وهل يمكن أن يتصف مثل هذا التشريع بالمدح والأطراء ؟! أو أن يتصف بواحدٍ من الاحكام الشرعية الخمسة غير التحريم المطلق ؟

إِنَّ شأن الابتداع في المصطلح الشرعي شأن الكذب على الله ورسوله وَ الْهَلِيَّةُ ، أفهل يُعقل أن يكون هناك قسم ممدوح لهذا اللون من الكذب؟ وهل يقول أحد بانَّ هناك كذباً وافتراءاً على الله ورسوله وَ اللَّهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللّهُ و

الدليل الثاني: إنَّ اللغة التي تحدثت بها النصوص الشرعية حول مفهوم (البدعة) تأبي التقسيم المذكور أيضاً، فقد مرَّ معنا انَّ هذهِ النصوص المستفيضة جعلت (البدعة) نداً مقابلاً للسنة، وضداً لا يلتني معها أبداً، وذمت المبتدع وأكالت له أنواع الذم، والتوبيخ والتقريع، وأوعدت بعذاب المبتدع بأقسى أنواع العقوبات الدنيوية، والاخروية، ودعت الى مقاطعته، وهجرانه، وأطلقت القول بعدم قبول توبته .. فكيف عكن مع كل هذا أن يكون هناك قسم ممدوح للابتداع؟ وكيف يكن لهذا القسم أن يتخطئ هذا الحجم الغفير من النصوص الصريحة، ويحيد عنها نحو اتجاه آخر، لا أثر له ولا دليل عليه؟.

الدليل الثالث: ورد في الحديث المــتفق عــليه بــين الفــريقين انَّ النــبي السَّيَّةُ اللهُ .. ألا وكل بدعة ضلالة ، ألا وكل ضلالة في النار »(١)، وورد بلفظ:

<sup>(</sup>١) محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج : ٢ كتاب العلم ، باب : ٣٧ ، ح : ١٢ ، ص : ٣٦٣ .

تقسيم البدعة.......

« فَانَّ كِل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة تسير الى النار (1) .

فدلالة هذا الحديث على استيعاب جميع أنواع البدع بالذم والضلال ، لا تحتاج منّا إلى مزيد بيان ، ولا تقبل الجدل والانكار .

الدليل الرابع: إنَّ المورد الوحيد الذي تناولته النصوص الشرعية المتقدمة على اختلاف مضامينها، وتنوع مداليلها، هو المورد المذموم، الذي يُعد (البدعة) خصوص الأمر الحادث الذي يقابل الكتاب، والسنة، والتشريع الالهي المقطوع، وبهذا فقد تعرض هذا المورد إلى الذم والانتقاد الشديد، ولو كان هناك نحو من أنحاء الاستثناء في موارد معينة مفترضة، وحتى لو كانت تلك الموارد المستثناة موارد جزئية ومحدودة، لما كان بوسع الشريعة المقدسة أن تتجاهلها، وتغض النظر عنها بشكل من الاشكال، في الوقت الذي نترقب حصول مثل هذا الاستثناء من قبل الشريعة، فيا لو وُجد أمر من هذا القبيل، باعتبار انَّ لسان بيان التشريع يتحدث من موقع استيفاء جميع شؤون الاحكام والتعاليم.

ففهوم (الكذب) مثلاً، وردت في شأنه نصوص صريحة وقاطعة، تناولته بالذم الشديد، حتى أصبح الايمان بقبحه من مسلمات الاعتقاد، وضروريات الدين، إلّا انَّ الشريعة لم تتجاهل في نفس الوقت بعض الموارد التي يرتفع فيها موضوع الذم، ولا تشير في نفس الاتجاه الأصلي المذكور، وانما نرى انَّ هناك نصوصاً شرعية مماثلة في الصراحة، وقوة الدلالة على استثناء بعض أنواع الكذب من أصل التحريم، إذ قد يخرج من دائرة التحريم إلى دائرة الوجوب، فيا لو توقف عليه حفظ نفس مؤمنة من القتل والهلاك مثلاً.

ومفهوم ( الغيبة ) كذلك ، يخضع لنفس التعامل الذي صدر من الشريعة بشأن الكذب ، فهو مذموم ممقوت في نظر الشريعة ، ويُعدّ من كبائر الذنوب ، إلّا انَّ هناك موارد ذكرتها النصوص الاسلامية تحت عنوان ( جواز الاغتياب ) ، يتم الانتقال بموجبها من

<sup>(</sup>۱) علاء الدين الهندي ، كنزل العيال ، ج : ۱ ، ح : ۱۱۱۳ ، ص : ۲۲۱ .

الحكم الاولي بالتحريم ، إلى أحكام أخرى كالجواز مثلاً ، فيما لو كان المغتاب مـتجاهراً بالفسق ، ومعلناً له .

وهكذا الأمر في الكثير من المفاهيم الاسلامية المذمومة الاخرى ، حيث يسرد الاستثناء صريحاً فيها ، فتتحول بواسطة هذا الاستثناء من الحكم الاوّلي المحسرّم ، إلى أحكام ثانوية أخرى ، كالاباحة ، أو الندب ، أو الوجوب ، أو الكراهة ، بحسب مقدار دائرة وحدود ذلك الاستثناء ، ونوع القيود التي وضعتها الشريعة له .

وما دمنا نتفق على أنه لا يوجد أيّ لون من ألوان الاستثناء الشرعي الصريح في خصوص الادلة التي تناولت بأجمعها ذم الابتداع وانتقاده الشديد، وما دام لا يمكن لأي أحد أن يّدعي ذلك، وحتى أولئك الذين يقولون بالتقسيم، إذ انَّهم لا يبنونه على النص الشرعي الصريح وانما على التنظير العقلي الحض، أو على استفادات بعيدة المنال من بعض النصوص الشرعية .. فما دمنا نتفق على ذلك، فلابد أن نتفق أيضاً على انَّ مفهوم (البدعة) لا يمتلك إلا قسماً واحداً مذموماً، وإلا لو وجد له قسم آخر، لأعربت عنه الشريعة، ولما تجاهلته وأهملته، كما هو الشأن في جميع المفردات التشريعية الاخرى.

وربما يُعترض علىٰ ما قررناه من بيان بانَّ ( البدعة ) قد وردت مقيَّدة بـ(الضلالة )، وهذا يعني وجود قسم آخر لها لا يتصف بالضلالة ، فقد ورد في الحديث :

فقيد ( الضلالة ) كما يدّعي هؤلاء المقسمون في قوله المن الله : « ومَن ابتدعَ بدعة

<sup>(</sup>١) الدارمي ، سنن الدارمي ، ج : ٥ ، كتاب العلم ، باب : ١٦ ، ح : ٢٦٧٧ ، ص : ٤٤ .

ضلالة »، يفيد في مفهومه أنَّ هناكَ لوناً من البدع لا يتصف بالضلالة ، وإلَّا فما هي فائدة ذكر القيد في الحديث ؟

وثانياً: انَّ مثل هذا المفهوم غير ثابت عند أهل التحقيق والنظر من علماء الفريقين، ولو سلمنا ثبوته فانه لا ينفعنا في المقام شيئاً، لانَّ الادلة الصريحة والمستفيضة قد دلَّت بصراحة وبالاطلاق على لزوم الضلالة لـ ( البدعة ) من دون انفكاك، فيكون القيد في هذا الحديث، من قبيل القيد في قوله تعالىٰ:

# ﴿ يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعافاً مُّضاعَفَةً ﴾ (١).

كها قد يُعترض على ما تقرر من انَّ (البدعة) في الاصطلاح الشرعي لم تستعمل إلّا مذمومة، ولم تطلق إلّا على خصوص الحادث المذموم، بورود الاستثناء المستفاد من قوله المُشْرِينَ في الحديث الشريف:

 $(x)^{(Y)}$  عمل قليل في سنة ، خير من عمل كثير في بدعة  $(x)^{(Y)}$  .

فيدل الحديث كما يُدَّعىٰ علىٰ المفاضلة بين قليل السنة وكثير ( البدعة ) ، وهذا يعنى انَّ لكثير البدعة نحواً من القبول والصحة ، وإلّا لما وقعت هذه المفاضلة المذكورة .

وفي الحقيقة انَّ مَن له أدنى اطلاع على طبيعة الخطابات الشرعية ، ومَن يمتلك ولو مقداراً يسيراً من التعامل والتماس مع النصوص الاسلامية ، يدرك بأنَّ المقصود من الحديث هنا مجاراة الخصم ومسايرته ، أي لو كان في البدعة خير ، فقليل السنة خير من كثير البدعة ، لا سيا إذا ضممنا إلى ذلك تلك النصوص الشرعية المصرِّحة بذم البدعة ،

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) كنز العمال، ج: ١، ح: ١٠٩٦، ص: ٢١٩.

وانتقادها بشكل مطلق ، وإذا ما التفتنا إلى انَّ هذهِ الصيغة من الخطاب ، أي الصيغة المذكورة في حديث : « قليل في سنة ، خير من كثير في بدعة » جارية في جملة من النصوص الشرعية الاخرى ، وفي المحاورات العرفية العامة .

الدليل الخامس: ثبت معناانً كلمة (البدعة) في الاصطلاح الشرعي لم تُستعمل إلّا مذمومةً ، والروايات الواردة عن النبي الاكرم الشيخية وأهل بيته المينية تصل في كثرتها إلى حد الاستفاضة في هذا النحو من الاستعال ، وهذه الاحاديث إما أن نكون قد استعرضناها سابقاً ضمن بحث (مواجهة الابتداع) ، وإما سوف نتعرض لها تحت عنوان (البدعة في النصوص الاسلامية) ، أو بين طيات البحث ، والمهم في الأمر انَّ الاستقراء والتبع لهذه الاحاديث ، يوقفنا على النتيجة التي انتهينا اليها ، وهي انَّ (البدعة ) لم تستعمل في اصطلاح الشارع إلّا مذمومةً .

ويمكن أن يضاف إلى هذا المقدار من الاستعمال، قرائن ظنية قوية، مستفادة من تتبع واستقراء استعمالات المتشرعة الذين رافقوا الزمن الاول للتشريع، ومَن بعدهم بقليل، والوصول من خلال ذلك إلى عين النتيجة السابقة، وهي انَّ المتشرعة لم يستعملوا البدعة إلَّا مذمومة أيضاً، فنحن نرئ من خلال استعراض استعمالات هذه الطبقة التي كانت تتلقى المفاهيم الاسلامية من قرب، انَّ تطبيق هذا المفهوم لم يكن يتجاوز الحادث المذموم بشكل عام، وأما قصة التقسيم فهي قضية حدثت في فترة متأخرة عن بدايات عصر التشريع، وكانت لها خلفياتها ودواعيها الخاصة، ومنطلقاتها التي قد نكون ألحنا للبعض منها فها مضى من دراستنا هذه.

والآن نحاول أن نستعرض بعض التطبيقات التي قد استُعملت ( البدعة ) فيها مذمومة ، مع اعتقادنا بان الاستعال بحد ذاته لا يكشف ذاتياً عن حقيقة الوضع الشرعي لهذا المفهوم في معناه الحقيقي ، الا اننا حين نضم إلى ذلك الاستعال الواردة على لسان صاحب الشريعة المنتظامية ، وأهل بيته الطاهرين المنتظام ، والتي لم تخرج عن هذا الاطار ،

وباعتبار انهم المنظم في مقام بيان كل تفاصيل التشريع ، ومن جهة النظر إلى الادلة المتقدمة التي قضت ببطلان التقسيم المزعوم .. فبالنظر لكل هذا وذاك ، تشكّل هذه الاستعمالات بجموعها قرينة مؤثرة في الحسابات العلمية ، وتؤيد بطلان القول بالتقسيم .

ونود أن نذكّر أنتا لسنا بصدد تقويم هذهِ النصوص المعروضة ، أو بيان صحة أو عدم صحة مواردها واستعمالاتها ، أو مناقشة مؤدياتها ، وانما نحن بصدد الاستشهاد بنحو استعمال لفظ (البدعة) الوارد فها ، ومن خلال النظر إلى هذه الزاوية ليس غير .

وأمّا الكلام في معنىٰ الحادث المذموم ، وفي حقيقة التطبيق وحدوده ، فهذا سا سوف نعالجه في موضعه الخاص من هذه الدراسة باذن الله تعالىٰ .

وسوف نذكر ما يتيسر مما ورد في استعمال لفظ ( البدعة ) مذمومةً ضمن مرحليتن:

المرحلة الاولى: ما ورد من ذلك على ألسنة الصحابة وبالأخص بعد وفاة الرسول الكريم المنتخذ .

والمرحلة الثانية : ما ورد من ذلك علىٰ ألسنة مَن يلى اولئك بقليل .

## استعمالات ( البدعة ) في الحادث المذموم :

\* «ورد انَّ رجلاً قد أخبر عبدالله بن مسعود بأنَّ قوماً يجلسون في المسجد بعد المغرب ، فيهم رجل يقول : كبّروا الله كذا وكذا ، وسبّحوا الله كذا وكذا ، واحمدوا الله كذا وكذا ، فقال عبدالله بن مسعود للرجل : فإذا رأيتهم فعلوا ذلك فائتني فأخبرني بمجلسهم ، فأتاهم الرجل فجلس، فلما سمع ما يقولون ، قام فأتى ابن مسعود ، فأخبره ، فجاء ابن مسعود ، وكان رجلاً حديداً ، فقال : انا عبدالله بن مسعود ، والله الذي لا اله غيره لقد جئتم ببدعة ظلماً ، ولقد فضلتم أصحاب محمد المنتقل علماً ، فقال عمرو بن عتبة : استغفر الله ، فقال عبدالله : عليكم الطريق فالزموه ، ولئن أخذتم يميناً وشمالاً لتضلنَّ ضلالاً

١٥٨ .....١٥٨

بعيداً »<sup>(۱)</sup>.

فبغض النظر عن طبيعة الاسلوب الذي عالج به عبدالله بن مسعود هذو الحادثة التي لم يكن لها سابق مثال في حياة الرسول الشيخ وأصحابه ، نجد أنه قد استعمل لفظ (البدعة) في مورد الذم ، وعد انحراف الانسان عن طريق الحق نحو اليمين أو الشمال بدعة وضلالاً بعيداً ، والظاهر من الحديث ان هذا المعنى لـ (البدعة) هو المرتكز في أذهان القوم آنذاك .

روي عن ابن مسعود أيضاً أنه قال : « اتبعوا آثارنا ، ولا تبتدعوا ، فقد كفيتم » (٢) .

\* وروي ايضاً عن ابن مسعود أنه قال : « انَّ لله عند كل بدعة كيد بها الاسلام ولياً من أوليائه ، يذب عنها ، وينطق بعلامتها ، فاغتنموا حضور تلك المواطن ، وتوكلوا على الله ... » (٣) .

فاستعمال لفظ (البدعة) مذمومةً واضح في الحديث، حيث عدَّ (البدعة) مما يكاد به الاسلام، وانَّ لله تعالىٰ في كل زمن ولياً، يدافع عن الاسلام، ويذب هذه المحدثات عنه، ولعلَّ كلام ابن مسعود هذا مستفاد من قوله المُنْتُنَا :

« إنَّ لله عند كل بدعة تكون بعدي يُكاد بها الايمان ولياً من أهل بيتي موكلاً به ، يذب عنه ، ينطق بالهامٍ من الله ، ويعلن الحق ، وينوره ، ويرد كيد الكائدين ، ويعبر عن الضعفاء ، فاعتبروا با اولي الابصار ، وتوكلوا على الله »(٤).

وسوف نعود إلى هذا الحديث مرة أخرى، عندما نصل إلى البحث عن دور أهل البيت اللي في مواجهة ظاهرة الابتداع، إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي ، تلبيس ابليس ، تحقيق د. الجميلي ص: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) ابن وضاح القرطبي ، البدع والنهي عنها ، تصحيح وتعليق محمد أحمد دهمان ، ص : ١٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن وضاح القرطبي . البدع والنهي عنها ، ص : ٤ .

<sup>(</sup>٤) محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج : ٢ ، كتاب العلم ، باب : ٣٤ ، ح : ٧٩ ، ص : ٣١٥ .

\* عن عبدالله بن الحلبي عن أبي جعفر وأبي عبدالله الله الها قالا:

«حجَّ عمر أول سنة حجَّ وهو خليفة ، فحج تلك السنة المهاجرون والانصار ، وكان علي الله قد حجَّ تلك السنة بالحسن والحسين المنه بن جعفر ، قال : فلما أحرم عبدالله ، لبس إزاراً ورداءً ممشقين مصبوغين بطين المشق ، ثم أتى ، فنظر إليه عمر وهو يلبي ، وعليه الازار والرداء ، وهو يسير إلى جنب علي الله ، فقال عمر من خلفهم : ما هذه البدعة التى في الحرم ؟

فالتفت إليه على الله فقال له: يا عمر، لا ينبغي لأحدٍ أن يعلّمنا السنة، فقال عمر: صدقتَ يا أبا الحسن، لا والله ما علمتُ أنكم هم »(١).

فنرىٰ في هذا الحديث انَّ عمر يستعمل لفظ (البدعة) في مورد الذم بنظره إلّا انَّ أمير المؤمنين على الله انَّ هذا العمل ليس ببدعة كما يتصور، وانما هو من صميم السنة، فيعتذر لأجل ذلك، وينسحب عمّا تفوه به من كلام.

\* روى ( البخاري ) عن مجاهد أنه قال : « دخلتُ أنا وعروة بن الزبير المسجد ، فإذا عبدالله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة ، وإذا أناس يصلّون في المسجد صلاة الضحيٰ ، قال : فسألناه عن صلاتهم ، فقال : بدعة »(٢).

وقال في ( فتح الباري ) بصدد عدد الأقوال الواردة في ( صلاة الضحى ) ، وهي ستة : « السادس : انَّها بدعة ، صحَّ ذلك من رواية عروة عن ابن عمر ، وسُئل أنس عن صلاة الضحىٰ فقال : ( الصلوات خمس ) ، وعن أبي بكرة انَّه رأىٰ ناساً يصلّون الضحىٰ فقال : ما صلّاها رسول الله ، ولا عامة أصحابه »(٣).

وهذا يدل انَّ الاستعمال كان في مورد الذم ، وانه في خصوص الامر الذي يُدخل

<sup>(</sup>۱) تفسير العياشي ، ج: ۲، ص: ۳۸.

<sup>(</sup>٢) البخاري ، صحيح البخاري ، ج : ٢ ، كتاب الحج ، باب : العمرة ، ح : ٤ ، ص : ١٩٨ ـ ١٩٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن حجر العقلاني ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ج : ٣. ص : ٥٥٠ .

١٦٠....١٦٠

إلى الدين من دون ان يستند إلى أصل شرعي ، من خلال اطلاق لفظ ( البدعة ) في كلام عبد الله بن عمر .

\* قال (الشاطبي) في (الاعتصام): « وخرَّج ابو داود وغيره عن معاذ بن جبل الله انه قال يوماً: إنَّ من ورائكم فتناً يكثر فيها المال، ويفتح فيها القرآن، حتى يأخذه المؤمن والمنافق، والرجل والمرأة، والصغير والكبير، والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأتَ القرآن؟ ما هم بمتبعيَّ حتى ابتدع لهم غيره، وإيّاكم وما ابتُدع فانَّ ما ابتُدع ضلالة »(١).

فاستعملت ( البدعة ) هنا أيضاً مذمومةً ، وأطلق القول بأنَّ كلَّ ما ابتُدع وأحدث فهو ضلالة .

\* نقل ابن وضاح عن حذيفة: «انه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر، ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا: يا أبا عبدالله ما نرى بينها من النور إلاّ قليلاً، قال: والذي نفسي بيده لتظهرنَّ البدع حتى لا يُرى من الحق إلا بقدر ما بين هذين الحجرين من النور، والله لتفشونَّ البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا: تُركت السنة »(٢).

\* وخرَّج ابن وضّاح عن ابن عباس أنه قال : « ما يأتي على الناس من عام إلّا أحدثوا فيه بدعة ، وأماتوا سنة ، حتى تحيا البدع ، و قوت السنن »(٣).

وعنه أيضاً أنه قال: « عليكم بالاستفاضة والأثر، وإيّاكم والبدع »(٤).

ولسان المقوليتن واضح في ذم البدع ، وعدّها في مقابل السنة ، والتحذير منها ، وهذا يعني انها استعملت في كلام ابن عباس في مورد الذم أيضاً.

<sup>(</sup>١) أبو اسحاق الشاطبي ، الاعتصام ، ج: ١ ، ص: ٨٢.

<sup>(</sup>٢) ابن وضّاح القرطبي ، البدع والنهي عنها ، ص : ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن وضاح القرطبي ، البدع والنهى عنها ، ص: ٣٩.

<sup>(</sup>٤) أبو اسحاق الشاطبي ، الاعتصام ، ج : ١ ، ص : ٨١ .

\* قال الكاندهلوي في (حياة الصحابة): « أخرج الطبراني عن عمرو بن زرارة قال: وقف عليَّ عبدالله \_ يعني ابن مسعود ﴿ وَأَنَا أَقَصَ ، فقال: يا عمرو! لقد ابتدعتَ بدعة ضلالة ، أو انك لأهدىٰ من محمد الشَّيْنَ وأصحابه ؟

ولقد رأيتهم تفرقوا عني ، حتىٰ رأيت مكاني ما فيه أحد »(١).

والكلام في قول ابن مسعود: « لقد ابتدعتَ بدعة ضلالة » كالكلام في قول النبي الاكرم الله الله على الله على الله على الكرم الله الله على الله

الرسول الاكرم النَّه لمّا عاقبَ علي علي الله المغالينَ الذين ادّعوا الوهيئهُ، وأنكروا نبوة الرسول الاكرم النَّه أن قتلهم بالدخان، قدم عليه يهودي من أهل يثرب، قد أقرَّ له في يثرب من اليهود انَّه أعلمهم، وكان معه عدةٌ من قومه وأهل بيته، فبادر علياً الله بالقول:

« يا بنَ أبي طالب ما هذهِ البدعةُ التي أحدثتَ في دين محمَّد ؟ فقال الله الله الله بدعةٍ ؟ فقال اليهودي : زعم قوم من أهل الحجاز أنكَ عهدتَ إلى قومٍ شهدوا أنْ لا اله إلّا الله ، ولم يقرّوا أنَّ محمداً رسولة ، فقتلتهم بالدخان ، فقالَ أمير المؤمنين الله : فنشدتُك بالتسع الايات التي أنزلت على موسى بطور سيناء ، وبحق الكنائس الخمس القدس ، وبحق السمت الديان ، هل تعلم أنَّ يوشع بن نون أتي بقومٍ بعد وفاة موسى الله شهدوا أن لا الله إلا الله ، ولم يقرّوا أنَّ موسى الله رسول الله ، فقتلهم بمثل هذهِ القتلة ؟ فقال اليهودي : نعم .. إلى آخر الحديث » (٢) .

فن الواضح أيضاً من خلال هذهِ الواقعة انَّ المرتكز في أذهان هؤلاءِ المحاججين

<sup>(</sup>١) الكاندهلوي ، حياة الصحابة ، ج : ٤ ، ص : ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) الدارمي، سنن الدارمي، ج: ٥، كتاب العلم، باب: ١٦، ح: ٢٦٧٧، ص: ٤٤.

<sup>(</sup>٣) محمَّد بن يعقوب الكليني ، الفروع من الكافي ، ج : ٤ ، كتاب الصيام ، باب : النوادر ، ح : ٧ ، ص : ١٨١ .

١٦٢.....البدعة

عن (البدعة) هو أنَّها لا ترد إلا مذمومة ، ولا تستعمل إلا في هذا المجال ، ولذا نراهم يوجهون النقد إلى أمير المؤمنين الله من خلال وصف عمله بالابتداع بادئ بذي بدء ، إلا انَّهم يتراجعون عن ذلك ، بعد أن يبين لهم علي الله دوافع هذا الاجراء ، وبعد أن يعلموا أنَّ عمله الله الماكان نابعاً من صميم التشريع ، ومتخذاً من أجل صيانته والذب عنه .

\* ذكر ابن وضاح عن أبي حفص المدني انّه قال: «اجتمع الناس في يوم عرفة في مسجد النبي النّه الله ي الله ي الله العصر، فخرج نافع مولى ابن عمر من دار آل عمر، فقال: أيّها الناس، انّ الذي أنتم عليه بدعة وليست بسنة، إنّا أدركنا الناس ولا يصنعونَ مثل هذا، ثم رجع فلم يجلس، ثم خرج الثانية، ففعل مثلها، ثم رجع »(١).

فعلىٰ الرغم من انَّ فهم (نافع) لمفهوم (البدعة) كان فهماً مغلوطاً إلّا انَّ الذي يخصّنا ذكره في المقام هو انَّ لفظ (البدعة) قد استعمل في مورد الذم المقابل للسنة، وطبق علىٰ هذا المورد بالخصوص في ، نظر القائل .

\* جاءَ في مدخل (ابن الحاج): «انَّ مروان لمّا أحدثَ المنبر في صلاة العيد عند المصلّى ، قام إليه أبو سعيد الخدري ، فقال: يا مروان ما هذه البدعة ؟ فقال: انَّها ليست ببدعة ، هي خير بما تعلم ، انَّ الناس قد كثروا فأردتُ أن يبلغهم الصوت ، فقالَ أبو سعيد: والله لا تأتون بخير مما أعلم أبداً ، والله لا صليت وراءَكَ اليوم .

فانصرفَ ولم يصلِّ معه صلاة العيد »(٢).

وعلى الرغم أيضاً من انَّ معالجة أبي سعيد الخدري لهذا الموقف المحدث لم تكن مبنيةً على أساس فهم صحيح لمفهوم (البدعة)، وبقطع النظر عن طبيعة المواقف الصادرة من طرفي هذه الواقعة، نجد أنَّ (البدعة) قد استُعملت مذمومةً أيضاً، وقد فهم الطرف المقابل خصوص هذا المعنى من استعالها تبادراً.

<sup>(</sup>١) ابن وضَّاح القرطبي ، البدع والنهي عنها ، ص : ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن الحاج، المدخل، ج: ٢، ص: ٢٨٦.

تقسيم البدعة.......تقسيم البدعة.....

\* وجاءَ في (المدخل) أيضاً: «قال أبو معمَّر رأيتُ يساراً أبا الحكم يستاكُ على باب المسجد، وقاصاً يقص في المسجد، فقلتُ له: يا أبا الحكم! الناس ينظرونَ اليكَ، فقال: الذي أنا فيه خير مما هم فيه، أنا في سنة وهم في بدعة »(١).

فُاطلقت ( البدعة ) فما يُقابل السنة في نظر القائل.

\* وجاءَ في (فتح الباري): «وقد أخرج أحمد بسند جيّد عن غضيف بن الحارث قال: بعث إليَّ عبد الملك بن مروان فقال: إنَّا جمعنا الناسَ على رفع الأيدي على المنبر يوم الجمعة، وعلى القصص بعد الصبح والعصر، فقال: أما انها أمثل بدعكم عندي، ولستُ بمجيبكم إلى شيءٍ منها، لانَّ النبي قال: (ما أحدث قوم بدعة إلّا رُفع من السنة مثلها، فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة) »(٢).

فالاستشهاد بالحديث النبوي ، وسياق المحاورة واضح في اطلاق لفظ ( البدعة ) في مورد الذم من وجهة نظر المتكلِّم .

\* روي عن الحسن البصري انَّه قال: « انَّ أهل السنة كانوا أقل الناس فيا مضى، وهم أقل الناس فيا بقي ، الذين لم يذهبوا مَعَ أهل الترف في اترافهم ، ولا مَعَ أهل البدع في بدعهم ، وصبروا على سنتهم ، حتى لقوا ربَّهم ، فكذلك فكونوا » (٣).

ونُقل عنه أنه قال : « صاحبُ البدعة لا يزداد اجتهاداً ، وصياماً ، وصلاةً ، إلّا ازدادَ من الله بُعداً » (٤).

وقال أيضاً: « لا تجالس صاحب بدعة ، فانَّه يمرض قلبَكَ » (٥).

\* وخرَّج ابن وهب عن أبي إدريس الخولاني أنه قال : « لثن أرىٰ في المسجد ناراً

<sup>(</sup>١) ابن الحاج ، المدخل ، ج : ٢ ، ص ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر العسقلاني ، فتح البارى ، ج : ١٣ ، ص : ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٣) محمد جميل زينو ، منهاج الفرقة الناجية ، ص: ١١٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن وضّاح القرطبي ، البدع والنهى عنها ، ص : ٢٧.

<sup>(</sup>٥) ابن وضاح القرطبي ، البدع والنهى عنها ، ص : ٤٧.

٦٦٤.....البدعة

لا أستطيع إطفاءَها ، أحبُّ اليَّ من أن أرى فيه بدعةً لا أستطيع تغييرها »(١).

- \* وروي عن أيوب السختياني انه قال: « ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداً ، إلّا ازداد من الله بُعداً »(٢).
- \* وروي عن أبي قلابة انَّه قال: « ما ابتدع رجل بدعة ، إلَّا استحلَّ السيف » (٣).
- وروي عن يحيئ بن أبي كثير انه قال: «إذا لقيتَ صاحبَ بدعةٍ في طريقٍ ، فخُذْ
   في طريق آخر »(٤).
- \* وروي عن يحيى بن أبي عمر الشيباني انَّه قال: «كانَ يقال: يأبي الله لصاحب بدعةٍ بتوبة ، وما انتقل صاحب بدعة إلّا إلى شرٍ منها »(٥).
  - \* وروي عن مالك أنَّه كثيراً ما كان ينشد:

وخيرُ أُمور الدين ما كان سنةً وشرُّ الامورِ المحدثات البدائعُ (٢)

- \* وروي عن عبدالله بن المبارك قوله : « فالى اللهِ نشكو وحشـتَنا ، وذهـابَ الاخوان ، وقلةَ الاعوان ، وظهور البدع ..» (٧) .
- \* ورويَ عن عمر بن عبد العزيز أنه لما بايعه الناس ، صَعَد المنبر فقال : « .. ألا واني لستُ بمبتدع ، ولكنيّ متّبع .. » (٨) .

وكتب إلى عاملِ له: « .. واعلم أنَّ الناس لم يحدثوا بدعة ، إلَّا وقد مضى قبلها ما

<sup>(</sup>١) ابن وضّاح القرطبي ، البدع والنهى عنها ، ص : ٣٦.

<sup>(</sup>٢) ابن وضّاح القرطبي ، البدع والنهى عنها ، ص : ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) أبو اسحاق الشاطبي ، الاعتصام ، ج : ١ ، ص : ٨٣ .

<sup>(</sup>٤) ابن وضاح الفرطبي ، البدع والنهى عنها ، ص : ٤٨.

<sup>(</sup>٥) أبو اسحاق الشاطي ، الاعتصام ، ج : ١ ، ص : ٨٥ .

<sup>(</sup>٦) أبواسحاق الشاطبي ، الاعتصام ، ج : ١ ، ص : ٨٥ .

<sup>(</sup>٧) ابن وضاح القرطبي ، البدع والنهي عنها ، ص : ٣٩.

<sup>(</sup>٨) أبو اسحاق الشاطبي ، الاعتصام ، ج : ١ ، ص : ٨٦ .

هو دليل عليها ، وعبرة فيها »(١).

وقال عروة بن أذينة عن أذينة يرثيه :

فني كل يوم كنتَ تهدمُ بـدعةً وتبنى لنا من سنةٍ ما تهدما<sup>(٢)</sup>

- وروي عن الفضل بن عياض انَّه قال: « مَن جلسَ مَعَ صاحب بدعة ، لم يُعطَ الحكمة » (٣).
- \* وقال يحيى بن معاذ الرازي: « اختلاف الناس كلهم يرجع إلى ثلاثة اصول، فلكل واحدٍ منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد وضده الشرك، والسنة وضدُّها البدعة، والطاعة وضدها المعصية »(٤).
- \* وروي أنه قيل لأبي على الحسن بن على الجوجزاني : «كيف الطريق إلى السنة ؟ فقال : مجانبة البدع .. »(٥).
- \* وقال أبو بكر الترمذي : «لم يجد أحد تمام الهمة بأوصافها ، إلّا أهل المحبة ، وانما أخذوا ذلك باتباع السنة ، ومجانبة البدعة ... »(١٦).
- \* وقال أبو بكر بن سعدان: « الاعتصام بالله هو الامتناع من الغفلة ، والمعاصي ، والبدع ، والضلالات »(٧).
- \* وروي أنه سُئل حمدون القصّار : « متى يجوز للرجل أن يتكلم على الناس ؟ فقال : إذا تعيّن عليه أداء فرض من فرائض الله في علمه ، أو خاف هلاك انسانٍ في بدعةٍ

<sup>(</sup>١) ابن وضاح القرطبي ، البدع والنهى عنها ، ص : ٣٠.

<sup>(</sup>٢) أبو اسحاق الشاطبي ، الاعتصام ، ج: ١ ، ص: ٨٧ .

<sup>(</sup>٣) أبو اسحاق الشاطبي ، الاعتصام ، ج : ١ ، ص : ٩٠ .

<sup>(</sup>٤) أبو اسحاق الشاطبي ، الاعتصام ، ج : ١ ، ص : ٩٢ .

<sup>(</sup>٥) أبو اسحاق الشاطبي ، الاعتصام ، ج : ١ ، ص : ٩٢ .

<sup>(</sup>٦) أبو اسحاق الشاطبي ، الاعتصام ، ج : ١ ، ص : ٩٢ .

<sup>(</sup>٧) أبو اسحاق الشاطبي ، الاعتصام ، ج : ١ ، ص : ٩٣ .

يرجو أن ينجيه الله منها »(١).

- وروي عن أبي عثمان الجبري انَّه قال : « مَن أمَّرَ السنةَ علىٰ نفسه قولاً وفعلاً نطقَ بالحكمة ، ومَن أمَّر الهوىٰ علىٰ نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة »(٢).
- \* وروي انَّه سُئل ابراهيم الخواص عن العافية ، فقال : « العافية : أربعة أشياء : دين بلا بدعة ... الخ »(٣).
- \* وروي عن أبي محمد عبدالله بن منازل أنه قال : «لم يضيع أحد فريضه من الفرائض ، إلّا ابتلاه الله بتضييع السنن ، ولم يبتلِ بتضييع السنن أحد ، إلّا يوشك أن يبتلي بالبدع »(٤).
- \* وقال بندار بن الحسين : « صحبةُ أهل البدع تورث الاعراضَ عن الحق » (٥).

فني كل هذه المقولات المتقدمة ، نلاحظ انَّ لفظ ( البدعة ) قد استُعمل في موارد الذم بشكل واضح وصريح ، وتشير السياقات اللفظية في كل الموارد المتقدمة الى انَّ الارتكاز الحاصل في ذهنية المسلمين حول هذا المفهوم ينحصر بالطابع المقيت والمذموم له ، وانها لم تُستعمل في محاورات المتشرعة الامذمومة ، وانَّهم انَّا تلقّوا هذا المعنى من الشريعة ، وتعاملوا معه على هذا الأساس ، ولم يحتملوا أنَّ ( البدعة ) في الاصطلاح الشرعي يمكن أن تطبّق على الحادث الممدوح .

وروي عن يونس بن عبد الرحمٰن أنه قال :

« مات أبو إيراهيم الكاظم الله ، وليسَ من قوّامه أحد إلّا وعنده المال الكـثير ، وكانَ ذلكَ سبب وقفهم ، وجحدهم لموته ، طمعاً في الأموال .. كان عند زياد بن مروان

<sup>(</sup>١) أبو اسحاق الشاطبي ، الاعتصام ، ج : ١ ، ص : ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) أبو اسحاق الشاطبي، الاعتصام، ج: ١، ص: ٩٦.

<sup>(</sup>٣) أبو اسحاق الشاطبي، الاعتصام، ج: ١، ص: ٩٧.

<sup>(</sup>٤) أبو اسحاق الشاطبي، الاعتصام، ج: ١، ص: ٩٧.

<sup>(</sup>٥) أبو اسحاق الشاطبي ، الاعتصام ، ج: ١ ، ص: ٩٨ .

القندي سبعون ألف دينار ، وعند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار ، فلها رأيتُ ذلك و تبينتُ الحق ، وعرفتُ من أمر أبي الحسن الرضائِ ما علمتُ ، تكلمتُ ، ودعوتُ الناسَ إليه ، فبعثا إليَّ وقالا لي : كُفَّ ، فأبيتُ ، وقلتُ لها : إنّا روينا عن الصادقين النَّ الله الناسَ إليه ، فبعثا إليَّ وقالا لي : كُفَّ ، فأبيتُ ، وقلتُ لها : إنّا روينا عن الصادقين النَّ العالم أن يُظهر علمه ، فان لم يفعل سُلب نورُ الايمان ، وما كنتُ لأدعَ الجهادَ في أمر الله على كلَّ حال فناصباني ، وأضمرا لي العداوة »(١).

فالملاحظ هنا أيضاً أن يونس بن عبد الرحمان قد طبّق لفظ ( البدعة ) على الأمر المذموم في نظر الشريعة المقدسة .

## مَعَ النافينَ للتقسيم:

وبما انَّ التقسيم المزعوم لـ ( البدعة ) لا يمتلك أياً من المرتكزات الشرعية أو العقلية التي تبرره بشكل مطلق ، بل ولكونه يصطدم بشكل مباشر مع حكم العقل ، ونصوص الشرع كما أسلفنا ذلك في البحث السابق .. فقد التفت مجموعة من علماء العامة إلى هذا الأمر ، وأبطلوا القول بالتقسيم بشكل صريح .

ولكنَّ هؤلاء ظلّوا يعيشون في نفس الوقت هاجس (التراويج)، وتحيرُوا في تبرير اطلاق لفظ (البدعة) عليها في مقولة: «نعمت البدعة هذه»، إذ لابدَّ أن يكون المراد منها أحد أمرين: إمّا المعنى الاصطلاحي، وإمّا المعنى اللغوي، فان كانَ المراد منها هو المعنى الاصطلاحي، فهو غير قابل للانطباق إلّا في خصوص الموارد المذمومة، بنص كلام النافين للتقسيم، وهذا يعني كون (التراويج) بدعة لا أصل لها في الدين، وإما أن يكون المقصود منها هو المعنى اللغوي الذي يعني الأمر الحادث لا على مثال سابق، على ما أجمع عليه اللغويون، وهذا ينتهي بهم أيضاً إلى كون (التراويج) بدعة لا أصل لها في

<sup>(</sup>١) محمد ياقر المجلسي ، بحار الأنوار ، ج : ٤٨، ياب : ١٠، ح : ١ ، ص : ٢٥٢.

١٦٨ .....١٦٨

الدين أيضاً ، إذ إنَّ من أجلى قيود ( البدعة ) وشروطها بالاتفاق ، هو عدم وجود أصل شرعى للعمل في الدين .

هذا الأمر يطرح نفسه بالحاح أمام النافين للتقسيم ، فماذا ياتُرى أنهم يجيبون عليه ؟ وما هو التبرير الذي بوسعهم أن يقدموه في هذا المجال ؟

هذا ما ستقف عليه أيها القارئ الكريم ، بعد أن تطالع معنا هذه الطائفة التي انتخبناها لكَ من بين أقوال النافين للتقسيم :

ا ـ الحافظ ابن رجب الحنبلي: يقول في ابطال القول بتقسيم البدعة إلى ممدوحة ومذمومة: « والمراد بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، أما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه، فليس ببدعةٍ شرعاً، وان كانَ بدعةً لغةً »(١).

ويضيف الى ذلك القول: « فقوله المسلط (كل بدعة ضلالة) ، من جوامع الكلم ، لا يخرج عنه شيء ، وهو أصل عظيم من أصول الدين ، وهو شبيه بقوله المسلط ( مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليسَ منه فهو ردَّ ) ، فكل مَن أحدث شيئاً ، ونسبه إلى الدين ، ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه ، فهو ضلالة ، والدين بريء منه ، وسواء من ذلك مسائل الاعتقدات ، أو الأعال ، أو الأقوال الظاهرة والباطنة » (٢) .

Y - ابن حجر العسقلاني: يقول في ( فتح الباري ) موضحاً معنى ( الحدثة في الدين ): « الحدثنات بفتح الدال ، جمع محدثة ، والمراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشرع ، ويسمى في عرف الشرع ( بدعة ) ، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس بدعة ، فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة ، فان كلَّ شيء أحدث على غير مثال يُسمّى بدعة ، سواء كان محموداً أو مذموماً ، وكذا القول في الحدثة ، وفي الأمر

<sup>(</sup>١) سعيد حوّى ، الاساس في السنة وفقهها ، ص : ٣٦١ ، عن جوامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ، ص : ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٢) صالح الفوزان ، البدعة : تعريفها \_انواعها \_أحكامها ، ص : ٨.

تقسم البدعة......

المحدَث الذي ورد في حديث عائشة : ( ما أحدث في أمرنا هذا ما ليسَ منه فهو ردًّ )  $(1)^{(1)}$ .

٣-أبو اسحاق الشاطبي: وهو يفصّل القول بابطال تقسيم البدعة إلى ممدوحة ومذمومة في الاصطلاح الشرعي، ويقصرها على خصوص مورد الذم من خلال أدلة وحجج كثيرة، فيقول بشأن النصوص الشرعية التي تناولت مفهوم (البدعة) بالذم والتقريع: «انّها جاءت مطلقة عامة على كثرتها، لم يقع فيها استثناء البتة، ولم يأتِ فيها مما يقتضي أنّ منها ما هو هدى، ولا جاء فيها: كل بدعةٍ ضلالة إلا كذا وكذا، ولا شيء من هذه المعاني، فلو كان هناك محدثة يقتضي النظر الشرعي فيها الاستحسان، أو انّها لاحقة بالمشروعات، لذُكر ذلك في آيهٍ أو حديث، لكنّه لا يوجد، فدلّ على أنّ تلك الأدلة بأسرها على حقيقة ظاهرها من الكلية، التي لا يتخلف عن مقتضاها فرد من الأفراد ... إنّ متعقّل البدعة يقتضي ذلك بنفسه، لأنتّه من باب مضادة الشارع، واطّراح الشرع، وكل ما كانَ بهذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى حسنٍ وقبيح، وأن يكون منه ما يمدحُ ما يُذم »(٢).

ويقول منتقداً الرأي القائل بتقسيم ( البدعة ) إلى أحكام الشريعة الخمسة :

« إنَّ هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي ، بل هو في نفسه متدافع ، لأنَّ من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي ، لا من نصوص الشرع ، ولا من قواعده ، إذ لو كانَ هناكَ ما يدل من الشرع على وجوب ، أو ندبٍ ، أو إياحةٍ ، لما كانَ ثَمَّ بدعة ، ولكان العمل داخلاً في عموم الأعمال المأمور بها ، أو المخيرَّ فيها ، فالجمع بينَ تلكَ بدعة ، وبين كون الأدلة تدل على وجوبها ، أو ندبها ، أو إياحتها ، جمع بينَ متنافيين » (٣).

<sup>(</sup>١) ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ج : ٤ ، ص : ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٢) أبو اسحاق الشاطبي ، الاعتصام ، ج : ١ ، ص : ١٤١ .

<sup>(</sup>٣) أبو اسحاق الشاطبي ، الاعتصام ، ج : ١ ، ص : ١٩١ ـ ١٩٢ .

3 ـ الشيخ محمد بخيت : يقول في رسالته عن (البدعة) : « إنَّ البدعة الشرعية هي التي تكون ضلالة ومذمومة ، وأمّا البدعة التي قسَّمها العلماء إلى واجبٍ وحرام .. الخ ، فهي البدعة اللغوية ، وهي أعم من الشرعية ، لأنَّ الشرعية قسم منها »(١).

0 ـ الدكتور دراز: يقول ما مضمونه: « صارت كلمة البدعة في الاستعمال الشرعي إلى معنى أخص من معناها في الاستعمال اللغوي، فلا تتناول على حقيقتها الشرعية في الصدر الأول إلّا ما هو باطل، وهو تلك الطرائق المخترعة التي ليس لها مستند من كتابٍ أو سنة أو ما استنبط منها »(٢).

٦ ـ محمد جميل زينو: يقول في ( العقيدة الاسلامية ): « ليس في الدين بدعة حسنة والدليل قوله تعالىٰ: ﴿ اَلْيُومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم وَأَثْمَمْتُ عَلَيْكُم نِعَمتي وَرَضيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً ﴾ (٣).

وقال ﷺ : ( ايّاكم ومحدثات الامور ، فانّ كل محدثةٍ بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة ، وكل ضلالة في النار ) [صحيح رواه النسائي وغيره ] »(٤).

وقد نصَّ أكثر علماء الامامية على بطلان تقسيم (البدعة)، وأثبتوا عدم صحة هذاالتقسيم المبني أساساً على مقولة (نعمت البدعة هذه)، وانَّ الصحيح هو انَّ (البدعة) لا تُطلق في مصطلح الشريعة إلّا مذمومةً.

يقول (الشهيد الأول يَرُكُ ) في قواعده:

« محدثات الامور بعد النبي ﷺ تنقسم أقساماً ، لا تطلق اسم البدعة عندنا إلّا على ما هو محرَّم منها »(٥).

<sup>(</sup>١) سعيد حوّيٰ ، الاساس في السنة وفقهها ، ص : ٣٦١.

<sup>(</sup>٢) سعيد حوّى ، الاساس في السنة وفقهها ، ص : ٣٦٢.

<sup>(</sup>٣) المائدة : ٣.

<sup>(</sup>٤) محمد بن جميل زينو ، العقيدة الاسلامية من الكتاب والسنة الصحيحة ، ص : ٩٤ .

<sup>(</sup>٥) محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج : ٧١ ، ص : ٢٠٣ .

تقسیم البدعة........ باید تا البدعة المسام البدعة المسام البدعة المسام البدعة المسام ا

« يدل على أنَّ قسمة بعض أصحابنا البدعة إلى أقسام خمسة تبعاً للعامة باطل ، فانها اثَّما تُعالى في الشرع على قولٍ أو فعل أو رأي قُرر في الدين ، ولم يرد فيه من الشارع شيء ، لا خصوصاً ولا عموماً ، ومثل هذا لا يكون إلّا حراماً ، أو افتراءاً على الله ورسوله »(١)

ويقول الشيخ ( عباس القمي 🏶 ) في ( سفينة البحار ) :

ويقول العلامة المحقق السيّد ( جعفر مرتضىٰ العاملي ) :

« انَّ ما ذُكر من تقسيم البدعة إلى حسنة ومذمومة ، ومن كونها تنقسم إلى الأحكام الخمسة ، ثمَّ الاستشهاد بقول عمر بن الخطّاب عن صلاة التراويج : نعمت البدعة هي .. إنَّ ذلك كلَّه ليسَ في محلِّه ، ولا يستند إلى أساسٍ صحيح ، وذلكَ لأنَّ البدعة الشرعية هي : إدخال ما ليسَ من الدين في الدين ، استناداً إلى ما روي عنه وَ الله المسرعية في أمرنا هذا ما ليسَ منه فهو ردُّ ) ، لأنَّ قوله : (في أمرنا ) معناه : أدخل في تشريعاتنا الدينية ما ليسَ منها .

بل لقد قال السيد الأمين عن البدعة: (ولا يحتاج تحريها إلى دليل خاص ، لحكم العقل بعدم جواز الزيادة على أحكام الله تعالى ، ولا التنقيص منها ، ولا ختصاص ذلك به تعالى ، وبأنبيائه الذين لا يصدرون إلا عن أمره ).

فالبدعة في الشرع ، وبعنوان التشريع لا تقبل القسمة المذكورة ، بل هي من غير

<sup>(</sup>١) محمد باقر الجلسي ، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ، ج : ١ ، ص : ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) عباس القمي ، سفينة البحار ، ج : ١ ، ص : ٦٣ .

١٧٢ .....١٧٢ .....١٧٢

صاحب الشرع قبيحة مطلقاً ، وأما الابتكار والابتداع في العادات والتقاليد ، وأمور المعاش والحياة ، فهو الذي يقبل القسمة إلى الحسن والقبيح ، ويكون موضوعاً للأحكام الخمسة : الوجوب ، والحرمة ، والاستحباب ، والكراهة ، والاباحة »(١).

ويقول العلامة المحقق الشيخ ( جعفر السبحاني ):

« وأمّا البدعة بمعنى إدخال ما ليسَ من الدين في الدين ، فهو قبيح مطلقاً لا ينقسم ، وليس له إلّا قسم واحد ، وهو أنَّه قبيح محرَّم على الاطلاق »(٢).

#### استدراك خائب!

بعد أن انكشف للكثيرين من علماء العامة بطلان القول بتقسيم (البدعة) على نحو القطع واليقين ، وانحصار حقيقتها الشرعية في خصوص مورد الذم والحرمة ، حاولوا أن يبرروا اطلاق لفظ (البدعة) على (التراويج) في مقولة : «نعمت البدعة هذه » من غير المنطلق الذي استند إليه القائلون بالتقسيم ، ويعالجوها من زاوية جديدة تنسجم مَعَ القول بنني التقسيم .

فالقائلون بتقسيم (البدعة) إلى مذمومة وممدوحة ، لم يكونوا ليعانوا أمراً من مسألة الاستعال هنا ، لانهم يقولون ببساطة استناداً إلى التقسيم المتقدم ، بأنَّ المراد من (البدعة) في هذا الحديث هو البدعة الممدوحة ، وقد تقدم معنا أنَّ مصدر القول بالتقسيم إنما بُني أساساً على هذا الحديث نفسه ، فالحديث إذن يحمل بين طياته حبية القول بالتقسيم ، ويتضمن مشروعية اطلاق لفظ (البدعة) على ما لم يكن مذموماً ، ثم يُتَّخذ القول بالتقسيم الذي يُدَّعىٰ استفادته من هذا الحديث ذريعةً لصحة استعال (البدعة) في غير مورد الذم ، وبعبارة أخرىٰ أنَّ تقسيم (البدعة) قد بُني على طبيعة الاستعال في غير مورد الذم ، وبعبارة أخرىٰ أنَّ تقسيم (البدعة ) قد بُني على طبيعة الاستعال

<sup>(</sup>١) جعفر مرتضى العاملي ، المواسم والمراسم ، ص : ٦٣ \_ ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) جعفر السبحاني ، بحوث في الملل والنحل ، ج : ٤ ، ص : ٩٢ .

المذكور في الحديث، ومن ثمَّ خُرِّج القول بصحة اطلاق لفظ ( البدعة ) على ( التراويح )، واستعمالها في غير مورد الذم \_على ما يُدَّعىٰ في نفس الحديث \_بناءاً على التقسيم المذكور.

فانظر ماذا ترىٰ ؟!

وأمّا بقية الاعلام الذين أصابوا الواقع في القول بنني التقسيم المذكور، فقد تحيّروا حقاً في توجيه هذه المقولة، وتبرير اطلاق لفظ (البدعة) على (التراويج)، ومن ثمّ استحسانها، والاطراء عليها، فهل انّها استُعملت في المعنى الاصطلاحي الشرعي الذي يعني (ادخال ما ليس من الدين فيه)، فيتم بذلك القضاء المبرم على شرعية التراويج؟ أو انّها استُعملت في المعنى اللغوي الذي يعني الحادث الذي ليس له أصل سابق، فلا تكون النتيجة في هذا الفرض بأحسن مما سبق؟ أو أنّ هناكَ استعمالاً ثالثاً لم نتمكن من الاهتداء إليه؟!

هذهِ الاسئلة أخذت تطرح نفسها بالحاح أمام النافين للتقسيم المذكور ، وباتت تنتظر الاجابة الصريحة منهم ، وفقاً لما توصلوا إليه من نتائج تلك الابحاث .

ونود أن نلفت نظر القارئ الكريم إلى أنتا لسنا بصدد إثبات صحه اطلاق لفظ البدعة الوارد في مقولة « نعمت البدعة هذه » على معنى دونَ معنى آخر ، لانه سواء أصح هذا الاطلاق أو ذاك ، فان صلاة (التراويح) غير ثابتة لدينا ، ولم يقم على مشروعيتها أي دليل شرعى ، كما سنثبت ذلك مفصلاً في فصل لاحق إن شاء الله تعالى .

ولكنَّ كلامنا يتجه نحو الطريقة التي يتعامل فيها الكثير من أعلام العامة مَعَ مفردات الثقافة الاسلامية ، وكيف تكون هذه المفردات الحساسة ضحيةً للتقولات والتبريرات ، إذ يكون الاساس في البحث والطرح العلمي هو تبرير ما يُراد تبريره للي دافع كان حتى لو اقتضى الأمر حرف المفهوم عن حقيقته ، وإقصائه عن واقعيته التشريعية ، وهذا ما لمسناه بشكل مباشر في الكلمات المتقدمة التي بَنَت تقسيم (البدعة)

علىٰ أساس مقولة « نعمت البدعة هذه » ، على حساب المعنى الشرعي والواقعي لها ، والذي تداركه البعض الآخر من هؤلاء الأعلام الذين أبطلوا القول بالتقسيم .

ولكنَّ هؤلاء وإن أصابوا في إيطال القول بالتقسيم ، إلّا انَّهم وقعوا في نفس ما وقع فيه الأسبقون حين حاولوا تبرير مقولة « نعمت البدعة هذه » ، وتوجيه استعمال هذا اللفظ فيها ، مَعَ الحرص على القول ببطلان التقسيم وانَّ ( البدعة ) لا تُطلق في مصطلح الشرع إلّا في مورد الذم والحرمة .

وان كنّا نحتفط لانفسنا بالاعتقاد بأنَّ لفظ ( البدعة ) هنا قد استُعمل في معناه الشرعي المصطلح ، والمرتكز في اذهان المسلمين ، والذي يعني ( إدخال ما ليس من الدين فيه ) ، فنكون قد سجَّلنا دليلاً من نفس الحديث المذكور على عدم شرعية صلاة (التراويج) ليُضم إلى الادلة والقرائن الأخرى التي سوف نذكرها لاحقاً لاثبات صحة ما نذهب إليه باذن الله تعالى .

ويبقى علينا أن ننتحل العذر لأمر الاعجاب بهذه (البدعة)، والاطراء عليها، لما رآه القائل من استجابة مثالية من قبل المسلمين لقراراته، التي ينطلق فيها من اعتبار نفسه ناطقاً باسم الرسالة والدين، وممسكاً بزمام الاحكام الشرعية، ومؤهلاً لرفعها، أو وضعها من الأساس!

وقبل أن نستعرض بعض الاقوال التي بررت اطلاق لفظ ( البدعة ) على صلاة (التراويج ) من قبل النافين للتقسم ، نشير إلى انَّ هؤلاء قد اتفقوا على أمرين هما :

الأمر الأول: انَّ صلاة ( التراويح ) ليست بدعةً بالمعنى الشرعي ، واغّا هي سنّة تمثلك الأصل الشرعي ، من خلال ممارسة النبي الشَّيْ اللهُ الله اللهُ على اللهُ الله على الامة . الافتراض على الامة .

وهذا الأمر سوف نناقشه في بحثنا الخاص حول صلاة (التراويج)، ونثبت هناك انَّ (التراويج) لا تمتلك أية شرعية مطلقاً، وليس لها أيُّ أصل في الدين، وانما هي من أصدق

مصاديق الابتداع.

الأمر الثاني: انَّ لفظ (البدعة) الوارد في مقولة «نعمت البدعة هذه»، لا يمكن أن يُراد منه المعنىٰ الشرعي في نظر النافين للتقسيم لما ثبت لديهم بأنَّ (البدعة) لا تطلق شرعاً إلا في الذم والحرمة، فلابدَّ إذن من التماس مخرج آخر، يبرر الاستعمال المذكور، وينسجم مَع القول بنني التقسيم، فجاءت التبريرات متعددة ومتنوعة، نذكر منها ثلاثة غاذج من كلمات المتقدمين والمتأخرين:

التبرير الأول: ما ذكره ( ابن تيمية ) الذي ينص صريحاً عمليٰ بطلان القول بالتقسيم ، وانه يستند دلالةً على حديث التراويح ، حيث يقول:

«إنَّ من الناس مَن يقول: البدع تنقسم إلى قسمين: حسنة وقبيحة ، بدليل قول عمر الله في صلاة التراويج « نعمت البدعة هذه » ، والجواب: أمّا انَّ القول ( انَّ شرَّ الامور محدثاتها ، وانَّ كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ) ، والتحذير من الامور المحدثات ، فهذا نص من رسول الله مَلَيُّ ، فلا يحل لأحد أن يدفع دلالته على ذم البدع ، ومَن نازع في دلالته فهو مراغم ... ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله مَلَيُّ في دلالته ، وهي قوله ( كل بدعة ضلالة ) بسلب عمومها ، وهو أن يقال : ليس كل بدعة ضلالة ، فانَّ هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل ، بل الذي يُقال فيا يثبت به حسن الأعال التي قد يُقال هي بدعة : انَّ هذا العمل المعيَّن مثلاً ليس ببدعة ، فلا يندرج في الحديث » .

ثم يبرر ( ابن تيمية ) خروج ( التراويح ) من عموم البدع المذمومة بالقول :

« أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مَعَ حسنها ، وهذو تسميه لغوية ، لا تسمية شرعية ، وذلك أنَّ البدعة في اللغة تعمّ كل ما فُعل ابتداءاً من غير مثالٍ سابق ، وأمّا البدعة الشرعية ، فكل ما لم يدل عليه دليل شرعي ... فلفظ (البدعة) في اللغة أعم من لفظ (البدعة) في الشريعة .. فالنبي الشَّرِيَّة قد كانوا يصلّون قيام رمضان على عهده

جماعة وفرادى، وقد قال لهم في الليلة الثالثة والرابعة لما اجتمعوا ( انَّه لم يمنعني أن أخرج اليكم إلا كراهة أن يُفرض عليكم، فصلوا في بيو تكم، فانَّ أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة )، فعلل الشَّيِّ عدم الخروج بخشية الافتراض، فعلم بذلك أن المقتضي للخروج قائم، وانَّه لو لا خوف الافتراض لخرج اليهم »(١).

إلى هنا يكون (ابن تيمية) قد اثبت حسب زعمه أنَّ لصلاة التراويح أصلاً في الشرع، فيكون قد تناقض مَعَ كلامه السابق الذي يتدعي فيه استعمال لفظ (البدعة) هنا في المعنى اللغوي، لأنَّ المعنى اللغوي حسب الاتفاق هو: ما لم يكن له مثال سابق، فكيف يكن صحة الاستعمال اللغوى مع هذا الأصل المفترض؟.

هذا ما يجيب عنه بالقول:

« فلها كان في عهد عمر جمعهم على قارئ واحد ، وأسرج المسجد ، فصارت هذه الهيئة ـ وهي اجتاعهم في المسجد على إمام واحدٍ مَعَ الاسراج ـ عملاً لم يكونوا يعملونه من قبل ، فسمي بدعةً ، لانه في اللغة يُسمى بذلك ، وان لم يكن بدعة شرعية »(٢).

فهل تعرف للتحميل والتعسف معنى غير هذا؟ وهل أنَّ ( ابن تيمية ) يعتقد في قرارة نفسه بصحة ما يقول؟ وما دخلُ ( الاسراج ) فيا نحنُ فيه ؟

فالملاحظ انَّ ( ابن تيمية ) يضم ( الاسراج ) إلى اجتماع المصلين على امامٍ واحد من أجل أن يجعل الامر غير مسبوقٍ بمثال ، فيصح بذلك استعمال ( البدعة ) في معناها اللغوي الذي يعني الحادث الذي ليس له مثال سابق !

ففائدة ضم ( الاسراج ) إذن هي تبرير الاستعمال المذكور ، والايحاء بأنَّ هذهِ الهيئة باجمعها لم تكن موجودةً سابقاً ، فيكون قد احتفظ لصلاة ( التراويح ) بأصلها الشرعي المزعوم ، وبَرَّر استعمال ( البدعة ) لغوياً ، لكي لا يقع الاصطدام بين الأمرين .

<sup>(</sup>١) ابن تيمية ، اقتضاء الصراط المستقيم ، ص : ٢٧٦ ـ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) ابن تيمية ، اقتضاء الصراط المستقيم ، ص : ٢٧٦ \_ ٢٧٧.

وعلىٰ هذا الاساس يمكننا أن نضم عشرات الأوصاف والأحوال الأخرىٰ إلى هذهِ الهيئة الحاصلة لتبرير عدم مشابهتها لما سبق !!

ونكتني بالاشارة في المقام إلى انَّ العودة إلى الاستعال اللغوي للفظ المنتول، وتصحيح اطلاقه كذلك، ليس كما يصوره (ابن تيمية) في كلامه هذا، وخصوصاً مثل كلمة (البدعة) التي ترسخ معناها الاصطلاحي الجديد في أذهان المسلمين، واقترن استعمالها الشرعي في موارد الذم والحرمة، من خلال أحاديث غفيرة على لسان صاحب الرسالة المنتقيق ، وكلمات بقية الصحابة ، كما استعرضنا قسماً منها في سابق دراستنا هذه، ولا سيا إذا لاحظنا قول (ابن تيمية) المتقدم حول قوله المنتقيق : «كل بدعة ضلالة»: «فهذا نص من رسول الله من المنتقدم على لأحد أن يدفع دلالته على ذم البدع، ومَن نازع في دلالته فهو مراغم» (۱).

فإذا كانت دلالة الحديث على ذم البدع بهذا المستوى من الوضوح ، وقد أصبح هذا المعنى نتيجة لعملية النقل الشرعي هو المتبادر إلى أذهان المسلمين ، فكيف يصح استعمال لفظ ( البدعة ) بعد ذلك في معناها اللغوي الاسبق ، من دون الاتيان بقرينة تصرف اللفظ عن معناه المرتكز ، لا سيا إذا لاحظنا انَّ كلمة ( البدعة ) قد وردت في هذا الحديث بشكل مطلق ، بل وسياق الحديث يأبي هذا التحميل ، ويشهد بخلافه ، ابتداءاً من ذكره « هذه » أو « هي » وقوله : « والتي ينامون عنها أفضل » ، المنصرف إلى خصوص هذه الصلاة من دون قيدٍ أو شرط ، ومروراً بعدم الاشارة إلى أمر ( الاسراج ) من قريبٍ أو بعيد في عمدة الاحاديث التي يُستدل بها على ثبوت ( التراويج ) ، بما في ذلك روايتي ( البخاري ) و ( الموطأ ) ، وانتهاءاً بقوله : « إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل » .

وهل يرتضي ( ابن تيمية ) لشخص أن يقول بشأن صلاة العشاء مثلاً التي تقام

<sup>(</sup>١) ابن تيمية ، اقتضاء الصراط المستقيم ، ص: ٢٧٠ .

جماعةً في مسجد ذا سراج بأنَّها ( بدعة ) ، ويطلق القول بهذه العفوية ، من دون أن يقيم قرينة علىٰ إثبات ما يقصدُ إليه ؟!

وهل يُلام مَن يحمل كلمة ( البدعة ) في هذا الكلام على معناها الشرعي المنقول عند الاستاع اليها بهذه الطريقه المطلقة ؟

فكيف إذا حُفَّ الأمر بقرائن توحي بالعكس ، وكيف إذا صدرت هذه الكلمة بهذا التسامح من انسان جلس في الموقع الذي يحاسب فيه على الصغيرة والكبيرة من أطراف الكلام ؟

وعلى أية حال فان ما تكلَّفه (ابن تيمية) أمر مرفوض من الناحية العلمية بالدرجة الاولى، ومن ناحية كونه التفافأ معلناً على الحقائق، وتنزوير المفاهيم الاسلامية، بما يصب في صالح الأحقاد المذهبية، والتعصب الذميم.

التبرير الثاني: ما ذكره (أبو اسحاق الشاطبي)، في (الاعتصام) حيث يقول: « فان قيل: فقد سهاها عمر في عنه بدعة ، وحسَّنها بقوله: نعمت البدعة هذه، واذا ثبت بدعة مستحسنة في الشرع ثبت، مطلق الاستحسان في البدع.

فالشاطبي هنا يجعل (التراويج) من حيث أصلها ذات وجهين ، فهي عنده ذات أصل في الدين ، باعتبار أنَّ النبي كَلَيْتُ قد صلاها ليالٍ ثم انقطع عنها كما يُدّعىٰ ، وبهذا تخرج عن كونها بدعةً في الاصطلاح الشرعي ، لأنَّ المعنىٰ المصطلح والمذموم هو ما لم يكن له أصل شرعى يستند إليه .

وهي في نفس الوقت لا تمتلك أصلاً، وليس لها سابق مثال، باعتبار انَّ النبي اللَّيْحَالَةِ

<sup>(</sup>١) أبو اسحاق الشاطبي ، الاعتصام ، ج : ١ ، ص : ١٩٥ .

قد انقطع عنها ولم يصلُّها أبو بكر ، وبهذا يصح اطلاق لفظ (البدعة) عليها بهذا الاعتبار ، أي باعتبار انَّها لم تُصلُّ في برهة زمنية معينة .

ومن الواضح انَّ كلام ( الشاطبي ) هنا لا يسلم من المعارضة السابقة لكلام ( ابن تيمية ) المتقدم ، وإن كان ( الشاطبي ) لم يصرِّح هنا بأن ( البدعة ) قد استُعملت في معناها اللغوي كها فعل ( ابن تيمية ) ، وانما ترك الكلام غامًا ، ومشوباً بالغموض والابهام .

وعلى أية حال فان ذكر (الشاطبي) لهذه الفترة الوسطية التي لم تُصلُّ فيها (التراويج) على ما قال إن كان المراد انَّها تسوِّغ الاستعمال اللفظي لـ (البدعة) في الحادث الذي ليس له مثال سابق، فهو ما لا يصح هنا، لأنَّ ترك العمل لمدة معينة غير كافٍ في انطباق عنوان (ما ليس له مثال سابق) عليه، فلو انَّ رسول الله المنافي كان قد صلى صلاة الاستسقاء مثلاً لقحط أصاب المسلمين، وندرة في الامطار، ثم ترك الصلاة إلى أن ارتحل إلى الرفيق الأعلى، ثم صُليت هذه الصلاة بعد عشرين عاماً لنفس السبب السابق، فهل يسوغ لنا أن نقول هنا بأنَّ صلاة الاستسقاء (بدعة)، ونطبق اللفظ لغوياً على هذا المعنى المتأخر زماناً؟ وهل لنا أن نبرر هذا الاستعمال اللغوي باعتبار الفترة الوسطية التي تخللت الفعلين؟!

هذا كله بالاضافة إلى ما ذكرناه سابقاً من حاجة مثل هذا الاستعمال إلى قرينة صارفة تعين المقصود، وتصحح الاستعمال.

وإذا كان مراد ( الشاطبي ) من ذكر الفترة الوسطية بين الفعلين انَّ اطلاق لفظ ( البدعة ) هنا اطلاق تسامحي ، وانَّه من باب ما يعِّبر عنه بالقول : « فلا مشاحة في الاصطلاح »، فهو مرفوض أيضاً لسببين :

السبب الاول: انَّ هذا المعنىٰ إن تمَّ واستقام في شيء، فهو لا يتم في التعامل مع مصطلحات الشريعة الاسلامية، وخصوصاً مثل مفهوم (البدعة) الذي يعد من المفاهيم الاسلامية الدقيقة والحساسة، التي لا يمكن التسامح في أمر تناولها، وتطبيقها على الموارد

الختلفة ، من دون تثبّت ، ودقة ، واستقصاء ، وخصوصاً من قبل الاشخاص الذين يعتلون المواقع الحساسة التي تطمح اليها الأبصار ، إذ انَّ أية مسامحة من هذا القبيل ، سوف تعرض مفاهيم الشريعة الاصطلاحية الى التذبذب والارتباك .

والسبب الثاني: انَّ هذا الامر الذي ذكره (الشاطبي) يمكن أن يجري في اطلاق لفظ (البدعة) على غير موارد الذم والحرمة أيضاً مما لم يكن له وجود في عهد رسول الله المنافعة المنافعة المنافعة (المنافعة المنافعة المنافعة

التبرير الثالث: ما ذكره الشيخ (صالح الفوزان) الذي كان يرفض القول بتقسيم (البدعة) رفضاً قاطعاً حيث يقول: «كل بدعة في الدين فهي محرَّمة وضلالة لقوله والمُنافِينَةُ : (مَن (واياكم ومحدثات الامور فانَّ كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة) ، وقوله والمنافذة أمرنا أحدث في أمرنا هذا ما ليسَ منه فهو ردًّ ) ، وفي رواية : (مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردًّ ).

فدلَّ الحديث على أنَّ كلَّ محدثٍ في الدين فهو بدعة ، وكل بدعة ضلالة مردودة ، ومعنى ذلك أنَّ البدع في العبادات والاعتقادات محَّر مة .. مَن قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة فهو غالط ومخطئ ومخالف لقوله المَّلَيُّ : ( فانَّ كل بدعة ضلالة ) ، لأنَّ الرسول حكم على البدع كلِّها بأنها ضلالة ، وهذا يقول : ليس كل بدعة ضلالة ، بل هناك بدعة حسنة » .

ثم أردف قائلاً:

« وليس لهؤلاء حجّة علىٰ انَّ هناك بدعة حسنة إلّا قـول عـمر على في صلاة

التراويح : ( نعمت البدعة هذه )  $^{(1)}$ .

ولكنَّ (الفوزان) بعد ان ينتهي إلى هذهِ النتيجة يواجه الاشكال الذي يقول: بأن الامر إذا كان كذلك، وانَّ كل بدعة ضلالة من دون أي استثناء، فهذا يعني أنَّ من حقنا أن نحمل كلمة (البدعة) الواردة في مقوله: «نعمت البدعة هذه» على الضلالة الحرَّمة، لأنَّ كل بدعة ضلالة، وهذه (بدعة)، فهي إذن ضلالة، وهذا لون من ألوان القياس العقلي الذي لا يقبل التشكيك.

فيعود (الفوزان) إلى خلفيات هذهِ الصلاة المحدثة، ويحاول أن يعالج الأمر من المجذور، بعد اليأس من درجها ضمن دائرة المندوب أو المباح، كما كان يفعل القائلون بالتقسيم.

وقد عمد إلى تبرير اطلاق لفظ ( البدعة ) هنا بانتهاج سبيلين :

السبيل الأول: أنه ادّعىٰ انَّ لفظ (البدعة) الوارد في الحديث المتقدم محمول على معناه اللغوي لا الاصطلاحي، فيقول: «وقول عمر: (نعمت البدعة)، يريد البدعه اللغوية لا الشرعية »(٢).

وقد حاول أن يضيَّق من المدلول اللغوي لهذه الكلمة ، ويتصرف في أصل وضعها بما ينسجم مع هذه المقوله ، فأضاف : « فما كان له أصل في الشرع يرجع إليه إذا قيل انَّه بدعة ، فهو بدعة لغةً لا شرعاً »(٣).

فالملاحظ أنتَّه يجعل الفعل الذي يكون له أصل في الشرع من أفراد المعنىٰ اللغوي للبدعة ، وهذا ما لم يتفوه به أحد من السابقين أو اللاحقين ، وهو خلاف فاضح لما ذكره قبل صفحتين من موضع كلامه هذا ، عندما تعرَّض لذكر المعنىٰ اللغوي لـ ( البدعة ) حيث

<sup>(</sup>١) صالح الفوزان ، البدعة \_ تعريفها \_انواعها \_أحكامها ، ص : ٨.

<sup>(</sup>٢) صالح الفوزان ، البدعة ، ص : ٩ .

<sup>(</sup>٣) صالح الفوزان ، البدعة ، ص : ٩ .

يقول: «البدعة في اللغة مأخوذة من البدع وهو الاختراع على غير مثال سابق، ومنه قوله: ﴿ بَدِيعُ السَمواتِ والأَرضِ ﴾ (١) ، أي مخترعها على غير مثال سابق ، وقوله على عند مثال سابق ، وقوله عند أول من مثال سابق ، وقوله عند عالى عند أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد ، بل تقدمني كثير من الرسل ، ويُقال ابتدعَ فلان بدعةً ، يعني ابتدأً طريقةً لم يُسبق الها »(٣).

فن الواضح انَّ المعنىٰ اللغوي لـ ( البدعة ) يأبىٰ التفسير الذي ذكره ( الفوزان ) لها على نحو التحميل ، وذلك حسب إقراره هو ، و تصريحه بذلك ، إذ ( البدعة ) لغةً هي : ( ما لم يكن له مثال سابق ) حسب قول أغة اللغة وعلمائها بالاتفاق ، فكيف يمكن أن تطبَّق علىٰ ماكان له أصل سابق في الشريعة ؟ وهل أنَّ بامكان أحد أن يوسِّع أو يضيِّق المداليل اللغوية للالفاظ متىٰ شاء وأنى أراد ؟

إنَّ هذا إلَّا عبث سافر بالالفاظ، وخلط واضح التهاتر والبطلان.

السبيل الثاني: انَّه ادعىٰ انَّ صلاة (التراويج) كانت قائمة في عهد النبي الشيرة والدي التي المنتسلة والله النبي التراويج قد صلاها والم التي المنتسلة والمنتسلة والمنتسلة والمنتسلة النبي بأصحابه ليالي، وتخلَّف عنهم في الأخير، خشية أن تُفرض عليهم، واستمر السحابة ورضي الله عنهم ويصلونها أوزاعاً متفرّقين في حياة النبي المنتسلة وبعد وفاته، إلى أن المحابة ورضي الله عنهم عمر بن الخطاب المنتسلة خلف المام واحدٍ كها كانوا خلف النبي، وليس هذا بدعةً في الدين »(٤).

فهل حقاً انَّ النبي الاكرم ﷺ قد صلَّىٰ التراويح جماعة ، وتخلُّف عنها خشية أن

<sup>(</sup>١) البقرة: ١١٧.

<sup>(</sup>٢) الأحقاف: ٩.

<sup>(</sup>٣) صالح الفوزان ، البدعة ، ص : ٥ .

<sup>(</sup>٤) صالح الفوزان ، البدعة ، ص : ٩ ـ ١٠ .

تقسيم البدعة.....

تُفرض علىٰ أصحابه، فيكون لهذه الصلاة جذور شرعية تربطها بالدين، أو انَّ الأمر علىٰ خلاف ذلك ؟!

هذا ما سنتعرض له بتفصيل عندما نتناول خلفيات هذهِ الصلاة في مـوضعها الخاص بأذن الله تعالى .

## الفصل الثالث

# مفعوم البدعة في النصوص الاسلامية

البدعة : تقابل السنة .

البدعة : تعني الغش والضلال واتباع الأهوا، .

البدعة : أدنى مراتب الكفر والشرك .

البدعة : هوار د وتطبيقات.

## مفهوم ( البدعة ) في النصوص الاسلامية

إنَّ النص الاسلامي الصريح هو الذي يمتلك الكلمة الفاصلة في تحديد هوية أية مفردة من مفردات الثقافة الاسلامية ، وهو الذي يوضح ما يمكن أن تكتنف به بعض المفاهيم الاسلامية من غموض وابهام.

وبما انَّ هناك اضطراباً واضحاً عند بعض المصنفين في تحديد هوية الابتداع في الاصطلاح الشرعي، وتفاوتاً كبيراً في طريقة تطبيقه على مفرداته الختلفة، فنرى أنَّ من المستحسن بنا، وقبل الاسترسال في بيان معالم وخصوصيات هذا المفهوم، وذكر قيوده وشروط تطبيقه، أن نستعين بالنصوص الاسلامية التي تعرضت لتحديد هذا المفهوم وإبراز هويته.

كها نتعرض أيضاً لبعض التطبيقات الواردة على ألسنة هذه الاحاديث ، لغرى الضابط والمدار الذي تدور حوله هذه التطبيقات.

وسوف نقوم بتقسيم هذهِ الأحاديث إلى أربعة طوائف ، ونمنح كلَّ طائفة منها عنواناً خاصاً ، يمثل القاسم المشترك لجموع الاحاديث الواردة في الطائفة الواحدة .

ومن خلال النظرة في هذهِ العناوين يستطيع القارئ أن يكوّن نظرة إجمالية أولية عن طبيعة القيود التي ينبغي أن تؤخذ في حد مفهوم (البدعة)، وطبيعة الضابطة التي يتم على أساسها تطبيق هذا المفهوم على موردٍ دون آخر.

## ( البدعة ) : تقابل السُّنة

ورد عن رسول الله كالشِّيْقِ أنه قال:

« لا يذهب من السنة شيء ، حتى يظهر من البدعة مثله ، حتى تذهب السنة ، وتظهر البدعة ، حتى يستوفى البدعة من لا يعرف السنة فن أحيى ميتاً من سنتى قد

أميتت ، كان له أجرُها ، وأجر من عمل بها ، من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ، ومَن أبدَعَ بدعةً ، كان عليه وزرها ، ووزر مَن عمل ، بها لا ينقص من أوزارهم شيئاً »(١).

وعنه وَ اللَّهُ اللهِ قال:

« لا ترجعنَّ بعدي كفّاراً ، مرتدين ، متأولين للكتاب على غير معرفة ، وتبتدعون السنة بالهوىٰ ، لأنَّ كل سنة وحدث وكلام خالف القرآن فهو ردُّ وباطل »(٢).

وعنه وَالْمُؤْتِثَاتُ :

« يأتي على الناس زمان وجوههم وجوه الآدميين ، وقلوبهم قلوب الشياطين .. السنة فهم بدعة ، والبدعة فهم سنّة »(٣).

وعنه وَ السُّفَاقِ:

(3) « مَن أدّى إلى أمتى حديثاً يُقام به سنّة ، أو يثلم به بدعة ، فله الجنة (3) .

وعنه ﷺ:

« إِيَّاكَ أَن تسنَّ سنة بدعة ، فان العبد إذا سنَّ سنةً سيئة ، لحقه وزرها ، ووزر مَن  $^{(0)}$ .

وعند 張豐子:

« مَن أحدثَ حدثاً ، أو آوىٰ محدثاً ، فعليه لعنة الله ، والملائكة ، والناس أجمعين ، لاُيقبل منه عدل ولا صرف يوم القيامة .

فقيل: يا رسول الله: ما الحدث؟

فقال السَّاليُّ : مَن قَتَل نفساً بغير نفس، أو مثَّل مثلةً بغير قودٍ ، أو ابتدع بدعةً بغير

<sup>(</sup>١) علاء الدين الهندي ، كنز العمال ، ج : ١ ، ح : ١١١٩ ، ص : ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٢) الشريف الرضى ، خصائص الأمَّة ، تحقيق : محمد هادى الاميني ، ص : ٧٥ .

<sup>(</sup>٣) تاج الدين الشعيري ، جامع الأخبار ، ص : ١٢٥ .

<sup>(</sup>٤) محمد باقر المجلسي، بحار الانوار، ج: ٢، باب: ١٩، ح: ٤٣، ص: ١٥٢.

<sup>(</sup>٥) محمد باقر المجلسي ، بحار الاتوار ، ج : ٧٤ ، باب : ٥ ، ح : ١ ، ص : ١٠٤ .

سنة »<sup>(۱)</sup>.

وعن أبي بصير عن أبي جعفر الباقر الله قال:

« لما حضر النبي ﷺ الوفاة ، نَزَلَ جبرائيل ، فقال له جبرائيل : يا رسول الله ، هل لك في الرجوع ؟ قال : لا ، قد بلَّغتُ رسالات ربي ، ثم قال له : يا رسول الله أتريد الرجوع إلى الدنيا ؟ ، قال : لا ، بل الرفيق الأعلىٰ ، ثم قال رسول الله كالسلامين ، وهم مجتمعون حوله :

أبِها الناس أنتَّه لانبيَّ بعدي ، ولا سنَّة بعدَ سنتي ، فن ادَّعيٰ ذلك فدعواه وبدعته في النار ... (۲) .

#### وعنه ﷺ:

«ما من أُمةٍ ابتدعت بَعدَ نبيها في دينها بدعةً ، إلّا أضاعت مثلها من السنة »(٣). وعن أمير المؤمنين على الله أنه قال:

« وأما أهل السنة ، فالمتمسكون بما سنّه الله لهم ورسوله ، وإن قلّوا ، وأما أهل البدعة ، فالمخالفون لأمر الله تعالى وكتابه ولرسوله ، والعاملون برأيهم وأهوائهم ، وإن كثروا ، وقد مضى منهم الفوج الأول ، ويقيت أفواج ، وعلى الله فضّها واستيصالها عن جدية الأرض » (٤).

<sup>(</sup>١) أبو جعفر الصدوق ، معانى الاخبار ، تحقيق على أكبر الغفّاري ، ص : ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٢) محمد بن النعمان المفيد، أمالي الشيخ المفيد، ص: ٥٣.

<sup>(</sup>٣) علاء الدين الهندي ، كنز العمال ، ج : ١ ، ح : ١١٠٠ ، ص : ٣١٩.

<sup>(</sup>٤) علاء الدين الهندي ، كنز العمال ، ج : ١٦ ، ح : ٤٤٢١٦ ، ص : ١٨٤ .

<sup>(</sup>٥) الحرّاني، تحف العقول، تحقيق: علي أكبر الغفّاري، ص: ٢١١.

١٩٠ .....١٩٠ البدعة

وعنه لللله :

« واعلموا أنَّ خير ما لزم القلب اليقين، وأحسن اليقين التقيٰ، وأفضل أمور الحق عزاتمها، وشرّها محدثاتها، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة، وبالبدع هدم السنن »(١).

#### وعنه للظيني :

« ما أحدثت بدعة إلّا تُرك بها سنة ، فاتقوا البدع ، والزموا المهيع ، إنَّ عوازم الممور أفضلها ، وانَّ محدثاتها شرارها »(٢).

#### وعنه للثُّلَّا:

« واعلم أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه ، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه ، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه ، ولن تملوا الكتاب حقّ تلاوته حتى تعرفوا الذي حرَّفه ، ولن تعرفوا الضلالة ، حتى تعرفوا الهدى ، ولن تعرفوا التقوى ، حتى تعرفوا الذي تعدّى ، فإذا عرفتم ذلك ، عرفتم البدع والتكلف، ورأيتم الفرية على الله وعلى رسوله ، والتحريف لكتابه »(٣).

#### وعنه للطيخ :

« فاستقيموا على كتابه ، وعلى منهاج أمره ، وعلى الطريقة الصالحة من عبادته ، ثم لا تمرقوا منها ، ولا تبتدعوا فيها ، ولا تخالفوا عنها ، فان أهل المروق منقطع بهم عند الله يوم القيامة .. واعلموا عباد الله أن المؤمن يستحل العام ما استحل عاماً أول ، ويحرّم العام ما حرّم عاماً أول ، وان ما أحدث الناس لا يحل لكم شيئاً مما حرّم عليكم .. واغما الناس رجلان : متبع شرعة ، ومبتدع بدعة ، ليس له من الله سبحانه برهان وسنة ، ولا

<sup>(</sup>١) الحرّاني ، تحف العقول ، ص : ١٥١.

<sup>(</sup> ٢) نهج البلاغة : الخطبة / ١٤٥ ، والمهَيع : هو الطريق الواسع البيِّن .

<sup>(</sup>٣) محمد بن يعقوب الكليني ، الروضة من الكافي ، ح : ٥٨٦ ، ص : ٣٩٠.

ضياء وحجّة »(١).

وعنه عنه عنها من كتاب له إلى عنمان:

« فاعلم انَّ أفضل عباد الله عند الله إمام هُديَ وهَدىٰ ، فأقامَ سنة معلومة ، وأماتَ بدعةً مجهولة ، وانَّ السنن لنيِّرة لها أعلام ، وانَّ البدع لظاهرة لها أعلام ، وانَّ شرَّ الناس عند الله إمام جائر ضَّل وضُلَّ به ، فأماتَ سنةً مأخوذةً ، وأحيىٰ بدعةً متروكة »(٢).

وعنه ﷺ في حق بني أمية :

« قد خاضوا بحار الفتن ، وأخذوا بالبدع دونَ السنن  $^{(n)}$ .

وعنه لِلنَّلِكُ :

« أيها الناس المّا بدء وقوع الفتن أهواء تُتبع ، وأحكام تبتدع ، يُخالف فيها كتاب الله ، يقلّد فيها رجالاً .. »(٤).

وعنه للكلا:

« ما أحد ابتدع بدعةً إلّا ترك بها سنة »(٥).

وعنه للظلا:

«طوبي لمن ذلَّ في نفسه .. وَعَزل عن الناس شرَّه ، ووسعته السنة ، ولم يُنسب إلى المدعة (7).

وعنه الله أنَّه ضربَ بيد، على لحيته الشريفة الكريمة ، فأطال البكاء ثم قال : « أوِّه على إخواني الذينَ تلوا القرآن فأحكوه ، وتدبّروا الفرضَ فأقاموه ، وأحيوا

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الخطبة / ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الكلام / ١٦٤

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الخطبة / ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) أبو جعفر البرقي المحاسن ج : ١ ، ص : ٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) محمد بن يعقوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : ١ ، باب : البدع والرأي والمقايئس ، ح : ١٩ ، ص : ٥٨.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة: المنطبة / ١٢٣.

السنّة ، وأماتوا البدعة  $^{(1)}$ .

ومن دعاء الامام الرضائ الصاحب الأمر:

« واقصم به رؤوس الضلالة ، وشارعة البدع ، ومميتة السنة ، ومقوّية الباطل»(٢).

## ( البدعة ): تعني الغش والضلال واتباع الأهواء

ورد عن رسول الله ﷺ أنه قال:

« مَن غشَ من أُمتي ، فعليه لعنةُ اللهِ والملائكة والناس أجمعين ، قالوا : يا رسول الله ، وما الغش ؟ فقال ﷺ :

أن يبتدع لهم بدعة فيعملوا بها »(٣).

وعنه وَلَوْتُنْكِيُّ :

« إنَّ أحسنَ الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد ، وشر الامور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة »(٤) .

وعن أبي جعفر الباقر الله في قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالأَخْسَرِينَ أَعمالاً \* الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُم في الحَياةِ الدُّنْيا وَهُمْ يَحسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً ﴾ (٥) قال الله :

« هم النصارى ، والقسيسون ، والرهبان ، وأهل الشبهات والأهواء من أهل القبلة ، والحرورية ، وأهل البدع »(٦) .

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الخطبة / ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج : ٩٢ ، باب : ١٥ ، ح : ٤ ، ص : ٣٣١.

<sup>(</sup>٢) علاء الدين الهندي ، كنز العيال ، ج : ١ ، ح : ١١١٨ ، ص : ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٤) محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج : ٢ ، باب : ٣٤ ، ح : ٣١ ، ص : ٣٠١ .

<sup>(</sup>۵) الكهف: ۱۰۳ ـ ۱۰۶ .

<sup>(</sup>١) علي بن ابراهيم القمي ، تفسير القمى ، ج: ٢ ، ص: ٤٦.

وعند ﷺ في قوله تعالىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَـزَاءُ سَـيِّئَةٍ بِـمِثْلِها وَتَوْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَالُهم مِنَ اللهِ مِنْ عاصِم ﴾ (١)، قال ﷺ :

«هؤلاء أهل البدع والشبهات والشهوات، يسُّود الله وجوههم، ثم يلقونه »(٢).

## (البدعة): أدنى مراتب الكفر والشرك

عن أمير المؤمنين الله أنه قال:

«.. وأدنى ما يكون به العبدُ كافراً ، مَن زعَمَ أنَّ شيئاً نهى اللهُ عنه أنَّ اللهَ أمَرَ به ، ونصبه ديناً يتولّى عليه ، ويزعم انَّه يعبد الذي أمره به ، وانما يعبد الشيطان ... »(٣).

« ما أدنىٰ ما يكون به العبد كافراً ؟ فقال الله : أن يبتدعَ شيئاً فيتولّىٰ عليه ، ويبرأ مُمَّن خالفه »(٤).

وقال أبو جعفر الباقر عليه :

«أدنى الشرك أن يبتدع الرجل رأياً، فيحبُّ عليه ويبغض »(٥).

البدعة: موارد وتطبيقات ..

وردت في النصوص الاسلامية عدة تطبيقات على موارد معينة كانت تجسُّد

<sup>(</sup>۱) يونس: ۲۷.

<sup>(</sup>٢) على بن ابراهيم القمى ، تفسير القمى ، ج : ١ ، ص : ٣١١.

<sup>(</sup>٣) محمد بن يعقوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : ٢ ، باب : أدنىٰ ما يكون به العبد مؤمناً أو كافراً أو ضالاً ، ح : ١ ، ص : ٤١٤ .

<sup>(</sup>٤) محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج : ٢ ، باب : ٣٤ ، ح : ٣٣ ، ص : ٣٠١ .

<sup>(</sup>٥) أبو جعفر الصدوق ، ثواب الأعال وعقابها ، تحقيق : على أكبر الغفاري ، ص : ٥٨٧ ، ح : ٣.

بوضوح ظاهرة الابتداع ، كما ورد أيضاً نني الابتداع عن موارد أُخرى ، وسوف نستعرض أمثلة تاريخية لكلا القسمين ، لكي نتمكن من خلال ذلك أخذ صورة واقعية عن طبيعة هذه التطبيقات ، والحدود التي تمت فيها .

فأمّا الموارد التي ورد فيها تطبيق معنى الابتداع فهي كثيرة ، سوف ننتخب للقارئ الكريم بعض النماذج البارزة لها .

ا ـ طبَّق رسول الله ﷺ (البدعة ) على عملية اكراه الناس للدخول في الاسلام، حيث إنَّ الله تعالى لم يأمر بذلك، فيكون تطبيقاً لما ليس له أصل في الدين، فقد وردَ عن على على الله أنه قال:

« إنَّ المسلمينَ قالوا لرسول الله سَلَيْنَ : لو أكرهتَ يا رسولَ الله مَن قدرتَ عليه من الناس على الاسلام ، لكثر عددنا ، وقوينا على عدونا ، فقال رسول الله سَلَيْنَ : ما كنتُ لألق اللهَ عزَّوجلَّ ببدعةٍ لم يحدث إلىَّ فيها شيئاً ، وما أنا من المتكلفين .

فأنزل الله عزَّوجلَّ عليه: يا محمَّد: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهمُ جَمِيعاً ﴾ (١) على سبيل الالجاء والاضطرار في الدنيا ، كما يؤمنونَ عند المعانية ورؤية البأس في الآخرة ، ولو فعلت ذلك بهم لم يستحقّوا مني ثواباً ولا مدحاً ، لكني أريد منهم أن يؤمنوا مختارين غير مضطرين ، ليستحقوا مني الزلفيٰ والكرامة ودوام الخلود في جنة الخلد: ﴿ أَفَأَنتَ تُكُرهُ النّاسَ حَتىٰ يَكُونُوا مُؤمِنينَ ﴾ (٢) »(٣).

<sup>(</sup>۱) يونس : ۹۹.

<sup>(</sup>٢) يونس: ٩٩.

<sup>(</sup>٣) أبر جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٥٥ ، ح : ١١ ، ص : ٣٤٢ .

الصادق الله قال:

«صوم شهر رمضان فريضة ، والقيام في جماعة في ليلته بدعة ، وما صلاّها رسول الله وَ وَلَا الله وَ الله وَ الله وَ أَنْ عليه ثم قال :

( أيها الناس لا تصّلوا النافلة ليلاً في شهر رمضان ، ولا في غيره ، فانَّها بدعة ، ولا تصلّوا الضحى ، فانَّها بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة سبيلها إلى النار ) .

ثم نزل وهو يقول : ( قليل في سنة خير من كثير في بدعة ) .  $^{(1)}$ .

٣ ـ طبقت ( البدعة ) في كلام أمير المؤمنين على ﷺ على فعل أهل النهروان الذينَ حاربوه ، وخرجوا عليه بغير حقٍ ، فني حديث طويل يحاور فيه ( ابنُ الكواء ) أسيرَ المؤمنين ﷺ أنه قال :

«.. يا أمير المؤمنين أخبرني عن قول الله عزَّوجلَّ: ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئِكُم بِالأَخْسِرِينَ أَعمالاً \* الَّذينَ ضَلَّ سَعيُهُمْ في الحَياةِ الدُّنْيا وَهُم يَحسَبونَ أَنَّهم يُحسِنونَ صُنعاً ﴾ (٢)، فقال الحِظْ : كَفَرةُ أهل الكتاب : اليهود والنصارى ، وقد كانوا على الحق ، فابتدعوا في أديانهم ، وهم يحسبون أنَّهم يحسنون صنعاً .

ثم نزل الله عن المنبر ، وضرب بيده على منكب (ابن الكواء) ، ثم قال : يا ابن الكواء وما أهل النهروان منهم ببعيد ! فقال : يا أمير المؤمنين ما أريد غيرك ، ولا أسأل سواك .

قال الراوي: فرأينا ( ابن الكواء ) يومَ النهروان ، فقيل له : ثكلتكَ امُك بالأمس كنتَ تسأل أمير المؤمنين على عبا سألته وأنت اليوم تقاتله ؟! فرأينا رجلاً حمل عبايمه ،

<sup>(</sup>١) محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج : ٩٤ ، باب : ٣، ح : ٤ ، ص : ٣٨١ ، عن كتاب دعائم الاسلام ، ج : ١ . ص : ٢١٣.

<sup>(</sup>۲) الكهف: ۱۰۳ ـ ۱۰۶ .

فطعنه فقتله »<sup>(۱)</sup>.

٤ ـ طبَّق أمير المؤمنين على البدعة ) على الخوض في أمر القدر ، والجدال في الامور الاعتقادية التي تكون منشأ للاختلاف ، وسبباً لفرقة المسلمين ، وتمزيق وحدتهم ، وذلك عندما مرَّ على قوم من أخلاط المسلمين ، ليسَ فيهم مهاجري ولا أنصاري ، وهم تعود في بعض المساجد في أول يومٍ من شعبان ، وإذا هم يخوضونَ في أمر القدر مما اختلف الناسُ فيه ، قد ارتفعت أصواتهم ، واشتدَّ فيه جدالهم ، فوقف عليهم وسلَّم ، فردّوا عليه ، ووسعواله ، وقاموا إليه يسألونه القعود اليهم ، فلم يحفل بهم ، ثم قال لهم ـ وناداهم ـ :

« يا معشر المتكلمين ، ألم تعلموا أنَّ لله عباداً قد أسكتتهم خشيته من غير عي ولا بكم ... فأين أنتم منهم يا معشر المبتدعين ، ألم تعلموا انَّ أعلمَ الناس بالضرر أسكتهم عنه ، وانَّ أجهل الناس بالضرر أنطقهم فيه ؟ »(٢).

٥ ـ طبقت (البدعة) على قول المؤذن (الصلاة خير من النوم)، وعدّه جزءاً من الاذان الشرعي، وذلك باعتبار انَّ هذا القول ليس له أصل في الدين، فقد وَردَ عن أبي الحسن على أنه قال:

« الصلاة خير من النوم بدعة بني أمية ، وليسَ ذلكَ من أصل الأذان ، ولا بأس إذا أراد الرجل أن ينبّه الناس للصلاة أن ينادي بذلك ، ولا يجعله من أصل الأذان ، فانّا لا نراه أذاناً » (٣).

٦ـ طبقت (البدعة) على الأذان الثالث يوم الجمعة الذي أحدثه عثان بن عفان ،
 ولم يكن له أية صلة بالتشريع ، فقد ورد عن أبي جعفر على أنه قال :

<sup>(</sup>١) أحمد بن علي الطبرسي ، الاحتجاج ، ج : ١ ، ص : ٦١٧ . وقال في هامش الاحتجاج : ونحوه في التبيان ٩ / ٣٧٨. والعياشي ٢ / ٢٨٣، والمجلسي ١٠ / ١٢١ .

<sup>(</sup>٢) محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج : ٣، باب : ٩ ، ح : ٣٠ ، ص : ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٣) محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج : ٨١، باب : ١٣ ، ح : ٧٦ ، ص : ١٧٢ .

«الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة  $^{(1)}$ .

٧ ـ طبقت ( البدعة ) على الجدال في القرآن بغير علم ، فعن اليقطيني قال :

«كتبَ أبو الحسن الثالث الله إلى بعض شيعته ببغداد: بسم الله الرحمٰن الرحيم، عصمنا الله واياكَ من الفتنة، فإن يفعل فاعظم بها نعمة، والآيفعل فهي الهلكة، نحن نرىٰ أنَّ الجدال في القرآن بدعة، اشترك فيها السائل والجيب، فتعاطى السائل ما ليسَ له، وتكلَّف الجيب ما ليس عليه، وليس الخالق إلّا الله، وما سواه مخلوق ... »(٢).

هذا بالنسبة إلى تطبيق (البدعة) على بعض الموارد البارزة لها في لسان الروايات، كما جاءً أيضاً نني الابتداع عن موارد أُخرى لعدم انطباق حدود المفهوم عليها، ولما تمتلكه من أُصول دينية مشروعة، فمن تلكَ الموارد:

ا \_ انَّه نُني الابتداع عن سجدة الشكر بعد الفريضه باعتبار ارتباط هذا العمل بالدين ، ووجود أصل له فيه ، فقد سأل محمد بن عبدالله الحميري من صاحب الزمان المنظل عن سجدة الشكر بعد الفريضة ، هل يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة ، فان بعض أصحابنا ذكر أنَّها ( بدعة ) ، فأجاب المنظل :

« سجدة الشكر من ألزم السنن وأوجبها ، ولم يقل انَّ هذهِ السجدة بدعة إلّا مَن أراد أن يحدث في دين الله بدعة ...  $(7)^n$ .

٢ ـ انَّه نُني الابتداع عن إظهار البسملة ، باعتبار وجود أصل لها في التشريع فعن
 خالد بن الختار قال : سمعت جعفر بن محمد الله يقول :

« ما لهم قاتلهم الله عمدوا إلى أعظم آيةٍ في كتاب الله فرعموا انَّها بدعة إذا أظهروها، وهي بسم الله الرحن الرحي »(٤).

<sup>(</sup>١) محسمد باقر الجملي، بحار الانوار، ج: ٨٠، باب: ١٠، ح: ٢٦، ص: ١١٤، عن الكافي ٣ / ٤٢١ والتهذيب ١ / ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) محمد باقر الجلسي ، بحار الأنوار ، ج : ٨٩ ، باب : ١٤ ، ح : ٤ ، ص : ١١٨ ، عن أمالي الصدوق ص : ٣٢٦.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن على الطبرسي ، الاحتجاج ، ج : ٢ ، ص : ٥٧٦ .

<sup>(</sup>٤) محمد باقر الجلسي ، بحار الانوار ، ج : ٨٠ كتاب الصلاة ، باب : ٢٠ ، ح : ١٠ ، ص : ٢١ ، عن تفسير العياشي ١ / ٢١

# الفصل الرابع

# مفعوم | البدعة | بين الاطراد والانعكاس

١- الاختماص بالامور الشرعية.

فعل السّلَف.

حرص مقلوب.

٢-عدم وجود دليل شرعي على الأمر الحادث من الدين.

استثنا، ما ورد فیه دلیل خاص .

استثنا، ها ورد فیه دلیل عام.

ا\_الاهتمام بالقرآن الكريم.

ب ـ صيام يوم الخامس عشر من شعبان وقيام ليلته .

ح ـ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والذكريات اسلامية

د\_زيارة قبر النبي ﷺ ومراقد الانمة ﷺ .

هـ إقامة المآتم ومجالس العزا، .

قصد التشريع.

# مفهوم (البدعة) بينَ الاطّرادِ والانعكاس

(البدعة ) بكلمة واحدة هي : (ادخال ما ليس من الدين فيه ) ، فيكون المفهوم متقوماً بأمرين :

أولاً: الاختصاص بالامور الشرعية.

ثانياً : عدم وجود دليل شرعي على الأمر الحادث من الدين .

### ١ ـ الاختصاص بالامور الشرعبة

يختص مفهوم (البدعة) بالامور الشرعية التوقيفية، ولا يتعدى ذلك الى حيث العادات المتغيرة، والمباحات السائدة، والأعراف المختلفة لدى الناس، فمثلاً كان الانسان يستعمل الدواة في الكتابة، وهو الآن يستعمل آلات الطبع الالكترونية، وكان يركب الدواب في الأسفار، والان يركب السيارة والطائرة، وكان يستعمل الزيت في الاضاءة والتدفئة، والآن يستعمل الغاز والكهرباء والطاقة الشمسيّة... وهكذا.

وقد اختلفت بناءاً على هذا التطور الحاصل في جميع مرافق الحياة طريقة الانسان في التعامل مَعَ كثير من الامور الشرعية .. كتدوين الحديث ، وتصنيفه ، وتبويبه ، والاستاع الى القرآن ، وتشييد الاماكن المقدسة ، وإقامة التجمعات الدينية ، وإنشاء المدارس والمؤسسات الاسلامية ، وإحداث المنتديات العامة ، وترويج الاسلام عن طريق الاذاعة ، والتلفزيون ، والمطبوعات ، بالاساليب المختلفة ، ووضع أساليب جديدة للتربية والتعليم .. وغير ذلك من الامور التي تختلف باختلاف عادات الناس ، وطبعائهم ، وأعرافهم الخاصة .

فكل هذه الامور لا علاقة لها بالابتداع، وإن كانت أموراً حادثةً، وغير موجودة سابقاً في عصر التشريع الأول، لأنها موكولة الى طبيعة انتخاب الانسان لأساليب حياته المتنوعة، وراجعة الى طريقته في التعامل مَعَ الأشياء التي تزخر بها حياته، ومرتبطة بقدرته على تسخير الطاقة الكامنة في هذا الوجود، واكتشاف الاسرار المودعة في هذا الكون لصالح تقدمه ورقيه وتطوره .. بما لا يصطدم \_طبعاً \_مَعَ تعاليم الشرع المقدس، ويوجب الاخلال بالنظام الاجتاعي العام.

وقد تفشّت هذه الظاهرة عند (الوهابيين) بشكل ملفت للنظر، وخارق للحدود المشروعة، وأخذوا يطلقون كلمة (البدعة) على الصغيرة والكبيرة في حياة الناس، بحجة عدم وجودها في زمن النبي الشيّل ، أو عدم فعل السلف لها!، أو عدم ورود النص الخاص بها من رسول الله المستشرية .

فقد تصوّر الكثير من هؤلاء ان كل أمرٍ شرعى لابدَّ أن يروَ بشأنه النص الخاص المشير اليه بشكل صريح ، وانَّ كل ما لم يردَ بشأنه دليل شرعي خاص ، فانَّه مندرج في قائمة الابتداع ، ومتصف بهذا العنوان ، وكأنَّ الشريعة الاسلامية شريعة عقيمة ، لا تمتلك الضوابط العامة ، والقوانين الكلية ، لتعدد بتعدد الموارد ، والموضوعات المستجدة والمتنوعة .

وكان على رأس هذه المدرسة (ابن تيمية) الذي غرس بذور الفرقة والشقاق في عقائد المسلمين باتهاماته هذه، وأخذ يرمي المسلمين الموحدين بألوان شتى من التهم والافتراءات التي ما أنزل الله بها من سلطان، متذرعاً بمفهوم الابتداع، ومتوسلاً

مفهوم البدعة بين الاطّراد والانعكاس .........................

بالمغالطات والأباطيل، وبموهاً بادخال الامور الاعتيادية العامة بالامور العبادية.

بينا نرى انَّ ( ابن تيمية ) بنفسه يقرِّ بان العادات موكولة الى أعراف الناس وطبائعهم ، وان الاصل فيها هو الحلية وعدم الحظر حيث يقول :

« فالأصل في العبادات لا يشرع منها الله ما شرعه الله ، والأصل في العادات لا يحظر منها الله منها الله عظره الله »(١).

وقد ورث (الوهابيون) طريقتهم في رمي الطوائف الاسلامية بالشرك والابتداع، من أستاذهم في الضلال (ابن تيمية)، وجعلوا أقواله وآراءه أساساً لكل مفردات بنائهم الفكري المضلل، ومحوراً لتقولاتهم ونظرياتهم الموجّهة ضد الاسلام من الاساس.

جاءً في دائرة المعارف الاسلامية :

« وتطوَّر مدلول كلمة ( البدعة ) ، وانقسم الناس حياله الى فريقين : الأول : محافظ ، والآخر : مجدد ، وكانَ أتباع الفريق المحافظ أول الأمر الحنابلة بنوع خاص ، ويمثلهم الآن الوهابيون ، وهذا الفريق آخذ في الزوال ، ويذهب هذا الفريق الى أنَّه يجب على المؤمن أن يأخذ بالاتباع ( اتباع السنة ) ، وأن يرفض الابتداع ، والفريق الآخر يسلِّم بتغيُّر البيئة والأحوال »(٢).

فهناك إذن توجّه اعتقادي متطرّف يعطي لمفهوم (البدعة) معنى مغلوطاً وواسعاً، ويطبقها على كل أمرٍ حادثٍ في حياة المسلمين، ويوسّع دلالتها الى مختلف شؤون الحياة بدعاوى الحرص والتقيّد والاتباع، عما في ذلك الاسور التي تسرتبط بعادات الناس وأعرافهم المتغيِّرة، أو التي ليست لها علاقة مَعَ أصول التشريع ومبانيه.

ولا شكَ في انَّ هذا النمط من التفكير لا يعني إلاَّ الانغلاق الكامل عن الحسياة ، والانزواء المطبق الذي يعزل الشريعة عن التفاعل مَعَ المجتمع بشكل كامل ، ويؤدي في

<sup>(</sup>١) انظر ، اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ، ص : ٢٦٩ ، والفتاوي له ، ج : ٤ ، ص : ١٩٦ .

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف الاسلامية ، بيروت ، دار المعرفة ، المجلد الثالث ، ص : ٤٥٦ .

٢٠٤.....البدعة

نتيجته بالشريعة الاسلامية الى التلاشي والانقراض ، مَعَ أول وأبسط نقلة حياتية تطورية تحدث في حياة الانسان.

ولكي تقف \_أيها القارئ الكريم \_ على حقيقة هذا الانحراف الفكري ، ندعوكَ لأن تطالع هذهِ النماذج التي تجسّد هذا الخط المتطرف في شريعة السهاء السمحاء:

١ ـ جاءَ في (الاعتصام) انَّ أبا نعيم الحافظ روى عن محمد بن أسلم: «انَّه وُلدَ له ولد ، قال محمد بن القاسم الطوسي فقال: اشتر لي كبشين عظيمين ، ودَفَع اليَّ دراهم، فاشتريتُ له ، وأعطاني عشرة أخرى ، وقال لى : اشتر بها دقيقاً ولا تنخله واخبزه!

قال: فنخلتُ الدقيقَ وخبرتُه، ثم جئت به، فقال: نخلتَ هذا؟ وأعطاني عشرة أخرى، وقال: اشترِ به دقيقاً و لا تنخله، واخبره!، فخبرته وحملته اليه، فقال لي: يا أبا عبدالله! العقيقة سنة، ونخل الدقيق بدعة، ولا ينبغي أن يكون في السنة بدعة، ولم أحب أن يكون ذلك الخبر في بيتى بعد ان كان بدعة » (١)!!

٢ ـ روي أن رجلاً قال لأبي بكر بن عياش : «كيفَ أصبحتَ ؟ فما أجابه ، وقال :  $(7)^{(7)}$  المدعة  $(7)^{(7)}$  المدعة المدعة  $(7)^{(7)}$  المدعة  $(7)^{(7)}$  المدعة  $(7)^{(7)}$  المدعة  $(7)^{(7)}$  المدعد ا

"-وروي عن أبي مصعب صاحب مالك انه قال: «قدم علينا ابن مهدي \_ يعني المدينة \_ فصلى ووضَعَ رداءَه بينَ يدي الصف ، فلّم سلّم الامام رمقه الناس بأبصارهم ، ورمقوا مالكاً ، وكانَ قد صلّى خلف الامام ، فلّما سلّم قال : مَن ههنا من الحرس ؟ فجاءه نفسان ، فقال : خذا صاحبَ هذا النوب فاحبساه ! فحبس ، فقيل له : انه ابن مهدي ، فوجّه اليه وقال له : أما خفتَ الله واتقيته أن وضعتَ ثوبكَ بينَ يديكَ في الصف ، وشغلتَ المصلين بالنظر اليه ، وأحدثت في مسجدنا شيئاً ماكتًا نعرفه ، وقد قال النبي المنظر اليه ، وأحدثت في مسجدنا شيئاً ماكتًا نعرفه ، وقد قال النبي المنظر اليه ، وأحدثت في مسجدنا شيئاً ماكتًا نعرفه ، وقد قال النبي المنظر اليه ، وأحدثت في مسجدنا شيئاً ماكتًا نعرفه ، وقد قال النبي المنظر اليه ، وأحدثت في مسجدنا شيئاً ماكتًا نعرفه ، وقد قال النبي المنظر اليه ، وأحدثت في مسجدنا شيئاً ماكتًا نعرفه ، وقد قال النبي المنظر اليه ، وأحدثت في مسجدنا شيئاً ماكتًا نعرفه ، وقد قال النبي المنظر اليه ، وأحدثت في مسجدنا شيئاً ماكتًا نعرفه ، وقد قال النبي النظر اليه ، وأحدثت في مسجدنا شيئاً ماكتًا نعرفه ، وقد قال النبي النظر اليه ، وأحدثت في مسجدنا شيئاً ماكتًا نعرفه ، وقد قال النبي المنظر اليه ، وأحدثت في مسجدنا شيئاً ماكتًا نعرفه ، وقد قال النبي النظر اليه ، وأحدثت في مسجدنا شيئاً ماكتا نعرفه ، وقد قال النبي النظر اليه ، وأحدثت في المناس النبي النظر اليه ، وأحدثت في مسجدنا شيئاً ماكتا نعرفه ، وقد قال النبي النبية وقل الله و المناس الله و النبية المناس النبي النبية و النبية و المناس المناس المناس النبية المناس المناس المناس النبية المناس ال

( مَن أحدثَ في مسجدنا حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين )؟ فبكي ابن

<sup>(</sup>١) أبو اسحٰق الشاطبي ، الاعتصام ، ج : ٢ ، ص : ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) أبو حامد الغزالي ، إحياء علوم الدين ، ج : ٢ ، كتاب العزلة ، ص : ٢٥١.

مهدي ، وآليٰ علىٰ نفسه أن لا يفعل ذلك أبداً في مسجد النبي ﷺ ولا في غيره »(١)!!

2 ـ وقد نقل ( ابن الحاج ) في كتاب ( المدخل ) ألواناً شتى من هذه الاباطيل ، وحشد كتابه بما يجسد هذا التفكير المنحرف ، وأطلق ( البدعة ) على شتى ما تفرضه قوانين الحياة من مظاهر وأحكام وضرورات ، وسوف ننقل لك \_ أيها القارئ الكريم \_ غاذج مقتطعة من كلمات ( ابن الحاج ) هذه ، لترى بنفسك الى أيس وصل هؤلاء المتحجرون بشريعتنا الاسلامية السمحاء ، وكيف ضيّقوا على المسلمين ، وافتروا على دين الله ما لم ينزل به سلطاناً:

- \* يقول (ابن الحاج) فيا يتخيله من البدع الحدثة في المساجد: «ومن هذا الباب الكرسي الكبير الذي يعملونه في الجامع، ويؤبدونه، وعليه المصحف الكبير، لكي يُقرأ على الناس .. وأول مَن أحدثَ هذهِ البدعة في المسجد الحجاج، أعني القراءة في المصحف، ولم يكن ذلك من عمل مَن مضى "(٢)!!
- \* ويقول أيضاً حول نفس الموضوع: « و من هذا الباب أيضاً ما أحدثوه في المسجد من الصناديق المؤبدة ، التي يجعل فيها بعض الناس أقدامهم وغيرها من أثائهم ، وذلك غصب لموضع مصلى المسلمين »(٣)!!
- ويقول أيضاً: « ومن هذا الباب الدكة التي يصعد عليها المؤذنون للأذان يوم الجمعة ، ولا ضرورة تدعو للأذان عليها ، بل هي أشد من الصناديق ، إذ يمكن نقل الصناديق ، ولا يمكن نقلها »(٤)!!
- \* ويقول ايضاً: « وأما بلاد المغرب فقد سلموا من تقطيع الصفوف ، لكن بقيت عندهم بدعتان : أحدهما كبر المنبر على ما هو هنا ، و الثانية : أنَّهم يدخلون المنبر في بيتٍ

<sup>(</sup>١) أبو اسحٰق الشاطبي ، الاعتصام ، ج : ١ ، ص : ١١٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن الحاج ، المدخل ، ج : ٢ ، ص : ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) ابن الحاج ، المدخل ، ج : ٢ : ص : ٢٠٧.

<sup>(</sup>٤) ابن الحاج ، المدخل ، ج : ٢ ، ص : ٢٠٧.

إذا فرغ الخطيب من الخطبة ... ومنبر السُّنة غير هـذا كـلَّه ، كـان ثـلاث درجـات لا غير »(١)!!

- \* ويُعدُّ وجود ( المراوح ) في المساجد من البدع أيضاً حيث يقول : « وَقَد مَنَع علماؤُنا رحمة الله عليهم المراوح ، إذ إنَّ اتخاذها في المساجد بدعة »(٢)!!
- \* كما ويعتبر المصافحة بعد الصلاة من البدع ، ويخص المصافحة المـشروعة في حالة لقاء المسلم بأخيه المسلم فقط ! فيقول في ذلك : « وينبغي له \_ يقصد لامام صلاة الجماعة \_أن يمنع ما أحدثوه من المصافحة بعد صلاة الصبح ، وبعد صلاة الجمعة ، بل زاد بعضهم في هذا الوقت فعل ذلك بعد الصلوات الخمس ، وذلك كلُّه من البدع .

وموضع المصافحة في الشرع اغًا هو عند لقاء المسلم لأخيه ، لا في إدبار الصلوات الخمس . وذلكَ كلُّه من البدع ، فحيث وضعها الشرع نضعُها ، فينهي \_أي الامام \_عن ذلكَ ، ويزجر فاعله لما أتى من خلاف السُّنة »(٣)!!

\* و يعد ( ابن الحاج ) سكب ماء الورد على قبر الميت من البدع فيقول : « ثُمَّ العجب من كونهم يأتون بماء الورد ، فيسكبون ذلك عليه في القبر ، وهذه أيضاً بدعة أخرى ، لأنَّ الطيب إنَّا شرّع في حق الميت بعد الغُسل لا في القبر ، فكيف يجتمع طيب ونجاسة » ؟!!

\* ويعتبر ( ابن الحاج ) أيضاً فرش البسط والسجادات قبل مجيء أصحابها من البدع المحدثة ، فيقول : وينبغي له \_أي لامام المسجد \_أن ينهى الناس عمّا أحدثوه من إرسال البسط والسجّادات وغيرها قبل أن يأتي أصحابها . وقد تقدمَ ما في ذلكَ من

<sup>(</sup>١) ابن الحاج، المدخل، ج: ٢، ص: ٢١٢.

<sup>(</sup>٢) ابن الحاج، المدخل، ج: ٢، ص: ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) ابن الحاج، المدخل، ج: ٢، ص: ٢١٩.

## القبع، ومخالفة السلف الماضين رضى الله عنهم أجمعين »(١)!!

\* وحول دخول السقائين الى المساجد يقول: « وينبغي له \_أي لامام المسجد \_
أن يمنع السقّائين الذين يدخلون المسجد وينادون فيه على مَن يسبِّل لهم ، فاذا سبَّل لهم 
ينادون: غفر الله لمن سبَّل ، ورحم الله مَن جعل الماء للسبيل ، و ما أشبه ذلك من 
ألفاظهم، ويضربون مَعَ ذلك بشيء في أيديهم له صوت يشبه صوت الناقوس ، وهذا كلُّه 
من البدع ، وممّا ينزَّه المسجد عن مثله »(٢)!!

\* ولا تسلم الثياب التي يرتديها الانسان في قيمتها ومقدارها من معزوفة (ابن الحاج) في البدع حيث يقول: « ولا يظن ظان أنَّ ما ذكر من لبس الحسن من الثياب هو ما اعتاده بعض الناس في هذا الزمان، بل ذلك على ما دَرَجَ عليه السلف، وكانوا رضوان الله عليهم على ما نقله الامام أبو طالب المكّي رحمه الله في كتابه: أثمان أثوابهم القمص كانت من الخمسة الى العشرة فما بينها من الاثمان، وكان جمهور العلماء وخيار التابعين، قيمة ثيابهم ما بين العشرين والثلاثين، وكان بعض العلماء يكره أن يكون على الرجل من الثياب ما يجاوز قيمته أربعين درهما، وبعضهم الى المائة، ويعدُّه سرفاً فيا جاوزها، انتهى.

فعلى هذا فما زادَ على ذلك فهو من البدع الحادثة بعدهم »(٣)!!

\* ولم يكتفِ ( ابن الحاج ) بالقول بأنَّ فرش البسط قبل مجيئ أصحابها بدعة كها تقدم ، وانما أعرب عن قناعته بما هو أكثر من ذلك بالقول : « وأمّا فرش البسط في المسجد فهو بدعة »(٤)!!

\* ويحذّر (ابن الحاج) من فرش السجّادة على المنبر، لأنَّه ليس موضعاً للصلاة!

<sup>(</sup>١) ابن الحاج، المدخل، ج: ٢، ص: ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) ابن الحاج، المدخل، ج: ٢، ص: ٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) ابن الحاج ، المدخل ، ج : ٢ ، ص : ٢٣٨ \_ ١٣٩ .

<sup>(</sup>٤) ابن الحاج، المدخل، ج: ٢، ص: ٢٦٤.

كما يحذِّر من فرش درج المنبر يوم الجمعة ، لأنَّ ذلك لم يكن فيا مضى ، فهو إذن من البدع المحدثة ! فيقول في ذلك : « وليحذر أن يفرش السجّادة على المنبر لأنَّ ذلك بدعة ، إذ انَّه لم يأتِ عن النبي عَيِّة ، ولا عن أحدٍ من الخلفاء بعده ، ولا عن أحدٍ من الصحابة ، ولا السلف رضي الله عنهم أجمعين ، فلم يبق إلا أن يكون ذلك بدعة ، ولا ضرورة تدعو إليها ، لانَّه ليسَ بموضع صلاة .

وكذلكَ ينبغي أن يُنع ما يُفرش على درج المنبر يوم الجمعة ، فانه من باب الترفه ، و ولم يكن من فعل مَن مضي ، فهو بدعة أيضاً »(١) !!

\* ويعتبر أيضاً اتخاذ إمام الجمعة السجادة للصلاة عند محرابه بدعة ، فيقول : «فاذا فرغ \_أي امام الجمعة من خطبته ودعائه \_ منه ، فليُقم المؤذن الصلاة ، فاذا دخل المحراب ، فينبغي له أن يصلّي على ما هناك من الحصير ، ويترك السجادة ، إذ انَّ اتخاذها للصلاة بدعة »(١٠)!!

\* كما يجعل بعض العلماء على ما ينقله ( ابن الحاج ) عنهم قعودَ إمام الجمعة في مصلاه ، بعد فراغه من الصلاة ، على هيئته التي كان عليها في أثناء الصلاة ، من البدع المحدثة ، فيقول: « قال علماؤنا رحمة الله عليهم: و بعض الأئمة \_أي أئمة الجمعة \_ يقعد في مصلاه على هيئته التي كانَ عليها في صلاته ، وذلكَ بدعة ، لانَّه عليه الصلاة والسلام لم يفعله ، ولا أحد من الخلفاء ، ولا من الصحابة بعده ، رضي الله عنهم أجمعين »(٣).

الى غير ذلك من السفاسف والاباطيل التي يدرجها في هذا الباب(٤).

ويكني لكل مَن كان يمـتلك أدنى اطلاع عن تـعاليم الشريعة الاسلامية ،

<sup>(</sup>١) ابن الحاج ، المدخل ، ج : ٢ ، ص : ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٢) ابن الحاج ، المدخل ، ج : ٢ ، ص : ٢١٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن الحاج، المدخل، ج: ٢، ص: ٢١٧.

<sup>(</sup>٤) لمزيد من الاطلاع على هذا الفهم المفلوط لـ ( البدعة ) راجع المدخل لابن الحاج ، ج : ٢ ، باب فصل في ذكر البدع التي أحدثت في المسجد والامر بتغييرها ، وغيره من المواضع ، ص ( ٢٠٣ ـ ٢٣٩ ) .

ومصادرها الاساسية ، وما تتمتع به من حيوية ، ومرونة ، وشمولية لجميع مرافق الحياة أن يتبين الاساس الخاطئ الذي بُني عليه هذا اللون من التفكير الذي يحمله ( ابن الحاج ) ، وامثاله ممن ملأ الدنيا تشنيعاً على أتباع مدرسة أهل البيت الميلاً ، ونيلاً من معتقداتهم الحقة التي تتنزه عن مثل هذه الأقاويل الجوفاء ، وتنزه شريعة الاسلام عن مثل هذا التحجر ، والجمود ، والانزواء ، ونحن نعتقد اعتقاداً جازماً أنَّ مثل هذا السلوك لم يكن من باب الحرص على الشريعة الاسلامية ، ومبادئها ، وتعاليمها ، بقدر ما هو ذريعة لاتهام الآخرين ، والصاق الافتراءات بهم ، تحت هذا الغطاء والعنوان المفتعل ، تلبيةً لنزوات الحقد الدفين ، وإيغالاً في شق صفوف المسلمين ، ووحدة كلمتهم .

فلِمَ التشبث بما فعله السلف ، وترك السير على هدي عدلاء القرآن الكريم ، وامناء وحي الله في أرضه ؟ ولِمَ التخلف عن ركوب سفينة النجاة ، والانحراف عن صراط ائمة الهدى ، الذين أمر الله تعالى بالاقتداء بهم ، والأخذ منهم ، والرجوع اليهم ، واستقاء مفردات التشريع نقيةً صافيةً من معينهم الثر الذي لا ينضب ، ما دام قريناً للقرآن الخالد ؟

فهل يُعقل أن يجمد الاسلام في وجه متغيرات الحياة ومستجداتها الى هذا المستوى من الركود؟ وهل من المكن أن يبق التشريع ساكناً في خضم حركة الحياة الصاعدة، ويعود بالانسان في كل خصوصيات الحياة الى حيث ما كان، فيحجبه بذلك عن ترشيد وعيه، وإطلاق العنان لفكره الخلاق، وإيداعاته الختزنة؟!

وهل يعنى الاسلام إلّا الانفتاح على كل ما من شأنه أن يرقى بحياة الانسان نحو التقدم المشروع، ويجرّ الخير والسعادة الى البشرية جمعاء ؟

إنَّ هذا الفهم الساذج والمغلوط لـ ( البدعة ) نجد جذوره ممتدةً في عمق التاريخ الاسلامي الى حيث الصدر الأول للتشريع ، فقد كانَ بسطاء الناس يقصرونَ النظر الى الامور من زاوية كونها أموراً محدثة لم تكن موجودة على عهد رسول الله مَلَا اللهُ الله المُلاَدِيّة

ذات أُفق ضيق ومحدود ، وفهم ساذج ومغلوط .

فيروى مثلاً: « انَّ سعداً بن مالك سمع رجلاً يقول: ( لبيك ذا المعارج)، فقال: ما كنّا نقول هذا على عهد رسول الله »(١).

إنَّ هذهِ الحادثة وإن كانت مبنية على عدم التفريق بين ما ورد فيه دليل عام ، وبين ما ورد فيه دليل عام ، وبين ما ورد فيه دليل خاص .. إلَّا انَّها تعكس مدى ما كان يحمله بعض المسلمين من فهم ساذج لمفهوم الابتداع .

ونظير ذلك ما ذكره (ابن الحاج) في (المدخل) حيث يقول: «وقدكانَ عبدالله بن عمر رضي الله عنها مارّاً في طريق بالبصرة، فسمع المؤذن، فدخل الى المسجد يصلّي فيه الفرض فركع، فبينا هو في أثناء الركوع، وإذا بالمؤذن قد وقف على باب المسجد وقال: حضرت الصلاة رحمكم الله.

ففرغ من ركوعه ، وأخذ نعليه ، وخرج ، وقال : والله لا اُصلّي في مسجدٍ فـيه بدعة »(۲).

ومن هنا يأتي ما طالعناه آنفاً من العبارات المتقدمة التي يُعدُّ البعضُ فيها نخلَ الدقيق من البدع المحدثة في الدين ، ويعدُّ البعض الاخر وضعَ المرء رداء ، بين يدي الصف في الصلاة من البدع أيضاً ، كما يرى آخر انَّ التحية بعبارة (كيف أصبحت) من مصاديق الابتداع ، ويعدّون أيضاً إدخال المراوح الى المساجد ، والمصافحة بعد الصلاة ، وسكبَ ماء الورد على القبر ، وفرشَ البسط في المساجد أو على المنابر ، ولبسَ ما زادت

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي ، تلبيس ابليس ، تحقيق د . الجميلي ، ص : ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن الحاج، المدخل، ج: ٢، ص: ٢٦٢.

قيمته على المائة درهم من الثياب ... يعدون كل ذلك بدعاً محرَّمة ، يجب محاربتها ، والقضاء عليها . وما كان حجتهم في ذلك إلا أنّ هذه الامور وأمثالها لم تكن موجودة في عصر رسول الله كالشكال ، وانّها تفقد الى النص الخاص الوارد بشأن إباحتها ، أو مطلوبيتها ، أو انّه لم يُعهد من السلف المتقدّم مزاولتها ، والاتيان بها .

ولنا مَعَ هذا اللون من التفكير الخاطئ وقفة أخرى أكثر تفصيلاً في مواضع مناسبة من هذه الدراسة باذن الله تعالى ، نتبين من خلالها أنّ الأمر الذي لم يرد بشأنه الدليل الخناص لا يكون بدعة ، إلّا إذا لم يجد له عنواناً شرعياً عاماً ينضوي تحته ، وينتسب الى الدين من خلال كونه واحداً من موارده ومصاديقه ، وأما إذا منّا وُجد دليل عام يشمل الأمر الحادث ، فان دخوله تحت عنوان هذا الدليل يخرجه عن حدّ الابتداع وحقيقته ، الأمر الحادث موجوداً في عصر الرسول الاكرم المنظم المعين يذكره بالخصوص .

وأمّا قضية الاحتكام الى فعل السلف ، فهو ما سنتعرض له بالمقدار الذي يتعلق بموضوعنا هذا بايجاز .

#### فعل السَلَف:

إنَّ الملاحظ على الكثير من الدراسات التي دونها علماء العامة حول موضوع (البدعة)، وحول الكثير من الموارد التي ألصقوا بها عنوان الابتداع، قد بُنيت على أساس حجية فعل السلف، ومساوقته لشرط الارتباط بالدين، فما فعله السلف والتزموا به كان تركه ( بدعة )، وما تركوه كان فعله ( بدعة ) حسب رأيهم.

وقبل أن نقوم بمناقشة هذا الرأي في خصوص ما نحن فيه ، نحاول أن نستعرض بعض النماذج من أقوال علماء العامة التي بنت القول بالابتداع في القضايا المتعددة على فعل السلف ، وجعلت هذا الأمر في عداد المصادر الأساسية للتشريع ، لكى يطلّع القارئ

الكريم بنفسه على هذا النمط من الاستدلال ، ويقف معنا بعد ذلك على حقيقة الأمر فيه .

\* يقول ( ابن تيمية ) حول المولد النبوي الشريف: « .. فانَّ هذا لم يفعله السلف مَعَ قيام المقتضي له ، وعدم المانع منه ، ولو كانَ هذا خيراً محضاً أو راجعاً ، لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منّا ، فانَّهم كانوا أشد محبةً لرسول الله المَيْشِيَّةِ ، وتعظياً له منّا ، وهم على الخير أحرص » (١١).

فعمدة الدليل عند (ابن تيمية) لرمي الاحتفال في يوم المولد النبوي بالابتداع، هو عدم فعل السلف له، وفي حقيقة الحال انَّ هذه الذريعة هي آخر ما يمكن أن يتشبث به (ابن تيمية) لادخال هذا الامر في دائرة الابتداع، إذ لا يسعه إنكار ما ورد بشأن الحث على توقير رسول الله، ونصرته، وتبجيله، من نصوص غفيرة، كما لا يتسنى له القول بانَّ مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لا تعبر عن تلك الادلة العامة، ولا تكون مصاديق وموارد تطبيقية لها .. فاذن لا يوجد محيص عن اعتبار فعل السلف حجة، والتمسك به، لادخال الاحتفال بالمولد في دائرة الابتداع!

ومما يدلل على اعتراف (ابن تيمية) باندراج عمل المولد تحت عموميات التشريع التي تحث المسلمين على محبته، وتوقيرة، وتبجيله الشيخ قوله: «وكذلك ما يحدثه بعض الناس إمّا مضاهاةً للنصارى في ميلاد عيسى الله ، وإمّا محبةً للنبي الشيخ ، وتعظياً له، والله قد يثيبهم على هذو المحبة والاجتهاد، لا على البدع، من اتخاذ مولد النبي النبي النبي المشيخ عيداً، مَعَ اختلاف الناس في مولده »(٢).

فهذا النص يوضّح انَّ الاحتفال بالمولد من مظاهر محبة النبي الاكرم اللَّيْنَا ، ومن مصاديق الاجتهاد في تعظيمه ، وتوقيره اللَّيْنَا ، وانَّ بالامكان أن يُحمل عمل المحتفلين بالمولد النبوي على هذا العنوان ، ويكون عملهم داخلاً في صميم التشريع ، ومن أبـرز

<sup>(</sup>١) ابن تيمية ، اقتضاء الصراط المستقيم ، ص : ٢٩٤ ـ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) ابن تبمية ، اقتضاء الصراط المستقيم ، ص : ٢٩٤ ـ ٢٩٥.

مفهوم البدعة بين الاطّراد والانعكاس ........٢١٣

مصاديق السنة والاتباع ، إلا أنَّ التعسف والتحميل يمكن أن يضني عناوين وعناوين للايهام بعدم مشروعية هذا العمل ، كاتخاذ المولد عيداً ، أو اختلاف الناس في مولده ، وغير ذلك من الانتحالات المدفوعة ، مما يبرز لنا الوجه الحقيق للاصرار القابع خلف هذه الاتهامات ، ومحاولة الوصول بها الى مرحلة التحدى ، مهاكان الثمن باهضاً.

ومما يدلل على وقوع (ابن تيمية) في الاضطراب بعد أن رمى الاحتفال بالمولد النبوي بالابتداع قوله: « فتعظيم المولد، واتخاذه موسماً، قد يفعله بعض الناس، ويكون له فيه أجر عظيم، لحسن قصده، وتعظيمه لرسول الله الشرائينية »(١).

و ما دام الأمر كذلك ، وليس هناك بدّ من حلّ الروابط الوثيقة بين الاحتقال بالمولد النبوي ، وبين أصول التشريع وتعاليمه الصريحة ، فلا بدّ من البحث عن مبرر لالصاق لفظ ( البدعة ) به ، وإخراجه عن الدين ، فكان أن وقع الاختيار على فعل السلف!

\* وجاءَ في (القول الفصل) عن بعضهم: « .. وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال انّها ليلة المولد، وبعض ليالي رجب، أو ثامن عشر ذي الحجّه، وأول جمعة من رجب، أو ثامن شوال الذي يسمّيه الجهال عيد الأبرار، فانّها من البدع التي لم يستحبها السلف، ولم يفعلوها »(١).

<sup>(</sup>١) ابن تيمية ، اقتضاء الصراط المستقير ، ص : ٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) جعفر مرتضى العاملي ، المواسم والمراسم ، عن القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل ، ص : ٤٩ ، عن الفتاوى المصرية ، ج : ١ ، ص : ٣١٢ .

<sup>(</sup>٣) جعفر مرتضى العاملي ، المواسم والمراسم ، ص : ٥٣ ، عن منهاج الفرقة الناجية ، ص : ٥٥ ، عن كـتاب الســن والمبتدعات ، ص : ١٣٨ ـ ١٣٩ .

\* وقال (ابن الحاج) في (المدخل): «فالسعيد السعيد مَن شدَّ يده على الكتاب والسنة ، والطريق الموصلة الى ذلك ، وهي اتباع السلف الماضين رضوان الله عليهم أجمعين ، لأنَّهم أعلم بالسنة منّا ، إذ هم أعرف بالمقال ، وأفقه بالحال ، وكذلك الاقتداء بمن تبعهم باحسان الى يوم الدين .. ».

ويضيف محذّراً من الاحتفال بيوم المولد باعتباره ليس من عمل السلف الماضين: «وليحذر من عوائد أهل الوقت، وبمن يفعل العوائد الرديئة، وهذه المفاسد مركبة على فعل المولد إذا عمل بالسماع، فان خلامنه، وعمل طعاماً فقط، ونوى به المولد، ودعا اليه الاخوان، وسلم من كل ما تقدم ذكره، فهو بدعة بنفس نيته فقط، إذ أنَّ ذلك زيادة في الدين، وليس من عمل السلف الماضين، واتباع السلف أولى، بل أوجب من أن يزيد نية عالفة لما كانوا عليه، لأنهم أشد الناس اتباعاً لسنة رسول الله المنافقة ، وتعظياً له، ولسنته المنققة ، وهم قدم السبق في المبادرة الى ذلك، ولم يُنقل عن أحدٍ منهم أنَّه نوى المولد، ونحن لهم تبع، فيسعنا ما وسعهم »(١).

- \* وقال ( الشاطبي ) : « فكل مَن خالف السلف الأولين فهو على خطأ » (٢).
- \* ويقول محمد جميل زينو حول الاحتفال بالمولد: « والاحتفال لم يفعله الرسول الشيخ ، ولا الصحابة ، ولا التابعون ، ولا الاثمة الأربعة ، وغيرهم من أهل القرون الفضلة » (٣).
- \* وقال أبو الحسن القرافي: « انَّ الماضين في الصدر الأول حجة على مَن بعدهم، ولم يكونوا يلحنون الاشعار، ولا ينضمونها بأحسن ما يكون من النغم، إلا من وجه إرسال الشعر، واتصال القوافي، فإن كان صوت أحدهم أشجن من صاحبه، كان ذلك

<sup>(</sup>١) اين الحاج ، المدخل ، ج : ٢ : ص : ١٠ .

<sup>(</sup>١) جعفر مرتضىٰ العاملي ، المواسم والمراسم ، ص : ٧٧ ، عن الموافقات ، ج : ٣ : ص : ٧١ .

<sup>(</sup>٢) محمد جميل زينو ، منهاج الفرقة الناجية ، ص : ١٠٧ .

مردوداً الى أصل الخلقة ، لا يتصنعون ، ولا يتكلّفون  $^{(1)}$ .

\* ويقول ابن الحاج فيم يعد من بدع المساجد: « ومن هذا الباب الكرسي الكبير الذي يعملونه في الجامع ، ويؤبدونه ، وعليه المصحف لكي يقرأ على الناس ... ولم يكن ذلك في عمل مَن مضى "(٢).

ويقول أيضاً: « وكذلك يغيِّر ما يعلقونه من خرق كسوة الكعبة في المحراب وغيره، فان ذلك كله من البدع، لأنَّه لم يكن من فعل مَن مضىٰ »(٣).

الىٰ آخر ما ذكرناه عنه في بداية فصلنا هذا.

فالملاحظ على كل هذه النصوص المتقدمة والكثير غيرها مما لا يسعنا ذكره لضيق المقام، انَّها قد اعتمدت القاعدة السابقة التي تنص على ان ما لم يفعله السلف فهو بدعة ، وضلالة محرَّمة ، وانطلق البعض من هذا المبنى ، ليشيد ركاماً من البدع التي لا أساس ولا واقع لها ، ويقذف المسلمين بغير حق .

ونحن نعتقد انَّ عمل السلف ليس مصدراً من مصادر التشريع كما صوَّره الكثير من علماء العامة ، وفرَّعوا على حجيته الكثير من الاحكام الشرعية التفصيلية ، ولا يتلك عمل السلف بحد ذاته أية مشروعية في الدين الاسلامي ، ولا يوجد لدينا أي دليل يشير الى اعتباره وحجيته في مجال الاحكام الشرعية وما يتعلق بذلك من قريب أو بعيد.

إضافةً الى انَّ قبول هذا المبنىٰ يعني استسلام الشريعة المقدسة الى البدع والمحدثات، واختلاط الحلال بالحرام، والوقوع في تناقضات أفعال السلف، التي طفحت بها كتب الرواية والحديث.

<sup>(</sup>١) أبو اسحٰق الشاطبي ، الاعتصام ، ج : ١ : ص : ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن الحاج، المدخل، ج: ٢، ص: ٢٠٧.

<sup>(</sup>٣) ابن الحاج، المدخل، ج: ٢، ص: ٢١٤.

والأمر الوحيد الذي غتلكه بهذا الصدد هو انَّ فعل المتشرعة الذين يمثلون الطبقة الطليعية في المجتمع الاسلامي ، والذين يحكي تصرفهم وسلوكهم عن واقع الاحكام الشرعية ، باعتبار حرصهم على تطبيق تعاليمها ، والجري على منهجها ، أمَّا هو حجة من ناحية كونه كاشفاً عن تلّق الأمر عن مصدر التشريع .

ومن الواضح انَّ هذهِ الدائرة لا يمكن أن تتسع لتشمل فعل جميع السلف بصورته المفترضة ، واغا تقتصر حجيتها في حدود المتشرعة منهم خاصة ، وقد تناولت الدراسات المتخصصة في علم ( أصول الفقه ) هذا النمط في الاستدلال ، وبيَّنت الخصوصيات التفصيلية لطبيعة الاستدلال بسرة المتشرعة ، وشرائط حجيتها .

وأما بخصوص فعل السلف الذي تفترض الحجية له، فنحن لا نمتلك موقفاً موحداً يجمع آراء السلف في أغلب القضايا الشرعية، وأكثرها حساسية وعمقاً، في المقطع الزمني الواحد، فكيف إذا كان الامر متوزعاً على المقاطع الزمنية المتعاقبة؟ بل وقد نقل لنا التاريخ وقوع الاختلاف الذي لا يمكن بشأنه الجمع، وحصول الاجتهادات المتضاربة التي لا تقبل التوفيق بين آراء الصحابة والتابعين في الكثير من القضايا الشرعية، مما لا يسع المتتبع إنكاره بوجه من الوجوه.

مَعَ أن هناك الكثير من الاعمال المنسوبة إلى السلف في جانبي الفعل والترك ، كانت محكومة بالأجواء السياسية السائدة آنذاك ، وقد نشأت من جراء ذلك التزامات عامة ، وتروك عامة ، نتيجة لمهاشاة العوام مَعَ رأي السلطات الارهابية في تلك العصور ، مما يفرض الحاجة إلى دراسة خلفيات تلك المهارسات الصادرة من السلف ، والاطلاع على دوافع نشوئها ، وعدم التعامل معها كمصدر تشريعي ثابت ، لا يقبل الجدل والنقاش .

فأفعال السلف قد تنشأ من حالة الخوف والسطوة المشار اليها آنفاً، وقد تنشأ من حالة التسامح وعدم الاكتراث بأمور الشريعة ، وقد تنشأ من فهم خاطئ و تأويلات غير دقيقة للنصوص الشرعية ... الى غير ذلك من الدواعي والمسببات .

ونحن على يقين من انَّ أصحاب الرأي القائل بوجوب اتباع السلف ، لا يمتلكون أية ضابطة تحدد لهم هوية هؤلاء السلف المتَّبَعون الذين قد تم إعطاؤهم هذا الحجم الخطير من الثقة والتعويل في أمور الشريعة المقدسة ، فمن هم هؤلاء السلف ؟ وما هي هويتهم مَعَ هذه الكثرة الغفيرة في فرق المسلمين وطبقاتهم ؟ وكيف يمكن لشخص أن ينتظم في سلك هؤلاء ، ويكون فرداً منهم ؟ وما هي الوسيلة التي تضمن الاطلاع على استقصاء السلف في مطلب معين ، والحصول على جميع آرائهم فيه ؟

إنَّ من الغريب حقاً أنَّ (ابن تيمية ) الذي طالعنا له النصوص المتقدمة في اعتماده على فعل السلف بشكل معلن، وهو بمن اشتهر في تعصبه لهذا المبنىٰ في مختلف استدلالاته وأحكامه، نراه ينظّر لعدم جواز التعويل علىٰ إجماع الامة وإقرارها بالقول:

« فكيف يعتمد المؤمن العالم على عادات أكثر مَن اعتادها عامة ، أو مَن قيدته العامة ، أو قوم مترئسون بالجهالة ، لم يرسخوا في العلم ، ولا يعدّون من أولي الأمر ، ولا يصلحون للشورى ، ولعلهم لم يتم إيمانهم بالله وبرسوله ، أو قد دخل معهم فيها بحكم العادة قوم من أهل الفضل من غير رويّة ، أو لشبهة أحسن أحوالهم فيها أن يكونوا فيها بمنزلة الجتهدين من الائمة والصديقين »(١).

فاذا كان أهل الفضل يدخلون في العادات السائدة لدى عوام الناس ، من غير روية ، أو عن طريق الشبهات الطارئة ، أو يكونوا في أحسن أحوالهم من الجمتهدين ، فأين هذا من القول بحجية فعل السلف ؟ وكيف يمكن التعويل على مثل هذه التناقضات والتهافتات المطردة ؟

وعلى أية حال فنحن على الاعتقاد الراسخ بأنَّ مصدر التشريع الأساسي الذي يتلك الكلمة الفاصلة بشأن التشريع ، والذي تُستقىٰ من خلاله أحكام الدين الحقيقية ، يجب أن يكون مصوناً عن الخطأ ، ومحفوظاً من أدنىٰ ما يمكن تصوره من حالات

<sup>(</sup>١) ابن تيمية ، اقتضاء الصراط المستقيم ، ص : ٢٧١ - ٢٧٢.

۲۱۸ ......۲۱۸

التفاوت، والاختلاف، والاشتباه، ويستحيل عقلياً أن يقع في التناقض، أو يُبني على أساس الاجتهاد، وانَّ أي مصدر تشريعي مفترض آخر لا بدَّ أن ينتهي الى هذا المصدر المعصوم، ويستمد شرعيته من هذا الطريق، وانَّ الذي يحدد ذلك هو كلام الله المنزل على رسوله على المعتباره المصدر الاساسي الأول للتشريع، والمتفق عليه بين المسلمين جميعاً، وقد تقدم معنا في بداية هذا البحث انَّ النص القطعي في الكتاب الكريم قائم على وجوب اتباع الرسول الاكرم عليه في واهل بيته الطاهرين المنظيم، وقد ثبتت طهارة وعصمة أهل البيت المنظيم بنص قوله تعالى: ﴿ إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذهِبَ عَنكُمُ الرِّجسَ أهلَ البيتِ وَيُطَهِّرَكُم تَطهيراً ﴾ (١).

وثبت أيضاً عن الرسول الاكرم المَّيْنَا في (حديث الثقلين) المتواتر والمروي من طرق الفريقين انَّ أهل بيته المِين سيواكبون الرسالة الاسلامية الى آخر لحظات الحياة ، وانَّهم المِين الثقل الذي لن يفترق عن الكتاب الكريم حتى يردا الحوض .

وما دام كلامنا يتجه نحو الامور المرتبطة بأعراف الناس وتقاليدهم المتغيرة على مرً الأزمان والعصور، وانَّ مثل هذه الامور لا ترتبط بالابتداع، واغًا هي متروكة لانتخاب الانسان، واختياره الخاص، ما دام لا ينسبها الى الشرع، وما دامت لا تخضع لعنوان تحريمي خاص ... فانَّ من المناسب أن نلوي عنان الحديث لخصوص هذه النقطة، ونتحدث عن فعل السلف وما يدّعى له من حجية في مثل هذه الامور، لاسيا إذا أخذنا بنظر الاعتبار انَّ أكثر الموارد التي نُسب اليها الابتداع قد نُظر اليها من زاوية شكلياتها العرفية المتفاوتة بين المجتمعات، وادّعي عدم وجودها في حياة السلف على الرغم من اننالانقيم لهذا الدليل وزناً من باب عدم وجودها الشكلي والتقليدي الذي صارت اليه في الازمنة المتأخرة كها سنرى .

فالذي تهمنا الاشارة اليه في المقام هو انَّ من غير الممكن لنا قبول التحجم في اطار

<sup>(</sup>١) الاحزاب : ٣٣.

الامور العرفية العامة التي لا ترتبط بالدين ، ولا تمس أصول التشريع ومبانيه في نطاق فعل السلف ، ولا نتعقل بشكل مطلق إمكانيه الجمود على ما كان سائداً في عصر التشريع الأول أو في أي عصر مفترض آخر من عادات وأعراف وتقاليد ، والبقاء في نطاقها الموروث في مختلف الازمنة التي يمر بها الانسان المسلم ، مها كانت الذرائع والحج ، ومها تُكلِّف لذلك من إدعاءات وبراهين .

فالدين الاسلامي هو الدين هو الدين السهاوي الشامل لجميع الامم والقوميات البشرية، ولا يمكن لتعاليمه الخالدة أن تتحجم ضمن عادات وأعراف خاصة، أو تنحصر في نطاق جوِّ تقليدي معيِّن، بل هو فوق كل هذه الاعراف المتفاوتة، والتقاليد المتغيرة، لائّه يعالج واقعاً ثابتاً في صميم الانسان، ويطرح أنظمة وقوانين عامة تتكفل هداية البشر كافة الى سبيل السعادة والنجاة، فلا يمكن أن تتبدل قيمة ومبادئه بتبدل المكان، أو بحركة الزمان، أو بتطور العلوم، وارتقاء المعارف والفنون بشكل مطلق.

ومن المتفق عليه انَّ العقل البشري يـقضي بـاختلاف الاعـراف ، والعـادات ، والتقاليد ، لنفس المجتمع الواحد ، خلال فترات متعاقبة ، فكيف بالمجتمعات المـتضاربة في أعرافها ، والمتفاوتة في عاداتها وتقاليدها الخاصة .

ولا يعني كلامنا هذا أنَّ الدين الاسلامي لا يقيم أية موضوعية للاعراف الاجتاعية في أحكامه الشرعية ، ولا يعتد بشيء منها ما دامت محكومة بالاختلاف والتغير المستمر ، واغا نعني عبر هذه الاشارة العاجلة انَّ الحكم الاسلامي لا يتحجم ضمن زمنٍ خاص، وينطبق في دائرة تقليدية معينة ، ولا يقف حائلاً دون حركة الحياة ، وتقدمها بالانسان ، أو يأمر الاعراف بالمراوحة عند واقع زمني محدد ، وهو عصر نزول الوحى ، وانبثاق فجر التشريع .

وبعبارة أُخرى انَّ العرف الانساني العام بما يحمل من أبعاد التنغير ، والتنطور ، والاختلاف ، يعدُّ أمراً ملحوظاً من قبل الشريعة ، ومنظوراً اليه من خلال زوايا متعددة

في التشريع ، وأمّا العرف الخاص بمجتمع معيّن ، أو قومية محددة ، فلا يمتلك موضوعية خاصة به في التشريع الاسلامي ، الله من خلال كونه داخلاً تحت عنوان العرف الانساني العام الذي أشرنا اليه .

فالعرف الانساني العام إذن موضع لاهتام الشريعة الاسلامية واحترامها ، ولذا نرئ انَّ الشريعة باحكامها المتنوعة ، لا تكاد تتجاهل موقع العرف في حياة الانسان ، وتغض النظر عنه بشكل مطلق ، وتغمض عن المداخلات التي يتفاعل فيها مَعَ التشريع ، بل نرئ انَّها تدخله فيصلاً في كثير من المجالات الشرعية ، وتأمر بالرجوع والاحتكام اليه ، ضمن حدود وشرائط خاصة ، لا يكن الاستطراد بذكرها هنا .

وعلىٰ نحو العموم فانَّ التشريع الاسلامي بشق مساره في الحياة ، مها تـنوعت الأعراف ، وتغيرت النواميس والتقاليد ، ولا يأمر بالتوقف عند نقطة معينة ، على طول هذا الخط الانساني المديد.

وإذا ما حاول البعض أن يتشبث بعدم فعل السلف لمثل هذو الامور المستغيرة ، والعادات المتفاوتة بين الناس ، ويجعل عدم فعل السلف لها ذريعة الى رمسي العمل بالابتداع ، فان هذا البعض قد ارتكب جناية لا تغتفر بحق التشريع الاسلامي ، لأنّه حكم ضمناً على تعاليم الساء بالقصور ، والتخلف ، والانكفاء .

وفي الحقيقة انَّ القول بحجية فعل السلف في أُمور العادات، والاعراف، والتقاليد، يصل الى حدٍ من الشناعة التي لا تستحق منّا الاستفاضة في إطالة الاجابة والرد عليه.

وكيف يمكن أن يكون في ترك السلف لعملٍ عرفي معين دلالة على عدم جواز الاتيان بذلك العمل من قبل الآخرين ؟ وما هو المسوِّغ لالصاق مفهوم الابتداع بمثل هذا النمط من الأفعال المحكومة بالتغيّر والتبدّل على مرِّ الازمنة والعصور ؟

فصحيح انَّ الامور العبادية ، والاحكام التشريعية الاخرىٰ لا يمكن أن تُقتطع عن المارسات الاجتماعية والعرفية التي يزاولها الانسان في حياته ، ولا يصح أن تُلغىٰ تلكَ

العادات والاجواء المتغيرة التي تحف بالامور الشرعية ، والتي تختلف عادة باختلاف طبائع الناس وأساليبهم الحياتية المتنوعة من جهة ، وتتغير تبعاً لتصاعد الزمن من جهة أخرى ، ولكن هذا لا يعني عدم إمكانية النظر الى الامور العبادية ، والاحكام التشريعية التوقيفية الاخرى ، بمعزل عن هذو التغيرات ، وتحصينها من التعديل والتبديل ، وايجاد الأغطية الشرعية الكافية لحمايتها من ظاهرة (الابتداع) ، بل نجد ان هذو التعاليم المقدسة تحتفظ بجميع خصائصها ومميزاتها وأهدافها التربوية في كل الازمنة ، ولختلف القوميات والأقليات البشرية ، ولا يمكن أن يطرأ عليها التغير ، باعتبار أنها تنطلق من واقع فطرة الانسان ، وتنسجم مَع توجهاته الفطرية الثابتة في كل مراحله وعصوره ، على حد سواء .

فنحن نجد أنَّ هناكَ فرقاً كبيراً وشاسعاً بين مَن يسافر الى الحج على ظهر الدابة ، ومَن يسافر لأداء هذه الفريضة على متن الطائرة ، وبين مَن يصلي على الأرض أو على بساطٍ من الخوص ، ومَن يصلي وتحت قدميه سجادة فاخرة ، وبينَ مَن يقرأ القرآن على الألواح والاكتاف والجلود ، ومَن يقرأه على الاوراق الصقيلة وبالحرف الجميل الواضح ، وبينَ مَن يتعبّد في المساجد في الحرّ القائض وهو يروِّح على وجهه وجسده بثيابه ، ومَن يتعرض خلال ذلك لنسيم مكيفات التبريد ، وبينَ مَن يطلق صوته على المنبر بأقصى ما يتعرض خلال ذلك لنسيم البعيد من الحاضرين المواعظ والخطب الاسلامية ، وبين مَن يستعين بمكبرات الصوت الحديثة من دون تكلّف أو عناء ، وبينَ مَن يُجري صفقة بيع كبيرة مَعَ تاجر يبعد عنه آلاف الاميال من خلال سفره أو سفر وكيله بمشقة اليه لايقاع صيغة العقد ، ومَن يُجري نظير هذه الصفقة خلال مكالمة هاتفية قصيرة .

إنَّ روح الاحكام الشرعية وحقائقها لا يطرأ عليها التغير والتبديل ، على الرغم من تنوع مظاهر الحياة ، واختلاف العادات ، والأعراف ، والوسائل ، التي تكتنفها ، وتحفُّ بها .

٢٢٢ ......٢٢٢

والشريعة الاسلامية قد خصت ظاهرة ( الابتداع ) بجوهر الأحكام الشرعية وحقائقها، دون الامور الخارجة عنها، وغير المرتبطة بها، والتي لا يُعقل أن تكون ثابتة على طول خط التشريع الذي يواكب الحياة الانسانية حتى اللحظات الاخيرة.

فاذا ما حدثت زيادة أو نقيصة في ذات الأمر الشرعي المعيَّن كالصلاة مثلاً، فانَّ هذا الأمر يكون داخلاً ضمن معنى الابتداع ، لاَنَّه إدخال لأمرٍ ليس من الدين فيه ، وأمّا إذا ما تغيرت ظروف الانسان ، وأعرافه الخاصة ، بما لا يـؤثر عـلىٰ حـدود الصلاة ، وواجباتها ، وحقيقتها ، ولم يكن مندرجاً تحت أمرٍ محظورٍ ، ولم يكن منهياً عنه من قبل الشريعة ، فهو ما لا يقبل الوصف بالابتداع ، ويخرج عن موارد (البدعة ) من الأساس .

إنَّ هناك اموراً شرعيّة كثيرة كان يمارسها الناس في العصور المتقدمة باسلوبهم الحياتي المألوف، وكانت موجودة بشكلها الأولى الذي ينسجم مَعَ طبيعة المرحلة القاغة آنذاك، وظروفها وأجوائها الخاصة، إلا انَّ المسلم اليوم يمارس نفس ما كان يمارسه السابقون بأسلوب آخر، حسب أجوائه الحياتية الجديدة، وهو مَعَ ذلك يُتَّهم بالابتداع، ويُخرج من الدين، لمجرَّد تغير الاساليب والأعراف.

إنَّ أغلب الامور الشرعية الحادثة التي يمارسها الانسان المسلم في مراحله المختلفة تتصف بخاصيتين:

الخاصية الاولى: هو ما نستطيع أن نطلق عليه ( الجانب الشرعي للأمر الحادث)، وهو عبارة عن أصل المهارسة المشروعة ، والمبتنية على الأدلة الشابتة في التشريع .

الخاصية الثانية: هو ما نستيطع أن نطلق عليه (الجانب العرفي للأمر الحادث)، وهو عبارة عن شكلية المهارسة المشروعة، وأسلوب وقوعها، الذي يختلف حسب تطور الزمن، وطبيعة الاعراف، والتقاليد السائدة في المجتمع، من دون أن يؤثر على أصل مشروعيتها، وارتباطها بالدين.

ومسلمو اليوم يعملون الكثير من الامور المشروعة من جهة جانبها الشرعي الثابت والمتسالم عليه ، إلا انَّ تجسيدهم لها قد أخذ طابعاً حياتياً جديداً ، فاذا حصل هناك تغيير عمّا كان عليه المسلمون في السابق ، فهو انَّا ينحصر في الجانب العرفي للامر الحادث ، لا في الجانب الشرعي منه ، وتغيّر الجانب العرفي أمر تتطلبه ضرورة الحياة ، ومستجداته الملحّة .

فقضية اقامة الاحتفال في المولد النبوي، والذكريات الاسلامية مثلاً، تجد قواسمها المشتركة في جميع الازمنة والعصور التي يرّبها المسلمون، كما وتجد دوافعها الشرعية الثابتة التي لا تقبل الترديد، فاحترام شخصية الرسول الاكرم المشتركة والاهتام بالمقدسات الاسلامية، والذكريات الفاصلة في تاريخ الاسلام، أمور مقطوعة الثبوت عند الجميع في جوانبها الشرعية الثابتة، وهي موارد إعتزاز واهتام جميع المسلمين، إلا ان تجسيدها، والتعبير عنها واقعياً، يختلف حسب أساليب الناس المتنوعة، وأعرافهم المتفاوتة.

وبكلمةٍ أخرى نستطيع القول بأنَّ عدم ثبوت الأمر الحادث في حياة السلف من جوانبه العرفية المتغيرة باطراد، لا يعني عدم ثبوته من جوانبه الشرعية، هذا كله بفرض التسليم للرأى القائل بحجية فعل السف جدلاً.

وقد بيّنا فيا سبق بأنّنا لانقبل القول بحجية فعل السلف المدّعاة ، لا على مستوى الامور الشرعية ، ولا على مستوى الامور العرفية ، ونعتقد بانّه قداُتخذ ذريعة لتبرير رمي المسلمين بالابتداع .

### حرص مقلوب!

ونرىٰ انَّ من المناسب في هذا المقام أن نوقف قارئنا الكريم علىٰ بعض النماذج

التأريخية من أفعال السلف، والتي بنيت على أساس فهم خاطئ لمعنى الاتباع، والتمسك بالسنة ، والاقتداء بهدي الرسول الاكرم المسلط والتزام سيرته ، فبدلاً من أن تعبّر هذه المظاهر عن حالة الحرص على الدين ، أصبحت ذات مردودات عكسية وآثار سلبية ، نتيجة للخطأ في فهم خصوصيات التشريع ، وحدوده ، فبينا يتصور أصحاب هذا النمط من السلوك أنّهم متّبعون ومقنفون لآثار الرسول الكريم المسلط ، وتعاليم الاسلام ، وإذا بهم يسيرون في واقع الأمر في عكس الاتجاه الذي يهدف اليه التشريع .

ومن أبرز هذه المظاهر ما يلي :

ا ـ عن عروة بن عبدالله بن قُشير قال: حدثني معاوية بن قرة عن أبيه قال:
 « أتيتُ رسول الله ﷺ في رهطٍ من مُزينة (١) فبايعناه، وانَّـه لمطلق الأزرار،
 فادخلتُ يدي في جنب قيصه، فمسستُ الخاتم.

قال عروة : فما رأيت معاوية ، ولا ابنه قط في شتاءٍ ولا صيفٍ ، الله مطلقي الأزرار »(٢).

فنحن نلاحظ هنا انَّ الاقتداء بمثل الأمر المذكور في الرواية لا يعدَّ اتباعاً بالمعنىٰ الشرعي، ولا يمثل الاقتداء المطلوب في نظر الشريعة بالرسول الاكرم الشيَّة ، إذ انَّ الأمر يتعلق بقضية حياتية خاصة ، لا علاقة لها بالحكم الشرعي ولوازمه.

وهكذا الأمر فيما روي عن زيد بن أسلم انه قال :

« رأيت ابن عمر يصلّي محلولاً أزراره ، فسألته عن ذلك ، فقال: رأيتُ رسول المُنافِئةِ مفعله »(٣)!

٢ ـ روي عن مجاهدانَّه قال:

<sup>(</sup>١) مزينة : احدى قبائل العرب.

<sup>(</sup>٢) المنذري ، الترغيب والترهيب ، ج : ١ ، باب : الترغيب في اتباع الكتاب والسنة ، ح : ١٢ ، ص : ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) المنذري ، الترغيب والترهيب ، ج : ١ ، باب : الترغيب في اتباع الكتاب والسنة ، ح : ١٢ ، ص : ٨٢ .

« كنّا مَعَ ابن عمر رحمه الله في سفرٍ ، فمرَّ بمكانٍ فحادَ عنه ، فسُئل لم فعلتَ ذلكَ ؟ قال : رأيت رسول الله ﷺ فَعَل هذا ففعلت »(١)!

وهذا المظهر أيضاً لا يدخل تحت عنوان الاتباع ، والتمسك بسيرة الرسول الكريم المنظهر أيضاً والاقتداء بسنته ، وإن حاول البعض أن يمتدحه ، ويشيد به ، ويحشره ضمن موارد الاتباع ، والحرص على الدين .

٣ ـ روي عن ابن سيرين انَّه قال:

«كنتُ مَعَ ابن عمر رحمه الله بعرفات ، فلما كان حين راح رحتُ معه ، حتى أتى الامام فصلّى معه الأولى والعصر ، ثم وقف وأنا وأصحاب لي ، حتى أفساض الامام ، فأفضنا معه ، حتى انتهى الى المضيق دون المأزمين ، فأناخ وأنخنا ، ونحن نحسب الله يريد أن يصلّي ، فقال غلامه الذي يمسك راحلته : الله ليس يريد الصلاة ، ولكنّه ذكر أنّ النبي النهى الى المانة فضى حاجته ، فهو يحب أن يقضي حاجته » (٢) !! ولا نظن انّ الأمر يحتاج منّا الى شيء من التعليق !

٤ ـ روي عن مروان بن سويد الأسدى انَّه قال:

« خرجتُ مَعَ أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب من مكّة الى المدينة ، فلمّا أصبحنا صلّى بنا الغداة ، ثم رأى الناس يذهبون مذهباً ، فقال : أين يذهب هؤلاء ؟ ، قيل : يا أمير المؤمنين ! مسجد صلّى فيه رسول الله المُنْ الله الله مَن عاتون يصلّون فيه ، فقال : إنّا هلك مَن كان قبلكم بمثل هذا ! يتبعون آثار أنبيائهم فيتخذونها كنائس وبيعاً ، مَن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلّ ، ومَن لا فليمض ، ولا يعتمدها »(٣).

وفي الحقيقة انَّ هذهِ المبالغة في نهي الناس عن الصلاة في مسجدٍ صلَّىٰ فيه رسول

<sup>(</sup>١) المنذري ، الترغيب والترهيب ، ج : ١ ، باب : الترغيب في اتباع الكتاب والسنة ، ح : ١٤ ، ص : ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) المنذري ، الترغيب والترهيب ، ج : ١ ، باب : الترغيب في اتباع الكتاب والسنة ، ح : ١٦ ، ص : ٨٢ ـ ٨٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن وضّاح القرطبي ، البدع والنهي عنها ، ص: ٤١.

الله لا تقترب من الصواب، وانَّ هذا الحرص لم يكن في محلِّه، بل لعلَّه يسمير باتجاه معاكس، وذلك لشرافة المسجد الذي يصلي فيه رسول الله الشَّالِيُّ أُولاً، ولأنَّ في مراعاة الصلاة فيه وقصده لأجل ذلك إحياءاً لسنن الشريعة، وأحكام الاسلام، وحفظاً لآثار الرسول الكريم المُسْتَقَعُ، وتخليداً لمبادئه وذكراه.

٥ ـ قال (ابن وضّاح القرطبي) في كتابه (البدع والنهي عنها):

« أَمَرَ عمر بن الخطّاب بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي ﷺ ، فقطعها ، لأنَّ الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها ، فخاف عليهم الفتنة »(١).

وهذا المضمون يتجه اتجاه الأمر السابق في ترتب الآثار السلبية ، والمسردودات العكسية لحالة الحرص الخاطئة .

### ٦ ـ ذكر (الشاطبي) في (الاعتصام):

« انَّ عمر قد ترك الاغتسال من الاحتلام ، حتى طلع عليه الصباح ، وانَّ قوماً من الصحابة راجعوه ، وسألوه عن سبب تركه للاغتسال مَعَ انَّه كان بامكانه أن يأخذ من أثوابهم ما يصلي به ، ثم يغسل ثوبه عند سعة الوقت ، فأجاب بأنَّه لو فعله لكان سنة ، وقال : بل أغسل ما رأيت ، وأنضح ما لم أرّ »(٢).

وهذا التبرير غير مقبول ، إذ انَّ الحرص على السنة يقتضي وفقاً للمبادئ الاسلامية الثابتة القيام بواجب الله تعالى ، والذي هو هنا أعظم الواجبات الاسلامية على الاطلاق ، ووجوب المبادرة الى الاغتسال من الاحتلام ، وأداء الصلاة الواجبة قبل انقضاء الوقت ، ما دام ذلك محناً.

ونجد ما يشابه هذا التبرير فيما رواه في (الاعتصام) أيضاً عن عثمان بن عفان ، إذ يقول مبرراً له ترك السنة الثابتة ، واتمام الصلاة في السفر :

<sup>(</sup>١) ابن وضّاح القرطبي، البدع والنهي عنها، ص: ٤٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: أبو اسحق الشاطبي، الاعتصام، ج: ٢، ص: ٣٢.

«و منه ما ثبت عن عثمان ﴿ الله كان لا يقصر في السفر ، فيُقال له : ألستَ قصرتَ مَعَ النبي الله ﴿ وَهُمُ البادية أُصلّي مِعَ النبي الله وَهُمُ البادية أُصلّي مِعَ النبي الله و الل

وأضاف الشاطبي الى ذلك القول:

« فالقصر في السفر سنّة أو واجب ، ومَعَ ذلك تركه خوف أن يُتذرّع بـ لأمـرٍ حادثٍ في الدين غير مشروع »(١).

وهذا من الموارد التي جاءَ العذر فيها أقبح من الذنب!

٧ ـ جاءَ في ( الاعتصام ) عن ابن العربي انَّه قال :

«كان شيخنا أبو بكر الفهري يرفع يديه عند الركوع، وعند رفع الرأس منه، وهو مذهب مالك والشافعي، وتفعله الشيعة، فحضر عندي يوماً في محرس أبي الشعراء بالثغر موضع تدريسي عند صلاة الظهر، ودخل المسجد من المحرس المذكور، فتقدَّم الى الصف الأول، وأنا في مؤخره قاعداً على طاقات البحر، أتنسَّم الربح من شدّة الحر، ومعي في صفي واحدٍ (أبو تمنة) رئيس البحر وقائده، في نفر من أصحابه، ينتظر الصلاة، ويتطلّع على المراكب، فلمّا رفع الشيخ الفهري يديه في الركوع وفي رفع الرأس منه، قال (أبو تمنة) وأصحابه: ألا ترى الى هذا المشرقي كيف دخل مسجدنا؟ قوموا اليه فاقتلوه وارموا به في البحر فلا يراكم أحد!! فطار قلبي من بين جوانحي وقلت: سبحان الله! هذا الطرطوشي فقيه الوقت، فقالوا لي: ولم يرفع يديه؟ فقلت: كذلك كان النبي المناتي الله الهدينة عنه.

وجعلت أسكتهم ، وأسكنهم ، حتى فرغ من صلاته ، وقمتُ له الى المسكن من المحرس ، ورأى تغيّر وجهي فأنكره ، وسألني ، فأعلمته ، فضحك ، وقال : من أين لي أن أقتل على سنة ؟! فقلت له : ويحلّ لك هذا ؟ فائلكَ بين قومٍ إن أقتَ بها قاموا عليكَ ، وربّما

<sup>(</sup>١) أبو اسحن الشاطبي ، الاعتصام ، ج : ٢ ، ص : ٣٢.

۲۲۸ ......۲۲۸

 $(^{(1)}$  ذهبَ دمكَ ، فقال : دع هذا ، الكلام وخذ في غيره  $(^{(1)}$  !

# ٢ ـ عدم وجود دليل شرعي على الأمر الحادث من الدين

إنَّ هذا القيد يعدَّ من أوضح قيود (البدعة)، ومن أهم مقوماتها الاساسية .. إلاانَّ هذا القيد لم يُشخِّص بشكل شامل و دقيق ، الأمر الذي أدّى الى وقوع اختلاف كبير في الموارد التطبيقية لمفهوم الابتداع، وعدم وجود ضابطة موحّدة، يتم بموجبها دخول الأمر الحادث أو خروجه عن هذا المفهوم.

فن الشروط الاساسية التي تزج بالأمر الحادث في دائرة الابتداع ، هـو أن لا يكون لهذا العمل أصل وأساس في الدين ، لا على نحو الخصوص ، ولا على نحو العموم ، يقول الله تعالى :

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْنِ آفْتَرَىٰ عَلَىٰ اللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ إِنَّـهُ لا يُنفلحُ الظّالِمِ نَ ﴾ (٢).

ويقول عزَّ شأنه : ﴿ قُلْ مَآلَتُهُ أَذِنَ لَكُم أَمْ عَلَىٰ اللهِ تَفترُونَ ﴾ (٣).

فاذا وجد لدينا دليل خاص ينطبق على الأمر الحادث، فان هذا الدليل يخرج هذا الامر عن حدّ (الابتداع) ويجعله داخلاً في صميم السنة والتشريع، كما أنَّه لو وُجد لدينا دليل عام يمكن تطبيقه على الأمر الحادث، فانَّ هذا الدليل يخرج الأمر الحادث عند حدّ (الابتداع) أيضاً.

هذا كلَّه طبعاً بفرض صحة الأدلة الخاصة والعامة ، والتأكد من صحة صدورها من الشارع المقدس وارتباطها به ، لكي يتحقق ارتباط الأمر الحادث بالدين ، على نحو

<sup>(</sup>١) أبو اسحن الشاطى ، الاعتصام ، ج : ١ ، ص : ٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) الاتمام : ٢١.

<sup>(</sup>۳) يونس : ٥٩ .

مفهوم البدعة بين الاطّراد والانعكاس .........

القطع واليقين.

وقد أصبح هذا القيد الدخيل في رسم الصورة النهائية لمفهوم ( البدعة ) ، مثاراً لوجود الالتباس في أذهان البعض ، بقصد أو من دون قصد .

وسوف نستعرض نماذج توضيحية لما وردبشأنه الدليل الخاص ، ثم لما وردبشأنه الدليل العام .

### استثناء ما ورد فيه دليل خاص

إذا ورد دليل شرعي خاص بشأن أمرٍ معين، ولم يكن ذلك الأمر موجوداً في حياة النبي الاكرم المنطقة ، أو في طيلة عصر التشريع ، فان هذا الأمر يأخذ العنوان الشرعي ، الذي ذكره الدليل الخاص بشأنه ، ولا يدخل أخذه لهذا العنوان الشرعي ضمن دائرة (الابتداع) ، إذ ليس المدار في الأمر المبتدع هو وجوده أو عدم وجوده في عصر التشريع ، واثما المدار هو انه هل ينطبق عليه دليل خاص أو عام ، أم لا ينطبق عليه ذلك . ولنوضح هذه الفكرة من خلال بعض النماذج .

ورد عن عبدالله بن الحارث:

« أنَّ الأرض زلزلت بالبصرة ، فقام ابن عباس فصلَّىٰ بهم ، فركع ثلاث ركعات ،

......البدعة

ثم سجد سجدتين ، ثم قام فركع ثلاث ركعات ، ثم سجد سجدتين »(١١).

وفي رواية أُخرىٰ عن عبدالله بن الحارث أيضاً قال:

« صلّى بنا ابن عباس بالبصرة في زلزلة كانت ، صلّى ست ركعات في ركعتين ، فلما انصرف قال : هكذا صلاة الآبات »(٢).

إنَّ الذي نريد قوله هو انَّ مثل هذا الامر لا يقبل الاتصاف بالابتداع بشكل مطلق.

ب \_وردت نصوص شرعيّة تحرّم على الرجل أن يتزيّى بزي النساء ، وتحرّم على المرأة أن تتزيّى بزى الرجال .

فعن رسول الله كَالَيْشِكُ انه قال:

« لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة ، والمرأة تلبس لبسة الرجل  $^{(n)}$ .

#### وعنه رَبِي الشِّيِّينِ :

« ليس منّا مَن تشبّه بالرجال من النساء ، ولا مَن تشبّه بالنساء من الرجال » (٤). فتشبه الرجال بالنساء ، وتشبه النساء بالرجال ، أخذ عنوانه الشرعي من خلال النص الخاص ، وإن كان أمراً حادثاً بعد عصر التشريع ، فلا معنى لدرجه ضمن مفهوم (البدعة) ، والادّعاء بأنَّ القول بتحريم هذا الأمر من البدع باعتبار انَّه لم يكن موجوداً فيا سبق ، وانّا ينبغى درج القول بتحريم في صميم الامور الشرعية .

<sup>(</sup>١) علاء الدين المندى ، كنز العبال ، ج : ٨، ح : ٢٣٥٥٥ ، ص : ٤٤١ .

<sup>(</sup>٢) علاء الدين الهندى ، كنز العبال ، ج : ٨، ح : ٢٣٥٥٦ ، ص : ٤٤١ .

<sup>(</sup>٣) علاء الدين الهندى ، كنز العال ، ج : ١٥ ، ح : ٤١٢٣٥ ، ص : ٣٢٣.

<sup>(</sup>٤) علاء الدين الهندى ، كنز العال ، ج : ٨ ، ح : ٤١٢٣٧ ، ص : ٣٢٤ .

جـ هناك أحاديث كثيرة تنص على النهي عن زخرفة المساجد، فلو افترضنا الله يكن في عصر التشريع مسجد مزخرف، ثم سادت هذه الظاهرة في العصور اللاحقة، فان هذا لا يجعل القول بكراهة هذا الأمر من موارد الابتداع، باعتبار كونه أمراً حادثاً لم يكن له وجود في عصر التشريع، والماً ينبغي إدخاله في الدين، باعتبار ارتباطه فيه من خلال النص الخاص.

والخلاصة أنَّ النص الخاص يبعد الأمر الحادث عن مفهوم الابتداع ، ويخرجه عن موضوعه من الأساس ، ويبقىٰ الأمر الحادث مَعَ عنوانه الشرعي الذي اكتسبه من خلال ذلك النص الخاص .

### استثناء ما ورد فيه دليل عام

هناك أمور عامة تناولتها تعاليم الشريعة الاسلامية ، وتركت تشخيص مواردها وموضوعاتها موكولاً الى المكلف نفسه ، شريطة أن يضمن اتـصاف عـمله التـفصيلي بعنوان ذلك العام المقطوع الورود .

وهذهِ النقطة في التشريع هي سرّ عمومية الرسالة ، وشموليتها ، وانطباقها على الختلف موارد الحكام الشرعية مختلف موارد الحكام الشرعية منحصرة في فترة زمنية محددة ، أو ظرف حياتي خاص ، لما بتي للشريعة الاسلامية أيّ أثر . ولما امتدَّ وجودها إلى آخر لحظات وجود الانسان على وجه هذه الأرض .

وقد جاءت دلالات الكثير من الاحكام الشرعية الاسلامية عامة وكلية ، يُترك الأمر لنفس المكلف في تطبيقها على مواردها ، من خلال نصوص عديدة نستعرض ادناه قسماً منها .

٢٣٢ .....البدعة

قال الله تعالىٰ: ﴿ فَمَنِ آضطُرَّ غَيرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيهِ ﴾ (١). وقال تعالىٰ: ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُم بَينَكُم بالباطل ﴾ (٢).

وقال تعالىٰ: ﴿ وَلَن يَجعلَ اللَّهُ لِلكَافِرِينَ عَلَىٰ المُؤمِنينَ سَبِيلاً ﴾ (٣).

وقال تعالىٰ: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِيرِّ وَالتَّقُوىٰ وَلا تَعَاوَنُواْ عَلَىٰ الْإِسْمِ وَالتَّقُوىٰ وَلا تَعَاوَنُواْ عَلَىٰ الْإِسْمِ وَالْعُدُوان ﴾ (٤).

وقال تعالىٰ: ﴿ وَالمُؤمِنونَ والمُؤْمِناتُ بَعضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعض ﴾ (٥).

وقال تعالىٰ: ﴿ مَا عَلَىٰ المُحْسِنينَ مِن سَبِيلٍ ﴾ <sup>(١)</sup>.

وقال تعالىٰ: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيكُم فِي الدِّينِ مِن حَرَجٍ ﴾ (٧).

وقال تعالىٰ: ﴿ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنْبَإِ فَتَبَيَّنُواْ ﴾ <sup>(٨)</sup>.

وقال تعالىٰ: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ ﴾ (١).

فمن الواضح أنَّ هذهِ الايات القرآنية تمتلك دلالات كلية عامة قابلة للانطباق على مختلف الازمنة والعصور، شريطة أن تتحقق موضوعات الاحكام المذكورة فيها على نحو الدقة، وتُحرز على نحو اليقين.

كما انَّ هناك مجاميع أخرى من الايات القرآنية الكريمة تمتلك شبيه هذو الدلالات، لم ندرجها هنا مراعاةً للاختصار.

وورد نظير ذلكَ في الأحاديث الشريفة أيضاً ، فقد ذُكرت قواعد كلية لخستلف

<sup>(</sup>١)البقرة : ١٧٣ .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ١٨٨ .

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٤١.

<sup>(</sup>٤)المائدة: ٢.

<sup>(</sup>٥)التوبة : ٧١.

<sup>(</sup>٦) التوبة : ٩١.

<sup>(</sup>٧) الحج: ٧٨.

<sup>(</sup>۸) الحجرات : ٦ .

<sup>(</sup>٩) الحشر: ٧.

القضايا التي تكتضّ بها حياة الانسان، ويحفل بها سلوكه الفردي والعام.

فن هذه الاحاديث ما ورد عن رسول الله الله الله قال :

«رُفع عن أُمتي تسعة: الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا عليه، وما لا يطيقون، وما لا يعلمون، وما اضطرّوا اليه، والحسد، والطيرة، والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة »(١).

#### وعنه وَالسِّنْطَةِ:

« انَّ الناسَ مسلَّطون علىٰ أموالهم  $^{(7)}$ .

وعنه ﷺ:

« لا ضررَ ولا ضرارَ علىٰ مؤمن »(٣).

وعنه وَلَا يُشْتِكُوا :

« المسلمون عند شروطهم »(٤).

وعنه ﷺ:

« المغرور يرجع الىٰ مَن غرَّه »<sup>(٥)</sup>.

وعنه ﷺ :

« الاسلام يعلو ولا يُعلىٰ عليه ، والكفّار بمنزلة الموتىٰ ، لا يحجبون ، ولا يورثون » (١) .

وعن أمير المؤمنين الجلا :

« مَن كان علىٰ يقين ، فأصابه شك ، فليمضِ علىٰ يقينه ، فانَّ اليقين لا يُدفَع

<sup>(</sup>١) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، تحقيق : هاشم الطهراني ، ص : ٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) محمد باقر الجلسي ، بحار الأنوار ، ج : ٢ ، باب : ٣٣ ، ح : ٧ ، ص : ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٣) الحر العاملي، وسأئل الشيعة، ج:٧، باب: عدم جواز الاضرار بالمسلم، ح: ٤، ص ٣٤١.

<sup>(</sup>٤) أبو جعفر الصدوق ، مَن لا يحضره الفقيه ج٣، ح : ٣٧٦٥، ص : ٢٠٢.

<sup>(</sup>٥) حسن البجنوردي ، القواعد الفقهية ، ج : ١ ص : ٤٧.

<sup>(</sup>٦) حسن البجنوردي ، القواعد الفقهية ، ج : ١ ص : ١٥٩ .

بالشك »(١).

وعنه كَاللِّشِيْكُ :

« ليسَ علىٰ المؤتمن ضمان »(٢).

وعن موسى بن بكر قال:

« قلتُ لأبي عبدالله ﷺ : الرجل يُغمىٰ عليه اليوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك ، كم يقضي من صلاته ؟، فقال ﷺ : كل ذلك ، كم يقضي من أمر ، فالله أعذر لعبده .

وزاد فيه غيره انه 變 قال : وهذا من الأبواب التي يفتح كل باب منها ألف باب »(٣) .

وعنه للظ :

« لا سهو علىٰ مَن أقرَّ علىٰ نفسه بالسهو »(٤).

وعنه للثُّلِّغ :

« انَّا علينا أن نلقي اليكم الاصول ، وعليكم أن تفرَّعوا  $^{(0)}$ .

وعن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن الله الها الها : «عن القرعة في أيَّ شيء؟ فقال لي: كل مجهولٍ ففيه القرعة »(٦).

وقد دلّت الشواهد التاريخية على انَّ المسلمين كانوا يمارسون عملية تطبيق مثل هذه الاحكام الكلية العامة على الموارد المختلفة ، فيأتي التأييد من قبل الشارع المقدس على نحو الاقرار ، أو التشجيع ، أو الاستحسان ، أو الى غير ذلك من الحالات ، التي توحي

<sup>(</sup>١) محمد باقر المجلسي ، بحار الأنوار ، ج : ٢ ، باب : ٣٣ ، ح : ٢ ، ص : ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٢) حسن البجنوردي ، القواعد الفقهية ، ج: ٢ ص: ٥.

<sup>(</sup>٣) أبو جعفر الصدوق ، بصائر الدرجات ، ص : ٣٠٧.

<sup>(</sup>٤) محمد بن النعبان المفيد، الارشاد، ج: ١، ص: ٣٠٢.

<sup>(</sup>٥) محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج : ٢ ، باب : ٢٩ ، ح : ٥٤ ، ص : ٢٤٥ ، عن كتاب السرائر .

<sup>(</sup>٦) حسن البجنوردي ، القواعد الفقهية ، ج : ١ ، ص : ٤٧ .

بانَّ مثل هذهِ المهارسات نابعة من صميم الدين الاسلامي الذي يواكب الحياة على مرّ الازمنة والعصور.

فاذا حدث في حياة المسلمين أمر معيَّن لم يكن له وجود في عصر التشريع الاسلامي، فان وجد هذا الأمرُ الحادث له عنواناً كلياً عاماً يندرج تحته من أحكام الشريعة العامة، فانَّه يخرج بذلك عن دائرة (الابتداع)، ويكتسب شرعيته من خلال ذلك النص الكلي العام حتى لولم يرد فيه نص خاص، يـذكره عـلى نحـو الاستقلال والانفراد.

ومن النماذج التأريخية التي أقرَّت الشريعة الاسلامية فيها هذا النمط من السلوك التطبيق ما ورد في ( الطبراني ) بسنده :

«انَّ النبي عليه الصلاة والسلام مرَّ علىٰ أعرابي وهو يدعو في صلاته ويقول: (يا من لا تراه العيون، ولا تخلّطه الظنون، و لا يصفه الواصفون، ولا تغيِّره الحوادث، ولا يخشىٰ الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال، ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل، وأشرق عليه النهار. لا تواري سماء منه سماء، ولا أرض أرضاً، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخره، وخير عملى خواتمه، وخير أيامي يوماً ألقاك فيه).

فوكل رسول الله بالأعرابي رجلاً ، وقال : إذا صلّىٰ فائتني به ، وكان قد أهدي بعض الذهب الىٰ رسول الله ، فلما جاءَ الأعرابي ، وهبَ له الذهب ، وقال له : تدري لم وهبتُ لك ؟!

قال الأعرابي : للرحم التي بيني وبينَك !

قال الرسول الكريم : إنَّ للرحم حقاً ، ولكنّي وهبتُ لكَ الذهب لحُسن ثنائكَ علىٰ الله » (١٠) .

<sup>(</sup>١) محمد الغزالي ، تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل ، ص : ١٠٢.

٢٣٦.....البدعة

فنرى هنا أنَّ هذا الاعرابي قد دعا بدعاءٍ رفيع ، أخذ مضامينه السليمة والعالية من تعاليم الرسالة الاسلامية وأحكامها العامة ، وان لم تكن الفاظه و تراكيبه اللغوية مما وردت على نحو الخصوص في لسان الشرع .

ونظير هذا الحادث ما روى عن أنس انَّه قال:

«أُقيمت الصلاة فجاء رجل يسعى، فانتهى وقد خفزه النفس أو انبهر، فلما انتهى الى الصف قال: الحمدُ للهِ حمداً كثيراً طيِّباً مباركاً فيه.

قال: يا رسول الله أنا ، أسرعت المشي ، فانتهيتُ الى الصف ، فقلت الذي قلت ، قال: يا رسول الله أنا ، أسرعت المشي ، فانتهيتُ الى الصد الني عشر ملكاً يبتدرونها أيهم يرفعها ، ثم قال: إذا جاء أحدكم الى الصلاة ، فليمشِ على هينته ، فليصلٌ ما أدرك ، وليقضِ ما سبقه »(١).

فهذا الحديث أيضاً على فرض صحته يدل على ما تمت الاشارة اليه من جواز ابتكار أذكار معيَّنة ودعوات خاصة ، لم تكن موجودة بتراكيبها اللفظية الخاصة في عصر التشريع ، ما دامت منسجمة مَعَ مضامين التعاليم الشرعية العامة ، وغير مخالفة لها .

فكل أمر حادث ورد بشأنه الدليل العام \_إذن \_ لا يعد من مصاديق (الابتداع)، وانما هو منبئق من صميم السنة والتشريع . ومن هنا ندرك سذاجة التفكير الذي كان يحصر الامور الشرعية في خصوص ما ورد بشأنه الدليل الخاص فقط ، ويُعد الزائد على ذلك من (البدع) الدخيلة على الدين ، فقد مرَّ معنا أنَّ سعداً حينا سمع رجلا يقول : (لبيك ذلك من (البدع) على عبارته هذه بالقول : «ماكنا نقول هذا على عهد رسول الله »(۱)! ذا المعادج) ، علَّق على عبارته هذه بالقول : «ماكنا نقول هذا على عهد رسول الله »(۱)!

<sup>(</sup>١) أحمد بن جنبل ، مسند الامام أحمد بن حنبل ، ج: ٣، ح: ١١٦٢٣ ، ص: ١٠٦ .

<sup>(</sup>۲) ابن الجوزي ، تلبيس ابليس ، ص: ۲٥ .

وقد اشترك مَعَ هذا النمط الخاطئ من التفكير مجموعة أخرى من علماء العامة ، واتهموا من خلال ذلك أتباع مدرسة أهل البيت المين بشتى ألوان التهم والافتراءات ، وأطلقوا على أغلب العبادات الشرعية التي يمارسها الموحدون بقصد التقرب الى الله تعالى ، ومن باب انسجامها مَعَ مضامين الشريعة العامة ، والأمر بها من خلال الادلة الكلية .. أطلقوا على هذه العبادات لفظ (البدعة) بعفوية واسترسال ، ومن دون أن يكلفوا أنفسهم النظر في خلفيات هذه المهارسات و دوافعها الشرعية ، والتثبّث عند اطلاق لفظ (البدعة) على مثل هذه الامور المنتسبة الى الدين عن طريق الادلة القطعية العامة إذا لم يكن وارداً بشأنها الدليل الخاص ، كها هو الغالب في هذه المهارسات

ولكي نستوعب هذا القيد بصورة أفضل نحاول أن نذكر بعض النماذج والأمثلة التوضيحية لبعض الامور الحادثة ، التي لم يرد فيها دليل خاص ، إلا أنّها ترتبط بالدين عن طريق الدليل الشرعي العام:

## أ ـ الاهتمام بالقرآن الكريم:

إنَّ الشريعة الاسلاميه قد ندبت المسلمين الى الاهتام بالقرآن الكريم ، وحفظه ، وتعاهد أمره ، وصيانته ، والاعتزاز به ، وكان من موارد حفظه آنذاك أن يتدارسه المسلمون ، ويتعاطوه باستمرار ، ثم حَدَثَ أنْ شرعَ المسلمون بأمر تدوينه ، وكتابته .. ثم تطوَّر الأمر في الأزمنة اللاحقة الى طباعته وتكثيره ، بالأساليب الحديثة والاجهزة المتطورة ، وإخراجه بالحروف الفنية الرائقة ، وقد خُصصت لأجل حفظ القرآن وتلاوته في الآونة الأخيرة مؤترات دورية عامة ، ومحافل متنوعة ، ومسابقات إقليمية وعالمية

<sup>(</sup>١) البروسوى ، تفسير روح البيان ، ج : ٩ ، ص : ٣٨٥ .

متتابعة ، واتُفق علىٰ قواعد عامة للتحكيم ، وضوابط مشخصة للمفاضلة بين القـرّاء ، وخُصصت هدايا لتكريم الفائزين في الحفظ والتلاوة .. وما الىٰ ذلك مـن الأمـور التي تعكس الاهتمام الجدّي والمشروع بالقرآن الكريم .

فكل هذه الاهتمامات تعبِّر عن مصاديق بارزة وجلية لتلك الاحكام العامة التي دعت الى الاهتمام بالقرآن الكريم ، والاعتزاز به ، كمعجزة خالدة للاسلام العظيم ، ولا تمت مثل هذه الأمور الى (الابتداع) المصطلح بأيّة نسبةٍ تُذكر .

### ب ـ صيام يوم الخامس عشر من شعبان و قيام ليلته

حثت الشريعة الاسلامية أتباعها على الاهتام بالصيام، وندبت اليه طيلة أيام السنة، و استثنت من ذلك يومي العيدين ( الفطر ) و( الاضحىٰ )، وعدَّت صيامها عرَّماً.. وأمّا ما عدا ذلك فبابه مفتوح لمن يحب الاستزادة من فعل الخير والعمل الصالح. وكذلك ندبت الشريعة الاسلاميه الى الاهتام بقيام الليل وإحيائه، بالذكر، والعبادة، والتهجد، والدعاء، يقول الله تعالىٰ:

﴿ وَمَا تَفَعَلُواْ مِنْ خَيرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزوَّدُواْ فَإِنَّ خَيرَ الزَّادِ التَّقَوَىٰ .. ﴾ (١). ويتأكد هذان الأمران في الأيام والليالي الفاصلة في تاريخ الاسلام ، كليلة القدر ،

ويوم المبعث النبوي الشريف، وليلة الخامس عشر من شعبان، ويومه.

وعلى الرغم من وضوح هذا الأمر ، وجلاء اتصاله بالشرع المبين ، إلا أنَّ بعض علماء العامة لم يرضَ لنفسه إلاَّ أن يدرج بعض مفردات هذا الأمر العبادي ، ضمن دائرة (الابتداع) وخصوصاً تلك المظاهر التي يمارسها أتباع مدرسة أهل البيت الميليم ، فيقول (الفوزان) فيما يعد من النماذج المعاصرة للبدع على حدِّ زعمه :

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٩٧ .

« ومن ذلك تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام ، ويوم النصف من شعبان بصيام ، فانَّه لم يثبت عن النبي الشُّيَّةِ في ذلكَ شيء خاص به »(١).

ويقول في موضع آخر تحت عنوان ( أنواع البدع ) :

« ما يكون بتخصيص وقتٍ للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع ، كتخصيص يوم النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام ، فانَّ أصل الصيام والقيام مشروع ، ولكن تخصيصه بوقتٍ من الأوقات يحتاج إلى دليل »(٢).

وقد سبق ( الفوزان ) الى ذلك بعض علماء العامة أيضاً ، فقد نقل ( ابن وضّاح ) عن عبدالرحمٰن بن زيد بن أسلم انّه قال :

« لم أدرك أحداً من مشيختنا وفقهائنا يلتفتون الى ليلة النصف من شعبان .. » (٣) . وذكر أيضاً عن ابن أبي مليكة انه قيل له :

« انَّ زياد النميري يقول انَّ ليلة النصف من شعبان أجرها كأجر ليلة القدر ، فقال ابن أبي مليكة : لو سمعته منه ، وبيدى عصا ، لضربته بها ، وكانَ زياد قاضياً »(٤).

ولا يخنى على القارئ الكريم انَّ طبيعة النهج الاستدلالي الذي تم بموجبه اطلاق (البدعة) على صيام يوم النصف من شعبان و قيام ليلته ، قد بُني في الكلمات المتقدمة على أسس خاطئة و غير مقبولة ، فنرى انَّ (الفوزان) يدَّعي عدم وجود النص الخاص بشأن صيام هذا اليوم وقيام ليلته فهو يقول:

« ولم يثبت عن النبي الله الله في ذلك شيء خاص به ».

ويقول: « ولكنَّ تخصيصه بوقت من الأوقات يحتاج الى دليل ».

وفي نفس الوقت يُقر بانَّ هذا العمل مندرج تحت العموميات الشرعية الثابتة التي

<sup>(</sup>١) صالح الفوزان ، البدعة ، ص : ٣٢ ، وانظر التوحيد له ، طبعة عام ١٩٩٢ م ، ص : ١٠٧ .

<sup>(</sup>٢) صالح الفوزان ، التوحيد ، ص : ٩٣.

<sup>(</sup>٣) ابن وضاح القرطبي ، البدع والنهي عنها ، ص : ٤٦.

<sup>(</sup>٤) ابن وضاح القرطبي ، البدع والنهي عنها ، ص : ٤٦.

حثت المسلمين على الصيام والقيام ، فيقول : « فانَّ أصل الصيام والقيام مشروع » .

ونحن على الرغم من أننا سننقل ورود النص الخاص بهذا الشأن والمروي من قبل الفريقين ، ومن الكتب الحديثية المعتبرة عند أبناء العامة على نحو الخصوص إلا اننا نعود فنقول بأنَّه يكني لتصحيح العمل ورود النصوص العامة بشأنه ، وبامكان هذه النصوص أن تحرِّك المكلف نحو الاتيان بهذا العمل ، وتحثه عليه ، ويقع في النتيجة العمل مقبولاً ومرضياً ، ويترتب الثواب الموعود عليه .

كما انَّ بامكان المكلف نسبة هذا العمل الى الدين من خلال هذهِ النصوص الكلية الثابتة كما أوضحناه سابقاً، وأما تخصيصه بالعبادة والاتيان به بهذا العنوان الخاص، وانَّه مطلوب من قبل الشريعة بعنوانه المشخَّص، فهو ما وردت بشأنه الأدلة الوافية من قبل الفريقين، والتي سوف نتعرض لها بعد قليل إن شاء الله تعالىٰ.

فقصر النظر على ورود النص الخاص \_إذن \_ليس صحيحاً على اطلاقه ، إذ يمكن أن يوتى بالعمل من زاوية كونه أمراً عبادياً مندرجاً تحت العموميات المتفق على ثبوتها على حد قول الجميع ، وتصحيح أعمال المسلمين وعقائدهم انطلاقاً من هذا الأساس ، إن كان هناك دوافع خيرة في النفوس نحو جمع شتات المسلمين ، ووحدة كلمتهم ، وان انطوت النوايا على تطلعات مخلصة لصالح رسالة ، الاسلام واعلاء كلمته في الأرض .

علىٰ اننا غتلك علاوة علىٰ ذلك النص الشرعي الخاص الذي يقطع النزاع ، ولا يدع للمنتحلينَ مسلكاً آخر يركبوه .

فسوف يأتي بعد قليل أن أصل هذا الأمر ( وهو صيام اليوم الخامس عشر من شعبان ، وقيام ليلته ) مشمول بأدلة صريحة عامة مقطوعة الصدور ، كها انَّ تخصيصه كذلك مما وردت فيه الادلة الصريحة من قبل الفريقين . وأمّا ما نقله ( ابن وضّاح ) عن محمد بن زيد بن أسلم من انَّه لم يدرك أحداً من مشايخه يلتفت الى ليلة النصف من شعبان ، فهو مما لا نلتفت نحن اليه ، ولا نعد له أية قيمة في الاستدلال ، ولا نرى له اعتباراً

مفهوم البدعة بين الاطّراد والانمكاس .............٢٤١

## في مقام الطرح العلمي مطلقاً.

وقال ( أبو اسحٰق الشاطبي ) ، فيما يذكر من البدع :

« ومنها التزام العبادات المعيَّنة في أوقات معيَّنة ، لم يـوجد لهـا ذلك التـعيين في الشريعة ، كالتزام صيام يوم النصف من شعبان ، وقيام ليلته »(١).

وقد حاول أن يؤطّر القول بتحريم قيام ليلة النصف من شعبان ، وصوم يومه ، وعدّ من ( البدع ) ، عن طريق عناوين جانبية أخرى ، إلتفاقاً على أصل المطلب ، وتمويهاً لحقيقة الأمر فيه بعد أن اتضحت حقيقة ارتباطه بالدين بشكل واضح وصريح ، فيقول (الشاطبي) بهذا الشأن :

« فنحن نعلم انَّ ساهر ليلة النصف من شعبان لتلكَ الصلاة المحدثة لا يأتيه الصبح إلاً وهو نائم ، أو في غاية الكسل ، فيُخل بصلاة الصبح ، وكذلك سائر الحدثات »(٢).

ومن الواضح أنَّ الاخلال بصلاة الصبح أمر مستقل ، لا علاقة له بأصل إحياء ليلة النصف من شعبان ، واستحباب هذ الأمر .

<sup>(</sup>١) أبو اسحق الشاطبي ، الاعتصام ، ج : ١ ، ص : ٣٩.

<sup>(</sup>٢) أبو اسحق الشاطبي، الاعتصام، ج: ٢، ص: ٤ ـ ٥.

٢٤٢.....البدمة

فواتها، أوانً النهي يتوجه الى خصوص هذهِ المفردة من العبادة التي فوَّتت على الانسان ذلك الفرض الواجب. كما هو معلوم في الشرع من النهي عن النوافل إذا أدت ممارستها الى ترك شيء من الواجبات ؟؟

وماذا يقول (الشاطبي) بشأن التهجد في ليلة القدر، وإحيائها بالعبادة والدعاء إذا حصلت في بعض مواردها مثل هذو الحالات النادرة الوقوع، بل حتى لو حصلت فيها حالات كثيرة من هذا القبيل، فهل يصفها بالابتداع، ويطلق القول بذلك كها صنع هنا ؟؟ وما هو دخل أصل تشريع صلاة الليل أو إحيائه بما لو أدّى ذلك الى فوات الفريضة، بعد أن قامت الادلة على النهي عن النوافل التي تخل بالواجبات، وما دام بالامكان التفكيك بين أصل مشروعية العبادة، وبين اتصافها بوصفي يخرجها عن طابع الندب أو الجواز، ولا يؤثر على أصل مشروعيتها ويتد الى قلع جذورها من الدين، ويدرجها ضمن قائمة (الابتداع) ؟؟/

انًّ بما يؤسف له انً هذا النمط من التمويه قد مارسه الكثير من الباحثين الذين تعرَّضوا لتطبيقات (البدعة) على موارد إدّعائية تحكماً، وأضفوا عليها عناوين جانبية، لا تمس أصل تشريع العمل .. ولولا أن يطول بنا المقام لاستعرضنا ما يشير الى هذه الحقيقة من أقوال الكثيرين، على انّه تكفينا هذه الاشارة التي سجّلناها على كلام (الشاطبي) المتقدم، و نستغني عن الخوض في هذا المطلب بما ستتم الاشارة اليه أيضاً بين طيّات الحديث.

وعلى أية حال فانَّ من الطريف أن نجدانَّ قيام ليلة النصف من شعبان ، وصيام نهارها الذي رماها هؤلاء بالابتداع ، من الموارد التي تندرج تحت كلٍّ من الدليل العام والدليل الخاص معاً ، وتتصل بالشريعة المقدسة عن هذين الطريقين معاً ، ومن خلال ذلك نرى أنَّ المسلمين الموحدين من اتباع مدرسة أهل البيت عليه قد واظبوا على الاتيان بهذا الأمر ، واهتموا به اهتاماً بالغاً ، لأنَّه نابع من صميم الدين .

وسوف نتناول كلاً من الدليل الخاص والدليل العام على قيام ليلة النصف مـن شعبان ، وصيام نهارها .

فأمّا بالنسبة الى قيام ليلة النصف من شعبان ، فهو مشمول بالأدلة العمامة التي حرَّضت المسلمين على إحياء الليل بالعبادة ، واكتساب أكثر ما يمكن اكتسابه واستثماره من ساعات الليل في هذا المجال ، كرصيد روحى وأخلاقي لتربية النفس وتهذيبها ، والفوز بالنعيم الاخروي المقيم .

فن ذلك قوله تعالىٰ: ﴿ وَمِنَ اللَّيلِ فَتَهجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُوداً ﴾ (١).

وقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ المُتَّقِينَ في جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ \* آخِذِينَ ما ءَاتَاهُمْ رَبُّهُم إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذٰلِكَ مُحسِنينَ \* كَانُوا قَليلاً مِّنَ اللَّيلِ ما يَهجَعُونَ \* وَبِالأَسْحارِ هُمَم يَسْتَغفِرُونَ ﴾ (٢).

وقوله تعالىٰ: ﴿ تَتَجافَىٰ جُنُوبُهُم عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدَعُونَ رَبَّهُم خَوْفاً وَطَـمَعاً وَمِيَّا رَزَقْناهُم يُنْفِقونَ \* فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ماأُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزاءً بِما كـانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٣).

وعن رسول الله كاللي انه قال:

« يُحشر الناس على صعيد واحدٍ يوم القيامة ، فينادي منادٍ فيقول : أينَ الذين كانوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع ؟ فيقومون وهم قليل ، فيدخلونَ الجنةَ بغير حساب ، ثمَّ يؤمر بسائر الناس الى الحساب »(٤).

وعنه ﷺ:

<sup>(</sup>١) الاسراء: ٧٩.

<sup>(</sup>٢) الذاريات: (١٥ ـ ١٨).

<sup>(</sup>٣) السجدة : (١٦ \_ ١٧).

<sup>(</sup>٤) المنذري ، الترغيب والترهيب ، تعليق : مصطفى محمد عهارة ، ج : ١ ، ص : ٤٢٥ ، ح : ٩ .

٢٤٤.....البدعة

«عليكم بقيام الليل، فانَّه دأبُ الصالحين قبلكم، ومقربة لكم الى ربَّكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الاثم، ومطردة للداء عن الجسد (1).

وعن علي ﷺ أنَّه قال:

« قيام الليل مصحة للبدن ، ورضاء الرب ، وتمسك باخلاق النبيين ، وتعرّض للرحمة » $^{(7)}$ .

وقد ورد علاوة على هذه الادلة العامة الدليل الخاص على الندب لاحياء هذه الليلة المباركة على نحو الخصوص بالدعاء، والعبادة، والاستغفار أيضاً، وذلكَ من خلال طائفة معتد بها من الأحاديث الواردة في المصادر المعتبرة لدى أبناء العامة، وهذا فضلاً \_ بطبيعة الحال \_عن مصادرنا وطرقنا الخاصة.

فمن ذلك ما ورد عن النبي ﷺ أنَّه قال:

« إذا كانت ليلة النصف من شعبان ، فقوموا ليلها ، وصوموا نهارها ، ف انَّ الله ينزل (٣) فيها لغروب الشمس الى سماء الدنيا فيقول : ألا من مستغفر فأغفر له ، ألا مسترزق فأرزقه ، ألا مبتلى فأعافيه ، ألاكذا ، ألاكذا .. حتى يطلع الفجر »(٤).

## وروي عنه ﷺ انَّه قال:

<sup>(</sup>۱) المنذري ، الترغيب والترهيب ، ج : ۱ ، ص : ٤٢٦ ، ح : ١٠ .

<sup>(</sup>٢) أبو جعفر البرقي، المحاسن، ج: ١، ص: ١٢٥، ح: ٨٩.

<sup>(</sup>٣) ليلتفت القارئ الكريم الى أنا نستشكل على ظاهر هذه الرواية بفرض صحة ثبوتها، وذلك لتضمنها ما لا يكن قبوله، وهو نزول الله تعالى شأنه الى السهاء الدنيا، الأمر الذي يقتضي نسبة المكان والتحيّز اليه، ووصفه بما لا يليق بشأنه من عوارض الأجسام، فتعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً ، وإنما أوردناها من باب إلزام الغير بما ألزم به نفسه ، لكونها مروية في المصادر الموثوقة والمعتبرة لدى أبناء العامة ، فضمون هذه الرواية إذن غير مقبول على ظاهره ، إلا إذا تأول عن هذا الظاهر ، وحملت الرواية على ما يصح نسبته اليه تعالى ، كها فعل ( مصطفى محمد عهارة ) عندما على عليها بالقول : « بعنى أن تصب رحماته ، وتغدق بركاته ، ويغزل نعيمه ، ويعم خبره ، وتفتح أبواب السهاء ، فيستجاب الدعاء ، وينظر الله نظر رأفة واحسان طيلة ليلة النصف منه ويومه من غروب الشمس ». [ الترغيب والترهيب للمنذري ، تعليق مصطفى محمد عهارة ، ج : ٢ ، ص : ٢١٩ ]

<sup>(</sup>٤) ابن ماجة ، سنن ابن ماجة ، تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي ، ج : ١ ، ح : ١٣٨٨ ، ص : ٤٤٤ ، والترغيب والترهيب للمنذري، ج : ٢ ، ص : ١١٩ ، ح : ١٤ . والتاج الجامع للاصول في أحاديث الرسول لمنصور علي ناصيف ، ج : ٢ ، ص : ٩٣

مفهوم البدعة بين الاطَّراد والانعكاس .................٢٤٥

« إنَّ اللهَ ليطلع في ليلة النصف من شعبان ، فيغفر لجميع خلقه إلّا لمستركٍ ، أو مشاحن »(١).

وروي عن عائشة انَّها قالت:

« فقدتُ النبي الشي الشيرة أن ليلة ، فخرجتُ أطلبه فاذا هو بالبقيع ، رافع رأسه الى السهاء ، فقال : يا عائشة أكنتِ تخافينَ أن يحيف الله عليكِ ورسوله ، قلتُ : ظننتُ أنكَ أتيت بعض نسائك ، فقال : إنَّ الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان الى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب »(٢).

و في كنز العيّال عن على اللِّهِ انَّه قال:

« رأيتُ رسول الله الله الله النصف من شعبان قامَ فصلّى أربع عشر ركعة ، ثم جلس بعد الفراغ فقرأ بأم القرآن أربع عشر مرّة ، و ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ (٣) أربع عشره مرّة : و ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلْقِ ﴾ (٤) أربع عشر مرّة ، و ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ (٥) أربع عشرة مرّة ، و ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ (١) أربع عشرة مرّة ، و آية الكرسي مرّة ، و ﴿ لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن أَنفُسِكُم .. الآية ﴾ (١) فلمّا فرغ من صلاته ، سألته عمّا رأيت من صنيعه ، قال : من صنع مثل الذي رأيت كان له كعشرين حجةً مبرورة ، وصيام عشرين سنة مقبولة ، فان أصبح في ذلكَ اليوم صائماً ، كان له كصيام سنتين : سنةٍ ماضيةٍ ، وسنة مستقبلة » (٧) .

وقال الدكتور الزحيلي في كتابه ( الفقه الاسلامي وأدلته ):

« ويُندب إحياء ليالي العيدين ( الفطر ) و ( الأضحىٰ ) ، وليالي العشر الأخير من

<sup>(</sup>۱) ابن ماجة، سنن ابن ماجة، ج: ۱، ح: ۱۳۹۰، ص: ٤٤٥، والترغيب والترهيب، ج: ۲، ص: ۱۱۸، ح: ۱۰. وانظر كذلك مسند أحمد بن حنبل، ج: ۲، ح: ١٦٠٤، ص: ٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) ابن ماجة ، سنن ابن ماجة ، ج : ١ ، ح : ١٣٨٩ ، ص : ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٣) الاخلاص: ١ .

<sup>(</sup>٤) الفلق : ١ .

<sup>(</sup>٥) الناس : ١.

<sup>(</sup>٦) التوبة : ١٢٨ .

<sup>(</sup>٧) علاء الدين الهندي ، كنز المال ، ج : ١٤ ، ح : ٣٨٢٩٣ ، ص : ١٧٧ ـ ١٧٨ .

٢٤٦.....البدعة

رمضان لاحياء ليلة القدر، وليالي عشر ذي الحجة، وليلة النصف من شعبان، ويكون بكلِّ عبادة تعمُّ الليل أو أكثره، للأحاديث الصحيحة الثابتة في ذلك »(١).

هذا بالنسبة الى قيام ليلة النصف من شعبان ، وأمّا صيام يوم النصف من هذا الشهر ، فهو مشمول بالنحوين من الأدلة أيضاً ، إذ هو مندرج تحت أدلة الندب العامة ، كقوله تعالى :

﴿ فَمَن تَطَوَّعَ خَيراً فَهُوَ خَيرٌ لَّهُ ﴾ (٢).

وقوله تعالىٰ : ﴿ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِّن خَيرٍ تَجَدُّوهُ عِندَ اللهِ هُوَ خَيْراً وأَعْظَمَ أَجْراً ﴾ (٣).

وورد عن رسول الله ﷺ انه قال:

« لو أنَّ رجلاً صامَ يوماً تطوعاً ، ثم أعطي مل الأرض ذهباً ، لم يستوفِ ثوابه دونَ يوم الحساب »(٤).

وعنه ﷺ:

« مَنْ صامَ يوماً في سبيل الله ، جعل الله بينه وبين النار خندقاً ، كها بين السهاء والأرض »(٥).

وعنه ﷺ:

« مَن صامَ يوماً تطوّعاً ابتغاء ثواب الله ، وجبت له المغفرة (1) .

وعنه ﷺ:

« مَن صامَ يوماً في سبيل الله في غير رمضان بَعُد من النار مائة عام ، تسير المضمر

<sup>(</sup>١) د. وهبة الزحيلي ، الفقه الاسلامي وأدلته ، ج : ٢ ، ص : ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ١٨٤ .

<sup>(</sup>٣) المزمل: ٢٠.

<sup>(</sup>٤) المنذري ، الترغيب والترهيب ، ج : ٢ ، ح : ١٧ ، ص : ٨٤ .

<sup>(</sup>٥) المنذري ، الترغيب والترهيب ، ج : ٢ ، ح : ٢٤ ، ص : ٨٦ .

<sup>(</sup>٦) ألمر العاملي، وسائل الشيعة، ج: ٤، ح: ٢١، ص: ٣٩٣.

الجواد »(۱).

#### وعنه ﷺ:

« مَن صامَ يوماً في سبيل الله ، باعَدَ الله وجهه عن النار سبعين خريفاً »(٢).

وأما الدليل الخاص الوارد في الندب لصيام اليوم الخامس عشر من شهر شعبان فقد اتخذ ثلاثة أنحاء:

النحو الاول: الحث على صيام أيام شهر شعبان على الخصوص، فمن ذلك سا روى عن عائشة انها قالت:

« ما رأيت رسول الله استكل صيام شهر إلّا رمضان ، ومارأيته اكثر صياماً منه في شعبان ، كان يصومه الّا قليلاً ، بل كان يصومه كلّه »(٣).

وروي عن أم سلمة انّها قالت:

« ما رأيتُ النبي يصوم شهرين متتابعين إلاُّ شعبان ورمضان »<sup>(٤)</sup>.

وعن الامام الباقر ﷺ انَّه قال:

« إنَّ صوم شعبان صوم النبيين ، وصوم أتباع النبيين ، فن صامَ شعبان فقد أدركته دعوة رسول الله ، لقوله ﷺ : رحم الله مَن أعانني على شهري »(٥).

النحو الثاني: الحث على صيام الأيام البيض من كلِّ شهر، وهي عبارة عن اليوم

<sup>(</sup>١) المنذري ، الترغيب والترهيب ، ج : ٢ ، ح : ٢٥ ، ص : ٨٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، ج : ١ ، ح : ١٧١٧ ، ص : ٥٤٨ .

<sup>(</sup>٣) منصور علي ناصيف ، التاج الجامع للاصول في أحاديث الرسول ، ج : ٢ ، ص : ٩٣.

<sup>(</sup>٤) منصور علي ناصيف ، التاج الجامع للاصول ، ج : ٢ ، ص : ٩٣ . وانظر كنز العبال ، ج : ٨ ، ص ( ٦٥٤ \_ ٦٥٥) باب : صوم شعبان ، الأحاديث ( ٢٤٥٨٧ \_ ٢٤٥٨٧ ) .

<sup>(</sup>٥) الحر العاملي ، وسائل الشيعة ، ج : ٤ ، ح : ٢٢ ، ص : ٣٦٦.

<sup>(</sup>٦) الحر العاملي ، وسائل الشيعة ، ج : ٤ ، ح : ١ ، ص : ٣٦٠.

٧٤٨ ......

الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، ومن الواضح انَّها تنطبق على اليوم الخامس عشر من شهر شعبان ، باعتباره واحداً منها :

فقد ورد عن النبي المُنْكِئَةِ انَّه قال:

«صيام ثلاثة أيام من كلِّ شهر ، صيام الدهر أيام البيض ، صبيحة ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة » (١).

وعنه ﷺ:

« إِن كنتَ صاغاً فعليكَ بالغُرِّ البيض ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة » (٢).

#### وعنه وَلَيْشِيْقُ :

« صوموا أيام البيض ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة ، هـنَّ كـنز الده »(٣)

وعنه ﷺ:

(3) « مَن كان منكم صائماً من الشهر ، فليصم الثلاث البيض (4) .

وعن ابن عمر قال:

« انَّ رجلاً سأل النبي تَلَيْشَةَ عن الصيام، فقال تَلَيْشَةَ : عليكَ بالبيض: ثلاثة أيام من كلِّ شهر »(٥).

<sup>(</sup>١) المنذري ، الترغيب والترهيب ، ج : ٢ ، ح : ١٨ ، ص : ١٧٤ .

<sup>(</sup>٢) علاء الدين الهندي ، كنز العبال ، ج : ٨ ، ح : ٢٤١٨٠ ، ص : ٥٦٢ .

<sup>(</sup>٣) علاء الدين المندى ، كنز العبال ، ج : ٨ ، ح : ١٨٦ ، ص : ٥٦٣ .

<sup>(</sup>٤) علاء الدين الهندي ، كنز العمال ، ج : ٨ ، ح : ٢٤١٩٨ ، ص : ٥٦٦ .

<sup>(</sup>٥) المنذري ، الترغيب والترهيب ، ج : ٢ ، ح : ١٩ ، ص : ١٧٤ .

ويوماً له ما شام الله ، ثم ترك ذلك فصام الاثنين والخميس ما شاء الله ، ثم ترك ذلك وصام البيض ثلاثة أيام من كلِّ شهر ، فلم يزل ذلك صيامه ، حتى قبضه الله الله الله الله الله الله وعنه الله قال :

« سُئُل رسول اللهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عن صوم أيام البيض ، فقال اللَّهُ اللَّ

« إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها ، وصوموا نهارها .. »<sup>(٣)</sup>. وقال أيضاً:

« فان أصبح في ذلك اليوم صاعاً ، كان له كصيام سنتين : سنه ماضية ، وسنة مستقبلة » (٤).

وقد مرَّ ذكر الحديثين.

فكيف يمكن لمتشرع بعد أن يطّلع على هذهِ النصوص الصريحة والواضحة من أن يحكم بالابتداع على قيام ليلة النصف من شعبان و صيام نهارها ؟

وهل يمكن لنا أن نفسًر هذهِ المخالفة للنصوص الشرعية المتظافرة إلا على أساس التعصب، وحبِّ اثارة الفتن، والتفرقة بين المسلمين ؟

وأي ضير في أن تلتقي ذكري ولادة مهدي أهل البيت علي مع هذا البوم ، فتتعانق

<sup>(</sup>١) الحر العاملي ، وسائل الشيعة ، ج : ٤ ، ح : ٢ ، ص : ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) الحمر العامليّ ، وسائل الشيعة ، ج : ٤ ، ح : ٤ ، ص : ٣٢١. وانظر المزيد من الاطلاع كنز العال ، ج : ٨ ، ص : ٥٦٢ \_ ٥٦٩ ، الأحاديث : ( ٢٤١٧٩ ـ ٢٤٢١) ، و ص : ( ٥٦٩ ـ ٦٦٩) ، الأحاديث : ( ٢٤٦١ ـ ٢٤٦٧ ).

<sup>(</sup>٣) ابن ماجة ، سنن ابن ماجة ، ج : ١ ، ح : ١٣٨٨ ، ص : ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٤) علاء الدين الهندي ، كنز العبال ، ج : ١٤ ، ح : ٣٨٢٩٣ ، ص : ١٧٨ .

## الذكريات الاسلامية ، وتتوافق في الأهداف والمعطيات ؟!

إننا على يقين من انَّ هذا اليوم لو لم يقترن بهذهِ الذكرى المقدسة في حياة أتباع مدرسة أهل البيت المينين ، لما قال ( الفوزان ) ومَن سبقه ما قالوا ، ولما نعتوا هذا العمل بالابتداع ، ولكنَّهم عمدوا الى تشويه معالم الشريعة الاسلامية المقدسة ، وقلب حقائقها من أجل النيل من مبادئ مدرسة أهل البيت المين المعطاء :

﴿ وَيِأْمِيٰ اللهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الكافِرونَ ﴾ (١).

### ج: الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والذكريات الاسلامية:

تظافرت الأدلة الشرعية على ضرورة احترام شخصية الرسول الاكرم الليات وتجيله ، وتوقيره ، حيّاً وميّاً ، من خلال مجاميع كبيرة من الايات والروايات ، وكذلك ورد نفس هذا المعنىٰ في حق أهل البيت الليين ، وقد دأب المسلمون من أتباع مدرسة أهل البيت الليين على إقامة الاحتفالات البهيجة في يوم مولده الليين ، ومواليد أقمة أهل البيت اللين ، إعتزازاً منهم بهؤلاء الأبرار ، وتخليداً لذكراهم ، وتجسيداً لتوصيات القرآن الكريم بحقيهم .

ولكن على الرغم من وضوح انتساب هذا الأمر الى الشريعة ، وارتباطه بالدين ، إلا انَّ البعض أصرَّ على إقحام هذا العمل المشروع ضمن دائرة (الابتداع)، والصاق هذا الأمر به .

فيقول ( ابن تيمية ) : « وكذلك ما يحدثه بعض الناس ، إمّا مضاهاةً للنصارى في ميلاد عيسى الله ، وإمّا محبة للنبي مَلَيْقَةً ، والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد ، لا على البدع من اتخاذ مولد رسول الله مَلَيْقَةً عيداً ، مَعَ اختلاف الناس في مولده ، فانّ هذا لم

<sup>(</sup>١) التوبة : ٣٢.

يفعله السلف ، مَعَ عدم قيام المقتضي له ، وعدم المانع منه ، ولو كانَ هذا خيراً محضاً أو راجحاً لكان السلف ( رض ) أحقُّ به منّا ، فانَّهم كانوا أشد محبةً لرسول الله وتعظيماً له منّا .. »(١).

ويضيف القول:

« كما انَّ ابن الحاج رغم اعترافه بما ليوم مولد النبي الشَّيْ من الفضل ، لا يوافق على الاحتفال بالمولد لما فيه من المنكرات ، ولأنَّ النبي أراد التخفيف عن امته ، ولم يرد في ذلكَ شيء بخصوصه ، فيكون بدعة »(٢) .

ويقول (الفاكهاني):

« لا أعلم لهذا المولد أصلاً في كتابٍ ولا سنة ، ولا يُنقل عمله عن أحدٍ من علماء الامة الذين هم القدوة في الدين ، المتمسكون بآثار المتقدمين ، بل هو بدعة أحدثها البطالون »(٣).

ويقول محمد بن عبدالسلام خضر الشقيري عن الاحتفال بالمولد النبوي:

«بدعة منكرة ضلالة ، لم يرد بها شرع ولا عقل ، ولو كانَ في هذا اليوم خير كيف يغفل عنه أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي وسائر الصحابة ، والتابعون ، وتابعوهم ، والأئمة ، وأتباعهم »(٤).

وقال ( الحفّار ) :

« ليلة المولد لم يكن السلف الصالح وهم أصحاب رسول الله كَمَا اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) ابن تيمية ، إقتضاء الصراط المستقيم ، ص: ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) جعفر مرتضي العاملي ، المواسم والمراسم ، عن المدخل لابن الحاج /ج: ٢ / ص ٣ فما بعدها الى عدة صفحات .

<sup>(</sup>٣) جعفر مرتضى العاملي ، المواسم والمراسم ، ص : ٥١ ـ ٥٢ ، عن القول الفصل ، ص : ٥٠ و ٥٣ ، والحاوي للفتاوي للنسيوطي، ص : ١٩٠ ـ ١٩٢ .

 <sup>(</sup>٤) جعفر مرتفى العاملي ، المواسم والمراسم ، ص : ٥٣ ، عن منهاج الفرقة الناجية ، عن كتاب السنن والمبتدعات ، ص :
 ١٣٨ / ١٣٨

٢٥٢.....١٠٠٠...١٠٠٠

يجتمعون فيها للعبادة ، ولا يفعلون فيها زيادة على سائر ليالي السنة »(١).

وقد اعتبر الشيخ (عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب) الموالد مس البدع المنهي عنها ، حيث لم يأمر بها الرسول ، ولا فعلها الخلفاء الراشدون ، ولا الصحابة ، ولا التابعون (٢)

ويقول (ابن الحاج):

« ومن جملة ما أحدثوه من البدع مَعَ اعتقادهم أنَّ ذلكَ من أكبر العبادات، وإظهار الشعائر، ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من المولد، وقد احتوىٰ علىٰ بدع، ومحرَّمات جملة »(٣).

ويقول ( محمد جميل زينو ) :

« إنَّ الذي يجري في أكثر الموالد لا يخلو من منكرٍ وبدع ومخالفات ، والاحتفال لم يفعله الرسول المُشَيَّةِ ، ولا الصحابة والتابعون ، ولا الاثمة الأربعة وغيرهم من أهل القرون المفضلة » (٤).

ويقول ( الفوزان ) :

« ولكن لا يخصص لمدحه المنظم وقت ولا كيفية معينة ، إلا بدليل صحيح سن الكتاب والسنة ، فما يفعله أصحاب الموالد من تخصيص اليوم الذي يزعمون انَّـه يـوم مولده لمدحه بدعة منكرة ».

ويقول في موضع آخر :

« فانَّ غالب الناس من المسلمين قلَّدوا الكفّار في عمل البدع والشركيات،

<sup>(</sup>١) جعفر مرتضى العاملي ، المواسم والمراسم ، ص : ٥٢ ، عن القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد سيد الرسل ص ٥٣ عن كتاب الاعيار المعرب ص ٩٩ ـ ١٠١.

 <sup>(</sup>۲) جعفر مرتضى العاملي ، المواسم والمراسم ، ص : ۵۳ ، عن منهاج الفرقة الناجية ص : ۵۵ عن محسوعة الرسائل والمسائل النجدية ، قسم : ۲ ، ص : ۳۵۷ ـ ۳۵۳ ، والدرو السنية ، ج : ٤ ، ص : ۳۸۹ .

<sup>(</sup>٣) ابن الماج ، المدخل ، ج : ٢ ، ص : ٢ .

<sup>(</sup>٤) محمد جميل زينو ، منهاج الفرقة الناجية ، ص : ١٠٧ .

كأعياد الموالد ، وإقامة الأيام والأسابيع لأعهال مخصصة ، والاحتفال بالمناسبات الدينية والذكريات .. »(١).

ويقول الوهابي ( محمد حامد الفقي ) رئيس جماعة ( أنصار السنّة المحمديّة ) في حواشيه على كتاب الفتح المجيد:

« الذكريات التي ملأت البلاد باسم الاولياء هي نوع من العبادة لهم وتعظيمهم»(٢).

فالذي نلاحظه من خلال كل هذه المقولات المتقدمة انَّ الذيب حضروا على الناس الاحتفال بيوم المولد، والمناسبات الاسلامية الأخرى، وعدّوا هذا الأمر عملاً عحرَّماً، قد بنوا استدلالهم هذا على فهم مغلوط لمعنى (الابتداع)، فقد تصوّروا أن معنى عدم الارتباط بالدين هو عدم وجود الأمر في الصدر الأول للتشريع، أو عدم ورود الدليل الخاص الذي يذكره بشخصه وعنوانه، ومعنى الارتباط بالدين هو وجود ذلك الأمر في عصر التشريع الأول، أو ورود أمر فيه بخصوصه.

وقد بيّنا سابقاً انَّ المدار في الابتداع ليس هو ورود الدليل الخاص أو عدم وروده فحسب، وانَّما يجب النظر في عموميات التشريع والأدلة الكلية التي تخرج العمل عن حيِّز (الابتداع)، كما انَّ عدم وجود العمل في العصر الاول للتشريع لا يساوق عدم مطلوبية الشريعة له، ووجودُه لا يساوق مطلوبيته، لأنَّ المدار في (الابتداع) ليس هو وجود العمل أو عدم وجوده في عصر التشريع، كما مرّ معنا سابقاً.

وأما التذرع بعدم فعل السلف للمولد والذي لمسناه في أغلب الأقوال المتقدمة ، فقد مرَّ الحديث عنه آنفاً ، فليراجع .

وقد حاول البعض أن يضيف دليلاً آخر لتحريم الاحتفال بالمولد النبوى ، وهو

<sup>(</sup>١) صالح الفوزان ، البدعة : تعريفها \_ أنواعها \_ أحكامها ، ص : ١٧ .

<sup>(</sup>٢) جعفر السبحاني ، الوهابية في الميزان ، ص : ١٩٥ ، عن الفتح الجيد ، ص : ١٥٤ .

اشتمال هذهِ الاحتفالات على الامور الحرَّمة غالباً كالموسيق ، والغناء ، واختلاط النساء بالرجال .. وغير ذلك .

ونحن في الوقت الذي نرفض فيه وجود هذا النمط المدّعيٰ من السلوك الحرّم في احتفالات المولد التي يقيمها أتباع مدرسة أهل البيت الميلا رفضاً قاطعاً ، ونعتبر ذلك تهمة لا أساس لها .. نؤكد على أنَّ الاقتران بحدِّ ذاته لا يشكل الغاءاً لأصل العمل ، ولا يؤدي الى القول بتحريمه ، إذ انَّ القول بذلك يستلزم القول ببطلان أصول العبادات المسلَّمة فيا لو اقترنت بأي عنوان تحريمي ، وهذا ما لا يتفوه به أحد ، فلو اقترنت الصلاة الواجبة بالنظر الى المرأة الأجنبية مثلاً الذي هو عمل محرَّم قطعاً ، فهل يُقال هنا بأنَّ الصلاة الواجبة أصبحت ( بدعة ) يحرم الاتيان بها ( والعياذ بالله ) ، وهل يسري التحريم بطريقة تصاعدية الى أصل تشريعها وإيجابها بمجرد هذا الاقتران ؟!

وعلى أية حال فانَّ مناقشة هذهِ الآراء، والخوض في تفاصيلها، خارج عن طبيعة الطرح الذي تخضع له هذهِ الدراسة، على أنَّها قد أخذت موقعها الخاص، وأشبعت بحثاً وتحليلاً في دراسات الكثير من علمائنا السابقين واللاحقين جزاهم الله عن ذبّهم ودفاعهم عن رسالة الاسلام أوفر الجزاء (۱)، كما و توجد مصنفات معتبرة لدى بعض أبناء العامة في الرد على القول بتحريم الاحتفال بيوم المولد النبوي الشريف، قد نتعرض الى ذكر أقوال البعض منها في ذيل هذا الحديث.

والذي يهمنا ذكره هنا هو أنَّ النصوص الشرعية العامة الواردة في مقام التاكيد على ضرورة احترام شخصية الرسول الاكرم الشَّيْنَةُ ، وتبجيله ، وتوقيره ، حياً وميتاً ، وكذلك الواردة في شأن أهل البيت المِينِينَ ، مما لا يسع أحد إنكارها ، أو التشكيك فيها لكثرتها وتواترها ، وهي كافية لأن تصحح عمل المولد ، وتضنى عليه طابع الشرعية ،

<sup>(</sup>١) انظر لمزيد من الاطلاع حول هذا الموضوع البحثَ القيِّم الموسوم بـ ( المواسم والمراسم ) للعلامة المحقق السيد جعفر مرتضىٰ العاملي ( حفظه الله تعالىٰ ) .

وتجعله من مظاهرها البارزة ، ومصاديقها الواضحة والجلية .

فما ورد بشأن الحث على احترام شخصية الرسول الاكرم ﷺ في الكتاب العزيز قوله تعالىٰ:

﴿ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ واتَّبَعواْ النُّورَ ٱلَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ المُفلِحون ﴾ (١) .

وقد ذكر المفسرون انَّ المراد من ( التعزير ) في الآية ليس مطلق النصرة ، إذ إنَّه أفرد عن قوله : ( نصروه ) ، ولو كان بمعنى مطلق النصرة لما كان هناك داع للتكرار ، فالمراد من ( التعزير ) هو التبجيل والتوقير والتعظيم ، أو النصرة مَعَ التعظيم (٢٠).

كها ذكر القرآن الكريم الأدب الخاص الذي ينبغي أن يتعامل به المسلمون مَعَ رسول الانسانية الشيئة ، والمكانة التي يتحتم عليهم حفظها له ، ورعايتها بشأنه ، فقد ورد النهي عن أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته ، أو يجهروا له بالقول ، لان ذلك سيكون مدعاة الى أن تحبط أعهالهم، بخلاف أولئك الذين يظهرون أمامه الأدب الرفيع ، ويخضون أصواتهم عنده، كما يقول الله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوقَ صَوْتِ ٱلنَّبِي وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بَالقَوْلِ كَجَهِرِ بَعضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحبَطَ أَعْمالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ \* إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُوا تَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولئكَ الَّذِينَ آمْتَحَنَ اللهُ قُلوبَهُم لِلتَّقُوىٰ لَهُم مَّغفِرةٌ وأَجـرُ عَظيمٌ ﴾ (٣).

كما ورد النهي في القرآن الكريم عن أن يُدعىٰ النبي الاكرم ﷺ باسمه كما يُدعىٰ

<sup>(</sup>١) الاعراف: ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) قال (الطباطبائي) في تفسير الميزان ، ج : ٨، ص : ٢٩٦: « التعزير : النصرة مَعَ التعظيم »، وقال (الطبرسي) في مجمع البيان ، ج : ٤ ، ص : ٢٠٤: « وعزروه : أي عظموه ووقروه ومنعوا عنه أعداة ، »، وقال (ابو حيان الاندلسي) في البحر الهيط ، ج : ٥ ، ص : ١٩٦٠ : « وعزروه أثنوا عليه ومدحوه »، وقال (ابن كثير) في تفسير القرآن العظيم ، ج : ٩ ، ص : ٢٦٥ : « ونصروه : أي عظموه ووقروه » .

<sup>(</sup>٣) الحجرات: ٢ ـ ٣.

سائر الناس، وذلكَ في قوله تعالىٰ:

﴿ لَا تَجِعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَينكُم كَدُعاءِ بَعضِكُم بَعضاً ﴾ (١).

وكذلك ورد النهي عن التسرع في إبداء الرأي والنظر بين يديه ، كما قال تعالىٰ:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقدِّمُوا بَينَ يَدي اللهِ ورَسُولِهِ وآتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيعُ
عَلِيمٌ ﴾ (٢).

وجاءَ صريح القرآن يأمر المسلمين أن يـذكروا رسـولهم بـالدعاء ، والصـلاة ، والتسليم ، لما له من منزلة عظيمة عند الله جلَّ شأنه ، ومن مقام محمودٍ لديه ، كما قـال تعالى:

﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسلَّمُواْ تَسْلِيماً ﴾ (٣).

وقد ورد في الأثر عنه ﷺ أنَّه قال:

« لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ اليه من ماله وأهله والناس أجمعين » (٤). وروى عند الله الله قال:

« ثلاث مَن كنَّ فيه وجَدَ حلاوة الايمان: أن يكون الله ورسوله أحبُّ اليه مما سواهما، وأن يحبُّ المرءَ لا يجبه إلَّا لله ، وأن يكره أن يعود في الكفر، كما يكره أن يقذف في النار » (٥).

<sup>(</sup>١) النور : ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) الحجرات: ١.

<sup>(</sup>٣) الاحزاب: ٥٦.

<sup>(</sup>٤) مسلم ، صحيح مسلم بشرح النووي ، ج : ٣، ص : ٢٧٥ ، و ج : ٤ ، ص : ١٨٣ ، وفي مسند أحمد : ج : ٤ ، ح : ١٣٤٩ ، ص : ١٨٣ ، وفيه أيضاً عن أبي هريرة عن الاقلام ، ص : ١٨٨ ، وفيه أيضاً عن أبي هريرة عن رسول الله المن المنتخفظ : ( والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبً اليه من ولدِهِ ووالده » ، النسائي ، ج : ٨ ، ح : ٨ ، ص : ٤٨ ، وفي البخارى ، ج : ١ ، ص : ٩ ، باب : حب الرسول من الايمان ، ح : ١ و ٢ .

<sup>(</sup>۵) البخاري، صحيح البخاري، ج: ۱، باب: حلاوة الايمان، ح: ۱، ص: ۹، وفي مسند أحمد، ج: ۳، ح: ۱۱۵۹۱، ص: ۹۳۵، و ج: ٤، ح: ۱۲۵۵، ص: ۹، و ج: ٤، ح: ۱۳۵۰، مص: ۱۸۵، بتفاوت يسير.

وروي أيضاً انَّ عمر بن الخطّاب قال:

« يا رسول الله لأنتَ أحب إليَّ من كلِّ شيءٍ إلاَّ من نفسى !، فقال اللَّيْ : والذي نفسي بيده حتى أكون أحبُّ اليَّ من نفسك . فقال له عمر : فانتَ الآنَ أحبُّ اليَّ من نفسى ، فقال : الآنَ يا عمر »(١).

وأما ما ورد بشأن أهل البيت الله في كفينا ما ألمحنا اليه في صدر البحث من الآيات والروايات الدالة على وجوب طاعتهم ، والتمسك بهم ، وحفظ مودتهم ، وقد قال تعالى :

﴿ قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيهِ أَجْراً إِلا المَودَّةَ في القُرْبِيٰ ﴾ (١) فنرى أن هذه الاية تفرض مودة أهل البيت المَيْلا على كلِّ مسلم ومسلمة ، وتجعل هذه المودة أجراً للرسالة الاسلامية.

وقد ورد عن رسول الله كَالْشِيْكِ انَّه قال:

« أَذكركم اللهَ في أهل بيتي » وكررَّها ثلاثَ مرات (٣).

وعن ( ابن عباس ) عن رسول الله كَالْتُكَالَةِ الَّه قال :

«.. وأحبّوني بحبِّ الله ، وأحبّوا أهل بيتي لحبّي »(٤).

<sup>(</sup>١) سعيد حوَّىٰ، كي لا نمضي بعيداً عن احتياجات العصر ، السيرة بلغة الحب والشعر ، ص : ١٥.

<sup>(</sup>۲) الشورى: ۲۳، انظر للاطلاع على مورد نزول الآية الكريمة: حسين الشاكري، على في الكتاب والسنة، ج: ١، ص: ٤٣٥ ـ ٤٤١، فن المصادر التي ذكرت نزول الآية في حق أهل البيت المهيمي ( النور المشتعل ) لابي نعيم الاصبهاني ، ص: ٢٠١ و ( شرف المصطفى ) للخركوشي، ط طهران ، ص: ٢٠١ و ( شرف المصطفى ) للخركوشي، ط طهران ، ص ٢٥٠ و ( ٢٦١ و ( إحياء الميت ) للسيوطي ، ط مصر ، ص: ١٠١ و ( الدر المنثور ) ، ط مصر ، ج: ٦، ص: ٧، و ( الاكليل ) ، ط مصر ، ص: ١٩٠ ، و ( مقتل الحسين ) للخوارزمي ط النجف ، ج: ١، ص: ٥٧ ، و ( الفضائل ) لأحمد بن الاكليل ) ، ط مصر ، ص: ٢٠٦ ، و ( الكشاف ) للزمخشري ، ط القاهرة ، ج: ٣، ص: ٢٠٠ ، و ( إحمار الانوار ) ، ج: ٣٠ مص: ٢٠٢ ، و ( تفسير البرهان ) ، ج: ٤ ، ص: ٢٠٢ ، و ( إحقاق الحق ) ، ج: ٣٠ ، ص: ٢٠٦ ـ ٣٣ و ٣٣٥ ، وج: ٩ ، ص: ٢٠٦ ـ ٣٣٠ و ٢٣٠ ،

<sup>(</sup>٣) مسلم ، صحيح مسلم بشرح النووي ، ج : ١٥ ، ص : ١٨٠ ،من كتاب ( فضائل الصحابة ) باب : ( فضائل علي بن أبي طالب ) ، ٤ / ١٨٧٣ ، وفي مسند أحمد بن حنبل ، ج : ٥ ، ح : ١٨٧٨ ، ص : ٤٩٢ . وفي الفضائل : ١١٦٧ .

<sup>(</sup>٤) الترمذي ، سنن الترمذي ، تحقيق : أحمد محمد شاكر ، ج : ٣٧٨٩ ، ص : ٦٢٢ .

٢٥٨ ..... البدعة

وقد تركت الشريعة الاسلامية تقدير هذا التبجيل والاعتزاز الى نفس المسلمين، ليعبّروا عنه على وفق عاداتهم وتقاليدهم الحياتية المتنوعة، وبما تفيض به مشاعرهم الجيّاشة تجاه هذه الشخصيات العملاقة، على شريطة أن لا يُرتكب عمل محرَّم، أو منافٍ للاداب الاسلامية خلال تلك المهارسات، إرتكازاً على الحقيقة القائلة بانَّ الله تعالى لا يُطاع من حيث يُعصى .

وقد ربطت الشريعة الاسلامية بين ماضي الانسان وحاضره، من خلال مفردات متعددة ، أبرزها وأهمها هو إحياء المناسبات والذكريات الدينية ، وأكّدت على انَّ الماضي يشكّل الوجه الأهم في صنع قرارات الحاضر ، وديومة حركته ، ووفرت الأجواء الملائمة التي تجعل الانسان المسلم مرتبطاً بتراثه بصورة دائمة ، من خلال الشعائر والمناسك ، وإحياء المناسبات الدينية المختلفة ، والمحافظة عليها ، والاعتزاز بها ، والاستلهام منها ، فتربط هذه الذكريات الاسلامية الخالدة حاضر الانسان المسلم بعجلة الماضي ، وتسير به في طريق الانفتاح على كل ما من شأنه أن يرقى بسلوكه الى مستوى تحقيق الغايات ، فيشكل الماضي حينئذ وقود حركة الحاضر ، ويحدد المعالم الفاعلة لرؤية المستقبل .

يقول العلامة ( الاميني ) بشأن إحياء الذكريات الاسلامية :

«لعل تجديد الذكرى بالمواليد والوفيّات، والجري على مواسم النهضات الدينية، أو الشعبية العامّة، والحوادث العالمية الاجتاعية، وما يقع من الطوارق المهمة في الطوائف والأحياء، بعد سنيّها، واتخاذ رأس كل سنة بتلكم المناسبات أعياداً وأفراحاً، أو مآتم وأحزاناً، وإقامة الحفل السار، أو التأبين، من الشعائر المطّردة، والعادات الجارية منذ القدم، ودعمتها الطبيعة البشرية، وأسستها الفكرة الصالحة لدى الأمم الغابرة، عند كلً أمة ونحلة، قبل الجاهلية وبعدها، وهلمّ جراً حتى اليوم.

هذهِ مواسم اليهود، والنصاري، والعرب، في أمسها ويومها، وفي الاسلام وقبله، سجَّلها التاريخ في صفحاته . وكأن هذو السنة نزعة إنسانية ، تنبعث من عوامل الحب والعاطفة ، وتُسقىٰ من منابع الحياة ، وتتفرع على أصول التبجيل والتجليل ، والتقدير والاعتجاب ، لرجال الدين والدنيا ، وأفذاذ الملأ ، وعظاء الأمة ، إحياءاً لذكرهم ، وتخليداً لاسمهم ، وفيها فوائد تأريخية اجتاعية ، ودورس أخلاقية ضافية راقية ، لمستقبل الأجيال ، وعنظات وعبر ، ودستور عملي ناجع للناشئة الجديدة ، وتجارب واختبارات ، تولّد حنكة الشعب ، ولا تختص بجيل دون جيل ، ولا بفئة دون أخرى .

وانًا الأيام تقتبس نوراً وازدهاراً، وتتوسم بالكرامة والعظمة، وتكتسب سعداً ونحساً، وتتخذ صيغة مما وقع فيها من الحوادث المهمة، وقوارع الدهر ونوازله ... »(١).

من هنا فقد أدرك بعض علماء العامة عمق انتساب هذا الأمر الى الشريعة عن طريق الادلة الكلية المتسالمة ، فعبر البعض عنه بـ (البدعة الحسنة) ، فيقول (ابن حجر) بهذا الشأن : «عمل المولد بدعة ، لم تُنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة ، ولكنّها مَعَ ذلك قد اشتملت على محاسن وضدّها ، فن تحرّى في عملها المحاسن ، وتجنّب ضدها كان بدعة حسنة ، والله فلا »(٢) .

ويقول الامام (أبو شامة):

« ومن أحسن ما ابتُدع في زماننا ما يُفعل كل عامٍ في اليوم الموافق ليوم مولده الله الله من الصدقات، والمعروف، وإظهار الزينة، والسرور، فانَّ ذلك مَعَ ما فيه من الاحسان للفقراء مشعر بمحبته الله الله على من الاحسان للفقراء مشعر بمحبته الله على من اليجاد رسوله الله الذي أرسله رحمةً للعالمين »(٣).

ويقول السيوطي في رسالته ( حسن المقصد في عمل المولد ):

<sup>(</sup>١) جعفر مرتضي العاملي، المواسم والمراسم، ص : ٩٣ ـ ٩٤، عن سيرتنا وسنتنا للعلامة الاميني . ص : ٤٥ ـ ٤٦ .

 <sup>(</sup>٢) جعفر مرتضى العاملي، المواسم والمراسم، ص: ٦٢، عن رسالة المقصد المطبوعة مَعَ النعمة الكبرى على العالم،
 والتوسل بالنبي وجهلة الوهابيين، ص: ١١٤.

<sup>(</sup>٣) جعفر مرتضىٰ العاملي ، المواسم والمراسم ، ص : ٦٣ ، عن السيرة الحلبيه ، ج : ١ ، ص : ٨٣ ـ ٨٤ .

«عندي انَّ أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس، وقراءة ما تيسَّر من القرآن، ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي المُنْتُنَّ ، وما وقَعَ في مولده من الآيات، ثم يمدّ لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك ، هو من البدع الحسنة التي يُشاب عليها صاحبها ، لما فيه من تعظيم قدر النبي المُنْتَا ، وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف »(۱).

وينقل ( ابن تيمية ) أقوال عديدة تدل على مشروعية الاجتاع والاحتفال بيوم المولد النبوي الشريف على الرغم من أنَّه من المتشددين على من يستخذه عدداً كما يزعم (٢)، بل كان متناقضاً في نفس كلامه الذي نقلناه عنه آنفاً.

وعلى أية حال فهو يقول في (إقتضاء الصراط المستقيم):

«قال المروزي: سألتُ أبا عبدالله عن القوم يبيتون، فيقرأ قارئ، ويدعون حتى يصبحوا؟ قال: أرجوا أن لا يكون به بأس ... وقال أبو السري الحربي: قال أبو عبدالله: وأي شيء أحسن من أن يجتمع الناس يصلّون ويذكرون ما أنعم الله عليهم كها قالت الأنصار».

#### وأضاف:

«وهذا إشارة الى ما رواه أحمد: حدَّ ثنا اسماعيل ، أنبأنا أيوب عن محمد بن سيرين قال : نبئت أنَّ الأنصار قبل قدوم رسول الله الله الله المدينة قالوا: لو نظرنا يوماً فاجتمعنا فيه ، فذكرنا هذا الأمر الذي أنعم الله به علينا ، فقالوا: يوم السبت ، ثم قالوا: لا نجامع البهود في يومهم ، قالوا: فيوم الأحد ، قالوا: لا نجامع النصارى في يومهم ، قالوا: فيوم العروبة ، فاجتمعوا في بيت أبي أمامة أسعد بن العروبة ، وكانوا يسمّون يوم الجمعة يوم العروبة ، فاجتمعوا في بيت أبي أمامة أسعد بن

<sup>(</sup>١) سعيد حوّى ، كي لا تمضى بعيداً عن احتياجات العصر ، (٦) السيرة بلغة الحب والشعر ، ص: ٤٢.

<sup>(</sup>٢) انظر للاطلاع على مشروعية اتخاذ هذا اليوم عيداً والمباني الشرعية والتاريخية لذلك (المواسم والمراسم)، ص: ( ٩٥ - ١٠٧).

زرارة ، فذُبحت لهم شاة فكفتهم »(١).

إذن فشروعية الاجتاع للاحتفال والابتهاج بالذكريات الدينية المهمة نزعة إنسانية ، تسير جنباً الى جنب مَعَ الفطرة البشرية ، وتنبعث طبيعياً ما دام الانسان يحيا في جوّ الجهاعة الانسانية ، ولذا نرى انَّ المسلمين لم يتخلفوا عن مجاراة هذا السلوك الانساني في مناسباتهم الدينية المختلفة ، وهذا الذي ينقله لنا ( ابن تيمية ) واحد من عشرات المظاهر التي كانت تعبِّر عن هذا الواقع ، وتعكسه في حياة المسلمين ، عما يستناسب وينسجم مَعَ طبيعة الأعراف والتقاليد والاهتهامات التي كانت تحكم المجتمع آنذاك ، الأمر الذي يدلل على أنَّ جذور إقامة الاحتفال ، والاجتاع لاحياء الذكريات الاسلامية الأمر الذي يدلل على أنَّ جذور إقامة الاحتفال ، والاجتاع لاحياء الذكريات الاسلامية كانت محتدة الى بدايات عصر ظهور الدعوة الاسلامية المباركة .

ولقد كان رأي الاستاذ (سعيد حوّىٰ) أكثر تحرراً واعتدالاً من آراء الآخرين في هذهِ المسألة ، حين دعم القول بجواز إحياء الذكريات الاسلامية عموماً وذكرى مولد النبي الاكرم الشيئة على نحو الخصوص ، بالأدلة المقنعة ، وحَمَل على المتشددين الذين لم يحسنوا فهم معنى (الابتداع) ، على الرغم من انَّه لم يبرح عاكفاً على الايمان بأنَّ (البدعة) تنقسم الى مذمومة وممدوحة ، فيقول:

« والذي نقوله: أن يعتمد شهر المولد كمناسبة يُذكّر بها المسلمون بسيرة رسول الله الله و شمائله ، فذلك لا حرج ، وأن يعتمد شهر المولد كشهر تهيج فيه عواطف المحبة نحو رسول الله المنطقة ، فذلك لا حرج فيه ، وأن يُعتمد شهر المولد كشهر يكثر فيه الحديث عن شريعة رسول الله المنطقة ، فذلك لا حرج فيه ، وانَّ مما ألف في بعض الجهات أن يكون الاجتاع على محاضرة وشعر ، أو انشاد في مسجد ، أو في بيتٍ بمناسبة شهر المولد ، فذلك مما لا أرى حرجاً فيه ، على شرط أن يكون المعنى الذي يُقال صحيحاً.

<sup>(</sup>١) ابن تيمية ، إقتضاء الصراط المستقيم ، ص : ٣٠٤.

٢٦٢ ......٠٠٠٠

جائز ، ونرجوا أن يكون أهله مأجورين ، فأن يخُصص للسيرة شهر يُتحدث عنها فيه بلغة الشعر والحب فلا حَرَج .

ألا ترى لو أنَّ مدرسة فيها طلّاب خَصصت لكل نوعٍ من أنواع الشقافة شهـراً بعينه، فهل هي آثمة؟، ما نظن أن الأمر يخرج عن ذلك ».

ويضيف إلى ذلك القول:

« لقد كانَ الاستاذ حسن البنا رجل صدق ، وثاقب نظر ، وإماماً في العلم ، وكانَ يرى إحياء المناسبات الاسلامية في عصر مضطرب مظلم قد غفل فيه المسلمون ، وجهلوا فيه كثيراً من أمور دينهم ، ومن كلامه \_ في مذكراته : إحياء جميع الليالي الواجب الاحتفال بها بينَ المسلمين ، سواء بتلاوة الذكر الحكيم ، وبالخطب ، والمحاضرات المناسبة ... » .

ثم يحمل على المتشددين قائلاً:

« والمتشددون في مثل هذو الشؤون تشددهم في غير محلَّه ، فليس الأصل في الاشياء الحرمة ، بل الأصل فيها الاباحة ، حتى يرد النص بالتحريم ، وفهمهم لحديث : (كل ما ليس عليه أمرُنا فهو ردًّ) فهم خاطئ .. »(١).

فني الحقيقة انَّ التعبير الاجتاعي عن المشاعر والعواطف الدينية التي تختزن في نفوس المسلمين أمر متروك لأعراف الناس، وطرقهم المختلفة، وعاداتهم الاجتاعية الخاصة، ونظير هذا الأمر ما تفعله بعض الأسر في الحياة الاعتيادية من احتفالات بهيجة لمواليدها الجدد، أو ما يتكرر في الذكرى السنوية ليوم الولادة بما يُسمى بـ (عيد الميلاد)، أو ما تفعله أغلب الدول، أو كلها بالاحتفال في يوم استقلالها، إلاّ انَّ الفرق بين هذه الاحتفالات العامة، وبين الاحتفال بذكرى يوم المولد النبوي الشريف، أو بقية المناسبات الاسلامية المهمة، هو انَّ تلك الاحتفالات العامة خاضعة الى الرسوم

<sup>(</sup>١) سعيد حوّى ، كي لا نمضي بعيداً عن احتياجات العصر ، (٦) السيرة بلغة الحب والشعر ، ص : ٣٦ ـ ٣٦.

والآداب، والاعراف التي تحكم حياة الناس، من دون أن تكون مشمولة بعموميات التشريع التي تُدخلها في دائرة الندب والمطلوبية، وأمّا الاحتفال بالذكريات الاسلامية، ولا سيا بمولد النبي الاكرم الشريعة الاسلامية، ومأثور عنها كما تقدم الكلام فيه.

وختاماً لا بدّ من القول بانّا إذا نظرنا الى دوافع ومنطلقات هذا اللون من السلوك الذي يتمسك به أتباع مدرسة أهل البيت المنتيج ، ويصرون على ممارسته ، والمواظبة عليه في مختلف الذكريات الاسلامية المفرحة ، والمحزنة ، ولا سيما إصرارهم على الاحتفال بيوم المولد النبوي الشريف ، فانّا نجد الحرص الأكيد من قبل هؤلاء على إيقاء معالم شخصية الرسول الاكرم المنتيج متألقة وحية في ضائر المسلمين حيناً بعد حين ، والاعتزاز بتعاليم الرسالة الاسلامية ، وتجديد الانبعاث نحوها ، والتمسك بها ، إذ انّ المطّلع على برامج هذه الاحتفالات، يلاحظ انّها تستهدف أول ما تستهدف إجلاء مكانة الرسول الاكرم المنتيج ، وإيراز آثاره ومعطياته الخالدة ، من خلال الكلمات ، والقصائد ، والخطب والخواطر ، والمقالات الاسلامية الهادفة ، بل وقد يتضمن البعض منها تقديم الدراسات المنتوعة حول الجوانب المختلفة من حياته الكريمة ، وجهاده الكبير في إعلاء كلمة الله على وجه الأرض ، وغير ذلك من الأمور التي ترتبط به المنتيج ، وتشد المسلمين نحو سيرته ، وتخهم على الاقتداء به ، والسير على هداه .

وبما لا شكّ فيه انَّ هذا النمط من السلوك الهادف، سوف يساهم مساهمة ملموسة في إيقاء معالم التراث الاسلامي الزاخر حيةً وفاعلةً في حاضر حياة المسلمين، ويشكّل أحد المفردات البارزة لتلك العموميات التي تأمر المسلمين بتوقير النبي مَلَيْكُونَ ، ونصرته، وتبجيله ، لانَّه يمثل الالتزام العملى بسلوكه ، والتمسك بسنته وسير ته مَلَيْكُونَ .

# د: زيارة قبر النبي ﷺ ومراقد الائمة ﷺ :

ومن الاساليب المندوبة الأخرى لتجسيد هذا السلوك الهادف، والاشتراك مَعَ ما تقدم في الدوافع والمعطيات زيارة قبر النبي الاكرم الشي تبركاً، والدعاء عنده تقرباً الى الله تعالى، وكذلك زيارة مراقد أئمة أهل بيت العصمة والطهارة الشي ، لما لهم من وجاهة ، ومقام محمود عند الله سبحانه وتعالى .

فاضافةً الى ما ورد من عموميات متقدمة بشأن إحترام وتوقير النبي الاكرم الله المؤلفة وأهل بيته الطاهرين الله من وردت الأدلة الخاصة ... أيضاً للحث على ذلك ، فيكون هذا العمل منتسباً الى التشريع من هذين الطريقين معاً .

فن ذلكَ الحديث الذي أخرجته أمّة من الحقاظ وأمَّـة الحديث عن رسول الله مَلَا الله عَلَى:

« مَن زار قبري وجبت له شفاعتي »(١).

#### وعنه ﷺ:

 $\sim$  مَن حجَّ فزار قبري بعدَ وفاتي ، كان كمن زارني في حياتي  $\sim$   $\sim$  .

وغير ذلك من عشرات الاحاديث الاخرى المروية من طرق الفريقين ، والتي ندبت الى زيارته المستخرج ، والدعاء عنده ، والتبرك بقبره (٢) ، وكذلك أهل بيته الطاهرين المستجرد ، باعتبار الاشتراك في الدوافع والآثار والمعطيات المترتبة على هذا الاهتام ، بينهم المستجر وبين رسول الله المستجرج ، لأنهم يمثلون الامتداد الشرعى لموقعه الديني

<sup>(</sup>١) ذكره الامينى فى ( الفدير ) ، ج : ٥ ، ص : ٩٣ ، عن أكثر من أربعين راوياً ومحدثاً من أغة المذاهب الاربعة . •

<sup>(</sup>٢) ذكره الاميني في الغدير ، ج : ٥ ، ص ( ٩٨ ـ ١٠٠ ) عن خمسة وعشرين حافظاً ومحدَّثاً ، وانظر على سبيل المثال بعض مدارك الحديث في كنز العال لعلاء الدين الهندي ، ج : ١٥ ص : ( ٦٤٦ ـ ١٥٧ ) ، الاحاديث : ( ٢٥٥١ ـ ٢٢٦٠ ) ).

<sup>(</sup>٣) راجع ( الفدير ) للأميني ، ج : ٥ ، ص ( ٨٦ ـ ٢٠٨) ، باب زيارة مشاهد العترة الطاهرة ، فقد روى عن مصادر العامة اثنين وعشرين حديثاً حول زيارة قبر النبي المشتخرة ، ونقل كليات أربعين علماً من أعلام المذاهب الأربعة حسول زيارته المشتخرة ، وَبَسط الكلام في ذلك بالحجة البالغة ، والقول السديد .

في الرسالة الاسلامية.

وكتُبُنا الحديثية المعتبرة مليئة بالروايات الصحيحة التي تحثّ على هذا السلوك، وتوضّح تعاليمه وآدابه وخصائصه التفصيلية الأخرى .

وفي الحقيقة انَّ قضية التبرك بآثار الانبياء والأوصياء قــد وردت فـــها الدلالة واضحة من قبل الشريعة ، وعلىٰ رأس ذلك ما ورد في قوله تعالىٰ :

# ﴿ اذْهَبُوا بِقَميصي هٰذَا فَأَلْقُوهُ علىٰ وَجِهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً ﴾ (١).

فنلاحظ ان النبي يوسف الله يرسل قميصه الى أبيه لكي يكون وسيلة وواسطة لارتداد البصر اليه باذن الله تعالى، وهذا من أظهر مصاديق التبرك، وقد قال تعالى بعد ذلك:

# ﴿ فَلَتَا أَن جَاءَ البَشِيرُ أَلقاهُ عَلَىٰ وَجُهِهِ فارتَدَّ بَصيراً ﴾ (٢).

وأما الأحاديث فهي كثيرة منها ما رواه ( البخاري ) عن أبي جعيفة انَّه قال:

وروىٰ ( البخاري ) عن الجعد انَّه قال :

« سمعتُ السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي الىٰ النبي المُشَوَّةُ ، فـقالت: يــا رسول الله انَّ ابن اختي وقع ، فمسح رأسي ، ودعا لي بالبركة ، ثمَّ توضأ فــشـربت مــن وضوئه .. »(٤).

وفيه عن ( ابن سيرين ) انَّه قال :

« قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي النبي المنظمة أصبناه من قبل أنس ، أو من قبل أهل

<sup>(</sup>۱) يوسف : ۹۳ .

<sup>(</sup>۲) يوسف: ٩٦.

<sup>(</sup>٣) البخاري ، صحيح البخاري ، ج : ١ ، كتاب الوضوء ، ص : ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) البخاري ، صحيح البخاري ، ج : ١ ، كتاب الوضوء ، ص : ٥٦ .

٢٦٦ .....البدعة

أنس ، فقال : لأن يكون عندي شعرة منه أحبُّ إلىَّ من الدنيا وما فيها »(١).

وفيه أيضاً عن (أنس) انَّه قال:

«كل مولود ولد في حياة النبي النبي أي كل مولود ولد في حياة النبي النبي أي كل مولود ولد في حياة النبي ا

وجاء في ( مسند أحمد ) عن ( عائشة ) انَّها قالت :

«كان رسول الله ﷺ يؤتي بالصبيان فيحنكهم ويبرّك عليهم .. »(٤).

وجاءَ في ( أُسد الغابة ):

« انَّ بلالاً رأى النبي النَّيْ في منامه وهو يقول: ما هذه الجفوة يا بلال ؟ ما آن لكَ أن تزونا ؟ فانتبه حزيناً ، فركب الى المدينة ، فأتى قبر النبي الثَّيْ ، وجعل يبكي عنده ، ويتمرّغ عليه ، فاقبل الحسن والحسين ، فجعل يقبّلها ويضمها ..»(٥)

وفي (البخاري) عن أبي جحفة قال:

<sup>(</sup>١) البخاري ، صحيح البخاري ، ج : ١ ، كتاب الوضوء ، ص : ٥٠ ـ ٥١ .

<sup>(</sup>٢) البخاري ، صحيح البخاري ، ج : ١ ، كتاب الوضوء ، ص : ٥١ .

<sup>(</sup>٣) جعفر السبحاني ، الوهابية في الميزان ، ص : ٢١٤ ، عن الاصابة ، ج : ٣ ، ص : ٦٣١ .

<sup>(</sup>٤) أحدين حنيل ، ج: ٦، ح: ٢٥٢٤٣، ص: ٢١٢.

<sup>(</sup>٥) ابن الاثير ، أُسد الغابة ، ج : ١ ، ص : ٢٠٨ .

مفهوم البدعة بين الاطّراد والانعكاس .......٢٦٧

رائحة من المسك »(١).

وورد في ( الطبقات الكبرئ ) :

« عن ابراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالقارئ أنه نظر الى ابن عمر وقد وضع يده على مقعد المنبر حيث كان النبي يجلس عليه ، ثم وضعها على وجهه »(٢).

وروي عن على أمير المؤمنين الله أنَّه قال:

« قدِم علينا أعرابي بعد ما دفنًا رسول الله ﷺ بثلاثة أيام ، وحثىٰ من ترابه على رأسه ، وقال : يا رسول الله! قلت فسمعنا قولك ، ووعيت عن الله سبحانه فوعينا عنك ، وكان فيا أنزل الله عليك : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُم إِذْ ظَلْمُوا أَنفُسَهُم جا مُوكَ .. ﴾ (٣) ... وقد ظلمتُ وجئتكَ تستغفر لي ، فنودي من القبر ، قد غُفر لك »(٤)

ولكنّا نرى أيضاً على الرغم من عمق انتساب هذا العمل للدين، وقوة ارتباطة بالتشريع قد نُعتَ من قبل الكثيرين بالابتداع، وحاول البعض أن يصوّر زيارة مراقد أهل البيت المبيّن ، والدعاء عندها ، والتبرك بها ، عبادة لأصحاب هذه القبور ، بهتاناً وزوراً وافتراءاً ، وقلباً للحقائق ، والتفافاً حولها ، مَعَ أنَّ الذي يطالع ويطّلع على لغة الزيارة التي يلهج بها أتباع منهج أهل البيت المبيّن هؤلاء الابرار المبين ، يلمس الأدب الرسالي الرفيع ، والروح التوحيدية الخالصة التي تطفح بوضوح من بين جنبات هذه المقاطع الاسلامية الموروثة عن أهل البيت المبين أنفسهم بنحو غالب.

فلننظر الي ما يقوله ( الفوزان ) حول هذا الموضوع:

« ولكنَّ التحريم يتفاوت بحسب نوعيه البدعة ، فنها ما هو كفر صراح ، كالطواف

<sup>(</sup>١) البخارى ، صحيح البخارى ، ج : ٤ ، كتاب المناقب ، ص : ١٦٥ .

<sup>(</sup>٢) جعفر السبحاني ، الوهابية في الميزان ، ص : ٢١٦ ، عن الطبقات الكبرى ، ج : ١ ، القسم الثاني ، ص : ١٣ .

<sup>(</sup>٣) النساء: ٦٤.

<sup>(</sup>٤) عبد الحسين الاميني ، الغدير ، ج : ٥ ، ص : ١٤٨ ، عن الحافظ ابي عبداقة بن نعيان المالكي في مصباح الظلام ، والشيخ شعيب الحريفيش في ( الروض الفائق ) ج : ٢ ، ص : ١٣٧ ، والسيد نورالدين السمهودي في ( وفاء الوفا ) ج : ٢ ، ص : ١٢٧ ، و المرافي في ( المواهب اللدنية ) .. و آخرين .

بالقبور تقرّباً الى أصحابها ، وتقديم الذبائح والنذور لها ، ودعاء أصحابها ، والاستغاثة بهم .. ومنها ما هو من وسائل الشرك كالبناء على القبور ، والصلاة والدعاء عندها »(١).

ونحن لا نريد هنا أن نتبنى الاجابة على ذكره (الفوزان) وما يذكره غيره سن المغرضين من طعنٍ وتجريح لأتباع مذهب أهل البيت المثلاث في خصوص الموارد التي ذكرها، لانّا قلنا بأنّا لمثل هذه الاجابات التفصيلية موضعها الخاص من كتب ومصنفات علمائنا المتقدمين والمتأخرين.

ولكننا نعجب حقاً لهذه اللغة الرخيصة التي لا تنسجم مَعَ الأعراف، والأخلاق، والمنطق العلمي السليم، ونعجب من هذا التسام المفرط في تكفير الطوائف الاسلامية، وإلغاء عقائد الملايين من الموحدين من أبناء الاسلام بكلمة واحدة لا يعرف هؤلاء المتحجرون من مفردات الثقافة الاسلامية المترامية سواها، وهي كلمة (بدعة)، فكل أمرٍ لا ينسجم مَعَ أهوائهم وميولهم الخاصة أطلقوا عليه هذا اللفظ، ونعتوه بهذا الوصف. وفي الواقع انَّ ما يقوله (الفوزان) اليوم و ما يقوله غيره من الوهابيين، هو ترديد و تكرار لما قاله استاذهم (ابن تيمية) الذي نظر لهذا الأمر في مصنفاته المختلفة، وشكّل باعثاً على زرع التفرقة بين المسلمين، وشق عصا وحدتهم وتماسكهم.

علىٰ أنتا نجد ان نفس (ابن تيمية) يتناقض مَعَ نفسه ، حين تفرض الحقائق نفسها علىٰ كتاباته ، ولا يجد من ذلك بدّاً ومخرجاً ، فعلىٰ الرغم من أنَّ مصنفاته تطفح بالتشنيع والنيل من أتباع مذهب أهل الهيه ، ومؤاخذتهم بعنف علىٰ ما يمارسونه من زيارة لمراقد أهل البيت الهيه ، وتبرك بآثارهم المقدسة ، وتوسل الى الله تعالىٰ بجاههم العظيم ، نجد انه يصرِّح بأصل مشروعية الاتيان للمشاهد في (اقتضاء الصراط المستقيم ) حيث يقول :

« قال سندي الخواتيمي : سألنا أبا عبدالله عن الرجل يأتي بهذو المشاهد ويذهب اليها : ترى ذلك ؟ قال : أمّا على حديث ابن أم مكتوم انّه سأل النبي الشيَّة أن يصلى في بيته

<sup>(</sup>١) صالح الفوزان ، البدعة ، ص: ١٧ .

حتىٰ يَتِخذ ذلك مصلىٰ ، وعلىٰ ماكان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما ، يـتبع مـواضـع النبي ﷺ وأثره ، فليس بذلك بأس أن يأتي الرجل المشاهد ، إلا انَّ الناس قد أفرطوا في هذا جداً وأكثروا فيه .

وكذلك نقل عنه أحمد بن القاسم ولفظه: سُئل عن الرجل يأتي هذه المشاهد التي بالمدينة وغيرها، يذهب اليها؟ قال: أمّا على حديث ابن أم مكتوم انَّه سأل النبي اللَّيْكَةِ أَن يأتيه فيصلي في بيته حتى يتخذه مسجداً، وعلى ماكان يفعله ابن عمر، يتبع مواضع سير النبي اللَّيْكَةِ ، وفعله حتى رؤي يصب في موضع ماء، فسئل عن ذلك؟ فقال: رأيتُ رسول الله المُنْكَةَ عصب ههنا ماء، قال أمّا على هذا فلا بأس »(١).

فهذا الكلام الذي ينقله عن الامام (أحمد بن حنبل)، يدل بشكل واضح وصريح على أصل مشروعية إتيان المشاهد، والتبرك بآثار النبي الاكرم ﷺ .

ويقول في موضع آخر في نفس الموضوع:

« فكما أنَّ تطوع الصلاة فرادى وجماعة مشروع من غير أن يتخذ جماعة عامة متكررة تشبه المشروع: من الجمعة ، والعيدين ، والصلوات الخمس ، فكذلك تطوّع القراءة والذكر والدعاء جماعة وفرادى ، وتطوع قصد بعض المشاهد ، ونحو ذلك كلُّه من نوع واحد .. » (٢) .

فاذاكان اتيان المشاهد مشروعاً، والتبرك أيضاً مشروعاً، فلهاذا هذا التهجم على الموحدين من أبناء الاسلام، ونعت عملهم بالابتداع؟ ولماذا تحميل هذا العمل المشروع عناوين أخرى لا واقع لها من الأساس؟ ولماذا لا يُحمل عمل المسلمين على الصحة وفقاً لتلك العموميات التي ندبت الى تبجيل النبي الاكرم المسلمين ، وأهل بيته المهيئين ، وتوقيرهم، ونصرتهم أحياء وأموات؟

<sup>(</sup>١) ابن تيمية ، إقتضاء الصراط المستقيم ، ص : ٣٠٥ \_ ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن تيمية ، اقتضاء الصراط المستقيم ، ص : ٣٠٥.

۲۷۰......١١٠٠

ولكنَّ العجب العجاب أنَّ نفس ما لم يكن يسمح به ( ابن تيمية ) من تبرك بالاموات، ونفس ما كان يعتبر فاعله مشركاً وخارجاً عن الدين .. قد حصل بشأنه بعد الموت، ولكنَّ أحداً من خواصه ومريديه والمدافعين عن عقائده المضللة ومبانيه لم ينبس ببنت شفة، ولم يقل بأنَّ هذا الأمر مشمول بالابتداع ، عدا ما أظهره محقق كتاب ( العقود الدرّية ) عند هذا الموضع من إمتعاض باهتٍ وسريع .

فقد ورد في الكتاب المذكور بلهجة الاطراء والثناء على ( ابن تيمية ) بعد موته :

« وحضر جمع الىٰ القلعة ، فأذن لهم في الدخول ، وجلسَ جماعة قبل الغسـل ، وقرأوا القرآن ، وتبركوا برؤيته وتقبيله ، ثم انصرفوا .

وحضر جماعة من النساء ، ففعلنَ مثل ذلك شمَّ انصرفنَ .. وألقىٰ الناس علىٰ نعشه مناديلهم وعمائمهم للتبرك ..

وشرب جماعة الماءَ الذي فضل من غسله ، واقتسم جماعة بـقية السـدر الذي غُسُّل به .

وقيل : إنَّ الطاقية التي كانت على رأسه دُفع فيها خمسهائة درهم ، وقيل : الخيط الذي فيه الزئبق الذي كان في عنقه بسبب القمل ، دفع فيه مائة وخمسونَ درهماً » .
ثم رضيف قائلاً :

« و تردد الناس الى قبره أياماً كثيرة ليلاً ونهاراً ، ورؤيت له منامات كثيرة صالحة »(١).

<sup>(</sup>١) الحافظ أحمد بن عبد الهادي ، العقود الدرية في مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تيمة ، بتحقيق محمد حامد الفقي ، ص : ٣٦٩ ـ ٣٧١.

مفهوم البدعة بين الاطّراد والانعكاس ..................

#### ه: إقامة المآتم ومجالس العزاء:

وردت الأحاديث المتظافرة الدالة على استحباب الترحم على الموتى ، وضرورة مواساة المسلمين بعضهم للبعض الآخر عند نزول الموت ، والمشاركة في مراسيم النشييع والدفن ، وبقية مراسيم العزاء .

وقد اعتاد المسلمون في الفترات الأخيرة على تجسيد هذا الندب الشرعي المؤكد، من خلال إقامة مجالس الفاتحة على أرواح أولئك الموتى، وذكر هم بالخيرات، وقراءة القرآن والدعاء، واطعام المعزين من باب أدب الضيافة.

ولم يكن ليدّعي أحد من هؤلاء المسلمين بأنَّ هذا العمل ضروري أو واجب ، والمّا يقوم به أولياء المتوفئ كل بحسب شأنه وطاقته ، بل وقد لا يقوم به البعض الآخر لقلّة ذات يساره ، على أنَّ دعم بقية المسلمين لهؤلاء المصابين ، وقيامهم بأغلب نفقات هذه المآتم ، يحول غالباً دون عدم تحقيق هذا الأمر المندوب .

فهذا أيضاً من نوع تطبيق وتجسيد عموميات الشريعة المقدسة .

ولكنَّ المؤسف انَّ البعض قد عدَّ هذا العمل من قبيل البدعة المحرّمة ، وتسرَّعَ الىٰ اطلاق هذا العنوان عليه من دون محاولة التأمل في خلفياته ومبرراته الشرعية ، جاءً في (الفقه الاسلامي وأدلته):

« أما صنع أهل البيت طعاماً للناس فكروه وبدعة لا أصلَ لها ، لأنَّ فيه زيادة على مصيبتهم ، وشغلاً لهم الى شغلهم ، وتشبهاً بصنع أهل الجاهلية ، وإن كان في الورثة قاصر دون البلوغ ، فيحرم إعداد الطعام وتقديمه ، قال جرير بن عبدالله : كنا نعد الاجتاع الى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة »(١).

ويفصّل ( الفوزان ) هذا التحريم بالقول :

<sup>(</sup>١) د . وهبة الزحيلي ، الفقه الاسلامي وأدلتُه ، ج : ٢ ، ص : ٥٤٩ .

« ومنها: إقامة المآتم على الأموات ، وصناعة الأطعمة ، واستئجار المـقرئين ، يزعمون أنَّ ذلك من باب العزاء ، أو انَّ ذلك ينفع الميت ، وكل ذلك بدعة لا أصل لها ، وآصار وأغلال ما أنزل الله بها من سلطان »(١).

فتى كانت قراءة القرآن ، والدعاء ، واطعام الطعام (بدع) لا اصل لها ؟! وما معنى النصوص الشرعية الخاصة والعامة التي حثت المسلمين على هذو الأمور جميعاً ، وأكدت على ضرورة مواساة أولياء الميت ، ومشاركتهم في العزاء ، وتقديم العون لهم ، وندبت المسلمين الى كل ذلك في مختلف الأزمان والعصور ؟

فقد ورد عن رسول الله كَالنُّكُورُ انه قال:

« مَن عزّىٰ مصاباً فله مثل أجره  $(^{(Y)}$ .

#### وعنه كَالْمُثِينَةُ :

«ما من مؤمن يعزّي أخاه بمصيبةٍ إلله من حلل الكرامة يوم القيامة »(٣). فهذه أدلة عامة تنص على مشروعية ، الاجتاع واللقاء عند المصاب ، وزيارة أولياء الميت ، ومواساتهم ، وتقديم العزاء لهم .. إضافة الى الأدلة العامة الواردة بشأن التعاون على البر والتقوى ، ومواساة الاخوان ، وزيارة المؤمنين ، وإدخال السرور على قلوبهم ، وصلة الأرحام .. وغيرها من العموميات التي تشمل هذا النوع من الاجتاع والائتلاف والتعاون ، وتدفع الانسان المؤمن للوقوف إلى جنب أخيه المؤمن في الشدائد ومواطن الابتلاء .

وأمّا قضية إطعام المعزّين فهي قضية جرى عليها عرف الانسان ، واندفع نحوها بايحاء فطرته البشرية ، كها انّها وجدت حوافزها و دوافعها الشرعية من خلال النصوص الكثيرة الواردة في الحث على إكرام الضيف ، وإيصال البر والمعروف الى الناس ، وإنفاق

<sup>(</sup>١) صالح الفوزان ، البدعة ، ص : ٣١.

<sup>(</sup>۲) علاء الدين الهندي ، كنز العال ، ج : ١٥ ، ح : ٤٢٦٠٨ ، ص : ٦٥٨ .

<sup>(</sup>٣) علاء الدين الهندي كنز العال ، ج : ١٥ ، ح : ٤٢٦١٥ ، ص : ٦٥٩ .

مفهوم البدعة بين الاطّراد والانعكاس ............

ما زاد عن الحاجة ، وبذل المستطاع من المال والمتاع .. وأوضح مصاديق ذلك هو إطعام الطعام ، وإشباع المؤمنين تقرباً الى الله تعالى .

فا دخل هذا العمل الذي يقوم به أولياء الميت بالابتداع ، وكيف يمكن لمتشرع يخاف يوم الحساب من أن يطبق عليه حدّ ( البدعة ) ويقول بأنَّ هؤلاء قد أدخلوا في الدين ما ليس منه ؟.

وهل يُعقل أن تحرَّم الشريعة الاسلامية اكرام الضيف المعرِّي وتقديم الطعام له ، لا سيا وانَّ أغلب هؤلاء المعرِّين يأتون من مناطق بعيدة ونائية ، ويتركون أعلاهم وشؤونهم الخاصة ، قاصدين مواساة أولياء الميت والشد على أيديهم ، علاوة على انَّهم يتحملون في الغالب عملية إعداد الطعام ونفقاته والأمور الأخرى المتعلقة به ؟

من هنا نرى أنَّ البعض حين يصطدم بالواقع الذي يرفض هذا الاتهام الجحف أشدَّ الرفض، يستدرك ما أطلقه من تحريم بالقول:

«وإن دعت الحلجة الى ذلكَ جاز، فانهم ربَّا جاءَهم مَن يحضر ميتهم من القرى والأماكن البعيدة، ويبيت عندهم، ولا يمكنهم إلَّا أن يضيفوه  $^{(1)}$ .

إنَّ الاسلام أسمىٰ وأقدس من أن يُفهم بهذهِ الطريقة الشلاء التي يلصقها به الجهلاء والمضلّلون ، أو يُنظر اليه بهذهِ النظرة السوداوية القاقة التي تحجبه عن المجتمع ، وتمنعه من التفاعل معه وفيه .

إنَّ الاسلام دين الحياة الذي ينفتح معها في مختلف الخصوصيات والأبعاد، ويستجيب لمتطلباتها مهها اتسعت وتقدمت بالانسان، والله فيكف يمكن أن نأمن على الدين الاسلامي من أن يواكب الجتمع المتمدن ويحاكي تطور الحياة ؟!

ولكننا لا نستغرب كثيراً إذا ما أدركنا بانَّ الدين الذي يريده هؤلاء هـو ديـن السلاطين والملوك، ودين التحجر والانزواء.

<sup>(</sup>١) در وهبة الزحيلي ، الفقه الاسلامي وأدلتُه ، ج : ٢ ، ص : ٥٥٠ .

٢٧٤.....البدعة

وأمّا استحباب تلاوة القرآن الكريم ، والتجمع للاستاع له ، فهو لا يتطلب منّا مزيداً من البيان ، ولا يحتاج الى أن نذكر له دليلاً أو برهاناً ، لكونه أمراً جلياً لا يشكك فيه إلا الجاهل المتعنت ، ولا ينكره إلا مَن لاحظ له من العلم بشريعة سيد المرسلين الشيئة .

« اقرؤها علیٰ موتاکم ، یعنی یس »<sup>(۱)</sup>.

وفي رواية أخرىٰ عنه ﷺ إنَّه قال:

« ... ، ويُس قلب القرآن ، لا يقرؤها رجل يريد الله تبارك وتعالى والدار الآخرة إلا غُفر له، واقرء وها على موتاكم »(٢).

### وروى عنهﷺ:

« من مرَّ علىٰ المقابر فقرأ فيها إحدىٰ عشرة مرةً ﴿ قُل هُوَ الله أحد ﴾ ، ثمَّ وهبَ أجرهُ الامواتَ ، أعطى من الأجر بعدد الاموات » (٣).

وعن أبي هريرة عن رسول الله:

« مَن دَخَل المقابر ، ثم قرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ، وألهاكم التكاثر ، ثم قال : إني جعلتُ ثواب ما قرأتُ من كلامك لأهل المقابر من المؤمنين والمؤمنات ، كانوا شفعاء له الى الله تعالى »(٤).

وعن عائشة :

<sup>(</sup>۱) أحمد بن حنيل ، مسند أحمد ، ج: ٥ ، ح: ١٩٧٩٠ ، ص: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن حنيل ، مسند أحمد ، ج : ٥ ، ح : ١٩٧٨٩ ، ص : ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) علاء الدين الهندي ، كنز العال : ج : ١٥ ، ح : ٢٥٩٦ ، ص : ٦٥٥ .

<sup>(</sup>٤) عبدالله بن عبدالاله الحسيني ، صاروح القرآن والسنة ، ص : ٨٢ ، عن أبي محمد السمرقندي في فضائل ﴿ قُل هُوَ الله أحد ﴾ ، والرافعي في تأريخه ، والدارقطني .

مفهوم البدعة بين الاطّراد والانعكاس ..................

« انَّ رجلاً قال لرسول الله تَلَيُّكُ : إنَّ امي افتُلتت نفسها ، وانَّها لو تكلمت تصدَّقت ، أفأ تصدق عنها ؟ فقال رسول الله تَلَيُّكُ : نعم ، فتصدَّق عنها » (١) .

وعن كعب بن عجرة قال:

« ... قلتُ يا : رسول الله ! انيّ أكثر الصلاة عليك ، فكم أجعل لكَ من صلاتي ؟ فقال : ما شئت ، قال ، قلت : الربع ، قال : ما شئت ، فان زدت فهو خير لكَ ، قلت : النصف ، قال : ما شئت ، فان زدت فهو خير لكَ ، قال : قلت : فالثلثين ، قال : ما شئت ، فان زدت فهو خير لكَ صلاتي كلَّها ، قال : إذاً تكفىٰ همك ويغفر لك ذنبك » (٢).

فهذه الأحاديث والكثير غيرها تدل بوضوح على مطلوبية ذكر الأموات بالدعاء، والقرآن، وأعهال البر الأخرى، وانَّ ثواب هذه الاعمال يصل الى الميت في قبره وينتفع به. قال صاحب كتاب (صاروخ القرآن والسنة) حول هذا الموضوع:

« قال مفتي الديار الحضرمية في رسالته المذكورة : أما قراءة القرآن العظيم للاموات ، ثم الدعاء بعدها بأن يوصل ثواب القراءة الى روح فلان ... الخ ، فقد كفانا المؤونة في ذلك الامام العلامة الشيخ محمد العربي التباني ، المدرس بالمسجد الحرام ، وأحد أساتذة مدرسة الفلاح بمكة سابقاً ، فانّه صنف في هذا الموضوع رسالة سماها [ إسعاف المسلمين والمسلمات بجواز القراءة ووصول ثوابها للأموات ] ، ذكر في صدرها انّ قراءة القرآن على الأموات جائزة ، يصل ثوابها لهم عند جمهور فقهاء الاسلام أهل السنة ، وإن كانت بأُجرة على التحقيق ...

ثم نقل عن الامام شيخ الاسلام زكريا في [شرح الروض] ما مثاله : [ فـرع ] الاجارة للقراءة على القبر مدة معلومة ، أو قدراً معلوماً ، جائزة للانتفاع بنزول الرحمة

<sup>(</sup>١) النسائي ، سنن النسائي ، ج : ٣، ح : ٣٦٥١، ص : ٥٦٠ ، كتاب الوصايا (٧) : إذا مات الفجأة .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ، سنن الترمذي ، ج : ٤ ، ح : ٧٤٥٧ ، ص : ٥٤٩ ، كتاب : صفة القيامة / ٢٣ .

٢٧٦ ..... ٢٧٦

حين يُقرأ القرآن م كالاستئجار للأذان ، وتعليم القرآن ، ويكون الميِّت كالحي الحاضر ، سواء عقَّب القرآن بالدعاء ، أو جعل أجر قراءته له ، أم لا ، فتعود منفعة القرآن الىٰ الميِّت في ذلك ...

ثم قال: بل قال السبكي تبعاً لابن الرفعة على انَّ الذي دلَّ عليه الخبر بالاستنباط انَّ القرآن إذا قُصد به نفع الميت نفعه ...

ثم نقل عن الامام الرملي في [النهاية] والشبراملسي في حاشيته عليها ، وعن شيخ الاسلام في فتاويه ، وعن الحافظ السيوطي ، وابن الصلاح ما يؤيد ذلك ، الىٰ أن قال : وقال النووي رحمه الله في [شرح المهذب] : يستحب لزائر القبور أن يقرأ ما تيسر من القرآن ، ويدعو لهم عقبها ، نصَّ عليه الشافعي واتفق عليه الاصحاب ، وزاد في موضع آخر : إن ختموا القرآن علىٰ القبر كان أفضل اه».

ثم نقل عن علماء بقية المذاهب الأربعة ما لا يخرج عمّا ذكر ، الى أن قالَ في الخاتمة : « والخلاصة قد تحقق وتلخص من كلام العلماء كابن قدامة ، وابن القيم " ، وغيرهما المنقول عن الائمة الاقدمين من أهل الأثر ، إنَّ القراءة على الاموات فعلها السلف الصالح ، وانَّ عمل المسلمين شرقاً وغرباً لم يزل مستمراً عليها ، وانَّهم وقفوا على ذلك أوقافاً ، وأطال في ذلك .

ثم نقل عن الشيخ تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية انَّه قال: مَن اعتقد انَّ الانسان لا ينتفع إلا بعمله، فقد خرق الاجماع، وذلك باطل من وجوه كثيرة، أحدها انَّ الانسان ينتفع بدعاء غيره، وهو انتفاع بعمل الغير، وأطال الى أن عدَّ واحداً وعشرين وجهاً.

ثم قال : ومَن تأمل العلم وجد من إنتفاع الانسان بما لم يعمله ما لا يكاد يُحصىٰ اهـ كلام ابن تيمية »(١).

<sup>(</sup>١) عبدالله بن عبدالاله الحسيني ، صاروخ القرآن والسنة. ص: ٨١ ـ ٨٤ .

فهذه هي نصوص الشريعة الاسلامية الناصعة ، وآراء أتباع مدرسة أهل البيت المهية المستقاة منها ، وهذه أقوال أهل السنة وفتاواهم التي يحكىٰ عنها الاجماع ، فأين نضع قول من يقول « ومنها إقامة المآتم على الاموات ، وصناعة الأطعمة ، واستئجار المقرئين يزعمون انَّ ذلك من العزاء ، أو انَّ ذلك ينفع الميّت ، وكل ذلك بدعة لا أصل لها ، وآصار وأغلال ما أنزل الله بها من سلطان »(١).

فلهاذا التسرع في إطلاق لفظ (البدعة) على الأمور المقطوعة الثبوت في التشريع؟ ولماذا الاستعجال بتكفير الاف الموحدين من الطوائف الاسلامية المختلفة لانَّهم يعتقدون بأمر منتزع من صميم التشريع، ويمارسونه على هذا الأساس المشروع؟

إنَّ التهاون في مثل هذهِ الأمور ، والتسامح في إطلاق لفظ (البدعة) مَعَ ما له من خطورة وحساسية في التصور الاسلامي ، لا يمكن أن يُغتفر ويُتجاوز عنه ، خصوصاً إذا ما صدر من شخصيات لها وزنها وموقعها ، في مختلف المقاييس والاعتبارات .

جاءَ في كتاب ( الروح ) لـ (ابن القيِّم الجوزية ):

« قال الخلال: وأخبرني الحسن بن أحمد الوراق: حدثني علي بن موسى الحدّاد وكان صدوقاً، قال: كنت مَعَ أحمد بن حنبل، ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة، فلما دُفن الميت، جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر، فقال له أحمد: يا هذا إنَّ القراء، عند القبر بدعة!

فلما خرجنا من المقابر، قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل: يا أبا عبدالله ما تقول في مبشر الحلبي ؟ قال: ثقة ، قال: كتبتَ عنه شيئاً ؟ قال: نعم ، قال: فأخبرني مبشر عن عبدالرحمٰن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه أنَّه أوصىٰ إذا دُفن أنْ يُقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها ، وقال: سمعتُ ابن عمر يوصي بذلك ، فقال له أحمد: فارجع وقل للرجل

<sup>(</sup>١) صالح الفوزان، البدعة، ص: ٣١.

## يقرأ »<sup>(۱)</sup> اا

ويحاول الشيخ ( الغزالي ) أن يبني نسبة ( الابتداع ) إلى إطعام الطعام ، وتلاوة القرآن وتوزيع الأشربة والسجائر !! في المآتم .. على قاعدة عقلية عثر عليها في كلمات المتقدمين! وهام إعجاباً بها ، وجعلها شاهداً لكثير من أحكامه بالابتداع على ما لا ينسجم معها من الامور الحادثة في حياة المسلمين ، فيقول عند التعرض لموضوع الابتداع:

« ومن الفقهاء الذينَ برزوا في هذا الميدان أبو اسحٰق الشاطبي ، وأظنه واضع هذهِ القاعدة : ( ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام مَعَ وجود الداعي ، وانتفاء المانع ، فتركه سنة ، وفعله بدعة ) ، وهي قاعدة جليلة تحمي الاسلام من تقاليد رديئة اختلقها المسلمون في مناسبات كثيرة ، وحسبها العامة ديناً ، وما هي بدين »(٢).

يستعين ( الغزالي ) بهذه القاعدة على نسبة ( الابتداع ) إلى مَن يقيم مآتم العزاء، ومجالس الترحم على الموتى، ويطعم الطعام، ويقرأ القرآن، ويوزِّع السجائر والاشربة! فيقول:

«كانَ الناس يموتون، ولم يتجاوز الأمر عند موتهم الدفن بعد صلاة الجنائز، ثم قبول العزاء على نحو عابر لا افتعال فيه.

وربما كلف جيران الميت باعداد الطعام لأهله ، فانَّ مصابهم شغلهم عن إعداده لأنفسهم ، لكنَّ مسلمي اليوم رأوا أن يجتمعوا عقب الوفاة في أندية أو سرادقات ، يستمعون فيها الى القرآن ، ويستقبلونَ فيها الوفود ، وتوزع فيها السجائر والأشربة ، ويتكلَّف فيها أهل الميت ما يبهظهم .

والجماهير ترىٰ أنَّ قراءة القرآن في حشدٍ يضم المعزِّين لا بدَّ منه ، ولكنَّ العــلماء

<sup>(</sup>١) ابن القيم الجوزية ، الروح ، ص : ١٠ .

<sup>(</sup>٢) محمد الغزالي ، تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل ، ص : ١٠٣.

ملَّهوم البدعة بين الاطَّراد والانعكاس .........................

بجمعون علىٰ أنَّ الرسول وصحابته لم يفعلوا هذا مَعَ وجود الداعي له وهو الموت ، وطلب الثواب ، وانتفاء المانع فالأمن مستقر والتجمع سهل .

وما دام الأمر كذلك فالترك سنة ، والفعل بدعة  ${}^{(1)}$ .

ونحن نعجب لصاحب هذه الشخصية العلمية كيف ينحى هذه الطريقة الخطيرة من التفكير، وكيف يسمح لنفسه نعت مثل هذه الأعمال المشروعة بالابتداع، في الوقت الذي لم يُعهد من ممارسي هذه الاعراف القول بانّها ضرورة لا بدَّ منها كما ذكر في كلامه.

وحتى القاعدة التي تم استشهاده بها ، والتي كانت قتل ظفراً علمياً نفيساً بالنسبة اليه ، لا تصلح لأن تكون ضابطة لحد الابتداع ، إذ ليس المدار في انطباق مفهوم (البدعة) على الأمور الحادثة هو عدم فعلها في حياة الرسول الشيخ منع وجود الداعي لذلك وارتفاع المانع عنه ، على ما صوّره (الغزالي) في كلامه المتقدم ، إذ انَّ هناك خصوصيات أساسية متممّة قد أغفلها صاحب القاعدة ، ومن هام إعجاباً بها في آن واحد ، تلك هي مراعاة طبيعة المجتمع ، وعاداته ، وأعرافه .. ومثل هذا الأمر موكول الى سليقة الناس ، وطبائعهم ، وتقاليدهم المخاصة ، يعبّرون عنه كيف يشاؤون ، ويأتون به بالطريقة التي تفرضها ضرورات الحياة ، ومتطلبات العصر ، وأعراف المجتمع ، بشرط أن لا يصطدموا ممّع خطوط الشريعة الحمراء ، ولا ينسبوا العمل بكيفيته التفصيلية الى الشرع المقدس ، عندما لا يرد بشأنه دليل خاص ، وهذا ما يحصل في هذه المجالس والمآتم ، فهي تشتمل على الذكر ، والدعاء ، وتلاوة القرآن الكريم ، وإطعام الطعام ، وإكرام الضيف ، ومواساة المؤمنين ، وتسلية المصاب ... وكل هذه الامور قضايا مندوبة ومستحبة ، ولا توجد أية مساحة للمخالفة الشرعية في عناوينها و تطبيقاتها في هذه المجالس .

أضف الى انَّ مقيمي هذو المجالس وحضّارها لا يدَّعون وجوبها وحتميتها ، ولذا نرى أنَّ بعضهم يكتني بمراسيم التشييع والدفن ليس غير ، وأما البعض الآخر فيبذل ما

<sup>(</sup>١) محمد الغزالي ، دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين ، ص : ١٤٣ .

۲۸۰ .....۲۸۰

يقدر عليه من برٍّ وإحسان حسب وسعه وطاقته.

فطبيعة المجتمع إذن لها مدخلية في رسم الصورة النهائية لهذا النمط من التعبير العاطني المسموح به في ثوابت الشريعة ، وهو أمر مغروس في نفوس الناس ، ومختزن في أعهاقهم ، غاية الأمر انَّ هناك اختلافاً في طريقة ترجمته على الواقع العملي المعاش ، وهذا الاختلاف ينتج عن الاختلاف في أعراف الناس وطبعائهم .

بل ويمكن أن نلتمس من نفس كلام ( الغزالي ) شاهداً ومؤشّراً على كون أصول هذا العمل كانت موجودة فيما سبق ، إلله انها كانت بدرجة محدودة ، وبمستوى ضئيل، يتناسب مَعَ طبيعة المجتمع القائم آنذاك ، ونوع الأعراف والتقاليد التي كانت تحكمه وتسوده ، لا سيما إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنَّ الناس كانوا جديدي عهدٍ بأحكام الشريعة وتعاليمها وأسرارها ، فقد مرَّ معنا انَّه يقول : « ثم قبول العزاء بنحوٍ عابرٍ لا افتعال فيه ».

ويقول : « وربما كُلُّف جيران الميت باعداد الطعام لأهله » .

وفي هذا إشارة الىٰ ما ورد في الأثر:

« ولما جاءَ نعي جعفر بن أبي طالب الىٰ رسول الله ﷺ قال : إصنعوا لآل جعفر طعاماً ، فانَّه قد أتاهم ما شغلهم »(١) .

وفي رواية اخرىٰ انَّه ﷺ قال:

« لا تغفلوا آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاماً فانَّهم قد شُغلوا بأمر مصابهم  $^{(7)}$ .

وهذا يدلل على انَّ جذور هذهِ المراسيم كانت قد بدأت تنضرب بجذورها في نفوس المسلمين وطبائعهم ، باعتبار استجابتهم لارشادات الشريعة التي توصي بالاهتام بآل المتوفى من جانب ، وتوصي باكرام الضيف وإطعامه والتصدِّق عن الموتى بمختلف أعبال البر والمعروف من جانبِ آخر ، ثم أخذت هذهِ المهارسة تقوى وتشتد وتستجيب

<sup>(</sup>١) علاء الدين الهندي ، كنز العال ، ج : ١٥ ، ح : ٤٢٦٣٠ ، ص : ٦٦٣ .

<sup>(</sup>٢) علاء الدين الهندي ، كنز العال ، ج : ١٥ ، ح : ٤٢٦٢٩ ، ص : ٢٦٢ .

مفهوم البدعة بين الاطّراد والانعكاس ..................

لواقع العصر مَعَ مرور الزمن ، إلى أن اتصفت بالطابع الذي هي عليه الآن.

وربما ينتقل أحد هؤلاء المسلمين الذين نعتهم ( الغرالي ) بالابتداع الى أحد البلدان التي لا تسود فيها مثل هذه الاعراف، فيبدأ يتكيف مَعَ الجو الجديد، ويقتصر من مجمل هذه المراسيم المتعارفة على ما هو سائد ومألوف في ذلك المجتمع.

ولا يحس من نفسه بانَّه ترك واجباً ، أو يشعر بأنَّه ارتكب حراماً !!

فالأمر إذن مرتبط بأعراف الناس ومشاعرهم من ناحية ، وبمستجدات الزمن وتطوراته من ناحية أخرى .. هذا بالنسبة الى هيكليته العامة وطابعه الشكلي ، وأمّا في واقع تشريعه وانتساب مفرداته الى الدين ، فهو مشمول بالأدلة التي أشرنا الى بعضها آنفاً .

هذا ونجد أنَّ ( الغزالي ) يصرِّح بنفسه في موضع آخر بما يخالف دعواه هذهِ بشكل معلن ، ويستدرك الاذعان المطلق الى القاعدة التي ذكرها سابقاً ، فيقول :

« ونحن نحترم هذهِ القاعدة مَعَ إضافةٍ وجيزةٍ تشرحها !

إنَّ صور الطاعات هنا تكثر وتتغاير ، فهل تدخل في باب الابتداع ؟ كلّا! لكن ما الضابط الذي نحترز به من البدع ؟.

المخوف هو تحويل الصورة التي يقوم بها امرؤ ما الىٰ قانون عام يُحــمد فــاعلُه ، ويُذم تاركه ، وكأنَّما هو وحـي من عند الله » .

ويضيف:

« سُئلت عن التلاوة الجماعية للقرآن الكريم في بعض مساجد المغرب ؟ فقلت : لا آمر بها ولا، أنهى عنها ، والأحبُّ الى أن أقرأ وحدى ، وليس لمن يفعلها أن يشد الناس ۲۸۲ ..... ۲۸۲ ..... البدعة

اليها، أو يلوم مَن تخلُّف عنها.

وسُئلت عن شيخ ينصح تلاميذه ومريديه بالمحافظة على الوضوء وتجديده كلّما انتقض قائلاً: إنَّ الشعور بالطهارة الحسية يعين على الطهارة الروحية ، ويبعث على التسامى !

فقلت: لم يرد أمر بذلك ، وللصفاء الروحي طرق شتى ، قد يكون من بينها أن يجدد المسلم وضوء مكلًا أحدث .

علىٰ أنَّ عدَّ ذلكَ قانوناً عاماً ملزماً لا أصل له »(١).

فهلا تعامل (الغزالي) مَعَ مجالس الفاتحة كما تعامل مَعَ مجالس تلاوة القرآن الكريم، ومَعَ قضية تجديد الوضوء .. فهل انَّ مجالس التلاوة الجماعية كانت موجودةً في عهد رسول الله النهائي ؟ أليس المقتضي لذلك كان موجوداً وهو طلب الثواب، وتعاهد القرآن الكريم، والتقرب به الى الله تعالى، وأليس المانع كانَ مرتفعاً إذ الأمن مستقر، والتجمع سهل؟!!

ألم يقل ( الغزالي ) انَّ تجديد الوضوء لم يرد به أمر ، أفلا يمكن لقاعدة ( المقتضي والمانع ) أن تشمله وتنطبق عليه أيضاً ، فنقول انَّ مقتضيه كانَ موجوداً وهو طلب الصفاء الروحى ، والمانع كانَ مرتفعاً إذ الماء متوفر ، والعمل سهل ؟!

أم يقل ( الغزالي ) انَّ فعل الخير يتجدد على اختلاف الليل والنهار ، أفليسَ هذا العمل خيراً ومشتملاً على الخير ، أوليس هو من باب التواصي بالحق والصبر ، والتعاون على البر والتقوى كها قال ؟!

وهل أضاف ( الغزالي ) جديداً حين قال : « على انَّ عدَّ لك قانوناً عاماً ملزماً لا أصل له » ، فهل ينكر هذه الحقيقة مَن كان له أدنى مستوى من الثقافة الاسلامية والوعي الدينى ؟

<sup>(</sup>١) محمد الغزالي ، تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل ، ص ١٠٣ ـ ١٠٤ .

فلهاذا هذهِ المفارقة ؟ ولماذا هذا اللف والدوران ؟

والأنكئ من ذلك أنَّ ( الغزالي ) ينكر على الشهيد ( حسن البنا ) تجويزه لهذا الأمر، ويعتبر قوله بالجواز مناورةً لتوحيد الأُمة، ورصٌّ صفوفها.

يقول الشيخ ( الغزالي ):

« والاستاذ حسن البنا رأى فراراً من الاصطدام بحرّاس البدع الاضافية والتركية أن يدخل الموضوع في دائرة الخلاف الفقهي ، والخلاف الفقهي يتحمل وجهات النظر المتباينة .

ومن ثم لم يرَ حرجاً من ترك مؤذن يضم الصلاة على رسول الله الى ألفاظ الأذان، ولم يرَ حرجاً من ترك الأسر الكبيرة والصغيرة تتكلَّف فوق طاقتها، لأداء مراسم التعزية المخترعة».

ويوجِّه ( الغزالي ) ما ذهب اليه الاستاذ ( حسن البنا ) بالقول :

« والواقع انَّ صنيعه على كان سياسة مؤقتة لتجميع الأُمة على أُمهات الدين ، وقواعده الممهدة ، فقَبِل المكروه إتقاءاً للحرام ، من باب أخف الضررين »(١).

فقل لي أيها القارئ الكريم ماذا يكره الشيخ ( الغزالي ) من تجميع الامة على أمهات الدين وقواعده الممهدة ، ولماذا يعد ذلك العمل سياسة مؤقتة ، ويجعل السياسة الثابتة خلاف ذلك ، فيقبل الحرام، ويرتكب أبشع الضررين ؟!

فانَّا لله وإنَّا اليه راجعون .

<sup>(</sup>١) محمد الغزالي، دستور الوحدة الثقافية، ص: ١٤٣.

### قصد التشريع

لا شكَّ في انَّ نسبة العمل الى الدين تتوقف على ورود النص الاسلامي الصريح الذي يذكره بالتفصيل، ويعينه على نحو الخصوص، كما هو الأمر في نسبة العبادات والمعاملات والأحكام الشرعية المسلَّمة الأخرى إلى الشريعة، والقول بانَّها مأخوذة منها.

كها انَّ العمل الذي يشمله الدليل العام يمكن أن ينتسب الى التشريع عن طريق تلك العموميات أيضاً ، ولكن لا يصح أن تتجاوز هذهِ النسبة أصل العمل الى حميث الخصوصيات والتفاصيل غير المذكورة في لسان الدليل .

وبعبارة أُخرىٰ انَّ العمل الذي يشمله العنوان العام يتصف بعنوانين :

الأول: هو العنوان العام الذي يكون مشمولاً بالدليل الشرعي الذي يبرر صدوره من المكلف بصورة مشروعة.

الثاني: هو العنوان الخاص الذي أتى به المكلف، والذي قد يحمل عناوين تفصيلية غير مذكورة في الدليل.

فن جهة العنوان الأول يمكن نسبة العمل الى الشريعة ، وأمّا من جهة العنوان الثاني فلا يصح نسبة العمل الى الشريعة ، وإذا ما نُسب العمل الى الشريعة كذلك ، فهو يدخل في حيِّز ( الابتداع ) لانَّه إدخال ما ليس من الدين فيه ، وهو ما يُطلق عليه عادةً بـ ( قصد التشريع ) .

فنلاً نجد في الأدلة الشرعية العامة انها تندب المسلمين الى الصيام طيلة أيام السنة، باستثناء يومي العيدين المحرّم صيامها بالدليل الخاص، فلو أنَّ شخصاً صام يوماً معيناً غير مشمول بأي دليل معين يذكره على نحو الخصوص، فقد امتثل ذلك الدليسل

العام، واستمد ضيامُه لذلك اليوم الشرعية من خلال هذا الدليل، فيستطيع أن ينسب صيامه الى الشريعة ، ويقول بانَّ هذا الصيام مستفاد من الشريعة الاسلامية وهو جزء من تعاليها الثابتة.

وأمّا إذا نُسب خصوص العمل الذي مارسه الى الدين، وقال بأنَّ صيام هذا اليوم بعينه وخصوصياته مطلوب من قبل الشريعة، في الوقت الذي لا يوجد بشأنه أي دليل خاص، فقد قصد التشريع، ولا يُشك في كونه قد أدخل في الدين ما ليس منه، إذ انَّ الشريعة لم تطلب صيام ذلك اليوم بعنوانه الخاص، واثَّا ندبت الى الصيام بشكل عام.

وهكذا لو اتخذ الانسان ذكراً، أو دعاءاً، أو نسكاً معيناً، لم يرد به دليل خاص، ولكنّه يندرج تحت عموميات التشريع، كأن ألزم نفسه بالاستغفار في كل يوم، أو بعد كل فريضه (أربعين مرةً) مثلاً، أو بالصلاة عدداً من الركعات تطوعاً لله مثلاً، فإن ادّعىٰ انَّ هذا العمل مطلوب بخصوصه من قبل الشرع، وقصد نسبته إلى الدين بالعنوان الخاص فهو مبتدع، وإن كان يأتي به بعنوان الامتثال والجري على مقتضىٰ الأدلة العامة، فهو داخل في دائرة الندب.

ومن الطبيعي انَّ كل تلك المهارسات المشروعة والمنسوبة الى الدين عن طريق الدليل العام يجب أن لا تصطدم مَعَ أي عنوان تحريمي آخر ، ولا تكتسب هذا الطابع بأي نحو كان ، وإلَّا فانَّ التحريم يشملها من هذا الوجه ، كها لو شقَّ الانسان على نفسه بالعبادة والنوافل والاذكار المشروعة بالدليل العام الى درجة الرهبنة والقسوة بالنفس والاضرار بها ، فان العمل يخرج بذلك عن نطاقه المشروع ، ويكتسب عناوين ثانوية أخرى .

ونفس الامر يقال بصدد الأعمال المباحة التي لم يرد فيها دليل خاص أو عام ، فحين يأتي بها المكلف من دون قصد التشريع ، ولا تكتسب عنواناً تحريمياً معيّناً ، فهي باقية على وضعها الأولي ، وأمّا إذا قصد المكلف نسبتها الى الشريعة ، فانها تتحول الى (بدعة )، لانّه أدخل في الدين ما ليس منه .

ومثال ذلك ما لو نام الشخص في وقت معيَّن من النهار لم يرد بشأنه دليل خاص، وادّعىٰ انَّ هذا الأمر مطلوب بخصوصيته التفصيلية من قبل الشريعة ، أو أكلَ طعاماً معيناً لم يرد بخصوصه دليل شرعي خاص ، وادّعىٰ استحبابه ، أو كراهته ، أو حرمته مثلاً، ونسبَ ذلك الى التشريع .

والخلاصة انَّ نسبة العمل الذي لم يمرد بشأنه الدليل الخاص الى التشريع بخصوصياته التفصيلية ، والقول بانَّه مطلوب مَعَ هذه الخصوصيات من قبل الشريعة ، يعدّ من ( الابتداع ) لأنتَّه إدخال لما ليس من الدين فيه .

من هنا ندرك انَّ بعض مَن حاول معالجة موضوع (الابتداع) قد خلط بين هذين العنوانين ، وحاول أن يرمي المسلمين بذلك غفلة عن جواز نسبة هذه الامور إلى الدين من جهة الأدلة العامة الشاملة لها ، وانَّ الأمر غير مقتصر على القول بتشريعه من حيث الخصوصيات التفصيلية .

ونجد الجذور العميقة لهذا النحو من الخلط أيضاً تمتد الى صدر الاسلام الأول، حيث كان يظن البعض انَّ الاتيان بأي أمرٍ حادث لم يرد بشأنه الدليل الخاص، أو انَّه لم يكن موجوداً في عصر التشريع، يعدّ من الابتداع، ولم يلتفوا إلى إمكانية نسبة مثل هذه الأمور الحادثة الى الدين عن طريق الادلة العامة الواردة بشأنها.

وفي الحقيقة انَّ هذا الامر راجع الى نوايا المكلفين ودوافعهم النفسية نحو القيام بالمهارسات التي تنضوي تحت العموميات والأدلة الكلية المشروعة ، ولا يصح التسرّع باطلاق لفظ (البدعة) على تلك المهارسات بمجرد وقوعها ، لانَّ هذا سيؤدي الى الخلط في المفاهيم ، والاضطراب في تطبيقاتها على مواردها الحقيقية .

ولولاأن يطول بنا المقام لاستعرضنا غاذج كثيرة من أقوال البعض حول رمي مثل هذه المهارسات المشروعة بالابتداع ، مَعَ إمكانية تصحيح صدورها عن طريق النية المذكورة .

علىٰ أنتا نكتني بايراد بعض مظاهر وقوع هذا الخلط في حياة المسلمين الأوائل، والتي نقلها البعض في كتبهم من دون أن يوردوا عليها تعليقاً ، أو انَّ البعض كان يـعدّ معالجتها بهذو الطريقة الخاطئة ناتجة من دوافع الحرص علىٰ التشريع ، وانَّها كانت من حالات (الابتداع) المحرَّمة في حياة المسلمين.

فن تلك المظاهر ما مرَّ معنا من : « أنَّ سعداً بن مالك سمع رجلاً يقول : لبيك ذا المعارج فقال : ما كنّا نقول هذا علىٰ عهد رسول الله »(١).

فن الواضح انَّ هذهِ المقولة يمكن أن تدرج تحت عموميات التشريع ، ولا تكون من قبيل الابتداع .

وجاءَ في مدخل ( ابن الحاج ) :

« ومن كتاب الامام أبي الحسين رزين قال: وعن نافع قال: عطسَ رجل الى الجنب عبدالله بن عمر ، فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله ، فقال ابن عمر ، وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله ، ما هكذا علمنا رسول الله أن نقول إذا عطسنا ، واغا علمنا ان نقول: الحمد لله ربِّ العالمين » (٢) .

فقد يكون هناك ذكر مخصوص لأمر معين يصح التوجيه له ، والمحافظة عليه ، ولكن هذا لا يعني إلغاء ما تشمله عموميات الشريعة من أدعية وأذكار تشتمل على الحمد والثناء على الله تعالى ، والصلاة على رسوله الكريم الشيئي .

وذكر (ابن الحاج) في المدخل أيضاً نظير ذلك قائلاً:

« وقد كان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ماراً في طريق بالبصرة ، فسمع المؤذن ، فدخل الى المسجد يصلّي فيه الفرض ، فركع ، فبينا هو في أثناء الركوع ، وإذا بالمؤذن قد وقف على باب المسجد وقال : حضرت الصلاة رحمكم الله ، ففرغ من ركوعه ، وأخذ

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي، تلبيس إبليس، ص: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) ابن الحاج، المدخل، ج: ٢، ص: ٢٥١.

نعليه ، وخرج وقال : والله لا أُصلى في مسجد فيه بدعة  $\mathbf{w}^{(1)}$  .

وهنا يتضح كل الوضوح انَّ مجرّد القول (حضرت الصلاة رحمكم الله)، لا يشكل ظاهرة مخالفة للدين، لو لم يقصد منها التشريع على النحو المتقدم، وانَّمَا تـبقىٰ محـتفظة بالعنوان الأولى لها، والتسرع بوصفها بالابتداع في غير محلِّه.

وروي كذلك انه :

« سئل سفيان عن رجل يكثر قراءة قل هو الله أحد ، لا يقرأ غيرها كها يقرأها ، فكرهها وقال : إنَّا أنتم متبعون ، فاتبعوا الاولين ، ولم يبلغنا عنهم نحو هذا ، وانّما نـزل القرآن ليُقرأ ، ولا يخص شيء دون شيء »(٢) .

فتخصيص شيء دون شيء من القرآن إن كان بقصد الجزئية والتشريع وادّعاء نسبة الأمر إلىٰ الدين من دون دليل شرعي خاص ، فهو من باب ( الابتداع ) وإلّا فلا يكون كذلك ، فاطلاق القول بكراهة الأمر ، وعدّه علىٰ خلاف الاتباع أمر غير مقبول .

ويأتي في نفس هذا الاتجاه ما جاءَ في ( تلبيس إبليس ) انَّه :

« أخبر رجل عبدالله بن مسعود انَّ قوماً يجلسونَ في المسجد بعد المغرب ، فيهم رجل يقول : كبرّوا الله كذا وكذا ، وسبحوا الله كذا وكذا ، واحمدوا الله كذا وكذا ، قال عبدالله : فاذا رأيتهم فعلوا ذلك فأتني وأخبرني بمجلسهم ، فأتاهم فجلس ، فلما سمع ما يقولونَ ، قامَ فأتىٰ ابنَ مسعود ، فجاءَ وكان رجلاً حديداً ، فقال : أنا عبدالله بن مسعود! والله الذي لا اله غيره ، لقد جئتم ببدعة ظلماً ، ولقد فضلتم أصحاب محمد علماً ، فقال عمرو بن عتبة : استغفر الله ، فقال عليكم بالطريق فالزموه ، ولئن أخذتم يميناً وشمالاً يعيداً » فال عليكم بالطريق فالزموه ، ولئن أخذتم يميناً وشمالاً بعيداً » فلالاً بعيداً » فقال عليكم بالطريق فالزموه ، ولئن أخذتم الله وشمالاً بعيداً » فقال عليكم بالطريق فالزموه ، ولئن أخذتم الله وشمالاً بعيداً « الله عليكم بالطريق فالزموه ، ولئن أخذتم المناه و الله عليكم بالطريق فالزموه ، ولئن أخذتم الله و الله عليكم بالطريق فالزموه ، ولئن أخذتم المناه و الله عليكم بالطريق فالزموه ، ولئن أخذتم المناه و الله عليكم بالطريق فالزموه ، ولئن أخذتم الله و الله عليكم بالطريق فالزموه ، ولئن أخذتم الله عليكم بالطريق فالزموه ، ولئن أخذتم الله و الله و الله فقال عليكم بالطريق فالزموه ، ولئن أخذتم الهم الله و الله فقال عليكم بالطريق فالزموه ، ولئن أخذتم الله و الله فقال عليكم بالطريق فالزموه ، ولئن أخذتم الله و الله

<sup>(</sup>١) ابن الحاج ، المدخل ، ج : ٢ ، ص : ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن وضّاح القرطبي ، البدع والنهي عنها ، ص : ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزى ، تلبيس إبليس ، ص: ٢٥.

مفهوم البدعة بين الاطَّراد والانعكاس ......مفهوم البدعة بين الاطَّراد والانعكاس .....

فهذهِ المعالجة غير صحيحة على إطلاقها لما ذكرناه من تفصيل ، على الرغم من انَّ أغلب مَن ذكر هذهِ الواقعة من علماء العامة عدَّها من مصاديق محاربة ( الابتداع) ومواجهته.

وسوف نأتي في لاحق دراستنا هذه على نماذج أُخرى مشابهة لما ذكرناه قد عُدّت من باب الحرص على تعاليم الشريعة السمحاء ، إلا أنَّ تأثيرها كان عكسياً على الدين .

## البادالثاك

# تطبيقات الابتداع

الفصل الأول: نموذجان بارزان للابتداع.

الفصل الثاني : حديث سنة الخلفا، الراشدين .

# الفصل الأول

# نموذجان بارزان للابتداع

#### ١ ـ صلاة التراويح

- أ\_إطلاق لفظ البدعة على التراويح.
- ب ـ النبي ﷺ ينهي عن صلاة النوافل جماعة.
- د ـ التراويح أمر مبتدع من وجمة نظر الكثير من علما، العامة .
  - د ـ أمير المؤمنين الله ينهى عن صلاة التراويح .
  - هـ التضارب الفاضح في عدد ركعات التراويح .

#### مداخلات.

## نموذجان بارزان للابتداع

## ١ ـ صلاةُ التراويح:

ورد في أمهات الكتب الحديثية لدى أبناء العامة بما في ذلك (البخاري) و (الموطأ) ( واللفظ للبخاري ):

« وعن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال : خرجتُ مَعَ عمر بن الخطّاب و ليلةً في رمضان إلى المسجد ، فإذا الناس أوزاع متفرّقون ، يصلي الرجل لنفسه ، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط ، فقال عمر : إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحدٍ لكان أمثل .

وفي ( الموطأ ) انَّ عمر قال : « نعمت البدعة هذه » .

ولنا قرائن عديدة تشير إلى انَّ ( التراويج ) من محدثات الامور في الشريعة الاسلامية ، ولا يوجد بينها وبين الدين أيُّ ارتباط ، ومن هذهِ القرائن ما يلى :

<sup>(</sup>١) البخاري ، صحيح البخاري ، ج : ٢ ، ص : ٢٥٢ ، ومالك بن أنس ، الموطأ ، ص : ٧٣ ، وانظر : كنز العهال ، ج : ٨ ، ح : ٢٣٤٦٦ ، ص : ٢٠٤٨ .

#### أ-اطلاق لفظ ( البدعة ) على ( التراويح ) :

يشكّل إطلاق لفظ (البدعة) في الحديث المتقدم على هذهِ الصلاة قرينةً واضحة على عدم وجود أيّ ارتباط بين هذهِ الصلاة وبين الدين.

فن الواضح أنَّ مفهوم ( البدعة ) قـد أخـذ بـعده الاصطلاحي في مـرتكزات الأصحاب ، نتيجةً لتناول النصوص النبوية له بكثرة وتكرار ، وتأكـيدها عـلىٰ ذمِّـه وانتقاده ، ودعوتها إلى ضرورة مواجهته ومكافحته واستئصاله .

فلفظ ( البدعة ) الوارد في هذا الحديث إما ان يُراد به المعنىٰ الاصطلاحي ، أو المعنىٰ اللغوي ، فان أريد منه المعنىٰ الاصطلاحي ، فهذا يعني الحادث الذي لا أصل له في الدين ، وهو ثابت بالاتفاق .

وان أريد منه المعنى اللغوي فهو يعني الأمر الحادث من دون مثال سابق ، كما نقلنا ذلك آنفاً عن الكتب اللغوية ، وهذا يعني انَّ هذهِ الصلاة المخترعة ليست مسبوقة بمثال، وليس لها أصل ، فيثبت انَّها ( بدعة ) .

وممًا يؤيدٌ عدم وجود الارتباط بينَ هذه الصلاة وبين الدين، وكـونها تــشريعاً ابتدائياً قول عمر في نفس الحديث :

« إني أرىٰ لو جمعت هؤلاءِ علىٰ قارئ واحدٍ لكان أمثل ».

نحسب المداليل اللغوية التي نمتلكها لانفهم من القول « إنّي أرىٰ » إلّا التشريع الابتدائي ، والاجتهاد الشخصي في مقابل الوحي المنزل .

ونحن لم نعهد على طيلة المسيرة الرسالية من النبي الأكرم الشي أنه كان يقول « إني أرى » ويشرِّع أمراً من قبل نفسه ، ولم يكن يتبع إلاّ ما يُوحى إليه ، ولا ينطق عن الهوى ، إن هو اللّ وحي يوحى ، ولا يحيد عن الحكم الالهي قيد شعرة ، وكيف يكون ذلك وقد قال الله تعالى عنه وهو صاحب الرسالة وربيب الوحى :

﴿ وَلَو تَقُّولَ عَلَينا بَعضَ الْأَقاويل \* لأَخَذْنا مِنهُ باليّمين \* ثم لَقطَعنا مسنه

الوتينَ ﴾<sup>(۱)</sup>.

# ب - النبي الشير يَه عن عن صلاة النوافل جماعة ويحث على إخفائها في البيوت :

إنَّ من الامور التي تؤيِّد منافاة صلاة ( التراويج ) لمبادئ الشريعة وتعاليمها، وانَّ رسول الله النبوية التي دلَّت على السول الله النبوية التي دلَّت على حث المسلمين على صلاة النوافل عموماً في البيوت، لأنَّ هذا الأمر أقرب للاخلاص، وأدعى للقبول، بل وورد النهي من قبل رسول الله النبي عن صلاة النوافل جماعة لما رأى بعض الاصحاب يصلون خلفه، ووجَّههم إلى إخفاء النوافل، وعدم تشريع الجهاعة فيها.

وقد وردت روايات كثيرة في كتب العامة تدل على استحباب إخفاء النـوافــل والاتيان بها في البيوت ، وأفتى بهذا الأمــر عـــلهاء العــامة في مــصنفاتهم فــقد ورد في الترغيب والترهيب ) عن عبدالله بن مسعود انَّه قال :

«سألتُ رسول الله ﷺ : أيًّا أفضل: الصلاة في بيتي ، أو الصلاة في المسجد؟ قال ، ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد ، فلان أصلّي في بيتي أحبُّ إليَّ من أن أصلّي في المسجد ، إلّا أن تكون صلاةً مكتوبةً . رواه أحمد وابن ماجة وابن خزيمه في صحيحة »(٢). وجاء فيه أيضاً:

« وعن أبي موسى على قال : خرج نفر من أهل العراق إلى عمر ، فلَّما قدموا عليه يسألون عن صلاة الرجل في بيته ، فقال عمر : سألتُ رسول الله المُلَيْقَةَ ، فقال : أما صلاة الرجل في بيته فنور ، فنوِّروا بيوتكم . رواه ابن خزيمة في صحيحة »(٣) .

<sup>(</sup>١) الماقة: ٤٤ ـ ٤٥ ـ ٤١.

<sup>(</sup>٢) المنذري، الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، تعليق: مصطفى محمد عهارة، ج: ١، ص: ٣٧٩، ح: ٤.

<sup>(</sup>٣) المنذري، الترغيب والترهيب، ج: ١، ص: ٣٧٩، ح: ٥، وانظر، كنز العال، ج: ٨، ح: ٢٣٣٦٠، ص: ٣٨٤.

وفي (كنز العمال):

« سُئل عمر عن الصلاة في المسجد فقال: قال رسول الله المسابقة : الفريضة في المسجد، والتطوع في البيت »(١).

من هنا رأى بعض علماء العامة أفضلية قيام المرء في رمضان ببيته على صلاة (التراويج) المدّعاة فقد، «قال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية انَّ فعلها (الصلاة ليلاً في رمضان) فرادى في البيت أفضل لحديث: خير صلاة المرء في بيته إلّا الصلاة المكتوبة» (٢).

وقال ( ابن قدامة ) في ( المغني ) :

( والتطوع في البيت أفضل لقول رسول الله ﷺ : « عليكم بالصلاة في بيوتكم فأنَّ خير صلاة المرء في بيته إلاّ المكتوبة » رواه مسلم ، وعن زيد بن ثابت أنَّ النبي ﷺ قال : « صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلّا المكتوبة » رواه أبو داود) (۳).

ولا يمكن الادّعاء بانَّ هذهِ الروايات مطلقة فتُخصص بما دل على استحباب صلاة (التراويح) المدّعاة ، لانَّه لا يوجد أيّ سند شرعي ، ودليل صحيح على كون النبي الاكرم ﷺ قد صلّىٰ هذهِ النافلة في حياته الشريفة ، غير ما يُدّعىٰ بهذا الشأن من النزر القليل المفتعل من الأحاديث التي يتشبث بها البعض ، إذ الغريق يتشبث بكل حشيش!

بل وقد صرَّح إمامان كبيران من أغة العامة بأنَّ النبي السَّيَ القوم عن هذهِ الصلاة وعنَّفهم على طبق تلك القاعدة الصلاة وعنَّفهم على طبق تلك القاعدة العامة.

<sup>(</sup>١) علاء الدين الهندي ، كنز العهال ، ج : ٨ ، ح : ٢٣٣٦٣ ، ص : ٣٨٤ .

 <sup>(</sup>٢) راجع صحيح مسلم بشرح النووي ، ج : ٦ ، ص : ٣٩ ـ . ٤ ، وفتح الباري للمسقلاني ، ج : ٤ ، ص : ٢٥٢ ، والتاج
 الجامع للاصول لناصيف ، ج : ٢ ، ص : ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) موفق الدين بن قدامة ، المغنى ، ج : ١ ، ص : ٧٧٥.

جاءَ في ( المغني ) :

« وقال مالك والشافعي : قيام رمضان لمن قوي في البيت أحب الينا لما روى زيد بن ثابت قال : احتجر رسول الله كَالَيْكُ حجيرة بخصفة أو حصير ، فخرج رسول الله كَالَيْكُ فَعَما فتتبع إليه رجال، وجاؤوا يصلون بصلاته ، قال : ثم جاؤوا ليلة فحضروا ، وأبطأ رسول الله كَالَيْكُ عنهم ، فلم يخرج اليهم ، فرفعوا أصواتهم ، وحصبوا الباب ، فخرج اليهم رسول الله كالمُنْكُ مغضباً فقال :

( ما زال بكم صنيعكم حتى ظننتُ انَّه سيُكتب عليكم ، فعليكم بالصلاة في بيوتكم ، فانَّ خير صلاة المرء في بيته إلَّا الصلاة المكتوبة ) رواه مسلم »(١).

ومما يدل علىٰ أنَّ رسول الله ﷺ لم يقم بالناس في نافلة شهر رمضان ما روي في (كنز العمَّال):

«عن أبي بن كعب أنَّ عمر بن الخطّاب أمره أن يصلّي بالليل في رمضان ، فقال : إنَّ الناس يصومونَ النهار ، ولا يحسنون أن يقرأوا ، فلو قرأت عليهم بالليل ، فقال : يا أمير المؤمنين هذا شيء لم يكن ، فقال : قد علمتُ ، ولكنّه حسن ُ ! فصلًىٰ بهم عشرين ركعة »(٢).

وروىٰ ( الزيغلي ) في ( نصب الراية ) عن نافع :

«انَّ ابن عمر كان لا يصلي خلفَ الامام في شهر رمضان »<sup>(٣)</sup>.

وجاءَ في (الاعتصام):

« وخرَّج سعيد بن منصور واسهاعيل القاضي عن أبي امامة الباهلي إلى أنه قال:

<sup>(</sup>۱) موفق الدين بن قدامة ، المغني ، ج : ۱ ، ص : ۸۰۰ ، انظر نص الحديث في صحيح البخاري ، ج : ۷ ، ص : ۹۹ ، باب : ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله ، ح : ٤ ، وكنز العيال ، ج : ٧ ، ح : ٢١٥٤١ ، ص : ٨١٦ ، وح : ٢١٥٤٣ ، و ٢١٥٤٥ ، ص : ٨١٧ .

<sup>(</sup>٢) علاء الدين الهندي ، كنز العيال ، ج : ٨ ، ح : ٢٣٤٧١ ، ص : ٤٠٩ .

<sup>(</sup>٣) الزيغلى ، نصب الراية ، ج : ٢ ، ص : ١٥٤ .

٣٠٠....البدعة

أحدثتم قيام شهر رمضان ولم يُكتب عليكم ، انما كُتب عليكم الصيام ... »(١).

وجاءَ في ( صحيح البخاري ) في باب ( فضل مَن قامَ رمضان ):

فقال (العسقلاني) في (فتح الباري) ضمن شرح الحديث ما نصه:

« قال ابن شهاب فتوفي رسول الله كَلَيْتُكُ والناس ، في رواية الكشميهني : والأمر (على ذلك ) : أي على ترك الجهاعة في التراويح » .

وأضاف الى ذلك القول:

فهذا تصريح واضح من ( ابن حجر العسقلاني ) بأنَّ رسول الله ﷺ لم يصلُّ هذهِ الصلاة ، ولم يجمع الناس لها .

ثم يضعّف ( ابن حجر ) بعد ذلك الحديث المنتحل الذي يُروىٰ فيه أنَّ رسول الله عَلَيْثُنَا قَد استحسن هذهِ الصلاة حين رآها! فيذكر انَّ لضعفه سببين:

الاول: انَّ فيه مسلم بن خالد وهو ضعيف ، والشاني: انَّ الحديث يـذكر انَّ النبي اللَّيْكَةِ قد جَمَع الناس علىٰ أبي بن كعب ، بينا المعروف انَّ عمر هو الذي صنع ذلك ،

<sup>(</sup>١) أبو اسحق الشاطبي ، الاعتصام ، ج: ١ ، ص: ٢٩١.

<sup>(</sup>٢) البخاري ، صحيح البخاري ، ج: ٢، ص: ٢٤٩ ـ ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ج : ٤ ، ص : ٢٥٢ .

#### حيث يقول:

« وأما ما رواه ابن وهب عن أبي هريرة ( خرج رسول الله المنظيمية ، وإذا الناس في رمضان يصلّون في ناحية المسجد ، فقال : ما هذا ؟ فقيل : ناس يصلّي بهم أبي بن كعب ، فقال : أصابوا ونعم ما صنعوا ) ، ذكره ابن عبد البر ، وفيه مسلم بن خالد وهو ضعيف ، والمحفوظ انَّ عمر هو الذي جمع الناس على أبي بن كعب »(١).

ولكي نطلع على حال ( مسلم بن خالد ) الذي روى انَّ رسول الله الله قد استحسن صلاة التراويح وأقرَّها ، يكفينا أن نطّلع على ما ذكره ( المزي ) في ( تهذيب الكمال ) ، حيث يقول حوله :

« .. وقال علي بن المديني : ليس بشيء .

وقال البخاري: منكر الحديث.

وقال النسائي: ليسَ بالقوي.

وقال أبو حاتم : ليسَ بذاك القوي ، منكر الحديث ، يُكتب حديثه ولا يحتج به ، تعرف و تنكر »<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري ، ج : ٤ ، ص : ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٢) جمال الدين المزي ، تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، تحقيق : الدكتور بشار عواد معروف ، ج : ٢٧ ، ص : ٥١٣ . وأضاف محقق الكتاب في الهامش : ( وذكره أبو زرعة الرازي في كتاب « أسامي الضعفاء » ، [ أبو زرعة الرازي : ٢٥٧] ، وكذلك ذكره العقيلي وابن الجوزي في جملة الضعفاء ، وقال يعقوب بن سفيان : سمعت مشايخ مكة يقولون : كان له حلقة أيام ابن جريج ، وكان يطلب ويسمع ولا يكتب ، وجعل سماعه سُفتجة ، فلها احتيج إليه وحدَّث ، كان يأخذ سماعة الذي قد غاب عنه ، وكان علي بن المديني يضعفه ( المعرفة والتاريخ : ٣/ ٥١) ، وقال علي : سمعت ابن نمير يقول : مسلم بن خالد الزنجي ليس يُعبأ بحديثه ( تقدمة الجرح والتعديل : ٣٢٣) .

وقال البزاز: لم يكن بالحافظ (كشف الاستار ـ ١٧١٦).

وقال الدارقطني : سيء الحفظ ( السنن ٣ / ٤٦ ) .

وقال: ثقة الا أنه سيء الحفظ، وقد اضطرب في هذا الحديث \_ يعني الحديث: « ابن عباس لما أراد رسول الله أن يخرج بني النضير.. » ( السنن ٣ / 27 ).

وساق له الذهبي في ( الميزان ) عدة أحاديث وقال : هذهِ الأحاديث وأمثالها ترد بها قوة الرجل ويُضعف ( ٤ / الترجمة ٨٤٨٥٤ ).

#### وذكر ( النووي ) في شرحه على ( صحيح مسلم ) ما نصه :

وقال ( القسطلاني ) في ( ارشاد الساري ) :

« [قال ابن شهاب] الزهري [فتوفي رسول الله كالليظة والأمر على ذلك] أي : على ترك الجماعة في التراويح ، ولغير الكشميهني كما في الفتح : والناس على ذلك [ثم كان الأمر على ذلك ] أيضاً [في خلافة أبي بكر] الصدّيق [ وصدراً من خلافة عمر] رضي الله عنها» (٢٠).

#### وقل في موضع آخر :

وقال ابن حجر في « التهذيب » : قال الساجي : صدوق كان كثير الغلط ، حدثنا أحمد بن محرز ، سمعت يحيئ بن معين يقول : كان مسلم بن خالد ثقة صالح الحديث فما أنكروا عليه حديث أي هريرة « البيَّنة علىٰ مَن ادعىٰ واليمين علىٰ مَن انكر إلَّا في القسامة » وحديث أنس : « بعثت على أثر ثمانية الاف نبى ... » وغير ذلك من المناكير .

وذكره ابن البرقي في باب مَن نُسب إلى الضعف ممن يكتب حديثه.

وقال الدارقطني : ثقة حكاه ابن القطان ( ١٠ / ١٣٠ ) .

وقال ابن حجر في « التقريب » : فقيه صدوق كثير الأوهام ) .

<sup>[</sup>تهذيب الكمال في معرفة الرجال للمزى ، ج : ٢٧ ، ص : ( ٥١٣ \_ ٥١٤ ) ].

<sup>(</sup>۱) مسلم ، صحیح مسلم بشرح النووی ، ج : ۳ ، ص : ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) شهاب الدين القسطلاني ، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ، ج : ٤ ، ص : ٦٥٥ .

<sup>(</sup>٣) شهاب الدين القسطلاني ، إرشاد الساري ، ج : ٤ ، ص : ٦٥٦ .

وجاءَ في ( الفقه الاسلامي وأدلته ) للدكتور الزحيلي عن ( ابن عباس ) أنَّه قال متحدثاً عن صلاة رسول الله ﷺ في شهر رمضان وفي غيره من الشهور :

«كان يصلي في شهر رمضان، في غير جماعة، عشرين ركعة والوتر  $^{(1)}$ .

فقيد ( في غير جماعة ) في هذا الحديث مؤشر على انَّ النبي الاكرم المَّنْ الْمُنْ الْمُ اللَّمْ اللَّهُ الْمُ الم صلاة (التراويم) ولم يأتِ بها.

فقلت: يا رسول الله أتنامُ قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة انَّ عيني تنامان، ولاينام قلبي »(٢).

فأين هو موضع صلاة ( التراويج ) من كلِّ ذلك ، وأين الاصل المـدَّعيٰ لهـا في الدين .

قال تعالىٰ : ﴿ وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلِسنَتُكُمُ ٱلكَذِبَ هٰذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ

<sup>(</sup>١) د. وهبة الزحيلي ، الفقه الاسلامي وأدلته ، ج : ٢ ، ص : ٤٤ ، وانظر : نيل الأوطار ، ج : ٣ ، ص : ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) البخاري ، صحيح البخاري ، ج : ٢ ، ص : ٢٥٢ ـ ٢٥٣، وانظر : كنز العهال ، ج : ٧ ، ح : ١٧٩٨٩ ، ص : ٦٧ .

٣٠٤................ البدعة

لِتَفْتَرُوا عَلَىٰ اللهِ الكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَىٰ اللهِ الكَذِبَ لا يُغلِحُونَ ﴾ (١٠).

قال أبو عبدالله الصادق الله :

أيُّها الناس لا تصلّوا النافلةَ ليلاً في شهر رمضان ، ولا في غيره في جماعة فانَّها بدعة ، ولا تصلوا ضحى فانَّها بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة سبيلها الى النار ، ثم نزل وهو يقول: قليل من سنة خير من كثير في بدعة »(٢).

وقال الامام موسىٰ الكاظم عليه :

« قيام شهر رمضان بدعة ، وصيامه مفروض ، قال الراوي : فقلت : كيف أُصلي في شهر رمضان ؟ في قال : عشر ركعات والوتر والركعتان قبل الفجر ، كذلك كان يصلي رسول الله المنطقة ، ولو كان خيراً لم يتركه »(٣).

## ج ( التراويع ) : أمر مبتدع في وجهة نظر الكثير من علماء العامة :

ورد في كثير من أقوال علماء العامة أنَّ عمر هو أول مَن شرع صلاة التراويح ، وجمع الناس عليها ، وهذا يعني انَّها لم تكن موجودة في عهد رسول الله اللَّيْنَ ، وانَّما هي (بدعة ) محدثة ، وسوف ننقل للقارئ الكريم طائفة من هذه الأقوال :

<sup>(</sup>١) النحل : ١١٦ .

<sup>(</sup>٢) أبو جعفر الطوسي ، تهذيب الاحكام ، ج : ٣، ص : ٦٩ ، ح : ٢٢٦ . وانظر : وسائل الشيعة للحر العاملي ، ج : ٥ ، ص : ١٩٢ ، ح : ١ ، ويحار الانوار للمجلسي ، ج : ٩٤ ، ص : ٣٨١ ، ح : ٤ .

<sup>(</sup>٣) محمد باقر الجلسي ، بحار الانوار ، ج : ٩٣ ، ص : ٣٨٤ ، ح : ٣.

« قال العلاّمة أبو الوليد محمد بن الشحنة حيث ذكر وفاة عمر في حوادث سنة « قال العلاّمة أبو الوليد محمد بن الشحنة حيث ذكر وفاة عمر في حوادث سنة « ٢٣ ) من تاريخه \_روضة المناظر :

هو أول مَن نهىٰ عن بيع أمهات الأولاد ، وجَمَع الناس على أربع تكبيرات في صلاة الجنائز ، وأول مَن جَمَع الناس على إمام يصلي بهم التراويح .. الخ .

ولما ذكر السيوطي في كتابه \_ تاريخ الخلفاء \_ أوليات عمر نقلاً عن العسكري قال:
هو أول مَن سمي أمير المؤمنين ، وأول مَن سنَّ قيام شهر رمضان \_ بالتراويج \_
وأول مَن حَّرمَ المتعة ، وأول مَن جَمَع الناسَ في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات .. الخ .

وقال محمد بن سعد \_حيث ترجم عمر في الجزء الثالث من الطبقات:

وهو أول من سنَّ قيام شهر رمضان بالتراويح وجمعَ الناس علىٰ ذلك ، وكتب به إلى البلدان ، وذلك في شهر رمضان سنة أربع عشرة ، وجعل للناس بالمدينة قارئين ، قارئاً يصلي التراويح بالرجال ، وقارئاً يصلي بالنساء .. الخ .

وقال ابن عبد البر في ترجمة عمر من الاستيعاب:

وهو الذي نوَّرَ شَهر الصوم بصلاة الاشفاع فيه »(١).

﴿ فَماذا بَعْدَ الحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴾ (٢).

#### د \_أمير المؤمنين على ينهى عن صلاة ( التراويح ) :

من المتفق عليه أنَّ أمير المؤمنين علياً الله الصحابة وأفقههم وأقضاهم بنص من رسول الله الله على ذلك ، وقد روى علماء العامة في كتبهم بهذا الصدد الكثير من الاحاديث التي تدل على هذا المعنى .

فن ذلك أنه الشيك قال:

<sup>(</sup>١) عبد الحسين شرف الدين ، النص والاجتهاد ، ص : ٢١٣ ـ ٢١٤.

<sup>(</sup>۲) يونس : ۳۲.

٣٠٦...............

« أعلم أمتي بالسنة والقضاء بعدي عليٌّ بن أبي طالب  $^{(1)}$ .

وقال ﷺ:

« أعلم أمتى من بعدي على بن أبي طالب  $^{(7)}$ .

وقال ﷺ لعلى الله :

« أَنتَ بَيِّن لاُمتي ما اختلفوا فيه بعدي »<sup>(٣)</sup>.

وعن أنس قال:

« قيل يا رسول الله ، عمَّن نأخذ العلمَ بعدَكَ ؟ فقال ﷺ عن علي »(٤).

وقال ﷺ:

« على وعاء علمي ، ووصيي ، وبابي الذي أُوتَىٰ منه »<sup>(٥)</sup>.

وكان جميع الصحابة يقرّون لعلي الله بالأعلمية ، ويرجعون إليه عندما تشكل عليهم أمور الدين ، ويقبلون حكمه من دون توقف لمعرفتهم بـانّه بــاب مــدينة عــلم

<sup>(</sup>۱) حسين علي الشاكري ، علي في الكتاب والسنة ، ج : ٢ ، ص : ١٤١ ، عن الاستيعاب ، ج : ٢ ، ص : ٢٩ ، والرياض النضرة ، ج : ٢ ، ص : ١٩٤ ، وتفسير النيسابوري في سورة الاحقاف ، ومناقب الخوارزمي ، ص : ١٨٩ ، وتذكرة الخواص ، ص : ٢٨ ، ومطالب السؤول ، ص : ١٢ ، وفيض القدير ، ج : ٤ ، ص : ٢٥٧ ، وأخرجه أحمد ، والعقبلي ، وابن السمان .

<sup>(</sup>٢) حسين علي الشاكري ، علي في الكتاب والسنة ، ج : ٢ ، ص : ١٤٠ ، عن الخوارزمي في المناقب ، ص : ٤٩ ، ومقتل الحسين ، ج : ١ ، ص : ٤٢ ، ولمتق في كنز العبال ، ج : ٦ ، ص : ١٥٢ .

<sup>(</sup>٣) حسين علي الشاكري ، علي في الكتاب والسنة ، ج : ٢ ، ص : ١٤٢ ، عن الحاكم في المستدرك ، ج : ٢ ، ص : ١٢٢ ، و الذهبي في ميزان الاعتدال ، ج : ١ ، ص : ٢٤٨ ، والقندوزي في ينابيع المودة ، ص : ٢٠٨ ، وانظر لمزيد من الاطلاع على مصادر الحديث إحقاق الحق ، ج : ٦ ، ص : ٢٠ مص : ٢٠ ، ص : ١٦ ، ص : ٢٠٥ و ٤٣٦ ، وج : ٢٠ ، ص : ٢٠٨ و ٢١٨ .

<sup>(</sup>٤) حسين علي الشاكري ، علي في الكتاب والسنة ، ج : ٢ ، ص : ١٤٣ ، عن العلامة قطب الدين شاه في قرة العينين ، ص : ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٥) حسين علي الشاكري ، علي في الكتاب والسنة ، ج : ٢ ، ص : ١٤٠ ، عن كفاية الطالب ، ص : ٧٠ و ٩٣ ، وشمس الاخبار ، ص : ٢٩ .

النبي النبي النبي النبي النبي العباس بن عتبة بن أبي لهب: ماكنتُ أحسبُ انَّ الامر منصرف عن هاشم ثمَّ منها عن أبي حَسَنِ أليسَ أول مَـن صلّىٰ لقبلتكم وأعـلم النـاس بـالقرآنِ والسـننِ وقد ثبت تأريخياً أنَّ أمير المؤمنين الله قد نهىٰ عن صـلاة (التراويح)، وزجـر الناس عندما رآهم يؤدّونها، فقد روى أنته:

« لمّا اجتمع الناس على أمير المؤمنين على بالكوفة سألوه أن ينصب لهم إماماً يصلّي بهم نافلة شهر رمضان ، فزجرهم ، وعرَّفهم انَّ ذلك خلاف السنة ، فتركوه ، واجتمعوا ، وقدَّموا بعضهم ، فبعث اليهم الحسن على ، فدخل عليهم المسجد ومعه الدرّة ، فلما رأوه تبادروا الأبواب وصاحوا : واعمراه »(١).

ولنقرأ معاناة أمير المؤمنين ﷺ ، ومشاعره التي تجيش بالألم واللوعة ، من خلال ما ورد عنه بهذا الشأن :

« قد عملت الولاة قبلي أعمالاً خالفوا فيها رسولَ الله كَلَيْشِيَّ متعمدين لخلافه ، ولو حملتُ الناس علىٰ تركها لتفرَّقوا عنّى ...

والله لقد أمرتُ الناسَ أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلّا في فريضة ، وأعلمتهم انَّ اجتاعهم في النوافل ( بدعة ) ، فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي : يا أهل الاسلام غُيِّرت سنة عمر ! ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعاً ، ولقد خفتُ أن يثوروا ناحية جانب عسكري ، مالقيتُ من هذهِ الامة من الفرقة ، وطاعة أثمة الضلال ، والدعاة الى النار ؟ .. » (٢).

فأمير المؤمنين الجير ينص هنا على كون الجماعة في نافلة شهر رمضان ( بدعة ) ،

<sup>(</sup>١) ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ، ج : ١٢ ، ص : ٢٨٣ ، وانظر : التهذيب للشيخ الطوسي ، ج : ٣ ، ص : ٧٠ ، ح: ٢٢٧ ، ووسائل الشيعة للحر العاملي ، ج : ٥ ، ص : ١٩٢ ، ح : ٢ .

<sup>(</sup>٢) الحر العاملي، وسائل الشيعة ، ج : ٥، ص : ١٩٣ ، ح : ٤، وانظر : بحار الانوار للعلامة الجلسي ، ج : ٩٣ ، ص : ٣٨٤، ح : ١ .

وانَّ الجهاعة لا تشرع إلّا في الفريضة ، ونصَّ في صدر هذا الحديث أيضاً على انَّ هذه الأُمور قد أصبحت بمثابة السنة الثابتة في نظر عوام الناس على الرغم من أنها لم تشرّع من قبل صاحب الرسالة ﷺ ، وانه الله كان يعانى من تمسك الناس بهذه البدع ، وتركهم لسنة رسول الله المناه الله ولكنه الله يؤثر السكوت ، ويفضّل الغض عن ذلك ، خوفاً من وقوع الفتنة بين المسلمين ، وحفظاً لمصلحة الاسلام العليا .

#### هـ التضارب الفاضح في عدد ركعات ( التراويح ) :

على الرغم من الاصرار الكبير لدى البعض للمتمسك بمشروعية (التراويج)، والقول بانها كانت قائمة في زمن النبي الاكرم والتحقيق إلّا انه تركها مخافة أن تفترض على الامة، إلّا ان هؤلاء لم يتفقوا على صيغة محددة وواضحة لكيفية هذو الصلاة، وعدد ركعاتها، فجاءت أقوالهم متضاربة ومتعارضة بشكل فاضح، الأمر الذي لم يعهده المسلمون في أية فريضة اسلامية أخرى، فانَّ من الممكن أن تتعدد الأقوال والآراء في بعض المسائل الفرعية من الدين، أما أن يقع مثل هذا النحو من التهضارب في أصل العبادات التي يدّعىٰ انها منتسبة إلى التشريع وصادرة عنه، فهذا ما لا يصح بحالٍ من الأحوال، وخصوصاً في عبادةٍ مثل الصلاة التي هي أمر توقيني لا يمؤخذ في هيئته وطريقته إلّا عن مصدر تشريعي موثوق الصدور، فلننظر إلى هذا التضارب العجيب.

يقول ( ابن حجر ) في ( فتح الباري ) :

« لم يقع في هذهِ الرواية عدد الركعات التي كان يصلي بها أبي بن كعب ، وقد اختُلف في ذلك ، فني ( الموطأ ) عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد انَّها إحدى عشرة ، ورواه سعيد بن منصور من وجهٍ آخر ، وزاد فيه ( وكانوا يـقرؤن بـالمائتين ، ويقومون على العصى من طول القيام ) .

ورواه محمد بن نصر المروزي من طريق محمد بن اسحٰق ، عن محمد بن يوسف ،

فقال: ثلاث عشرة.

ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن محمد بن يوسف فقال: إحدى وعشرين .
وروى مالك من طريق يزيد بن حضيفة ، عن السائب بن يزيد : عشرين ركعة ،
وهذا محمول على غير الوتر .

وعن يزيد بن رومان قال: (كان الناس يقومون في زمان عمر بثلاث وعشرين). وروى محمد بن نصر من طريق عطاءٍ قال: (أدركتهم في رمضان يصلون عشرين ركعة ، وثلاث ركعات الوتر).

والجمع بين هذهِ الروايات ممكن باختلاف الأحوال ، ويُحتمل انَّ ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها ، فحيث يطيل القراءة تقل الركعات وبالعكس .

وبذلك جزم الداودي وغيره ، والعدد الأول موافق لحديث عائشة المذكور بعد هذا الحديث في الباب ، والثاني قريب منه ، والاختلاف فيما زاد عن العشرين راجع إلى الاختلاف في الوتر ، وكأنّه كان تارةً يوتر بواحدةٍ ، وتارةً بثلاث .

وروى محمد بن نصر من طريق داود بن قيس قال: (أدركتُ الناس في إمارة أبان بن عثان ، وعمر بن عبد العزيز \_ يعني بالمدينة \_ يقومون بست وثلاثين ركعة ، ويو ترون بثلاث ، وقال مالك هو الأمر القديم عندنا ).

وعن الزعفراني عن الشافعي ( رأيت الناس يقومونَ بالمدينة بتسع وثلاثين وبمكة بثلاث وعشرين ، وليس في شيء من ذلك ضيق ) .

وعنه قال: إن أطالوا القيام وأقلّوا السجود فحسن ، وإن أكثروا السجود وأخفوا القراءة فحسن ، والأول أحبُّ الىَّ.

وقال الترمذي: أكثر ما قيل فيدانَّها تُصلىٰ إحدىٰ وأربعين ركعة يعني بالوتر ـكذا قال ـ.

وقد نقل ابن عبد البر، عن الاسود بن يزيد: تُصليٰ أربعين، ويو تر بتسع، وقيل:

غان وثلاثين، ذكره محمد بن نصر عن ابن أين عن مالك، وهذا يمكن ردّه إلى الأول بانضهام ثلاث الوتر، لكن صرَّح في روايته بأنَّه يوتر بواحدة فتكون أربعين إلَّا واحدة، قال مالك: وعلى هذا العمل منذ بضع ومائة سنة.

وعن زرارة بن أوفئ انَّه كان يصلي بهم بالبصرة أربعاً وثلاثين ويوتر .

وعن سعيد بن جبير : أربعاً وعشرين .

وقيل ست عشر غير الوتر.

وروي عن أبي مجلز عن محمد بن نصر ، وأخرج من طريق محمد بن اسخق حدثني محمد بن يوسف ، عن جدًّ السائب بن يزيد قال : كنّا نصلي زمن عمر في رمضان ثلاث عشرة .

قال ابن اسحٰق : وهذا أثبت ما سمعتُ في ذلك ، وهو موافق لحديث عائشة في صلاة النبي ﷺ من الليل ، والله أعلم »(١)!!!

فانظر أيها القارئ الكريم أين يؤدي الابتعاد عن الشرع المبين ، والى أيّ طريق يوصل ... فهل يمكن للشريعة الاسلامية أن تقع في مثل هذا التضارب والتهاتر ؟.

وهل يمكن أن تضطرب تعاليمها إلى هذا المستوى الغريب من التشويش؟!

إنَّ الاسلام لأسمى من أن تَعلُقَ به هذهِ الترهات والأقاويل ، وأقدس من أن تُنسب إليه مثل هذهِ السفاسف والأباطيل .

<sup>(</sup>١) ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري ، ج : ٤ ، ص : ٢٥٣ ـ ٢٥٤.

صلاةُ التراويح .........

#### مداخلات:

ومن الغريب حقاً ماقامَ به صاحب كتاب ( المغني ) من محاولات متعسفة لتبرير هذهِ ( البدعة ) حيث يقول :

« وإذا كان فيه الدعاء إلى الصلاة ، والتشدد في حفظ القرآن ، فما الذي يمنع أن يعمل به على وجه أنه مسنون ؟  $^{(1)}$ .

فهل انَّ الامر المختلف فيه أمر ذوقي يمكن بشأنه الارجاع إلى حكم العقل البشري القاصر عن إدراك المصالح والمفاسد بأبعادها وتفاصيلها الغائبة عنه ؟! علىٰ انَّ الادلة الشرعية القاطعة تضافرت علىٰ نبذ هذا النمط من الاستدلال الذي يعتمد علىٰ العقل والذوق، والردع عن ذلك، باعتبار انَّ دين الله لا يُصابُ بالعقول.

وهل هذا إلّا تحكيم للرأي الذي يتقاطع مَعَ تعاليم الشرع المبين ، ويخالف فلسفة التشريع من الأساس ؟

وهل يمكن لنا من خلال إدراك مصلحة معينة في فعلٍ معين من أن نــشرّع ذلك العمل، ونعدّه مندوباً؟!

ثم ما أدرانا انَّ الدعاء إلى الصلاة ، والتشدد في حفظ القرآن الكريم ، يتوقف على الالتزام بمثل هذا العمل ، وإضفاء صفة الشرعية عليه ؟

ولو كان الأمر كذلك فلهاذا لم يكن أصل الائتهام بالنافلة مشروعاً ومندوباً ؟ ولماذا هذا التخصيص بنافلة شهر رمضان دون بقية النوافل الأخرى ؟ أليس في بقية النوافل دعاء إلى الصلاة ، وتشدد في حفظ القرآن الكريم ؟

يقول الله عزَّوجلَّ : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلِخيَرةُ مِن أَمرِهِمْ وَمَن يَعصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِيناً ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) نقله الشريف المرتضى في الشافي في الامامة ، ج: ٤، ص: ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) الاحزاب: ٢٦.

٣١٢.....البدعة

وقال رسول الله ﷺ في الحديث المتفق عليه :

« من أحدثَ في أمرنا هذا ما ليسَ منه فهو ردٌّ  $^{(1)}$ .

إنَّ هذا الاستدلال لا يعدو أن يكون محاولة يائسة ، وخارقة لجميع الأُسس التي اتفق عليها المسلمون بمختلف المذاهب والمشارب.

يقول الدكتور ( يوسف القرضاوي ) بشأن التوقيف في العبادات:

«قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (انَّ تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم، وعادات يحتاجون اليها في دنياهم، فباستقراء أصول الشريعة نعلم أنَّ العبادات التي أوجبها الله، أو أحبَّها، لا يثبت الأمر بها الآبالشرع، وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل فيه عدم الحظر، فلا يحظر منه إلاّ ما حظره الله سبحانه وتعالى، وذلك لأنَّ الأمر والنهي هما شرع الله، والعبادة لابدًّ أن تكون مأموراً بها، فالم يثبت الله مأمور به كيف يحكم عليه بأنَّه محظور).

ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: انَّ الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها الله ما شرعه الله، والله دخلنا في معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ أَمْ لَهُم شُرَكَاءُ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ الدين ما لَم يَأْذَن بِهِ الله(٢) ﴾ (٣).

فهل غابت كل هذهِ الأدلة عن بال صاحب ( المغني ) فادّعىٰ ذلك غفلةً ، أو علم بذلك إلّا انَّه كابر متعسفاً ؟!

على انَّ الأكثر غرابةً من ادَّعاء صاحب ( المغني ) المذكور حول ( التراويح ) ، هو المغالطة التي حاول من خلالها ( ابن أبي الحديد المسعتزلي ) تسبرير هدذه ( البدعة ) ، والانتصار إلى محدثها ، حيث يقول :

<sup>(</sup>١) علاء الدين الهندي ، كنز العيال ، ج : ١ ، ح : ١١٠١ ، ص : ٢١٩ .

<sup>(</sup>۲) الشورى : ۲۱.

<sup>(</sup>٣) د. يوسف القرضاوى ، الحلال والحرام في الاسلام ، ص : ٣٦.

صلاةُ التراويح ......

« أليس يجوز للانسان أن يخترع من النوافل صلوات مخصوصة بكيفيات مخصوصة وأعداد ركعات مخصوصة ، ولا يكون ذلك مكروها ولا حراماً ، نحو أن يصلي ثلاثين ركعة بتسليمة واحدة ، ويقرأ في كل ركعة منها سورةً من قصار المفصل! أفيقول أحدانً هذا بدعة ، لانه لم يرد فيه نص ولا سبق إليه المسلمون من قبل ا ... » .

ثم أضاف مبرراً لـ ( التراويح ) دخولها في دائرة الجواز بزعمه :

«فان قال: هذا يسوغ، فانَّه داخل تحت عموم ما ورد في فضل صلاة النافلة، قيل له: والتراويح جائزة ومسنونة لأنسها داخلة تحت عموم ما ورد في فيضل صلاة الجياعة »(١).

ولنا علىٰ كلام ( المعتزلي ) هذا ملاحظتان :

أولاً: إنَّ العمل العبادي الذي نعته ( ابن أبي الحديد ) بالجواز ، وادّعىٰ انَّه ليس بمكروه ولا حرام باتفاق الجميع ، لا يخلو من نقاش ، إذ انَّ هناك خلافاً مستفيضاً بين الفقهاء في انَّه هل يجوز الاتيان بالنوافل علىٰ أية هيئة كانت ، أو انَّ صلاة النافلة لابدَّ أن تراعىٰ فيها الشروط التوقيفية التي ذكرتها الشريعة الاسلامية لها ، فالرأي الذي عليه أتباع مدرسة أهل البيت على هو عدم جواز الاتيان بالنافلة التطوعية إلاّ بصورتها التوقيفية التي رويت عن النبي الاكرم المنتين ، وأهل بيته الطاهرين المنتين ، وهي أن تكون ركعتين ركعتين .

قال السيّد ( محمد كاظم اليزدي ) في ( العروة الوثق ) :

« يجب الاتيان بالنوافل ركعتين ركعتين »(٢).

فصلاة النافلة وان كان أصلها عملاً تطوعياً مندوباً ، وداخلاً في صميم التشريع ، إلّا انَّ الاتيان بها بقصد التقرب إلى الله جل ثناؤُه لابدًّ أن تُلحظ فيه المقومات الدخيلة في

<sup>(</sup>١) ابن ابي الحديد المعتزلي ، شرح نهج البلاغة ، ج : ١٢ ، ص : ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٢) محمد كاظم اليزدي ، العروة الوثق ، ج : ١ ، ص : ٥١٥ ، مسألة : ١ .

أصل ماهيتها ، فنلاً من شروط إيقاع النافلة أن تكون مَعَ فاتحة الكتاب ، وأن يكون المصلّي على طهور ، فقد وردانّه ( لاصلاة إلاّ بفاتحة الكتاب ) ، و ( لا صلاة إلاّ بطهور ) ، و لا يمكن تعدّي هذه الشروط ، والاتيان بصلاة النافلة من دون فاتحة الكتاب ، أو من دون طهورٍ مثلاً ، وهكذا الأمر بالنسبة إلى تحديد ركعات النافلة ، إذ لا يمكن على رأي مدرسة أهل البيت المين أن يؤتى بها بأية هيئة أو كيفية كانت ، واثّا يجب التقيد بالاتيان بها ركعتين ركعتين ركعتين .

نعم هناك أفعال مرنة ضمن اطار صلاة النافلة نفسها ، يمكن للمكلف أن يتحرك في ظلّها باختياره ، كالتحكّم في طبيعة (السورة) التي يقرأها بعد فاتحة الكتاب ، أو نوع الدعاء الذي يدعو به ، أو كميّة الذكر الذي يأتي به .. أو غير ذلك من الأمور التي أُو كل التصرف فيها إلى نفس المكلّف ، شريطة أن تبقي مجتفظة بسمة الشرعية ، ومندرجة تحت العموميات الثابت ورودها عن الشريعة المقدسة .

يبق أمر يجدر التنبيه عليه ، وهو أنَّ الخروج من كيفية الركعتين في النافلة لا يتم إلّا عن طريق الدليل الشرعي ، إذ الأصل هو الركعتان إلّا ما خرجَ بالدليل ، ومثال ما خرجَ بالدليل ركعة الوتر التي تُختم بها صلاة الليل .

وأما أبناء العامة ، فقد اختلفوا في ذلك ايضاً ، وان كان أكثرهم على الجواز ، إلّا انَّ بعضهم نصَّ علىٰ انَّ الزيادة علىٰ الركعتين أمر مكروه ، وبعضهم قـصر الزيـادة عـلىٰ الأربع .. وهكذا .

قال الامام ( القدوري الحنني ) :

« ونوافل النهار إن شاءَ صلّىٰ رِكعتين بتسليمة واحدة ، وإن شاءَ أربعاً ، وتُكره الزيادة علىٰ ذلك ، فأمّا نافلة الليل فقال أبو حنيفة : إن صلّىٰ ثمان ركعات بتسليمة واحدة جاز ، وتُكره الزيادة علىٰ ذلك »(١).

<sup>(</sup>١) اللباب في شرح الكتاب لعبد الغني الحنني ، ج : ١ ، ص : ٩١ ـ ٩٢ ، وانظر : ( الفقه الاسلامي وأدلته ) للدكت

#### وقال ( أبو يوسف ومحمَّد ):

« لا يزيد بالليل على ركعتين بتسليمة واحدة »(١).

وقال في (المهذَّب):

وعقَّب علىٰ ذلك ( النووي ) بالقول :

«.. في مذاهب العلماء في ذلك: قد ذكرنا انّه يجوز عندنا أن يجمع ركعات كثيرة من النوافل المطلقة بتسليمة ، وانّ الافضل في صلاة الليل والنهار أن يسلّم من كل ركعتين، وبهذا قال مالك وأحمد وداود وابن المنذر ، وحكي عن الحسن البصري وسعيد بن جبير، وقال أبو حنيفة: التسليم من ركعتين أو أربع في صلاة النهار ، سواء في الفضيله ، ولا يزيد على ذلك ، وصلاة الليل ركعتان وأربع وست وثمان بتسليمة ، ولا يزيد على ثمان ، وكان ابن عمر يصلى بالنهار أربعاً ، واختاره اسحق »(٢).

فكيف يمكن أن يُدَّعىٰ بعد كل هذهِ الأقوال والآراء انَّ أحداً لم يقل بكراهة أو حرمة صلاة ثلاثين ركعة بتسليمة واحدة ، كما قال ذلك المعتزلي بشكل قاطع ، وأرسله

الزحيلي، ج: ٢، ص: ٥٠.

<sup>(</sup>١) اللباب في شرح الكتاب لعبد الغني الحنني ، ج : ١ ، ص : ٩١ ـ ٩٢ وانظر : ( الفقه الاسلامي وأدلته ) للدكتور وهبة الزحيلي ، ج : ٢ ، ص : ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) أبو زكريا النووى ، الجموع من شرح المهذب ، ج : ٤ ، ص : ٤٩ ـ ١ ^

إرسال المسلَّات.

وهذاكله طبعاً فيما لو جاء المكلّف بالعمل على سبيل القربة المطلقة. ولم ينسبه إلى الشريعة الاسلامية المقدسة ، وأما إذا تمت نسبة هذا العمل العبادي المخترع بكيفيته المذكورة والمخصوصة هذو إلى الشريعة ، وادَّعي انَّه مستفاد منها ، وانَّه جزء من تعاليمها ، فلا شك و لا ريب في كونه عملاً عَرَّماً ، بل هو من أبرز مصاديق قوله مَلاَئيَّةُ :

« مَن أحدثَ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ ».

وقد مرَّت الاشارة إلى موضوع (قصد التشريع) فيا تقدم، وذكرنا الضابطة التي يتم بموجبها دخول العمل من هذهِ الناحية في الدين أو خروجه عنه.

قال الشيخ ( يوسف البحراني ) في ( الحدائق الناضرة ):

« لاريب في انَّ الصلاة خير موضوع ، إلّا انه متى اعتقد المكلف في ذلك أمراً زائداً على ما دلَّت عليه هذه الأدلة من عدد مخصوص ، وزمانٍ مخصوص ، أو كيفية خاصة ، ونحو ذلك ، مما لم يقم عليه دليل في الشريعة ، فانَّه يكون محرَّماً ، وتكون عبادته بدعة ، والبدعية ليست من حيث الصلاة ، وانَّما هي من حيث هذا التوظيف الذي اعتقده في هذا الوقت ، والعدد ، والكيفية ، من غير أن يرد عليه دليل »(١).

ومن الواضح لدينا انَّه حينا سُنَّت هذهِ الصلاة ، وأمر المسلمون بها ، وُعيِّن لهم امام خاص يقيمها ، واستُحسنَ ذلك بعد ذلك ، فانَّه لم يُعمد إلى هذا العمل بما هو عمل عام ، يأتي به الشخص بنية القربة المطلقه ، وامتثال عموميات الادلة التي تحث المسلمين على صلاة النوافل ، أو صلاة الجهاعة على الرغم من أننًا لا نسلم حتى هذا المقدار لما ذكرناه آنفاً والله والله والمتلا أن يكون عملاً دورياً وثابتاً ، وبهذا فهو مقصود بكيفيته الخاصة ، ومنسوب إلى التشريع بما يحمل من مواصفات وخصوصيات معينة ، وهذا يعني قصد التشريع المنافي والمبطل لاندراجه تحت العموميات المشار اليها في كلام

<sup>(</sup>١) يوسف البحراني، الحدائق الناضرة، ج: ٦، ص: ٨٠.

(ابن ابي الحديد)، لو توافقنا معه جدلاً بشأنها.

وقد حصل هذا الأمر فعلاً ، وجيء بهذه النافلة تحت عنوان الندب الشرعي ، وأخذ بعض المسلمين يتعاهدون هذا العمل دهراً بعد دهر على انّه سنة ثابتة من صميم التشريع ، ولذا رأينا فيما سبق انَّ المصلين الذين نهاهم أمير المؤمنين الله عن أداء هذه الصلاة وأوضح لهم انّها ( بدعة ) ، ومخالفة لحكم الله تعالىٰ ، وسنة رسوله الكريم الله العربيم الله تعالىٰ ، وسنة رسوله الكريم الله العربيم الله العربية والعربية والمداه ، ومن بعد ذلك أصروا على مزاولتها ، والاقامة عليها .

ثانياً: إنَّ ما يكن أن تشمله عموميات ما ورد في فضل صلاة الجهاعة ، والدعوة إلى إقامتها على ما ذكره ( المعتزلي ) هو خصوص الأمر القابل للاتصاف بهذا العنوان ، والذي يمكن بشأنه ذلك ، لا الأمر المنهي عنه والخارج عن دائرة الصلوات بشكل عام (إمّا لورود الدليل على عدم صحة الاتيان به ، أو لعدم الدليل عليه ) ، أو الخارج عن دائرة الصلوات التي تُسن فيها صلاة الجهاعة ، على أحسن التقديرين .

وقد ورد عن الشريعة الاسلامية ثبوت بعض الصلوات المستحبة التي يجوز أن تُصلّى جماعةً بالأصالة أو بالعارض، ولم نرّ فيا بين هذه الصلوات صلاةً يُمقال لها (التراويج)، على انَّ هناك نهياً عاماً يشمل الصلاة جماعة في النافلة غير ما ذكر بخصوصه من إستثناء.

قال السيّد ( محمد كاظم اليزدي ) في ( العروة الوثتيّ ) :

« لا تشرع الجهاعة في شيء من النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض بنذرٍ أو نحوه، حتى صلاة الغدير على الأقوى ، إلّا في صلاة الاستسقاء ، نعم لا بأس بها فيا صار نفلاً بالعارض ، كصلاة العيدين ، مَعَ عدم اجتاع شرائط الوجوب ، والصلاة المعادة جماعة ، والفريضة المتبرع بها عن الغير ، والمأتي بها من جهة الاحتياط الاستحبابي »(١).

<sup>(</sup>١) محمد كاظم اليزدي ، العروة الوثق ، ج : ١ ، ص : ٧٦٤ \_ ٧٦٥ ، مسألة : ٢ .

٣١٨.....١٨٠

#### ٢ ـ النداء الثاني يوم الجمعة:

من أمثلة ( الابتداع ) الاخرى التي لا أصل لها في الدين ، ولم تأمر بها الشريعة الاسلامية المقدسة هو النداء الثاني يوم الجمعة ، فقد روى علماء العامة ومحدثوهم في مصادرهم المعتبرة انَّ هذا الأذان لم يكن موجوداً على عهد رسول الله كالتي ، وانَّ ( عثمان بن عفان ) هو الذي استحدثه من تلقاء نفسه من دون سابق مثال ، ولا شك في انَّ هذا المقدار كافي لانطباق تعريف ( الابتداع ) عليه .

#### جاء في صحيح البخاري:

«كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الامام على المنبر على عهد النبي الشيكية ، وأبي بكر وعمر رض الله عنها ، فلما كان عنمان على ، وكثر ، الناس زاد النداء الثالث على الزوراء »(١).

#### وورد في ( سنن ابن ماجة ) :

وورد في ( سنن النسائي ) :

<sup>(</sup>١) البخاري ، صحيح البخاري ، ج : ١ ، ص : ٢١٩ ، باب : الاذان يوم الجمعة ، وعنه : مصابيح السنة للبغوي ، ج : ١ ، ص : ٤٧٥ ، ص : ٤٧٥ ،

<sup>(</sup>٢) ابن ماجة ، سنن ابن ماجة ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، ج : ١ ، ح : ١١٣٥ ، ص : ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٣) النسائي ، سنن النسائي بشرح السيوطي ، ج : ٣، ص : ١٠٠ ـ ١٠١ .

النداء الثانى يوم الجمعة .........النداء الثانى يوم الجمعة .....

#### وفيه أيضاً:

«كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله كَالَيْشَكَةَ على المنبر يوم الجمعة ، فإذا نزل أقام ، ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنها »(١).

وفي ( مجمع البيان ) للعلامة ( الطبرسي ) :

« عن السائب بن يزيد قال : كان لرسول الله كَالَّ مؤذن واحد بلال ، فكان إذا جلس على المنبر أذَّن على باب المسجد ، فإذا نزل أقام الصلاة ، وكان أبو بكر وعمر كذلك ، حتى إذا كانَ عنان ، وكثر الناس ، وتباعدت المنازل ، زاد أذاناً ، فأمر بالتأذين الأول على سطح دارٍ له بالسوق يُقال لها : الزوراء ، وكان يُؤذَّن له عليها ، فإذا جلس عنان على المنبر أذَّنَ مؤذنه ، فإذا نزل أقام للصلاة »(٢).

ويؤيد هذا المعنى ما نقله العامة في كتبهم عن ( ابن عمر ) انه قال صريحاً: « الأذان الأول يوم الجمعة بدعة » (٣).

«أمّا النبي الشِّي فَانَّه لم يكن يصلّي قبل الجمعة بعد الأذان شيئاً ، ولا نقل هذا عنه أحد ، فانَّ النبي الشِّيَ كان لا يؤذَّن على عهده إلّا إذا قَعَد على المنبر ، ويؤذِّن بلال ، ثمَّ

<sup>(</sup>١) النسائي ، سنن النسائي بشرح السيوطى ، ج : ٣، ص : ١٠٠ ـ ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) الفضل بن الحسن الطبرسي ، مجمع البيان ، ج : ١٠ ، ص : ٣٦٦ ـ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) الشوكاني ، نيل الاوطار من أحاديث سيد الاخيار ، ج : ٣ ، ص : ١٠٠ ـ ١٠١ ، وانظر : فتح الباري لابن حجر العسقلاني ، ج : ٢ ، ص : ٣٩٤.

يخطب النبي اللي الخطبتين ، ثم يقيم بلال ، فيصلّ بالناس »(١١).

ومن الملاحظ انَّ هذا النداء المبتدع تارة يسمى بـ ( الأذان الثالث ) ، وأخرى بـ (الأذان الثاني ) ، وثالثة بـ (الأذان الأول ) ، وكل هذو المصطحات تشير إليه ، وتعبّر عنه من لحاظٍ معين ، فقد سمي ثالثاً باعتبار إضافته إلى الأذان والاقامة المعهودين في الصلاة من باب إطلاق اسم الأذان على الاقامة تغليباً ، وسمي ثانياً باعتبار الأذان الحقيق لا الاقامة ، فهو ثانٍ بالنسبة إلى الأذان الحقيقي ، وسمي أولاً باعتبار أنته يؤذّن به قبل الأذان والاقامة .

ومن خلال النظر في النصوص المتقدمة يظهر أنَّ المدافعين عن هذه ( البدعة ) حالوا أن يوجهوها بالكثرة السكانية الحاصلة في المدينة في عهد عثمان على ما يُدَّعى، لأنتَّهم لم يجدوا مبرراً مشروعاً لها غير ذلك على حدِّ زعمهم، وهذا وحده كافٍ للدلالة على عدم إرتباط هذا النداء بالدين كها هو واضح.

ولكنَّ الطريف انَّ هؤلاء المدافعين قد أخفقوا حتى في هذا التبرير والتوجيه المزعوم، ولم يحسنوا تمرير المغالطة التي موَّهوا بها هذا الأمر، وأضفوا عليه طابع الشرعية الزائف.

على أنَّ الذي ينبغي أن يلتفت إليه قارئنا الكريم هو انَّ هذا التبرير سواء أصحَّ أم لم يصح فهو لا يشفع في إخراج هذا الأمر الحادث عن دائرة ( الابتداع ) ، لانه شُرَّع في مقابل السنة الالهية الثابتة بالنصوص الصريحة التي لا تقبل التلاعب والتغيير بأي حال كان .

فسواء برَّر هؤلاء تشريع النداء الحدث بالكثرة السكانية أو بغيرها من التبريرات، فانَّ النداء الثاني يبقى مطبوعاً بالابتداع من دون ترديد.

أما لماذا أخفق هؤلاء في توجيه هذه ( البدعة ) ، والقول بأنَّها شرعت لتــــلافي

<sup>(</sup>١) ابن تيمية ، الفتاويٰ الكبريٰ ، ج : ١ ، ص : ١٥٠ .

النداء الثاني يوم الجمعة .......النداء الثاني يوم الجمعة .....

الكثرة السكانية الحاصلة في المدنية آنذاك ، فللأمور التالية :

أولاً: انّنا لو سلمنا انّ الكثرة كانت حاصلة في أهل المدينة آنذاك وانّ الضرورة كانت تدعو لاستيفاء كثرة المسلمين هذه بالنداء ، وتغطية عددهم المتزايد ، فانّ هذا الأمر يدعو لان يناقض الحديث نفسه ، ويقع في التهافت والاضطراب ، إذ انّ النداء الجديد كان يؤتى به على موضع يُقال له ( الزوراء ) ، وقد فُسترت ( الزوراء ) بمعانٍ ومواضع متعددة ، لا تبتعد في جميع معاينها المذكورة بمسافة كبيرة عن المسجد النبوي ، وهذا كما لا يني بالغرض المذكور من دون ريب ، إذ ينبغي أن يكون هذا النداء بفرض صحه الفلسفة من تشريعه ( وإن كان هذا الأمر لا يصح إلّا من قبل صاحب الشريعة ) في موضع بعيد عن المسجد ليسمع من لا يسمع الأذان الشرعي ، لا أن يكون الأذانان في دائرة سمعية واحدة!

فقد ذكر ( الحموي ) في ( معجم البلدان ) :

« انَّ الزوراء : موضع عند سوق المدينة قرب المسجد .. وقيل بل الزوراء سوقُ المدينة نفسه ، ومنه حديث ابن عباس ﷺ ، انه سمع صياح أهل الزوراء »(١).

وجاءَ في كلَّ من ( القاموس ) و ( تــاج العــروس ) انَّ الزوراء بــالمدينة قــرب المسجد (٢٠).

وجاءَ في ( فتح الباري ) :

« وجزمَ ابنُ بطّال بأنَّه \_أي الزوراء \_ حجر كبير عند باب المسجد ، وفيه نظر لما في رواية ابن اسحٰق عن الزهري عند ابن خزيمة وابن ماجة بلفظ ( زادَ النداءَ الثالثَ على دارٍ في السوق يُقال لها الزوراء ) ، وفي روايته عند الطبراني : ( فأمرَ بالنداءِ الأول على دارٍ له يُقال لها الزوراء ، فكان يؤذَّن له عليها ، فإذا جلسَ على المنبر أذَّنَ مؤذنه الأوَّل ، فإذا

<sup>(</sup>١) ياقوت الحموى ، معجم البلدان ، ج : ٣، ص : ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) انظر القاموس المحيط للفيروزآبادي ، ج : ٢ ، ص : ٤٢ ، و تاج العروس للحنق ، المجلد الثالث ، ص : ٣٤٦.

٣٢٢......٣٢٢

نزل أقامَ الصلاة )، وفي رواية له من هذا الوجه ( فأذن بالزوراء قبلَ خروجه ليُعلم الناسَ انَّ الجمعة قد حضرت )، ونحوه في مرسل مكحول المتقدم.

وفي ( صحيح مسلم ) من حديث أنس : « انَّ نبيَّ الله وأصحابه كانوا بالزوراء ، والزوراء بالمدينة عند السوق »(١).

فانتَ ترى \_ أيُّها القارئ الكريم \_ من خلال هذه الأقوال انَّ ( الزوراء ) التي كانت موضعاً يؤتى النداء الجديد بالقرب منه ، ليست ببعيدة في جميع معاينها المتقدمة عن باب المسجد النبوي الذي يؤذن من عنده لصلاة الجمعة بالأذان الشرعى المسنون .

فلهاذا إذن ضمُّ النداءِ إلى النداء ، والخروج عن تعاليم الشريعة السمحاء؟!

ثانياً: لو سلَّمنا أنَّ هناكَ كثرة سكانية قد حصلت لأهل المدينة آنذاك، ولو افترضنا أنَّ (الزوراء)كانت موضعاً بعيداً عن المسجد النبوي، وانَّ هناكَ ضرورة قائمة لاعلام البقية المتبقية من المسلمين بشروع صلاة الجمعة، فانَّ هذا الأمر لا يشفع أيضاً في قبول تبرير هذه (البدعة) بما ذُكر ولا بغيره من ألوان الانتحالات والأعذار، إذ إنَّ من الممكن أن يتعددَ المؤذنونَ، ويلبّوا هذه الحاجة من دونِ أن يتكرر النداء، ويُعمد إلى التشريع في مقابل السنة الثانية.

وتعدد المؤذنين لصلاةٍ واحدةٍ أمر جائز ومسنون ، وقد أفتى به علماء العامة في كتبهم ، ورووا له ما صحَّ من الأخبار .

قال في (الشرح الكبير):

« ولا تستحب الزيادة على مؤذنين كها روي انَّ النبي اللَّيُ كان له بلال وابن أم مكتوم ، إلاّ أن تذعو الحاجة فيجوز ، فانَّه قد روي عن عنهان الله اتخذ أربعة مؤذنين ، وإذا كانوا أكثر من واحد ، وكان الواحد يُسمعُ الناسَ ، فالمستحب أن يؤذِّنَ واحدُ بعد واحد ، كها روي عن موذني النبي اللَّيْ ، فإذا كان الإعلام لا يحصل بواحدٍ أذَّنوا على الم

<sup>(</sup>١) ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري ، ج : ٢ ، ص : ٣٩٤ .

حسب الحاجة ، إما أن يوذِّنَ كلُّ واحدٍ في ناحيةٍ ، أو دفعةٍ واحدةٍ في موضعٍ واحد »(١). وقال في ( المغني ):

«وان كانَ الاعلام لا يحصل بواحدٍ أذَّنوا على حسب ما يحتاج إليه ، إمّا أن يؤذِّن كلُّ واحدٍ في منارة ، أو ناحية ، أو دفعة واحدة في موضع واحد .

قال أحمد: إن أذَّنَ عدة في منارة فلا بأسَ ، وإن خافوا من تأذين واحدٍ بعد الآخر فوات أول الوقت ، أذَّنوا جميعاً دفعة واحدة »(٢).

وقال العلامة ( الاميني ) في ( الغدير ) :

« ولا أجدُ خلافاً في جواز تعدد المؤذنين ، بل رتَّبوا عليه أحكاماً مثل قولهم : هل الحكاية المستحبة أو الواجبة كها قيل تتعدد بتعدد المؤذنين أم لا ؟ وقولهم : إذا أذَّنَ المؤذن الأول ، هل للامام أن يبطئ بالصلاة ليفرغ من بعده ، أو له أن يخرج ويقطع من بعد أذانه ؟ وقولهم : إذا تعدد المؤذنون لهم أن يؤذّن واحد بعد واحد ، أو يؤذّن كلهم في أول الوقت » (٣).

قال العلامة ( الاميني ) في ( الغدير ) :

<sup>(</sup>١) ابن قدامة المقدسي ، الشرح الكبير ، ج : ١ ، ص : ٤١٩ ، وانظر : ابن مسلم ، الجامع الصحيح ، ج : ٢ ، ص : ٣ .

<sup>(</sup>٢) موفق الدين بن قدامة ، المغني ، ج : ١ ، ص : ٤٤٥ .

<sup>(</sup>٣) عبد الحسين الأميني ، الفدير في الكتاب والسنة والأدب ، ج : ٨ ، ص : ١٢٧ .

٣٢٤.....البدعة

« وعند خروجه الله الناس بالمدينة جُدري ( بضم الجيم وفتح الدال وبفتحها ) ، أو حصبة منعت كثيراً من الناس من الحج معه الله الله ومَعَ ذلك كانَ معه جموع لا يعلمها إلا الله تعالى ، وقد يُقال : خرج معه تسعونَ ألف ، ويُقال مائة ألف وأربعة عشر ألفاً ، وقيل مائة ألف وعشرونَ ألفاً ، ويُقال عشر ألفاً ، وقيل مائة ألفٍ وأربعة وعشرونَ ألفاً ، ويُقال أكثر من ذلك ، وهذه عدّة مَن خرجَ معه ، وأمّا الذين حجّوا معه فأكثر من ذلك ، كالمقيمين بمكة ، والذينَ أتوا من اليمن مَعَ على (أمير المؤمنين) وأبي موسىٰ »(١).

رابعاً: قد قيل بأنَّ العلة تخصص وتعمم على حدٍ سواء ، فإذا كانت الكثرة السكّانية المدّعاة سبباً لاختلاق نداء ثان يجمع الناس إلى الصلاة ، ويعلمهم بدخول وقتها ، فلهاذا لا يكون ذلك بشأن الفرائض اليومية ، ولماذا هذا التخصيص بصلاة الجمعة دون الغير ، علماً بأنَّ التجمع للفرائض اليومية لم يكن بأقل من التجمع لصلاة الجمعة، لعدم وجود كثرة في مساجد المدينة آنذاك ليتفرق الناس فيها ؟!

خامساً: لو سلَّمنا جدلاً انَّ هناكَ كثرةً في المدينة قد دعت إلى نداءٍ ثانٍ لصلاة الجمعة ، فما بال بقية المناطق والبلدان الاسلامية الأخرى التي اتخذت هذا الأمرَ سنّةً، وتعاملت معه من باب الالزام ؟!

وكيف نبرر مشروعية هذا النداء ( الذي هو مختلق من الأصل ) لمنطقةٍ صغيرة لاتضم الآمجموعة قليلة من الناس يمكن أن يتحقق بها النصاب الكامل لأداء هذه الصلاة ؟!

انظر \_أيها القارئ الكريم \_ إلى ما يقوله ( ابن حجر ) حرفياً في ( فتح الباري ) : « والذي يظهرُ أنَّ الناس أخذوا بفعلِ عثمان في جميع البلادِ إذ ذاكَ لكونِهِ خــليفةً مــطاع

<sup>(</sup>١) عبد الحسين الاميني ، الغدير ، ج : ١ ، ص : ٩ ، عن السيرة الحلبية ، ج : ٣ ، ص : ٢٨٣ ، وسيرة أحمد زيني دحلان ، ج : ٣ ، ص : ٣٠ ، و دائرة المعارف لفريد ٣ ، ص : ٣٠ ، و دائرة المعارف لفريد وجدى ، ج : ٣ ، ص : ٣٠ .

الأمر »<sup>(١)</sup>.

وعلى أية حال فانَّه سواء أصحَّ وجود كثرة في نفوس المسلمين آنذاك أم لم يصح، فانَّ القول بأنَّ النداء الثاني ( بدعة ) لا محيصَ عنه ، لأنتَّه أدخل في الدين من خارج حدوده وتعاليمه المشروعة ، ولو أنَّ بطون الكتب والأسفار مُلئت بالتبريرات لهذا الأمر لما كان هناك أدنى شفاعة لقبول جواز تشريعه بشكل مطلق .

إنَّ الامور العبادية في الشريعة المقدسه \_ بما فيها الأذان \_ أمور توقيفية لا يصح الأخذُ بها إلا من قبل الشارع المقدَّس ، ولا تصح الزيادة أو النقيصه فيها بأي حال من الأحوال ، وذلك لأنَّها شُرِّعت بنحوٍ يسدُّ حاجةَ الانسان مهما تقدَّمَ به الزمن ، وتغيرَّت ظروف الحياه من حوله ، وهذا هو أحد أسرار أعجاز الشريعة الاسلامية ودوامها ، كما تقدمت الاشارة إليه في صدر هذه الدراسة .

فنلاً وردَ في الشريعة وجوب قصر الصلاة الرباعية في السفر إلى ركعتين، وعُيّنت المسافة التي يتم في حدودها قصر الصلاة، وكانَ ملحوظاً لدى الشريعة أنَّ هذه المسافة التي يقطعها الانسان في ذلك الوقت بوسائل النقل المتاحة قد تستغرق يـوماً كـاملاً أو ينقص أو يزيد عن ذلك بمقدار، وأنَّ نفس هذه المسافة سوفَ يقطعها الانسانُ المتمدِّن خلالَ دقائق معدودة، عند تقدم الزمن وانفتاح بجالات المعرفة وآفاق العلم أمامه، إلا اننا مَعَ ذلك نرى أنَّ الشريعة الاسلامية قد جعلت هذا الحكم أمراً عبادياً ثابتاً، لا يقبل التغيير والتبديل، ولم تسمح بأن تمدَّ إليه يدُ التعديل مها كان موقعها ومركزها، باعتبار انَّ هذا الأمر أمر عبادي توقيفي يلبي حاجةً ثابتةً في نفس الانسانِ، لا تربطها أية علاقة بالامور المستجدة والمتطورة من حوله.

وهكذا الأمر بالنسبة إلى الأذان ، فقد تمَّ تشريع أذانٍ واحدٍ بـاجماع المسلمين قاطبةً ، وقد لاحظت الشريعة المقدسة من خلال هذا الأمر حاجة الانسان الثابتة التي لا

<sup>(</sup>١) ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري ، ج : ٢، ص : ٣٩٤، وراجع : نيل الاوطار للشوكاني . ج : ٣، ص : ٢٦٣.

٣٢٦.....٣٢٦...البدعة

تتأثر بالظروف المحيطة به ، وانَّ هذا التشريع يني بتلبية هذو الحاجة ، مها تطورت حياة الانسان ، وتقدم العلم به ، واختلفت طبيعة المجتمع الذي يعيش فيه ، ولذا فانَّ أي تغيير في هذا الامر سوف يدخل في حيِّز (الابتداع) من دون تردد ، ويكون من أبرز مصاديقه وموارده ، فسواء أكثر الناس أم لم يكثروا ، فانَّ الأذان المشروع واحد ، كما ثبت عن طريق الدليل الشرعي القاطع ، وسيبق واحداً إلىٰ آخر لحظة في الحياة .

ثمَّ انَّ هذا النداء المبتدع ، ونتيجة لاختراقه غطاء الحصانة الشرعية ، وإصرار البعض على قبوله ، ومحاولة تبرير تشريعه .. قد صارَ مدعاةً للتخبط وتضارب الأقوال والافعال ، ونشوء البدع الاضافية ، والتجرأ على الله ورسوله ، والتلاعب بتعاليم الاسلام المقدسة ، وفق الميول والرغبات والأهواء .

قال في (شرح التاج الجامع للاصول ) بخصوص هذا النداء:

« وعندي انَّه يتأكَّد عمله ، فانَّ الناسَ في الأرياف ليس معهم ساعات ، وربما يكونونَ في أعمالهم في ضواحي البلاد والحقول ، ويعتمدونَ في الذهاب للجمعة على سماع التذكير من المؤذِّن قبل الزوال ، واعتادوا ذلك ».

#### ثم يضيف:

« ولو قيل بوجوبه لم يبعد ، لتوقف الواجب ، وهو الذهاب للجمعة عليه ، ولقوله تعالىٰ : ﴿ وَمَن أَحَسنُ قَولاً مِمَّن دَعَا إِلَىٰ اللهِ وعَمِلَ صالِحاً ﴾ (١) ، ولحديث : مَن دلَّ علىٰ خيرِ فله مثل أجر فاعله ، والله أعلم »(٢) !!

فما هو رأيك بهذه الطريقة من الاستدلال \_ أيُّها القارئ المنصف \_ وهل تعتقد أنَّ مثل هذا الأمر لو تمَّ في بقية التعاليم السهاوية ، وجرى في أحكام الله المنزلة ، أنَّه سوفَ يُبقى للتشريع قدسيته وحرمته ؟!

<sup>(</sup>۱) فصلت : ۳۳.

<sup>(</sup>٢) منصور علي ناصيف ، التاج الجامع للاصول في أحاديث الرسول . ج : ١ ، ص : ٢١٨ ، وقت الجمعة والنداء .

و تعالَ معنا \_أيها القارئ \_لنطالع معاً ما قاله شارح ( سنن الترمذي ) لنرى ما فُتح على ديننا من جرّاء هذهِ التشريعات من باب ، وما ابتُليَ به من مُصاب !

يقول ( أحمد محمد شاكر ):

« ولفظ (الثالث) أوجبَ شبهةً عجيبة ، فقد نَقَل القاضي أبو بكر العربي (ج: ٢، ص: ٣٠٥) انَّه كان بالمغرب يوذّن ثلاثة من المؤذنين ، بجهل المفتين ، فانَّهم لما سمعوا انَّها ثلاثة لم يفهموا أنَّ الاقامة هي النداء الثالث ، فجمعوها وجعلوها ثلاثة غفلةً وجهلاً بالسنة »!!

ويضيف إلى ذلك:

« في رواية عند أبي داود في هذا الحديث (كان يؤذّن بين يدي رسول الله المسلك الله المسلك على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد ) ، فظنّ العوام ، بل كثير من أهل العلم أنّ هذا الأذان يكونُ أمامَ الخطيب مواجهة ، فجعلوا مقامَ المؤذّن في مواجهة الخطيب ، على كرسي أو غيره ، وصار هذا الأذان تقليداً صرفاً ، لا فائدة له في دعوة الناس إلى الصلاة ، وإعلامهم حضورها ، كما هو الأصل في الأذان والشأنُ فيه ، وحرصوا على ذلك حتى لينكرونَ على من يفعل غيره

واتباع السنه أن يكونَ على المنارة أو عند باب المسجد ، ليكونَ إعلاماً لمن لم يحضر ، وحرصوا على إبقاء الأذان قبل خروج الامام ، وقد زالت الحاجة إليه ، لأنَّ المدينة لم يكن بها إلاّ المسجد النبوي ، وكانَ الناس كلهم يجتمعونَ فيه ، وكثروا عن أن يسمعوا الأذان عند باب المسجد ، فزاد عثان الأذانَ الأول ، ليُعلم مَن بالسوق ومَن حولَه حضورَ الصلاة » .

ثمَّ يرىٰ الشارحُ بأنْ لا ضرورةَ الانَ إلىٰ هذا النداء باعتبار كثرة المؤذنين وكثرة المنائر!!، فيقول:

«أمّا الان وقد كثرت المساجد، وبُنيت فيها المنارات، وصارَ الناس يعرفون وقتَ

٣٢٨.....البدعة

الصلاة بأذان المؤذن على المنارة: فانّا نرى أن يُكتفى بهذا الأذان، وأن يكونَ عند خروج الامام، اتّباعاً للسنة، أو يؤمر المؤذنونَ عند خروج الامام أن يوذنوا على أبواب المساجد»(١).

#### وقال الشافعي:

« وأحبُّ أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يدخل الامام المسجد، ويجلس على موضعه الذي يخطب عليه خشب أو جريد أو منبر أو شيء مرفوع له ، أو الأرض ، فإذا فعَلَ أَخَذَ المؤذن في الأذان ، فإذا فرغَ قامَ فخطبَ لا يزيدُ عليه ».

وأضاف:

« وأيها كان فالأمر الذي على عهد رسول الله الشي أحبّ الى »(٢).

فأحدهم يضع والآخر يرفع ، وكأنَّ الدينَ الحنيف ليس فيه أصل يُقتنىٰ أو سنة إ

ومما وقَعَ فيه المدافعون عن هذا النداء من تهافت ، ما ذكروه من نسبة ابتداع هذا النداء إلى هشام بن عبد الملك ، وانّه نَقَل الأذان إلى المنارة ، واتفقوا على نعت عمل هشام هذا بالابتداع ، ولم تطاوعهم ألسنتهم على القول بانّ (عثان) هو المبتدع لهذا النداء .

جاءً في (الاعتصام) ما نصه:

« قال ابن رشد : الاذان بينَ يدي الامام في الجمعة مكروه لأنسَّه محدث ، قــال : وأول مَن أحدثه هشام بن عبد الملك :

وانماكان رسول الله كَالَيْتُ إذا زالت الشمس وخرج رقى المنبر، فإذا رآه المؤذنون ـ وكانوا ثلاثة \_قاموا فأذّنوا في المشرفة واحداً بعد واحدٍ، كما يؤذّن في غير الجمعة ، فإذا فرغوا أخذ رسول الله كَالَيْتُ في خطبته ، ثم تلاه أبو بكر وعمر رضي الله عنها ، فزاد عنمان على المنافئة المنافقة ا

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي ، بشرح : أحمد محمد شاكر ، ج : ۲ ، ص : ٣٩٣.

<sup>(</sup>٢) الشافعي ، الأم ، ج : ١ ، ص : ٢٢٤ ، وقت الاذان للجمعة .

لما كثر الناس أنهاناً بالزوراء عند زوال الشمس ، يؤذَّن للناس فيه بذلك انَّ الصلاة قد حضرت ، وتَركَ الأذان بالمشرفة بعد جلوسه على المنبر على ماكان عليه ، فاستمر الأمر على ذلك إلى زمانِ هشام ، فنقل الأذان الذي كانَ بالزوراء إلى المشرفة ، ونَـقَل الأذان الذي كانَ بالمشرفة بينَ يديه ، وأمرهم أن يؤذّنوا صفاً ، وتلاه على ذلك مَن بعدَهُ من الخلفاء إلى زماننا هذا ، قال ابن رشد : وهو بدعة »(١).

فإذا كان نقل (هشام بن عبد الملك) للأذان الذي كانَ بالزوراء إلى المشرفة ، ونقل الأذان الذي كانَ بالمشرفة إلى ما بينَ يديه (بدعة) على ما صُرِّحَ به ، فما ظنك بأصل إحداث هذا النداء على (الزوراء) الذي دلَّ الدليل القاطع وحسب اعتراف الجميع بعدم وجوده في زمن رسول الله المساحدة ؟!!

<sup>(</sup>١) أبو اسحن الشاطبي ، الاعتصام ، ج : ٢ ، ص : ١٦ .

# الفصل الثاني

# حديث سنّة الخلفا؛ الراشدين

الحديث ذريعة لنفي الابتداع . نظرة في الحديث .

١\_ضعف الحديث واحتمال الوضع فيه.

أ ـ فعف سند الحديث .

ب ـ إنتما، أسانيد الحديث جميعاً إلى راو واحد .

حـاشتراك مضمون الحديث مَـغ احـاديث أخـرى مقطوعة الوضع .

الخلفا، الراشدون هم أئمة أهل البيت إلى البيت إلى البيت المراسد ا

ادلة ومؤيدات :

أ ـ الامامعلي ﷺ يرفض الهبايعة على سيرة الشيخين.

ب ـ الخلاف بـين الخـلفا، الأربـعة يـناقض الأمـر باتباعهم جميعاً .

ـ الخلاف جين على ﷺ والخلفا، الثلاثة .

ـ الخلاف بين الخلفا، الثلاثة .

د-إرادة الخلفا، الأربعة تتنافى مع إنكار النص.

د ـ حجم الحديث لا يتناسب مَعَ موقع الخلافة في الاسلام .

هـ انمة اعل البيت على خلفا، الرسول على جنص منه.

## حديث ( سنة الخلفاء الراشدين )

### الحديث ذريعة لنفى الابتداع:

إنَّ الكثير من الدعوات التي يطلقها البعض لنفي (الابتداع) عن مثل (التراويج) و (النداء الثالث يوم الجمعة)، وغيرها من البدع الحدثة، تستند أساساً إلى حديث (سنة الخلفاء الراشدين)، وتصحح نسبة هذو الأعمال إلى الشريعة الاسلامية من هذا المنطلق، على الرغم من تلك المهاترات والتناقضات التي وقع فيها المدافعون عن هذو (البدع)، وعلى الرغم مما جرَّته تلك (المحدثات) على عقائد المسلمين من دخائل وتقولات وأباطيل.

بل رأينا أنَّ بعضهم كان يناقش في أمر تشريع تلك الحدثات، ويطرح الاراء الفقهية المخالفة، على الرغم من بقاء إصراره على هذا الحديث كما هو الأمر في (النداء الثاني) على ما تقدَّم، فلماذا لا يعض على هذه السنة المزعومة المدافعونَ عنها أولاً لكي يأمروا الناسَ باتباعها بعد ذلك ؟!

إنَّ حديث (سنة الخلفاء الراشدين) يستحق منها وقفةً متأنية ، ننظر فيها إلى سندو أولاً ، ومضمونه ثانياً ، لأنه أصبح يمثل الخط الخلني العام في مواجهة المتعصبين مَعَ أهل الحق والبصيرة ، وصار الذريعة التي يتشبث بها كلّ مَن تُعييه الحججُ ، وتُسدُّ في وجهه المنافذ ، لتبرير دعوات الضلال ، وبدع المبتدعين .

وقبل أن ندخل في صميم البحث عن هذا الحديث لا بأس بأن نطالع بعض الأقوال التي تستند في تبرير مثل هذه ( البدع ) إلى حديث ( سنة الخلفاء الراشدين ) ، وتعتبره السند الأخير في توجيه القول بمشر وعية تلك ( الحدثات ) ، من بعد أن تعجز من

الاجابة على الاشكالات التي تثار حول تلكَ الأعمال وتوكّد عدم ارتباطها المطلق بالدين .

يقول الشيخ (الفوزان) نافياً أن يكون (النداء الثاني) (بدعةً) في أحد فتاواه: «والأذان الأول يوم الجمعة أمرَ به أمير المؤمنين عثمان بين عفان في ثالث الخلفاء الراشدين، وقد قال المشيئة : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» (١).

ويقول الشيخ ( عبد العزيز عيسيٰ ) بهذا الصدد:

« الحكم الشرعي بهذا الأمر يستشهد بقوله تعالىٰ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا إِذَا تُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَومِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلىٰ ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الَبِيْعَ ذَلْكُمْ خَيرٌ لَكُم إِن كُنتمُ تَعَلَمُونَ ﴾ (٢) ، والمراد بالنداء في هذه الآية الكريمة هذا النداء الثاني الذي كان يؤدّىٰ بين يدي النبي النبي الذي إذا خرج فجلس على المنبر ، فانّه كان يؤذن بين يديه قبل الشروع في الخطبة ، وأما النداء الأول الذي زاده الخليفة الراشد عثان بن عفان ﷺ ، فانما كان لكثرة الناس ، وكان الغرض منه الاعلام بدخول الوقت ، ليتأهب المسلمون بالتوجه إلى المسجد لسلاع الخطبة ، وذلك بعد اتساع المدينة وكثرة أهلها ، فإذا سمعوا النداء أقبلوا حتىٰ إذا السائب بن جلس عثان عثان على المنبر أذَّنَ المؤذّن ، ثم يخطب عثان ، روىٰ البخاري عن السائب بن يزيد ﷺ قال : ما كانَ لرسول الله الله الله الإمؤذن واحد ، إذا خرج \_ أي من حجرته \_ يزيد إلى من فوق المنبر \_ أقام ، وأبو بكر وعمر كذلك ، فلما كان عثان ، وكثر الناس ، زاد النداء الثالث على دارٍ في السوق يُقال لها الزوراء ، فإذا خرج َ أذَّنَ ، وإذا نَزَلَ \_ أي من فوق المنبر \_ أقام ، وأبو بكر وعمر كذلك ، فلما كان عثان ، وكثر أقام ، وانما سمي في الحديث ثالثاً لأنّه أضافه إلى الاقامة ، ومن هذا يتضح لنا مشر وعية أمّ من الحالتين .

<sup>(</sup>١) مجلة ( المسلمون ) ، ٢٧ نوفمبر \_ ١٩٩٢م \_العدد : ٤٠٨ .

<sup>(</sup>٢) الجمعة : ٩ .

٣٣٤......البدعة

بما كان متبعاً في عهد عثان فلا بأسَ ولا حَرَجَ عليه في ذلك »(١).

ويقول ( سعيد حّوىٰ ) في ( الاساس في السنة وفقهها ) :

« ألا ترى انَّ اجماع الصحابة على جمع عمر الناس في صلاة التراويج على امام واحد وجعلها عشرين ، وقول عمر ( نعمت البدعة هذه ) ، وكل ذلك قد صحَّ عن عمر وعن الصحابة ، ألا ترى انَّ الذين يضللون عمر بسبب ذلك قد دخلوا في دائرة الضلال ، فعمر من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا بالاقتداء بهم ، والاقتداء بهديهم » (٢).

وجاءَ في كتاب ( البدعة ) للدكتور ( عزت علي عطية ) ما نصه :

« قرن الرسول الله الخلفاء الراشدين بسنته .. فني حديث العرباض بن سارية قال: قال رسول الله المنظمة : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ ) .

وانما أمر ﷺ باتباعهم ، لانَّه علم أنهم لا يخطئون فيم يستخرجونه بالاجتهاد، ولانَّه علم أنَّ بعض سنته لا يثبت إلّا في عصرهم ..

وعلى ذلك فالقول: (بأنَّ كل اجتهاد وقياس من الخلفاء الراشدين يخالف السنة الصحيحة لا ينبغي أن يتمسك به) هو قول بغير علم .. إذ كيف يأمر الني المُنْكُ باتباع ما يخالف سنته؟ وكيف تحدث الخالفة بين ما أمر النبي المُنْكُ باتباعه وبين سنته؟ ... »(٣).

« وفي الصحيح قوله الله المهديين عسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الامور ) فأعطى الحديث \_كا مسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الامور ) فأعطى الحديث \_كا ترى \_أنَّ ما سنَّه الخلفاء الراشدون لاحق بسنة رسول الله المائن ما سنّوه لا يعدو أحد أمرين : إما أن يكون مقصوداً بدليل شرعي ، فذلك سنّة لا بدعة ، وإمّا بغير دليل \_

<sup>(</sup>١) مجلة المسلمون ، نفس العدد السابق .

<sup>(</sup>٢) سعيد حرّى ، الأساس في السنّة وفقهها ، ص : ٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) د. عزت على عطية ، البدعة : تحديدها وموقف الاسلام منها ، ص : ١٤٩ .

فن الملاحظ انَّ عمليات الاستدلال التي تمَّ بموجبها نني ( الابتداع ) عن ( النداء الثاني يوم الجمعة ) وعن صلاة ( التراويج ) في النصوص المتقدمة قد استندت بشكل واضح على حديث ( سنة الخلفاء الراشدين ) ، واتخذته أساساً مفروغاً عنه ، وأرسلت ذلكَ بشكل عابر من دون النظر إلى خلفيات الأمر الذي تم بشأنه هذا الاستدلال .

ومن الطبيعي انَّ هذهِ الطريقة لا تكلِّف الباحث أو المفتي عناءً طويلاً لكي يظفر بنتائج الاحكام الشرعية ، كما انَّها لا تجعله يقف عند الزوايا الحرجة التي تُــثار حــول الكثير من الامور المنسوبة إلى أبي بكر وعمر وعثان مما هو خارج عن حــياط الشرع المبين.

ومن الغريب حقاً انَّ هؤلاء القوم يسمحونَ لأنفسهم بـركوب هـذا النمط مـن الاستدلال على نحو الاستئثار والاستقلال، في الوقت الذي لا يَدَعونَ فيه أية فرصة من هذا القبيل للطرف الآخر لكي يمارس منهجه الاستدلالي على ضوء مبانيه ومرتكزاته الخاصة.

فن الجائز لديهم الأخذ بسنة ( الخلفاء الراشدين ) ، بل وضرورة العض عليها بالنواجذ ، في مختلف الرؤى والاحكام ، اعتاداً على حديث مروي عن رسول الله المنظمة فيه ما فيه ، بينا ليسَ من الجائز في وجهة نظرهم أن يأخذ أتباع مدرسة أهل البيت بيم على الرخوع الرجوع اليهم ونهجهم ، على الرخم من تواتر الروايات الدالة على وجوب الرجوع اليهم وأخذ معالم الدين عنهم المنها

كما أنَّ من المفترض لديهم أن يؤمن الآخرون بكل ما وَرَدَ من طرقهم الخاصة ، ويعدّونَ الخارجَ عن ذلك خارجاً عن الدين وتعاليم شريعة سيد المرسلين المُشْئِقَةُ ، بينا لا

<sup>(</sup>١) أبو اسحٰق الشاطبي ، الاعتصام ، ج : ١ ، ص : ١٨٧ .

٣٣٦....البدعة

يرونَ أنَّ من الواجب عليهم الايمان والاذعان لما رواه الآخرون بأي شكل كان ، وليسَ في ذلكَ خروج لهم عن الدين فالدين هو ما يريدونه وما يكتبونه بطريقتهم الخاصة ، لا ما يعتقده ويكتبه الآخرون !!

إنَّ هذا لوحده كافٍ لأن يدعونا إلى التوقف في منهجهم في التعامل مَعَ أحكام الشريعة الاسلامية المقدسة ، والنظر في أصل الحديث الذي زعموا فيه الارجاع إلى (سنة الخلفاء الراشدين) ، وشيدوا على أساسه أصول عقائدهم ، وأسس أحكامهم في مختلف الجوانب والجالات .

فالى حيث حديث ( سنة الخلفاء الراشدين ) ندعوك \_أيها القارئ الكريم \_أن تُلقي معنا فيه نظرة بانصاف !!

# نظرةٌ في الحديث :

جاءَ في أمهات الكتب الحديثية لدى أبناء العامة بأسانيد مختلفة :

<sup>(</sup>١) الدارمي ، سنن الدارمي ، ج : ١ ، ص : ٥٧ ، ح : ٥٩ ، باب اتباع السنة .

وسنن أبي داود ، ج : ٤ ، ص : ٢٠٠ ، باب : لزوم السنة ، ح : ٤٦٠٧ ، وفيه ( وسنة الخلفاء المهديين الراشدين ). وسنن الترمذي ، الجلد الخامس ، كتاب العلم ، ص : ٤٣ ، باب : ١٦ ، ح : ٢٦٧٦ .

وسنن ابن ماجة ، ج: ١ ، ص: ١٦ ، ح: ٤٣ ، باب : اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين .

ومسئد أحمد، ج: ٥، ص: ١٠٩، ح: ١٦٦٩٢، وح: ١٦٦٩٤، وح: ١٦٦٩٥.

وكنز المهال ، ج : ٦ ، ص : ٥٥ ، ح : ١٤٨١٨ ، وفيه : ﴿ وَلا تَنازَعُوا الأُمْرِ أَهْلَه ، وَانْ كَانَ عبداً أُسُودَ، عليكم بما تعرفون

فيُدّعىٰ إنَّ المراد من ( الخلفاء الراشدين ) الوارد ذكرهم في هذا الحديث هم ( أبو بكر ) و ( عمر ) و ( عثمان ) والامام على الله الحديث قد نصَّ على وجوب اتباعهم ، والأخذ بسنتهم ، وجعلوا ذلك من المسلَّمات المفروغ عنها ، والتي لا ينبغي أن تخضع للنقاش والتحقيق .

ونحن نعتقد بأنَّ هذا الحديث لا يمتلك أهلية الدلالة على المسعى المسذكور ، ولا ينهض للوفاء بذلك الأمل الكبير الذي عُقد عليه ا

ولنا على إثبات صحة ما نذهُب إليه طريقيان:

الطريق الأول: إننا نعتقد بأنَّ هذا الحديث من الأحاديث الضعيفة جداً ، ولعّله أيضاً من الاحاديث الموضوعة في عصر متأخر عن زمن النبي الأكرم المستحقق ، والمنسوبة إليه بغير حق ، على غرار المئات من الأحاديث الأخرى التي وضعها الواضعون بدوافع مختلفة ، وسوف نبين القرائن التي توجّه الحديث نحو هذا المسار.

الطريق الثاني: انّنا على فرض التسليم لصحة الحديث، والتنازل عن القرائن التي أقمناها على ضعفه، فانّنا سوفَ نثبت انّه ليس المقصود من ( الخلفاء الراشدين) فيه ما قصدَهُ أبناء العامة، وانًّا المقصود منهم أمّة أهل البيت الميثانية.

من سنة نبيكم و الخلفاءِ الراشدين المهديين ) .

وتلبيس ابليس ، تحقيق : الدكتور الجميلي ، ص : ٢١.

## الطريق الاول

#### ضعف الحديث واحتمال الوضع فيه

هناك ثلاث قرائن أساسية تدل على كون حديث ( سنة الخلفاء الراشدين ) حديثاً ضعيفاً وساقطاً عن الاعتبار هي :

أ \_ضعف سند الحديث.

ب \_إنتهاء أسانيد الحديث جميعاً إلى راو واحد .

جــإشتراك مضمون الحديث مع أحاديث أخرى مقطوعة الوضع .

وسوفَ نقوم باستعراض هذهِ القرائن الثلاث علىٰ الترتيب بنحوٍ من الايجاز :

#### أ-ضعفُ سَندِ الحديث:

ورد حديث (سنة الخلفاء الراشدين) في كتب أبناء العامة بأسانيد محدودة ، يمكن حصرها بالسلاسل الستة التالية ليس غبر:

السلسلة الاولى: عن ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، عن عبدالرحمن بن عمرو السلمى ، عن العرباض بن سارية (١).

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجة ، ج : ١ ، ص : ١٦ ، وفيه (حدثنا يحيئ بن حكيم ، حدثنا عبد الملك بن الصباح السلمي ، حدثنا ثور بن يزيد.. ) .=

وهذه السلسلة تُعدُّ من أوثق وأشهر السلاسل التي يعتمد عليها المتمسكون بحديث (سنة الخلفاء الراشدين)، وتناقلتها أغلب كتبهم الحديثية المعتبرة، وقد وقع في هذه السلسلة (ثور بن يزيد) الذي نقل عنه (ابن حجر) في (تهذيب التهذيب) أنته كان يبغض أمير المؤمنين علياً الله ، ويصرِّح عن ذلك بالقول: « لا أحب رجلاً قـتل جدي »، وذلك لأنَّ جدَّه قد قُتل في صفين إلى صف معاوية بن أبي سفيان في حربه مَعَ أمير المؤمنين عليا الله .

جاءَ في (تهذيب التهذيب) ما نصُّه:

« ويُقال انَّه كان قدرياً، وكان جدُّه قُتل يوم صفين مَعَ معاوية، فكان ثور إذا ذكر علياً قال : لا أُحبُّ رجلاً قتل جدّى »(١).

ونحن نظن انَّ هذا وحدَه كافٍ في وجهة نظر جميع الفرق والطوائف الاسلامية لاسقاط عدالة المرء، وردِّ حديثه، وعدم قبول روايته، فمن لا تُقبل روايته بالاتفاق الناصب العداء لأهل بيت النبوة الطاهرين الليه الذين ورد الامر بوجوب محبتهم ومودتهم في صريح قوله تعالى:

<sup>=</sup> وفي سنن الترمذي ، ج: ٥ ، كتاب العلم ، ص: ٤٣ ، باب : ١٦ ، وفيه : (حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا : حدثنا أبو عاصم ، عن ثور بن يزيد .. وقد روي هذا الحديث عن حجر بن حجر ، عن عرباض بن سارية ) . وفي سنن الدارمي ، ج : ١ ، ص : ٥٧ ، وفيه : ( أخبرنا أبو عاصم ، أخبرنا ثور بن يزيد .. ) .

وفي مسند أحمد : ج : ٥، ص : ١٠٩، وفيه : ( حدثنا عبد الله ، حدثني أبي ، حدثنا الضحاك بن مخلد ، عن ثور .. وحدثنا عبدالله ، حدثني أبي ، حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثنا ثور بن يزيد .. ) .

وفي سنن أبي داود ، ج : ٤ ، ص : ٢٠٠، وفيه : ( حدثنا أحمد بن حنبل ، حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثنا ثور بن بزيد...).

وفي مستدرك الحاكم، ج: ١، ص: ٩٦\_ ٩٧، وفيه: (حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا العباس ين محمد الدوري، حدثنا عاصم، حدثنا ثور بن يزيد .. ).

<sup>(</sup>١) ابن حجر العسقلاني ، تهذيب التهذيب ، ج : ٢ ، ص : ٣٣ .

وانظر : جمال الدين المزي ، تهذيب الكمال في أسهاء الرجال ، ج : ٤ ، ص : ٤٢٥.

٠ ٣٤٠...... البدعة

# ﴿ قُل لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا المَوَّدةَ فَى القُرْبِيٰ ﴾ (١).

وقد وردت الروايات الكثيرة المتظافرة في كتب الفريقين لتشير إلى هذا المعنى أيضاً ، وتؤكد على انَّ حبَّ أهل البيت المنظام من الايمان ، وبغضهم من الكفر والنفاق ، ونكتنى هنا بايراد بعض النماذج الواردة في كتب أبناء العامة من هذه الأحاديث.

جاءَ في ( مستدرك الحاكم ) عن رسول الله كالمنظير انه قال :

« والذي نفسى بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلّا أدخله الله النار  $^{(Y)}$ .

وروىٰ عنه ﷺ أنَّه قال:

« أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه ، وأحبوني بحبِّ الله ، وأحبّوا أهل بيتي الحبّي »(٣).

#### وعنه ﷺ:

 $(3)^{(2)}$  «خيركم خيركم لأهلي من بعدي

وعنه ﷺ: انَّه قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين ﷺ :

 $^{(6)}$ . أنا حربُ لمن حاربتم ، وسلم لمن سالمتم  $^{(6)}$  .

#### وعنه كَالْمُثِيَّةُ :

« ينقطع يومَ القيامة كل سبب ونسب إلّا سببي ونسبي  $^{(7)}$ .

فكيف يمكن مَعَ كل هذا أن تُقبل رواية شخص يبغض علياً أسير المؤمنين الله الذي قررَ النبي الاكرم الله الله الله الله يدور مَعَ الحق أينها دار؟ وأين يا ترىٰ يكون موضع

<sup>(</sup>١) الشورى: ٢٣، وقد مرَّت الاشارة إلى المصادر العامية التي بيُّنت سبب نزول الاية الكريمة فيا سبق .

<sup>(</sup>٢) الحاكم في المستدرك، ج: ٣، ص: ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) الترمذي ، سنن الترمذي ، ج : ٥ ، كتاب المناقب ، باب : ٣٢ مناقب أهل بيت النبي كَالْمُتَّعَقِّ ، ح : ٣٧٨٩ ، ص : ٦٢٢ . وانظر : المستدرك للحاكم ، ج : ٣ ، ص : ١٥٠ .

<sup>(</sup>٤) نور الدين الحيثمي ، مجمع الزوائد ، ج : ٩٠ ص : ١٧٤ .

<sup>(</sup>٥) الحاكم في المستدرك، ج: ٣، ص: ١٤٩.

<sup>(</sup>١) نور الدين الحيثمي ، مجمع الزوائد ، ج : ٩ ، ص : ١٧٣ .

المبغض لأهل البيت المن الله من خلال هذه الاحاديث وأمثالها ؟

هذا كله من جانب ، ومن جانب آخر فقد اتفق المؤرخون والعلماء على انَّ ( ثور بن يزيد ) الراوي لحديث ( سنة الخلفاء الراشدين ) كان قدرياً ، وقد نصّوا علىٰ ذلك بشكل صريح .

جاء في (تهذيب التهذيب):

« وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه : ثور بن يزيد الكلاعي كان يرىٰ القدر ، كان أهل حمص نفوه لأجل ذلك ... »(١).

وقال أبو مسهر عن عبدالله بن سالم :

« أدركتُ أهل حمص ، وقد أخرجوا ثور بن يـزيد ، وأحـرقوا داره لكــلامه في القدر »(٢).

« وقال على بن عياش ، عن اسماعيل بن عياش ، قال لنا عطاء الخراساني : لا تجالسوا ثور بن يزيد »(٣) .

« وقال أبو توبة الحلبي : حدَّثنا أصحابنا أنَّ ثوراً لتي الأوزاعي ، فمدَّ يدَهُ إليه ، فأبى الاوزاعي أن يمدَّ يده إليه ، وقال : يا ثور ، لو كانت الدنا لكانت المقاربة ، ولكنَّه الدين » (٤) .

« وقال عبدالله بن موسى: اتقوا ثوراً لا ينطحنكم بقرنيه »(٥)!

<sup>(</sup>١) ابن حجر العسقلاني ، تهذيب التهذيب ، ج : ٢ ، ص : ٣٤ ، وانظر : شمس الدين الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج : ٦ ، ص : ٣٤٤ ، وانظر : محمد بن أحمد الذهبي ، ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، ج : ١ ، ص : ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن حجر العبقلاني ، تهذيب التهذيب ، ج : ٢ ، ص : ٣٤ ، وسير أعلام النبلاء للذهبي ، ج : ٦ ، ص : ٣٤٥ ، وتهذيب الكمال ، ج : ٤ ، ص : ٤٢٧ .

<sup>(</sup>٣) جمال الدين المزي ، تهذيب الكمال ، ج : ٤ ، ص : ٤٢٥.

<sup>(</sup>٤) شمس الدين الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج : ٦ ، ص : ٣٤٤ ـ ٣٤٥، وتهذيب الكمال للمزى ، ج : ٤ ، ص : ٤٢٥ .

<sup>(</sup>٥) شمس الدين الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج : ٦ ، ص : ٣٤٥.

ورويت هذهِ المقولة عن سفيان الثوري وعن أبي روّاد أيضاً(١).

« وقال أبو عمير بن النحاس : حدثنا ضمرة عن ابن أبي روّاد ، قال : كان الرجل إذا أتاه ، قال له : أين تريد إلى الشام ؟ قال : إنّ بها ثوراً فاحذر لاينطحك بقرنيه »(٢) إ

وقال عباد بن أحمد العرزمي : سمعتُ عمّي محمد بن عبدالرحمان ، قال : ذهبتُ إلى ثور لأسمع منه ، فأبطأتُ وكانَ يوماً حاراً ، فلها رجعتُ قال لي أبي : أينَ كنتَ ؟ قال : كنتُ عند ثور ، قال : فقال لي : يا بنيّ اتق لا ينطحك بقرنيه »(٣) ا

أضف إلى ذلك انَّ علماء الرجال من أبناء العامة قد ضعَّفوا هذا الرجل بأنفسهم ، وجاءت النصوص المستفيضه للدلالة على عدم أهليته للرواية ، وعدم الاحتجاج به ، وهذا ما يعزز لنا رفضه أيضاً ، ورفض حديث ( سنة الخلفاء الراشدين ) معه ا واليك أيها القارئ الكريم بعض الأقوال المشهورة فيه :

<sup>(</sup>١) جمال الدين المزي ، تهذيب الكمال ، ج : ٤ ، ص : ٤٣٤ .

<sup>(</sup>٢) جمال الدين المزى ، تهذيب الكال ، ج : ٤ ، ص : ٤٢٤.

<sup>(</sup>٣) جال الدين المزي ، تهذيب الكال ، ج : ٤ ، من : ٤٢٤ .

<sup>(</sup>٤) راجع على سبيل المثال: ابن ماجة ، سنن ابن ماجة ، ج : ١ ، باب : ١٠ في القدر ، ح : ٢٢ ، ص : ٣٥ ، وأبا داود ، سنن أبي داود ، ج : ٢ ، مل : ٢٥ ، و : ٢٠ ، ص : ٢٠ ، وج : ٥ ، أبي داود ، ج : ٤ ، باب : في القدر ، ص : ٢٠٤ ، وج : ٢ ، ص : ٢٠٤ ، وج : ٥ ، ص : ٢٠٤ ، وعلاء الدين ص : ٢٠١ و ٧٠ ، والترمذي ، سنن الترمذي ، ج : ٤ ، كتاب القدر ، باب : ١٣ ، ص : ٣١٥ ، وعلاء الدين المندي ، كنز الميال ، ج : ١ ، ص : ٣٦٣ ـ ٢٦٤ ، وانظر لمزيد من التقصيل : كنز الميال ، ج : ١ ، ص : ٣٦٣ ـ ٢٦٤ ، الاحاديث : ١٠ ، ص : ١٦٨ ـ ٢٦٢ .

حديث ( سنة الخلفاء الراشدين ) ......

« وقال أبو مسهر وغيره : كان الاوزاعي يتكلَّم فيه ويهجوه  $^{(1)}$  .

وقال أبو مسهر أيضاً: حدثني سلمة بن العيار قال: كانَ الاوزاعي يسيء القول في ثلاثة: في ثور بن يزيد، ومحمد بن اسحق، وزرعة بن ابراهيم »(٢).

وجاءَ عنه أيضاً في ( تهذيب الكمال ) انَّه :

« .. قدم المدينة فنهئ مالك عن مجالسته ، وليس لمالك عنه رواية لا في الموطأ ، ولا في الكتب الستة ، ولا في غرائب مالك للدارقطني ، فما أدري أين وقعت روايته عنه مَعَ ذمّه له »(٣) .

« وقال نعيم بن حمّاد ، قال عبدالله بن المبارك :

أيها الطالبُ علماً اثتِ حمّادَ بنَ زيد فاطلبنَّ العلمَ منهُ ثــم قـيدًهُ بقيد لاكتور وكجهم وكعمروبنِ عُبيد»(٥)

<sup>(</sup>١) ابن حجر العسقلاني ، تهذيب التهذيب ، ج : ٢ ، ص : ٣٤.

<sup>(</sup>٢) جمال الدين المزى ، تهذيب الكمال ، ج: ٤ ، ص: ٤٢٥.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر العسقلاني ، تهذيب التهذيب ، ج: ٢ ، ص: ٣٥.

<sup>(</sup>٤) جمال الدين المزى ، تهذيب الكمال ، ج: ٤ ، ص: ٤٢٥ ـ

<sup>(</sup>٥) ابن حجر العسقلاني ، تهذيب التهذيب ، ج : ٢ ، ص : ٣٥ ، وانظر : تهذيب الكال للمزي ، ج : ٤ ، ص : ٤٢٦ .

السلسلة الثانية: « الوليد بن مسلم ، عن العلاء بن زبر ، عن يحيئ بن أبي المطاع ، قال: سمعت العرباض بن سارية ... »(١).

فني هذهِ السلسلة ( الوليد بن مسلم ) ، ولكي تطّلع \_ أيها القارئ الكريم \_ على حال ( الوليد ) ننقل لكَ بعض أقوال علماء العامة ورواتهم فيه :

« .. وقال أبو بكر المزوري : قلتُ لأحمد بن حنبل في الوليد ، قــال : هــو كــثير الخطأ» (٢٠) .

« وقال أبو بكر الاسماعيلي : سمعتُ مَن يحكي عن عبدالله بن أحمد بن حنبل ، عن أحمد ، وسُئلَ عن الوليد بن مسلم فقال : كانَ رفّاعاً » (٣) .

« وقال حنبل بن اسحٰق : سمعتُ يحيىٰ بن معين يقول : قال أبو مسهر : كانَ الوليد يأخذ من ابن أبي السَّفر حديث الأوزاعي ، وكان ابن أبي السَّفر كذَّاباً ، وهو يقول فيها : قال الأوزاعي »(٤).

« وقال أبو الحسن الدارقطني \_ في كتاب ( الضعفاء والمتروكون ) \_ : الوليد بسن مسلم يرسل ، يروي عن الاوزاعي أحاديث عند الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء » (٥) . « وقال أبو مسهر : الوليد مدلِّس عن كذّابين » (٦) .

« وقال مؤمَّل بن إهاب عن أبي مسهر : كانَ الوليد بن مسلِّم يحدُّث بأحاديث

<sup>(</sup>١) ابن ماجة ، سنن ابن ماجة ، ج : ١ ، ص : ١٦ ، فيه : (حدثنا عبدالله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي ، حدثنا الوليد بن مسلم .. ) .

<sup>(</sup>٢) ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، ج: ١١، ص: ١٥٤، وتهذيب الكمال للعزي، ج: ٣١، ص: ٩٦.

<sup>(</sup>٣) جمال الدين المزي ، تهذيب الكمال ، ج : ٣١ ، ص : ٩٦ .

<sup>(</sup>٤) ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، ج: ١١، ص: ١٥٤، وتهذيب الكمال للمزي، ج: ٣١، ص: ٩٦ ـ ٩٧، و وميزان الاعتدال لمحمد بن أحمد الذهبي، ج: ٤، ص: ٣٤٨، وسير اعلام النبلاء للذهبي، ج: ٩، ص: ٣١٥.

<sup>(</sup>٥)شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء ، ج : ٩، ص : ٢١٦ ـ ٣١٧ ، وتهذيب الكمال للمزي ، ج : ٣١، ص : ٩٧.

<sup>(</sup>٦) شمس الدين الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج : ٩ ، ص : ٢١٦ ، وانظر : ميزان الاعتدال للذهبي ، ج : ٤ ، ص : ٣٤٧.

الاوزاعي عن الكذّابين ، ثم يدلسها عنهم » $^{(1)}$ .

« وقال صالح بن محمد الأسدي الحافظ: سمعتُ الهيثم بن خارجة يقول: قلتُ للوليد بن مسلم: قد أفسدتَ حديث الاوزاعي، قال: كيف؟ قلتُ تروي عن الأوزاعي عن نافع، وعن الأوزاعي عن الزهري، وعن الأوزاعي عن يحيىٰ بن سعيد، وغيرُكَ يُدخل بينَ الأوزاعي وبينَ نافع عبدالله بن عامر الأسلمي، وبينه وبينَ الزهري ابراهيم بن مرّة وقرة وغيرهما، فما يحملكَ على هذا؟

قال: أنبِّل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء ، قلتُ : فإذا روى الأوزاعي عن هؤلاء ، وهؤلاء ضعفاء ، أحاديث مناكير ، فأسقطتهم أنتَ ، وصيَّرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات ، ضَعُفَ الأوزاعي .

فلم يلتفت إلى قولي »(٢).

وفي هامش كتاب ( سير أعلام النبلاء ) قال الحقق معلقاً على هذا الحديث :

« وهذا النوع من التدليس يسمى عند المتقدمين تجويداً ، فيقولونَ : جوَّدة فلان ، يريدونَ ذكر فيه من الأجواد ، وحذفَ الأدنياء ، وسمَّ المتأخرون : تدليس التسوية ، وذلكَ انَّ المدلِّس الذي سمع الحديث من شيخه الثقة عن ضعيف عن ثقة ، يسقط الضعيف من السند ، ويجعل الحديث عن شيخه الثقة ، عن الثقة الثاني بلفظ محتمل ، فيستوي الاسناد كلّه ثقات ، وهو شرُّ أنواع التدليس وأفحشها ، لانَّ الثقة الاول ربَّا لا يكون معروفاً بالتدليس ، فلا يحترز الواقف على السنة عن عنعنة وأمثالها من الألفاظ المحتملة التي لا يُقبل مثلها من المدلسين ، ويكون هذا المدلِّس الذي يحترز من تدليسه قد أتى بلفظ السماع الصريح عن شيخه ، فأمنَ بذلك من تدليسه ، وفي ذلك غرر شديد »(٣).

<sup>(</sup>١) ابن حجر العسقلاني ، تهذيب التهذيب ، ج : ١١ ، ص : ١٥٤ ، وفي تهذيب الكمال للمزي ، ج : ٣١ ، ص : ١٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن حجر العسقلاني ، تهذيب التهذيب ، ج : ١١ ، ص : ١٥٤ ، وتهذيب الكمال للمزي ج : ٣١ ، ص : ٩٧ ، وسير أعلام النبلاء للذهبي ، ج : ٩ ، ص : ٢١٥ ـ ٢١٦ ، وميزان الاعتدال للذهبي ، ج : ٤ ، ص : ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٣) شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء، بتحقيق: كامل الخرّاط، ج: ٩، ص: ٢١٦ ( الهامش ).

« وقال الآجري سمعتُ أبا داود يقول: روى الوليد عن مالك عشرة أحاديث ليس لها أصل، منها عن نافع أربعة »(١).

« وقال أبو داود: كل منكر يجيء عن الوليد بن مسلم ، إذا حدَّث عن الغرباء يخطىء »(۲).

« وقال: بقية أحسن حالاً من الوليد بن مسلم »(٣).

وسيأتي الكلام عن (بقية) الذي هو أحسن حالاً من (الوليد) لاحقاً إن شاءَ الله تعالى، ويثبت انَّه ضعيف أيضاً، فكيف بالذي أضعف منه.

وقال الذهبي في ( سير أعلام النبلاء ) : « قلتُ : البخاري ومسلم قد احتجّابه ، لكنها ينتقيان حديثه ، ويتجنبان ما يُنكر له »(٤).

ومما تجدر الاشارة إليه أنَّ كلاً من ( مسلم ) و(البخاري ) لم يرويا حديث ( سنه الخلفاء الراشدين ) على نحو الخصوص.

السلسلة الثالثة: « يحيىٰ بن أبي كثير ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث ، عن خالد بن معدان ، عن العرباض بن سارية ... »(٥).

وقد وقع في هذهِ السلسلة راويان ضعيفان : أحدهما ( يحــيين بــن أبي كـــثير ) ،

<sup>(</sup>١) جمال الدين المزي تهذيب الكمال بتحقيق الدكتور بشار عواد معروف: ، ج: ٣١، ص: ٩٩ ، ( الهامش ) عن سؤالاته : ٥ الورقة ١٥ ، وعن ميزان الاعتدال للذهبي ، ج: ٤ ، ص: ٣٤٧.

<sup>(</sup>٢) جمال الدين المزي ، تهذيب الكال ، ج : ٣١، ص : ٩٩ ( الهامش ) .

<sup>(</sup>٣) جمال الدين المزي ، تهذيب الكمال ، ج : ٣١، ص : ٩٩ ( الهامش ) .

<sup>(</sup>٤) شمس الدين الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج : ٩ ، ص : ٢١٦ ، وتهذيب الكمال للمزي ، ج : ٣١ ، ص : ١٩ (المامش ) .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد بن حنبل ، ج : ٥ ، ص : ١٠٩ فيه : (حدثنا عبداقه ، حدثني أبي ، حدثنا اسماعيل بن هشام الدستوائي ، عن يحيئ بن كثير ، عن محمد بن إبراهيم ).

وفي مستدرك الحاكم، ج: ١، ص: ٩٦- ٩٧، وفيه: (حدثنا أبو عبدالله الحسين بن الحسن بن أيوب، حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي، حدثنا عبدالله بن يوسف التينسي، حدثنا الليث بن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن خالد بن معدان، عن عبدالرحمن بن عمر السلمي، عن العرباض بن سارية..).

والآخر (محمد بن إيراهيم بن الحارث).

فأمَّا ( يحييٰ بن أبي كثير ) فقد جاءَ عنه :

قال (الذهبي) في (سير أعلام النبلاء): «وقال العقيلي: كان يُذكر بالتدليس »(١).
وفيه أيضاً: «وقال يحيئ بن قطّان: مرسلات يحيئ بن أبي كثير شبه الريح »(١).
وفيه أيضاً: «وقال يزيد بن هارون عن همام قال: ما رأيتُ أصلبَ وجهاً من
يحيئ بن أبي كثير، كنّا نحدّته بالغداة، فنروح بالعشى فيحدثناه »(١).

وقال في (تهذيب التهذيب): «قلتُ: تتمة: كلام ابن حبان: كان يدلِّس، فكلها روىٰ عن أنس فقد دلَّس عنه، لم يسمع من أنس، ولا من صحابي »(٤).

وقال ( الذهبي ) في ( ميزان الاعتدال ) : « يروي عن أنس ولم يسمع منه » $^{(o)}$ .

وفيه أيضاً: « وقال نعيم بن حماد : حدثنا المبارك عن همام ، قال : كنّا نحدُّث يحيىٰ بن أبى كثير بالغداة ، فإذاكانَ بالعشى قلبه عنّا »<sup>(٦)</sup>.

هذا حال ( يحيئ بن أبي كثير ) ، وأما ( محمد بن إبراهيم بن الحارث ) فقد ضعَّفه ( أحمد بن حنبل ) ، حيث جاءَ في (سير أعلام النبلاء ) و ( تهذيب التهذيب ) و ( ميزان الاعتدال ) :

« وقال العقيلي : حدثنا عبدالله بن أحمد : قال : سمعتُ أبي ذكر محمد بن إيراهيم

<sup>(</sup>١) شمس الدين الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج : ٦ ، ص : ٢٨ ، وميزان الاعتدال لمحمد بن أحمد الذهبي ، ج : ٤ ، ص: ٤٠٢ ، وتهذيب التهذيب للعسقلاني ، ج : ١١ ، ص : ٢٦٩ ، وتهذيب الكمال للمزى ، ج : ٣١ ، ص : ٥٠٩ .

<sup>(</sup>٢) شمس الدين الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج : ٦ ، ص : ٣٠ ، وتهذيب التهذيب للعسقلاني ، ج : ١١ ، ص : ٢٦٩ ، وميزان الاعتدال للذهبي ، ج : ٤ ، ص : ٢٠٠ ، وتهذيب الكمال للمزي ، ج : ٣١ ، ص : ٥٠٩ .

<sup>(</sup>٣) شمس الدين الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج : ٦ ، ص : ٣٠ ـ ٣١ ، وتهذيب الكمال للمزي ، ج : ٣١ ، ص : ٥٠٩ .

<sup>(</sup>٤) ابن حجر العسقلاني ، تهذيب التهذيب ، ج: ١١ ، ص: ٢٦٩.

<sup>(</sup>٥) محمد بن أحمد الذهبي ، ميزان الاعتدال ، ج : ٤ ، ص : ٤٠٢ .

<sup>(</sup>٦) محمد بن أحمد الذهبي ، ميزان الاعتدال ، ج : ٤ ، ص : ٤٠٢ ، وتهذيب الكمال للمزى ، ج : ٣١، ص : ٥٠٩ .

٣٤٨......٣٤٨

التيمي ، فقال : في حديثه شيء ، يروي أحاديث مناكير أو منكرة  $\mathbf{w}^{(1)}$  .

السلسلة الرابعة: «معاوية بن صالح، عن ضمرة بن حبيب، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمى: أنَّه سمع العرباض بن سارية ... »(٢).

أما هذهِ السلسلة ففيها ( معاوية بن صالح ) ، وقد جاءَ فيه :

في (تهذيب التهذيب): « وقال صالح بن أحمد بن حنبل ، عن علي بن المديني : سألتُ يحيىٰ بن سعيد عنه ، فقال : ما كنّا نأخذ عنه ذلك الزمان ولا حرفاً » (٣) .

« وقال أبو صالح الفراء : حدثنا أبو اسحٰق يعني الفزاريّ يوماً بحديث عن معاوية بن صالح ، ثم قال أبو اسحٰق : ماكانَ بأهلِ أن يُروئ عنه »(٤).

« وقال ابن أبي خثيمة والدوري في تأريخيها عن ابن معين : كان يحيئ بن سعيد لا يرضاه »(٥).

<sup>(</sup>١) شمس الدين الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج : ٥ ، ص : ٢٩٥، وتهذيب التهذيب للعسقلاني ، ج : ٩ ، ص : ٦٠٠ ، وميزان الاعتدال للذهبي ، ج : ٣ ، ص : ٤٤٥ ، المحمدون ٧٠٩٧ ، وتهذيب الكمال للمزي ، ج : ٣٤ ، ص : ٣٠٤ ، ولسان الميزان لابن حجر العسقلاني ، ج : ٥ ، ص : ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن ماجة ، سنن ابن ماجة ، ج : ١٦، ح : ٤٣ ، فيه : (حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور ، وإبراهيم السواق قالا : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ، عن معاوية بن صالح .. ) .

وفي مسند أحمد ، ج : ٥ ، ص : ١٠٩ ، وفيه : ( حدثنا عبدالله ، حدثني أبي ، حدثنا عبدالرحمن بن مهدي ، حدثنا معاوية .. ) .

وفي مستدرك الحاكم ، ج : ١ ، ص : ٩٦ \_ ٩٧ ، وفيه : ( أبو الحسن أحمد بن محمد العنبري ، حدثتا عثمان بن سعيد الدارمي ، ( وأخبرنا ) أبو بكر أحمد بن جعفر القطيمي ، حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، حدثنا عبدالرحمن يعني ابن مهدي ، عن معاوية بن صالح ... ) .

<sup>(</sup>٣) ابن حجر العسقلاني ، تهذيب التهذيب ، ج : ١٠ ، ص : ٢١٠ ، والامام الرازي في الجرح والتعديل ، ج : ٤ ، ص : ٣٨٢. وتهذيب الكمال للمزى ، ج : ٢٨ ، ص : ١٩٠ .

 <sup>(</sup>٤) ابن حجرالعسقلاني ، تهذيب التهذيب ، ج : ١٠ ، ص : ٢١٠ ، وسير أعلام النبلاء للذهبي : ج : ٧ ، ص : ١٦٠ ،
 وتهذيب الكمال للمزى ، ج : ٢٨ ، ص : ١٩٠ .

<sup>(</sup>٥) ابن حجر العسقلاني ، تهذيب التهذيب ، ج : ١٠ ، ص : ٢١٠ ، وسير أعلام النبلاء للذهبي ، ج : ٧، ص : ١٦٠ ، وتهذيب الكمال للمزي ، ج : ٢٨ ، ص : ١٨٩ .

« وعن عباس عن يحيئ في موضع آخر : ليس برضي  $^{(1)}$  .

« وقال الليث بن عبده : قال يحيئ بن معين : كان ابن مهدي إذا تحدث بحديث معاوية بن صالح زبره يحيئ بن سعيد ، وقال : ايش هذه الاحاديث ، وكان ابن مهدي لا يبالي عن مَن روى "(۲).

« وقال يعقوب بن شيبة السدوسي : قد حمل الناس عنه ، ومنهم مَن يرىٰ أنسَّه وسط ليس بالثبت ولا بالضعيف ، ومنهم مَن يضعّفه »<sup>(٣)</sup>.

« وقال أحمد بن سعد بن أبي مريم عن عمّه سعيد بن أبي مريم : سعتُ خالي موسىٰ بن سلمة ، قال : أتيتُ معاوية بن صالح لأكتب عنه ، فرأيتُ أراه قال : الملاهي \_ فقلتُ : ما هذا ؟ قال : شيء نهديه إلى صاحب الأندلس !! قال : فتركته ولم أكتب عنه »(٤).

« وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه ، ولا يحتج به »(٥).

« وقال محمد بن عبدالله بن عهّار الموصلي : الناس يروون عنه ، وزعموا انَّه لم يكن يدري أيَّ شيء الحديث »(٦) .

وفي ( ميزان الاعتدال ) : « وقال أبـو حـاتم لا يحـتج بـه ، وكــذا لم يخـرِّج له البخاري..» (٧).

<sup>(</sup>١) ابن حجر العسقلاني ، تهذيب التهذيب ، ج : ١٠ ، ص : ٢١٠ ، وسير أعلام النبلاء للذهبي ، ج : ٧ ، ص : ١٦٠ ، وتهذيب الكمال للمزي ، ج : ٢٨ ، ص : ١٨٩ .

<sup>(</sup>٢) جمال الدين ، المزي تهذيب الكمال ، ج : ٢٨ ، ص : ١٩٣ ، وتهذيب التهذيب للمسقلاني ، ج : ١٠ ، ص : ٢١٠ ، وسير أعلام النبلا، للذهبي ، ج : ٧ ، ص : ١٦٢ ، وميزان الاعتدال للذهبي ج : ٤ ، ص : ١٣٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن حجر السقلاني ، تهذيب التهذيب ، ج : ١٠٠ ، ص : ٢١١ ، وتهذيب الكمال للمزي ، ج : ٢٨ ، ص : ١٩٢ .

 <sup>(</sup>٤) شمس الدين الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج : ٧ ، ص : ١٦٠ ـ ١٦١ ، وتهذيب التهديب للمسقلاني ، ج : ١٠ ،
 ص : ١٩٠ ، وتهذيب الكمال للمزي ، ج : ١٨ ، ص : ١٩٠ ـ

<sup>(</sup>٥) الرازي ، الجرح والتعديل ، ج : ٤ ، ص : ٣٨٣ وتهذيب الكمال للمزي ، ج : ٢٨ ، ص : ١٩١.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر السقلاني ، تهذيب التهذيب ، ج : ١ ، ص : ٢١١ ، وتهذيب الكمال للمزى ، ج : ٢٨ ، ص : ١٩٢ .

<sup>(</sup>٧) محمد بن أحمد الذهبي ، ميزان الاعتدال ، ج : ٤ ، ص : ١٣٥ .

السلسلة الخامسة: « عمر بن أبي سلمة التينسي ، أنبأنا عبدالله بن العلاء بن زيد، عن يحيي بن أبي المطاع ، قال سمعت العرباض .. »(١).

ولنطالع شيئاً مما يقوله علماء أبناء العامة حول ( عمرو بن أبي سلمة التينسي ) الذي وقع في هذه السلسلة :

قال عنه ( الذهبي ) في ( ميزان الاعتدال ) : « وقال أبو حاتم لا يحتج به  $^{(1)}$  . وقال ( ابن حجر العسقلاني ) في ( تهذيب التهذيب ) :

« وقال أحمد: روى عن زهير أحاديث بواطيل »(٣).

وفيه أيضاً: « وقال الساجي : ضعيف »<sup>(٤)</sup>.

وفيه أيضاً : « وقال العقيلي في حديثه وهم »<sup>(ه)</sup> .

وفي ( الجرح والتعديل ) : « حدثنا عبد الرحمٰن ، قال ذكره أبي ، عن اسحٰق بن منصور ، عن يحيئ بن معين ، الله قال : عمرو بن أبي سلمة ضعيف »(١).

وفيه أيضاً: «حدثنا عبدالرحمن قال: سألتُ أبي عن عمرو بن أبي سلمة، فقال: يكتب حديثه، ولا يحتج به »(٧).

السلسلة السادسة: «بقية بن الوليد بن بُجير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن

<sup>(</sup>١) الحاكم في المستدرك ، ج : ١ ، ص : ٩٦ ـ ٩٧ ، وفيه : ( يحيىٰ بن أبي المطاع القرشي ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عيسىٰ بن زيد التينسي ، حدثنا عمر بن أبي سلمة التينسي ) .

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال للذهبي، ج: ٣، ص: ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر العسقلاني ، تهذيب التهذيب ، ج : ٨ ، ص : ٤٤ ، وميزان الاعتدال للذهبي ، ج : ٣ ، ص : ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن حجر العسقلاني ، تهذيب التهذيب ، ج : ٨ ، ص : ٤٤ ، وميزان الاعتدال للذهبي ، ج : ٣ ، ص : ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٥) ابن حجر العسقلاني ، تهذيب التهذيب ، ج : ٨ ، ص : ٤٤ ، وميزان الاعتدال للذهبي ج : ٣ ، ص : ٢٦٢ .

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ، ج : ٦ ، ص : ٢٣٠ ، وانظر ، سير أعلام النبلاء للذهبي ، ج : ١٠ ، ص : ٢١ ، وميزان الاعتدال للذهبي ، ج : ٣ ، ص : ٢٦٢ ، وتهذيب التهذيب للعسقلاني ، ج : ٨ ، ص : ٤٣ .

<sup>(</sup>٧) الرازي ، الجرح والتعديل ، ج : ٦ ، ص : ٢٣٥ ـ ٢٣٦ ، وتهذيب التهذيب للعسقلاني ، ج : ٨ ، ص : ٤٣ .

عبدالرحمن بن عمرو السلمي ، عن العرباض بن سارية .. »(١١) .

روي الحديث في هذه السلسلة عن ( بقية بن الوليد ) ، وهو ليس بأحسن حالاً من الرواة الذين سبقوه ، واليك \_أيها القارئ الكريم \_بعض أقوال علماء العامة فيه :

«قال ابن عيينة: لا تسمعوا من بقية ماكان في سُنّة، واسمعوا منه ماكان في ثوابٍ وغيره »(٢).

« وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل ، سُئل أبي عن بقية واسماعيل بن عياش ، فقال : بقية أحب إليَّ ، وإذا حدَّثَ عن قومٍ ليسوا بمعروفينَ ، فلا تقبلوه »(٣) .

« وقال ابن أبي خَتيمة سُئل يحيىٰ عن بقية ، فقال : إذا حدَّث عن الثقات مثل صفوان بن عمرو وغيره فاقبلوه ، وإذا ما حدَّث عن أُولئكَ المجهولين فلا ، وإذا كنيّ الرجل ولم يسمّه فليس يساوي شيئاً »(٤).

« وقال يحيىٰ: ولقد قال لي نُعيم يعني ابن حمّاد: كان بقية يـضنُّ بحـديثه عـن الثقات، قال: طلبتُ منه كتابَ صفوان، فقال: كتاب صفوان؟ أي كأنه قال: \_ يحيىٰ بن معين \_كان يحِّدث عن الضعفاء بمائة حديث قبل أن يحِّدث عن الثقات »(٥).

« وقال يعقوب: .. ويحدِّث عن قومٍ متروكي الحديث ، وعن الضعفاء ، ويحيد عن أسمائهم إلى كناهم ، وعن كناهم إلى أسمائهم ، ويحدِّث عمَّن هو أصغر منه »(٦).

<sup>(</sup>١) الترمذي ، سنن الترمذي ، ج : ٥ ، ص : ٤٣ ، باب : ١٦ : ( حدثنا على بن حجر حدثنا بقية بن الوليد .. ) .

<sup>(</sup>٢) الرازي ، الجرح والتعديل ، ج : ٢ ، ص : ٣٤٥ ، وتهذيب التهذيب للعسقلاني ، ج : ١ ، ص : ٤٧٤ ، وتهذيب الكال للمزي ، ج : ٤ ، ص : ١٩٦ ، وسير أعلام النبلاء للذهبي ، ج : ٨ ، ص : ٥٢٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن حجر العمقلاني ، تهذيب التهذيب ، ج : ١ ، ص : ٤٧٤ ، وسير أعلام النبلاء للذهبي ، ج : ٨ ، ص : ٥٣١ ، وتهذيب الكمال للمزي ، ج : ٤ ، ص : ١٩٦ - ١٩٧ .

 <sup>(</sup>٤) ابن جحر السقلاني ، تهذيب التهذيب ، ج : ١ ، ص : ٤٧٤ ـ ٤٧٥ ، وسير أعلام النبلاء للذهبي ، ج : ٨ ، ص : ٥٢١ ،
 وتهذيب الكمال للمزى ، ج : ٤ ، ص : ١٩٧ .

<sup>(</sup>٥) ابن حجر العمقلاني ، تهذيب التهذيب ، ج : ١ ، ص : ٤٧٥ ، وسير أعلام النبلاء للذهبي ، ج : ٨ ، ص : ٥٣١ ، وتهذيب الكمال للمزى ، ج : ٤ ، ص : ١٩٧ .

<sup>(1)</sup> ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، ج: ١، ص: ٤٧٥، وسير أعلام النبلاء للذهبي، ج: ٨، ص: ٥٢٢، وتهذيب

٣٥٢.....البدعة

وقال أبو زرعة: .. فأمّا في المجهولين فيحدَّث عن قومٍ لا يُعرفونَ ولا يضبطون »(١).

« وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه ولا يُحتج به »(٢).

« وقال ابن عدى : يخالف في بعض رواياته عن الثقات  $^{(r)}$  .

« وقال أبو داود : سمعت أحمد يقول : روى بقية عن عبدالله بن عمر مناكير  $^{(2)}$  .

« وقال الجوزقاني في كتاب ( الموضوعات ) تأليفه : ضعيف الحديث لا يُحتج

به »<sup>(ه)</sup>.

« وقال الجوجزاني : رحم الله بقية ما كان يبالي إذا وَجَدَ خرافة عمَّن يأخذ »(١).

« وقال ابن خزيمة : لااحتج ببقية ، حدثني أحمد بن الحسن الترمذي : سمعتُ أحمد بن حنبل يقول : توهمت انَّ بقية لا يحدَّث المناكير إلَّا عن المجاهيل ، فإذا هو يحدِّث المناكير عن المشاهير ، فعلمتَ من أين أتىٰ ؟ قلتُ : من التدليس »(٧).

« وقال البيهتي في الخلافيات: أجمعوا على أنَّ بقية ليس بحجة  $\mathbf{x}^{(\Lambda)}$ .

« وقال عبدالحق في الاحكام في غير ما حديث : بقية لا يُحتج به  $^{(1)}$ .

الكمال للمزي، ج: ٤، ص: ١٩٧.

<sup>(</sup>١) ابن حجر العسقلاني ، تهذيب التهذيب ، ج : ١ ، ص : ٤٧٥ .

 <sup>(</sup>٣) ابن حجر العسقلاني ، تهذيب التهذيب ، ج : ١ ، ص : ٤٧٥ ، وسير أعلام النبلاء للذهبي ، ج : ٨ ، ص : ٥٢٢ ، وميزان
 الاعتدال للذهبي ، ج : ١ ، ص : ٣٣٢ ، وتهذيب الكمال للمزى ، ج : ٤ ، ص : ١٩٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن حجر العسقلاني ، تهذيب التهذيب ، ج : ١ ، ص : ٤٧٥ ـ ٤٧٦ .

<sup>(</sup>٤) ابن حجر المسقلاني ، تهذيب التهذيب ، ج : ١ ، ص : ٤٧٦ ، وسير أعلام النبلاء للذهبي ، ج : ٨ ، ص : ٥٣٠ .

<sup>(</sup>٥) جمال الدين المزي ، تهذيب الكمال ، ج : ٤ ، ص : ١٩٩ ( الهامش ) .

<sup>(</sup>٦) محمد بن أحمد الذهبي ، ميزان الاعتدال ، ج : ١ ، ص : ٣٣٢، وسير أعلام النبلاء للذهبي ، ج : ٨، ص : ٥٢٣، وتهذيب الكمال للمزي ، ج : ٤ ، ص : ١٩٩ ( الهامش ) .

<sup>(</sup>٧) ابن حجر العسقلاني ، تهذيب التهذيب ، ج : ١ ، ص : ٤٧٦ ، وميزان الاعتدال للذهبي ، ج : ١ ، ص : ٣٣٢. وتهذيب الكال للمزى ، ج : ٤ ، ص : ١٩٧ ( الهامش ) .

<sup>(</sup>٨) ابن حجر العسقلاني ، تهذيب التهذيب ، ج : ١ ، ص : ٤٧٧ .

<sup>(</sup>٩) ابن حجر العصقلاني ، تهذيب التهذيب ، ج : ١ ، ص : ٤٧٧ ، وسير أعلام النبلاء للذهبي ، ج : ٨ ، ص : ٥٢٨ .

وجاءَ في ( ميزان الاعتدال ) وغيره :

« وقال ابن القطان : بقية يدلِّس عن الضعفاء ، ويستبيح ذلك ، وهـذا إن صحَّ مفسد لعدالته »(١).

فقال ( الذهبي ) معلِّقاً على هذا القول:

« قلتُ : نعم ، والله صحَّ هذا عنه ، انَّه يفعله ، وصحَّ عن الوليد بن مسلم ، بل وعن جماعة كبار فعله ، وهذه بلية منهم .. »(٢) .

وقال ( الخطيب ) في ( تاريخ بغداد ) :

« وقدم بقية بغداد ، وفي حديثه مناكير إلّا أنَّ أكثرها عن المجاهيل »(٣).

« وقال غير واحدٍ انَّه كان مدلِّساً ، فإذا قال عن ، فليس بحجة »(٤).

« وقال أبو أيوب القيرواني : يروي عن كثير من الضعفاء والمجهولين  $^{(0)}$ .

وفي (سير أعلام النبلاء): « وقال إمام الأئمة ابن خزيمة: لا أحتج ببقية »(١٠).

وفيه أيضاً: « وحاصل الأمر انَّ لبقية عن الثقات أيضاً ما يُنكر وما لا يُـتابع عليه »(٧).

« وقال أبو مسهر : بقية ليست أحاديثه نقية ، فكن منها علىٰ تقية  $^{(\Lambda)}$  .

<sup>(</sup>١) محمد بن أحمد الذهبي ، ميزان الاعتدال ، ج : ١ ، ص : ٣٣٩، وسير أعلام النبلاء للذهبي ، ج : ٨ ، ص : ٥٢٨ ، وتهذيب الكمال للمزى ، ج : ٤ ، ص : ٢٠٠ ( الهامش ) ، وتهذيب التهذيب للعسقلاني ، ج : ١ ، ص ٤٧٧ .

<sup>(</sup>٢) محمد بن أحمد الذهبي ، ميزان الاعتدال ، ج : ١ ، ص : ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، ج : ٧، ص : ١٢٣ .

<sup>(</sup>٤) محمد بن أحمد الذهبي ، ميزان الاعتدال ، ج : ١ ، ص : ٢٣١.

<sup>(</sup>٥) جال الدين المزى ، تهذيب الكمال ، ج : ٤ ، ص : ١٩٩ ، ( الهامش ) .

<sup>(</sup>٦) شمس الدين الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج : ٨ ، ص : ٥٢٣ .

<sup>(</sup>٧) شمس الدين الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج : ٨ ، ص : ٥٢٧ .

<sup>(</sup>٨) ابن حجر المسقلاني ، تهذيب التهذيب ، ج : ١ ، ص : ٤٧٦ ، الجرح والتعديل للرازي ، ج : ٢ ، ص : ٤٣٥ ، وسير أعلام النبلاء للذهبي ، ج : ٨ ، ص : ٥٢٣ ، و تاريخ بغداد للبغدادي ، ج : ٧ ، ص : ١٢٤ ، وتهذيب الكمال للمزي ، ج : ٤ ، ص : ١٩٨ .

وبهذا فانَّ حديث (سنة الخلفاء الراشدين) حديث ساقط عن الاعتبار سندياً، وأقرب الظن أنَّه حديث مختلق، وليس له أصل مطلقاً، وقد نُسب إلى رسول الله المُسْتَقَاقِ كذباً وزوراً، وقد رأينا ضعف جميع أسانيده المذكورة في أكثر الكتب إعتباراً لدى أبناء العامة، وبهذا فهو لا يمتلك أية قيمة علمية للتعويل عليه.

### ب ـ انتهاء اسانيد الحديث جميعاً إلى راو واحد:

إنَّ حديث (سنة الخلفاء الراشدين) ينتهي بجميع أسانيده المتقدمة إلى رجلٍ واحد وهو وهو (العرباض بن سارية)، فيكون من أخبار الآحاد التي يمكن أن تكون معتمدة بشكل أساسي في مجمل القضايا الشرعية، وخصوصاً القضايا العقائدية الحساسة.

### جـاشتراك مضمون الحديث مَعَ أحاديث أُخرى مقطوعة الوضع:

اضافةً إلى ما تقدم من ضعف سند حديث (سنة الخلفاء الراشدين)، وكونه من أخبار الآحاد، فان هناك ملاحظات وإشكالات في داخل الحديث توجب الريبة في الحديث وعدم الاطمئنان والركون إليه، وانّه قد تعرض إلى شرائط مطلقة لا يكن قبولها على ما هي عليه، إلّا إذا ضممنا إليها الأدلة الخصصة الأخرى، ونحن نحتمل نتيجةً لهذه الملاحظات ان بعض فصول الحديث على أقل تقدير قد وضعت من قبل الساسة الحاكمين في العصور المتأخرة عن صدر الاسلام، وفي بداية أمر تدوين الحديث، من أجل تبرير تلاعب أمراء الجور، وولاة السوء بشؤون المجتمع، ومقدّرات الشعوب، وبقائهم على كرسي الحكم وسدة السلطان ... هذا من جانب.

ومن جانب آخر نرىٰ انَّ الغاية من وضع هذهِ الأحاديث كان تهدف إلى ضرب

مدرسة أهل البيت على التي كانت تعلن رفضها بكل قوة وصراحة لألوان الجور والاضطهاد، وتشجب حكومات الجهل والضلال، وتدعو إلى العودة إلى رسالة الدين الحنيف، وقيم الاسلام وتعاليمه، واعتماد كتاب الله تعالى، وسنة رسوله الكريم المنهجاً للحكم وإدارة شؤون الحياة.

فالملاحظ أنَّ صدر الحديث يأمر المسلمين بالسمع والطاعة على نحو الاطلاق، ولأي متصدًّكان ، من دون أن يفترض فيه أية صفة أو خصوصية أو كفاءة تُذكر ، ومن دون أن تُبيَّن الضابطة التي تمَّ بموجبها تقدُّم هذا المتصدي إلى مسركز الحكم والقسرار ، وتفويض أمور العباد إليه .

بل والذي يظهر من التأمل في سياق حديث (سنة الخلفاء الراشدين)، ومن خلال النظر في أحاديث أخرى تشترك معه في لحن الخطاب، وطريقة التعبير، انَّ المقصود من الاطاعة المذكورة في هذا الحديث تعني الاطاعة والانقياد إلى أي حاكم أو وال ، تمكن أن يصل إلى مركز الحكم، واستطاع أن يتلبَّس بهذا العنوان، حتى وإن كان ذلك الحاكم فاسقاً فاجراً جائراً، فقد جاء في صدر الحديث: « أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشياً ».

وليسَ غريباً أن نجد مثل هذا الحديث في كتب أبناء العامة ومصادرهم الحديثية ، لانًا نرى بأنَّ أوثق المصادر المعتمدة لديهم طافحة بمثل تلك الاحاديث، وقد ضمت بين دفتيها عشرات الأحاديث الموضوعة التي تشير إلى نفس المعنى الذي نتحدث عنه .

واليكَ \_أيها القارئ الكريم \_ بعض الاحاديث التي وردت في المصادر الموثوقة والمعتبرة لدى أبناء العامة ، والتي تأمر المسلمين بطاعة الولاة والحكام بشكل مطلق ، أو

٣٥٦....البشعة

إطاعتهم وإن كانوا فاسقين فاجرين جائرين ، والسكوت عن مساوئهم وجرائمهم بحق الناس والدين :

١ ـ روي عن رسول الله ﷺ في ( صحيح مسلم ): « إنَّ خليلي أوصاني أن أسمع وأشيع وإنْ كان عبداً حبشياً مجدَّعَ الأطراف »(١).

٢ ـ وروي عنه ﷺ في ( مسند أحمد ) : « اسمع وأطع ولو لحبشي كأنَّ رأسَه (٢٠) .

٣ ـ وروي عنه ﷺ في ( صحيح البخاري ) : « مَن رأَىٰ من أميره شيئاً يكرهه فليصبر ، فانَّه ليس أحدٌ يفارق الجهاعة شبراً فيموت ، إلّا ماتَ ميتةً جاهلية »(٣).

\$\_وروي عن ابن سلام عن حذيفة بن اليمان في (صحيح مسلم) قال: «قلتُ: يا رسول الله إنّا كنّا بشرٍ ، فجاءَ الله بخيرٍ فنحنُ فيه ، فهل من وراءِ هذا الخيرِ شرّ ؟ قال: نعم ، قلت: هل وراء ذلك الخيرِ شرّ ؟ ، قال : نعم ، قلت: فهل وراء ذلك الخيرِ شرّ ؟ ، قال نعم ، قلت: كيف ؟ ، قال: يكونُ بعدي أغمةُ لا يهتدونَ بهداي ، ولا يستنونَ بسنتَي ، وسيقومُ فيهم رجالٌ ، قلوبُهم قلوبُ الشياطين في جنمانِ إنس ، قلتُ : كيفَ أصنعُ يا رسولَ الله إنْ فيهم رجالٌ ، قلوبُهم قلوبُ الشياطين في جنمانِ إنس ، قلتُ : كيفَ أصنعُ يا رسولَ الله إنْ أدركتُ ذلك ؟ قال : تسمعُ وتطيعُ للأمير ، وانْ ضرب ظهرك ، وأخذ مالك ، فاسمع وأطع » (٤).

٥ ـ وروىٰ عنه ﷺ في (صحيح مسلم) أيضاً أنه قال: « مَن كره من أميره شيئاً فليصبر عليه ، فانّه ليس أحدٌ من الناس خرج من السلطان شبراً فات عليه ، إلّا مات ميتةً جاهليةً » (٥).

<sup>(</sup>۱) مسلم ، صحیح مسلم بشرح النووی ، ج : ۱۲ ، ص : ۲۲۵.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن حنبل ، مسند أحمد بن حنبل ، ج: ٣، ص: ١٧١ .

<sup>(</sup>٣) البخاري ، صحيح البخاري ، ج : ٨، كتاب الأحكام ، باب السمع والطاعة للامام ، ح : ٢ ، ص : ١٠٥ .

<sup>(</sup>٤) مسلم ، صحیح مسلم بشرح النووی ، ج : ۱۲ ، ص : ۲۳۸ .

<sup>(</sup>٥) مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي، ج : ١٧، ص : ٢٤٠، وانظر : سنن الدارمي، ج : ٢، ص : ٣١٤، ح : ٢٥١٩.

٦ \_ وروي عنه ﷺ : « ... فانَّ من طاعة اللهِ أنْ تطيعوني ، ومن طاعتي أن تطيعوا امراءَكم ، وإن صلّوا قعوداً صلّوا قعوداً » (١) !

٧ ـ وروي عنه ﷺ : « اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، وأطيعوا مَن ولاه الله أمركم ، ولا تُنازعوا الأمرَ أهلَه ، وإنْ كانَ عبداً أسودَ » (٢) .

٨ ـ وروي عند ﷺ : « يا أبا هريرة ! لا تلعنِ الولاة ، فانَّ الله تعالىٰ أدخلَ جهنَّمَ أمةً بلعنهم ولاتَهم » (٣) .

٩ ـ وروي عـنـــه ﷺ : « اسمعـوا وأطيعوا فاغًا عليهم ما مُلّوا وعليكم ما مُلّتُم اللهِ عليهم ما مُلّتُم اللهِ عليهم ما مُلّتُم »(٤).

١٠ ـ وروي عنه ﷺ : « أطع كلَّ أمير ، وصلِّ خلف كلِّ إمام ، ولا تسبنَّ أحداً
 من أصحابي »(٥) .

۱۱ ـ وروي عنه ﷺ : « صلّوا خلفَ كلِّ بَرٍ وفاجر ، وصلّوا علىٰ كلِّ بَرٍ وفاجر ، وجاهدوا مَعَ كلِّ بَرِ وفاجر » (۱).

١٢ ـ وروي عنه ﷺ : « لا تسبُّوا السلطانَ فانَّه ظلُّ اللهِ في أرضه » (٧)!

وقد جاءَ في بعض ألفاظ حديث (سنة الخلفاء الراشدين) ما نصه: «.. فائمًا المؤمن كالجمل الانف، حيثًا انقيد انقاد »(٨).

<sup>(</sup>١) علاء الدين الهندي ، كنز العبال ، ج : ٥ ، ح : ١٤٣٧٤ ، ص : ٧٨٢.

<sup>(</sup>٢) الطبراني ، المعجم الكبير ، تحقيق : حمدي عبد الجيد السلني ، ج : ١٨ ، رقم : ٦٢١ ، ص : ٢٤٨ ، وكنز العبال ، ج : ٥ ، ح : ٢٤٣٩ ، ص : ٧٩٠ .

<sup>(</sup>٣) علاء الدين المندى ، كنز العال ، ج : ٥ ، ح ١٤٣٨٢ ، ص : ٧٨٥ .

<sup>(</sup>٤) مسلم ، صحیح مسلم بشرح النووی ، ج : ١٢ ، ص : ٢٩٦ ، وكنز العمال للهندی ، ج : ٦ ، ح : ٤٧٩٦ ، ص : ٤٩ .

<sup>(</sup>٥) الطبراني ، المعجم الكبير ، تحقيق : حمدى عبد الجيد السلق ، ج : ٢٠ ، رقم : ٣٧٠ ، ص : ١٧٣ .

<sup>(</sup>٦) علاء الدين المندى ، كنز العال ، ج : ٦ ، ص : ٥٤ ، ح : ١٤٨١٥ .

<sup>(</sup>٧) علاء الدين المندى ، كنز العال ، ج : ٦ ، ح : ١٤٨٦٨ ، ص : ٦٦ .

<sup>(</sup>٨) أحمد بن حنبل ، مسند أحمد بن حنبل ، ج : ٤ ، ح : ١٦٦٩٢ ، ص : ١٢٦ .

فالرواية تجعل المؤمن الذي يُراد له أن يكون مستخلفاً على هذهِ الأرض ووارثاً لها كالجمل الذلول، الذي لا يملكُ من أمرِه شيئاً، ولا يجد من الانصياع والانقياد بُدّاً!!

وفي اعتقادنا أنَّ هذا مؤشر آخر يؤيد ما ذكرناه من احتال الوضع في بعض فصول الحديث على أقل تقدير ، إذ إنَّ من الاستحالة بمكان أن يتفوه رسول الله المنظم بهذا اللون من الأحاديث ، التي تأمر بالسمع والطاعة لكل حاكم وأمير ، لأنَّ في ذلك هدماً واضحاً لدعائم الدين ، وخلافاً صريحاً لجميع أسسه ومبادئه ، وتقويضاً من رأس لمر تكزاته وأركانه ، فكيف يمكن أن توضع مقاليد الحكم طوعاً بيد المتجبرين الذيبن كافحت الأديان والرسالات السماوية في سبيل استئصالهم ، وقلع وجودهم من الجذور ؟ وما معنى إقامة العدل والحكم به ، الذي أمرت الشريعة به بشكل صريح ، وحذَّرت من مخالفته ؟ وما هي فائدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ وما معنى كلمة الحق عند سلطان جائر ؟ وما المغزى من حرمة معونة الظالمين ولو بشق كلمة ؟

جاءَ في ( الجامع الصحيح ) عن رسول اللهُ ﷺ الَّهُ قال :

« مَن رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فان لم يستطع فبلسانه ، فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعفُ الايمان »(١).

وجاءَ في (التاج الجامع للاصول):

« عن طارق بن شهاب ﴿ ، انَّ رجلاً سأل النبي الشَّيْقَةَ ، وقد وَضَع رجله في الغرز : أي الجهاد أفضل ؟ قال : كلمة حقًّ عند سلطانِ جائر » (٢).

وجاءَ في (كنز العمال):

« أنضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاثر » $^{(n)}$ .

<sup>(</sup>١) ابن مسلم، الجامع الصحيح، ج: ١، ص: ٥٠، وكنز العمال للهندى، ج: ٣، ح: ٥٥٢٤، ص: ٦٦.

<sup>(</sup>٢) منصور علي ناصيف، التاج الجامع للاصول في أحاديث الرسول. ج: ٣، ص: ٥٣، باب: الاخلاص للأمير.

<sup>(</sup>٣) علاه الدين المندي ، كنز العيال ، ج : ٣، ح : ٥٥١١ ، ص : ٦٤ .

ومما يثير فيك العجب انَّ نفس هؤلاء الذين يروون أحاديث السمع والطاعة للبرِّ والفاجر ، يروون أيضاً عن رسول الله ﷺ ما يناقض هذا الأمر تماماً ، ويعقب شراح الحديث بعد ذلك بقولهم ( والله تعالى أعلم ) ، ولا يكلِّفون أنفسهم برفع هذا التهافت ، الذي أصبح مثاراً للجدال ، وبلاءً على الأجيال !

فلننظر إلى مجموعة من هذهِ الاحاديث ، لنرىٰ انَّهـا رويت في نـفس المـصادر والكتب السابقة ، ونقف علىٰ التناقض الفاضح الذي وقعت فيه هذهِ الروايات :

١ ـ جاءَ في ( التاج الجامع للاصول ) عن صحيحي ( النسائي ) و ( الترمذي ):

« ... وعن كعب بن عجزة في قال : خرج علينا رسول اله المنظم و غن تسعة ، فقال : انّه سيكون بعدي أُمراء مَن صدَّقهم بكذبهم ، وأعانهم على ظلمهم ، فليس مني ولستُ منه ، وليسَ بواردٍ عليَّ الحوض ، ومَن لم يصدِّقهم ، ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه ، وهو وارد عليَّ الحوض ، رواهسا النسائي والترمذي . والله تعالى أعلى وأعلم » (١).

٢ ـ وجاءَ في كلِّ من (صحيح البخاري) و (صحيح مسلم) و (سنن ابن ماجة) و (سنن الترمذي) عن رسول الله ﷺ أنه قال: «علىٰ المرء المسلم السمع والطاعة فيا أحبَّ وكره، إلّا أن يؤمَر بمعصية فلا شمع ولاطاعة »(٢).

٣ ـ وفي ( سنن ابن ماجة ) : « وعن عبدالله بن مسعود عن النبي الشيئة قال : سَيلي الموركم بعدي رجال يطفئونَ السنّة ، ويعملونَ بالبدعة ، ويؤخرونَ الصلاةَ عن مواقيتها ، فقلتُ : يا رسولَ الله ! إن ادركتهم كيفَ أفعل ؟ قال : تسألني يا بن أم عبدٍ كيفَ

<sup>(</sup>١) منصور على ناصيف ، التاج الجمامع للاصول ، ج : ٣، ص : ٥٣ ، باب : الاخلاص للأمير .

<sup>(</sup>۲) البخاري ، صحيح البخاري ، ج : ۸ ، كتاب الأحكام ، باب : السمع والطاعة للامام ، ص : ١٠٥ ـ ١٠٦ ، ح : ٣ ، وصحيح مسلم بشرح النووي ، ج : ١٢ ، ص : ٣٢٦ ، وستن ابن ماجة ، ج : ٢ ، باب : الجهاد ، ص : ١٩٥٦ ، ح : ٢٨٦٤ . وسنن الترمذي ، ج : ٤ ، ح : ١٠٧٧ ، ص : ١٨٢ .

٣٦٠...... البدعة

تفعل؟ لاطاعة لمن عصى الله »(١).

ع ـ وفي (كنز العال) عند الله الله الله قال: « لا ينبغي لنفس مؤمنة ترى من يعصي الله ، فلا تنكر عليه »(٢).

٥ ـ وفيه عن رسول الله ﷺ : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » (٣).

٧ ـ وفيه أيضاً عن رسول الله ﷺ : « يا أبا هريرة : لا تدخلنَّ على أميرٍ وإن غُلبتَ على ذلك ، فلا تجاوز سنتي ، ولا تخافنَّ سيفه وسوطه ، أنْ تأمره بتقوى الله وطاعته ، يا أبا هريرة ! إن كنتَ وزيرَ أمير ، أو مشيرَ أمير ، أو داخلاً على أمير ، فلا تخالفنَّ سنتي ولا سيرتي ، فانَّ مَن خالفَ سنتي وسيرتي ، جيء به يوم القيامة ، تأخذه النار من كل مكان ، ثم يصيرُ إلى النار » (٥) .

٨ ـ وفيه أيضاً عن رسول الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله والله وا

<sup>(</sup>۱) ابن ماجة ، سنن ابن ماجة ، ج : ۲ ، ح : ۲۸٦٥ ، ص : ۹۵٦ ، وانظر : کنز العبال ، ج : ۵ ، ح : ۱٤٤١٣ ، ص : ۷۹۷ ، ج : ۲ ، ح : ۱٤٨٨٩ ، ص : ۷۰ ، وح : ۱٤٩٠٧ ، ص : ۷۲ .

<sup>(</sup>٢) علاء الدين الهندي ، كنز العبال ، ج : ٣، ح : ٥٦١٤ ، ص : ٨٥ .

<sup>(</sup>٣) علاء الدين الهندي ، كنز العبال ، ج : ٦ ، ح : ١٤٨٧٢ ، ص : ١٧ ، وانظر : مسند أحمد ، ج : ١ ، ح : ١٠٩٨ ، ص : ١٣١ .

<sup>(</sup>٤) علاء الدين الهندي ، كنز العيال ، ج : ٣، ح : ٨٤٥٠ ، ص : ٦٨٢ .

<sup>(</sup>٥) علاء الدين الهندى ، كار العال ، ج : ٣، ح : ٨٤٧٣ ، ص : ٦٨٩ .

<sup>(</sup>٦) علاء الدين الهندي ، كنز العبال ، ج :٥٠ ، ح : ١٤٣٩٩ ، ص : ٧٩٢.

عليكم ملوك ، يحكون لكم بحكم ، ولهم بغيره ، فان أطعتموهم أضلّوكم ، وإن عصيتموهم قتلوكم ، قالوا : يا رسول الله فكيف بنا إن أدركنا ذلك ؟ قال : تكونوا كأصحاب عيسى الله نشروا بالمناشير ، ورُفعوا على الخشب ، موت في طاعة خير من حياة في معصية »(١).

۱۹ جلال الدين السيوطى ، الدر المنثور ، ج : ۲ ، ص : ۳۰۱ .

## الطريق الثاني

## الخلفاء الراشدون هم أئمة أهل البيت:

لو سلَّمنا جدلاً صدق حديث (سنة الخلفاء الراشدين) وصحته ، ولم نتمسك بما أقناه من قرائن سابقة على ضعفه ، وكونه حديثاً موضوعاً ، فانّا نرفض أن يكون المقصود من (الخلفاء الراشدين) الوارد ذكرهم في الحديث هم الخلفاء الأربعة الذين تولّوا الحكم الاسلامي بعد وفاة رسول الله كالله الترتيب ومنهم أمير المؤمنين علي الله ، والمّا المقصود من (الخلفاء الراشدين) في الحديث على فرض صدقه وصحته هم أمّة أهل البيت المله الذين ورد النص الشرعي الصريح بشأنهم ، من خلال مجموعة من الآيات الكريمة ، والاحاديث المتواترة الصحيحة ، والذين عينهم رسول الله كالله على الأمة من بعده ، وأمناء على وحى الله ورسالته .

وسوف نقتصر علىٰ ذكر خمسة أدلة تثبت هذا المطلب، وتدل عليه:

## أدلّة ومؤيّدات:

الدليل الاول: الامام على الله يرفض المبايعة على سيرة الشيخين.

الدليل الثاني: الخلاف بين الخلفاء الأربعة يناقض الأمر باتباعهم جميعاً.

الدليل الثالث: إرادة الخلفاء الأربعة في الحديث تتنافىٰ مَعَ إنكار العامة لوجود

النص .

الدليل الرابع: حجم الحديث لا يتناسب مَعَ موقع الخلافة وأهميتها في الاسلام.

الدليل الخامس: أمَّة أهل البيت الله خلفاء الرسول الله بنص منه.

ونحن نعتقد بأنَّ عناوين هذهِ الأدلة لوحدها كافية في صرف الحديث من الدلالة على الخلفاء الاربعة إلى حيث الانطباق على أئمة أهل البيت الله ، ولكن لمزيد من التوضيح سوف نبسط الكلام فيها بشيء من التفصيل.

### ١ ـ الامام علي الله يرفض المبايعة على سيرة الشيخين:

اتفق مؤرخو الاسلام قاطبةً على انَّ أمير المؤمنين علياً الله رفض قبول البيعة بعد مقتل (عمر)، حينا طلبَ منه عبدالرحمن بن عوف أن يبايع على كتاب الله وسنة نبيَّه كالله وسيرة الشيخين، فأصرَّ أمير المؤمنين علي الله على حذف الشق الثالث، وأبى الله أن يبايع على كتاب الله وسنة رسوله كالله الله يرى انَّ سيرة الشيخين لا تمثل مصدراً من مصادر التشريع الاسلامي المقدَّس.

جاءَ في تاريخ ( الطبري ) وبقية تواريخ الاسلام:

« فقال عبدالر حمن : إني قد نظرتُ وشاورتُ ، فلا تجعلُنَّ أيها الرهط على أنفسكم سبيلاً ، ودعا علياً فقال : عليكَ عهد الله وميثاقه لتعملنَّ بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده ، قال : أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي ، ودعا عثان فقال له مثل ما قال لعلي ، قال : نعم ، فبايعه فقال علي : صبوته صبو دهر ، ليس هذا أول يوم تظاهرتُم فيه علينا ، فصبر جميل ، والله المستعان على ما تصفون ، والله ماوليّت عثان إلّا ليردّ الامرَ اليك ... »(١).

ونتيجة لهذا الاصرار المتناهي من قبل أمير المؤمنين علي الله على رفض البيعة

<sup>(</sup>١) ابن جرير الطبري، تاريخ الطبري، ج: ٣، ص: ٢٩٧، وابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج: ٣، ص: ٧١، وابن كثير، البداية والنهاية، ج: ٧، ص: ١٦٥، والذهبي، تاريخ الاسلام، ج: ٣، ص: ٣٠٥، وفيهما: « هل أنتَ مبايمي علىٰ كتاب الله وسنة نبيه الله الله وسنة نبيه الله الله الله ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي ».

بشرط قبوله بالعمل على سيرة الشيخين ، والموقف الحازم الذي لم يتزعزع أمام الملك والخلافة ، حدث انعطاف كبير في تاريخ الأمة الاسلامية بتولية (عثمان بن عفان)، وانتهاء أمر خلافته إلى ما سجَّله التأريخ من مآس وكوارث ومحن وأشجان .

فرفضُ أمير المؤمنين على المجال على ضوء سيرة الشيخين أدل دليل على عدم إرادة الخلفاء الاربعة من لفظة (الخلفاء الراشدين) الواردة في الحديث، لأنَّ معنى ذلك أن الشريعة الاسلامية تأمر المسلمين بالجمع بين المتناقضات، وهو أمر مستحيل.

### ٢ \_ الخلاف بين الخلفاء الأربعة يناقض الأمر باتباعهم جميعاً:

حصلت خلافات حادة بين الخلفاء الأربعة المدّعى شمول حديث (سنة الخلفاء الراشدين) لهم جميعاً، وعلى حدِّ سواء، وكانت الدرجة التي تبلغها بعض هذو الخلافات درجة لا تقبل إمكانية الجمع بين الآراء، والتماس المبررات والأعذار، لاتّها تناولت قضايا دينية مصيرية تتعلق بأصل التشريع والسنة النبوية الشريفة، فلو كان الخلفاء الأربعة بمجموعهم يمثلون مصدراً من مصادر التشريع على ما يدّعى استفادته من حديث (سنة الخلفاء الراشدين)، لما أمكننا أن نتصور وقوع الاختلاف في أمر التشريع ومتعلقاته بأبسط صورو وأنحائه، فضلاً عن وقوعه بالدرجة التي لا تقبل الجمع والتلفيق.

وسوف نستعرض بعض النماذج لصور الخلافات في أُصول التــشريع والأُمــور ، الدينية الحساسة التي وقعت بين الخلفاء الأربعة علىٰ مستويين :

المستوى الاول: الخلافات التي وقعت بين أبي بكر، وعمر، وعثمان من جهة، وبين أمير المؤمنين على على الحجة اخرى .

المستوى الثاني: الخلافات التي وقعت بين كلٍ من أبي بكر، وعمر، وعثان. وهناك مستوى ثالث للخلاف يسير بنفس الاتجاه، ويبطل دعوي إنطباق

حديث (سنه الخلفاء الراشدين) على (الخلفاء الأربعة) جميعاً، وهو الخلاف الواقع بين أبي بكر، وعمر، وعثان من جهة، وبين علماء العامة ومحققيهم من جهة أخرى في الكثير من أمور التشريع، وهذا ما لا يسعنا الخوض فيه ضمن دراستنا هذه ولذا فسوف نقتصر على ذكر بعض النماذج البارزة لصورتي الخلاف الأوليتين، ونعتقدانً فيهما الكفاية للدلالة على المقصود.

### أ\_الخلاف بين علي إلله والخلفاء الثلاثة :

وقعت بين أمير المؤمنين على وبين الخلفاء الثلاثة الذين سبقوه خلافات تـتعلق بأصول التشريع ومبانيه ، مما لا يمكن بشأنه القول بأنَّ الجــميع يمــثل الســنة ، ويحكــي التشريع ، وأبرز هذه الخلافات هي :

« واللهِ لقد أمرتُ الناسَ أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلّا في فريضة ، وأعلمتهم انَّ اجتاعهم في النوافل بدعة ، فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي : يا أهلَ الاسلام غُيِّرت سنة عمر ! ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعاً .. »(١).

فن الواضح أنَّ رسول الله لو كانَ قد أمَرَ المسلمين باتباع سنة الخلفاء الأربعة ، وانَّ سنة كلِّ واحدٍ منهم مرضية بالنسبة إليه الشَّيْنَ ، ومجزئه للمسلمين ، لما كان هناك داع لأن يردعَ أميرُ المؤمنين علي الله عن سنة عمر السابقة ، ويعتبرها من البدع المخالفة لسنة رسول الله المُنْنَا .

<sup>(</sup>١) الحر العاملي ، وسائل الشيعة ، ج : ٥ ، ح : ٤ ، ص : ١٩٣ .

\* ما ورد من أنَّ امير المؤمنين علياً الله قد خالف رأي عمر وعنان في شأن متعة الحج ، حيثُ قال عمر وعنان بعدم جوازها ، وشرَّعا تحريها ، وعدم جواز وصلها بالحج ، وأمّا أمير المؤمنين علي الله فقد قال بجوازها ، وجواز الجمع بينها وبين الحج ، ومن ثمَّ فقد جسّد على الله المخالفة عملياً ، ليثبت أنَّ سنة رسول الله الله المناه أحق أن تُتَّبع .

والملاحظ أنَّ عمر هو الذي نهى عن متعة الحج باجتهاده الشخصي ، وتبعه على ذلك عثان أيضاً ، ولم يكن على الله يرضى ذلك ، وكانَ يَبِّين للناس انَّ هذا العمل خلاف السنة النبوية الثابتة ، وانَّ النهي عن متعة الحج ( بدعة ) حدثت في الدين من بعد وفاة رسول الله المُنْفَقِينَ .

جاءَ في (كنز العمال) ما نصُّه:

« عن عمر قال : متعتان كانا على عهد رسول الله كال أنهي عنها وأعاقب عليها : متعة النساء ، ومتعة الحج »(١).

وفيه أيضاً: « عن أبي قلافة انَّ عمر قال: متعتان كانتا على عهد رسول اللهَ اللَّيْظَةِ أَنَا أَنهي عنهما ، وأضربُ فيهما » (٢٠)!!

<sup>(</sup>١) علاء الدين الهندي ، كنز العمال ، ج : ١٦ ، ح : ٤٥٧١٥ ، ص : ٥١٩ .

<sup>(</sup>٢) علاء الدين المندى ، كنز العال ، ج : ١٦ ، ح : ٤٥٧٢٢ ، ص : ٥٢١ .

کان عمر نهانا ، فانتهینا »(۱).

وعن أبي نضرة قال: «سمعتُ عبدالله بن عباس، وعبدالله بن الزبير ذكرواالمتعة في النساء والحج، فدخلتُ على جابر بن عبدالله، فذكرتُ له ذلك، فقال: أما اني قد فعلتها جميعاً على عهد النبي الشيخية، ثم نهانا عنها عمر بن الخطاب، فلم أعد»(٢).

وعن سعيد بن المسيب: «انَّ عمر بن الخطاب نهىٰ انَّ المتعة في أشهر الحج فقال: فعلتُها مع رسول الله المُسَيِّعِ ، وأنا أنهىٰ عنها ، وذلك أنَّ أحدكم يأتى من أفقٍ من الآفاق شعثاً نصباً معتمراً في أشهر الحج ، واغًا شعثه ونصبه وتلبيته في عمرته ، ثم يقدم فيطوف بالبيت ، ويحلّ ويلبس ويتطيّب ، ويقع على أهله إن كانوا معه ، حتى إذا كان يوم التروية أهلً بالحج ، وخرج إلى منى يلبي بحجة لاشعث فيها ولا نصب ولا تلبية إلّا يوماً .

والحج أفضل من العمرة ، لو خلَّينا بينهم وبينَ هذا ، لعانقوهنَّ تحتَ الأرائك ، من أن أهل البيت ليس لهم ضرع ولا زرع ، واغّا ربيعهم فيمن يطرأ عليهم »(٣).

وجاءً في (صحيح مسلم):

« وعن أبي موسى الاشعري انَّه كان يفتي بالمتعة ، فقال له رجل : رويدك ببعض فتياك ، فانك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدَك ، حتى لقيته بعد فسألته ، فقال عمر : قد علمتُ أنَّ رسول الله اللَّيْ فَعَلَه وأصحابُه ، ولكني كرهتُ أن يظلّوا بهنَّ معرسين تحت الارائك ، ثم يروحونَ بالحج تقطر رؤوسُهم »(٤).

وقد كان أمير المؤمنين على ﷺ يستفرغ وسعه في الردع علىٰ هــذهِ ( البــدعة )،

<sup>(</sup>١) علاء الدين الهندى ، كنز العيال ، ج : ١٦ ، ح : ٤٥٧٢٠ ، ص : ٥٢٠ .

<sup>(</sup>٢) علاء الدين الهندي ، كنز العمال ، ج : ١٦ ، ح : ٤٥٧٢٤ ، ص : ٥٢١ .

<sup>(</sup>٣) أبو نعيم الاصفهاني ، حلية الاولياء وطبقات الأصفياء ، ج : ٥ ، ص : ٢٠٥ ـ ٢٠٦ ، وانظر : علاء الدين الهندي ، كنز العبال ، ج : ٥ ، ح : ١٢٤٧٧ ، ص : ١٦٤ .

 <sup>(</sup>٤) مسلم ، صحيح مسلم بشرح التووي ، ج : ٨ ، كتاب الحج ، باب : جواز تعليق الاحرام ، ص : ٢٠١ ، وانظر : كنز
 العبال ، ج : ٥ ، ح : ١٧٤٧٨ ، ص : ١٦٥ .

٣٦٨.....البدعة

جاء في ( صحيح البخاري ):

« عن مروان بن الحكم قال : شهدت عنمانَ وعلياً رضي الله عنها، وعنمان ينهى عن المتعة ، وأن يُجمع بينهما ، فلما رأى علي على أهلَّ بهما : لبيكَ بعمرةٍ وحجة ، قال : ماكنتُ لأدعَ سنة النبي الشي الشي القول أحد »(١).

وفيه أيضاً:

« عن سعيد بن المسَّيب قال : اختلفَ علي وعثان رضي الله عنها وهما بـ عُسفان في المتعة ، فقال علي : ما تريد إلى أن تنهى عن أمرٍ فعله النبي الشَّيْنِ ، قال : فلما رأى ذلك علي أهلَّ بهما جميعاً » (٢) .

ووردٌ في (صحيح مسلم):

« اجتمع على وعثان رضي الله على عنها بعُسفان ، فكانَ عثان ينهى عن المتعة أو العمرة ، فقال على عنه ، فقال عثان : دعنا منك ، فقال على أمرٍ فعله رسول الله الشائل تنهى عنه ، فقال عثان : دعنا منك ، فقال : إني لا أستطيع أن أدعك ، فلها أن رأى على ذلك أهل بها جميعاً »(٤).

وفي ( سنن النسائي ):

« حجَّ عليُّ وعثان ، فلمّا كنا ببعض الطريق ، نهىٰ عثان عن التمتع ، فقال علي : إذا

<sup>(</sup>١) البخاري، صحيح البخاري، ج: ٢، ص: ١٥١، باب: التمتع والاقران ... - : ٣.

<sup>(</sup>٢) البخاري، صحيح البخاري، ج: ٢، ح: ٩، ص: ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) مسلم ، صحيح مسلم بشرح النووي ، ج : ٨ ، ص : ٢٠٢ ، وانظر : كنز العبال ، ج : ٥ ، ح : ١٢٤٨٨ ، ص : ١٦٨ .

<sup>(</sup>٤) مسلم ، صحيح مسلم بشرح النووي ، ج : ٨ ، ص : ٢٠٢ ، وانظر : كنز المال ، ج : ٥ ، ح : ١٢٤٨٦ ، ص : ١٦٧ .

فنرىٰ أنَّ أمير المؤمنين علياً على في هذا الحديث هو الذي يبادر بسؤال عثمان عن تحريمه لعمرة الحج ، ثم ينتزع منه اعترافاً وإقراراً بوقوعها في زمن رسول الله المُنْفِقَةُ وفي ذلك أبلغ الحجج وأتم البراهين .

\* ما ورد من ان أمير المؤمنين علياً على قد خالف رأي عمر في تحريم متعة النساء، واعتبر ذلك التحريم من ( البدع ) المخالفة للسنة النبوية الثابتة ، وقد اعترف عمر بنفسه في كلامه السابق الذي رواه أبناء العامة عنه في كتب الحديث بأنه هـو الذي بادر إلى التحريم ، وان متعة النساء كمتعة الحج كانت على زمن رسول المستحلي ، وقد تـقد مت الاشارة إلى بعض الاحاديث في النموذج السابق ، وروى ( القوشچي ) ـ وهو من ألمة المتكلمين على مذهب الاشاعرة ـ عن عمر أيضاً انه قال :

« ثلاث كنَّ علىٰ عهدٍ رسول الله ، وأنا انهىٰ عنهنَّ وأُحرمهنَّ ، وأُعاقب عليهنَّ ، متعة النساء ، ومتعة الحج ، وحىّ علىٰ خير العمل »(٢).

فقول عمر (كنَّ على عهد رسول الله) ، ثم قوله بعد ذلك (وأنا أنهل عنهنَّ وأحرمهنَّ ، وأعاقب عليهنَّ) ، تشريع إبتدائي ، وإحداث أمرٍ في الدين من دون أن يكون له أصل فيه ، وهو من أصدق مصاديق (الابتداع).

بل نرى أنه قد وضَع نفسه في موضع لم يكن رسول الله على عظمته وجلالة قدره ليضع نفسه فيه ، حيث يقول الله عزَّوجلَّ في شأنه :

<sup>(</sup>١) النسائي ، سنن النسائي بشرح السيوطي ، ج : ٥ ، باب : التمتع ، ص : ١٥٢ ، وانظر : كنز العال ، ج : ٥ ، ح : ١٢٤٨٣ ، ص : ١٦٦ .

<sup>(</sup>٢) عبد الحسين شرف الدين ، النص والاجتهاد ، ص : ٢٠٦ ، عن شرح التجريد للقوشجي ، في أواخر بحث الامامة .

٣٧٠.....البدعة

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَيْ يُوحَىٰ ﴾ (١). ويقول: ﴿ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ﴾ (٢).

ولم يعهد منه ﷺ انَّه قال (أنا أرى ) في مقابل الوحي الالهي المنزل ، والشريعة السماوية الحكيمة ، لأنَّه ﷺ إن سنَّ أمراً ، أو تفوَّه بقولٍ ، فاغًا هو مرتبط بالله عزَّوجل ، ومنته إليه ، ومأخوذٍ عنه سبحانه وتعالىٰ ، ولا يمكنه ﷺ أن يحيد عن ذلك قيدَ شعره مطلقاً ، قال تعالىٰ :

﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَينا بعضَ الأَقاوِيلِ \* لأَخَذْنا مِنهُ باليَمِينِ \* ثُمَّ لَقَطَعنا مِنهُ الوَتينَ ﴾ (٣) .

فنحن نرى أنَّ عمر قد أثبت وجود (متعة النساء) في الشريعة الاسلامية ، وأنَّ رسول الله عَلَيْتُ قد سنّها لأمته ، ثم نرى بعد ذلك أنَّه يرى خلاف ذلك فيحرّمها ويحذفها من قائمة التشريع ، ويعاقب من يزاولها ، ويقيم عليها ، فهل يمكن أن يحصل تناقض أكثر من هذا ؟ حيث يتم إثبات جميع هذو الأمور في الدين ثم يتم رفعها بعد ذلك بكلمة واحدة ؟!

وهل يمكن أن يجتمع طرفا الاثبات والنني هذان في أكثر الشرائع السهاوية شمولية وهدفيةً واتساعاً؟!

ولذا نلاحظ أنَّ أمير المؤمنين علياً الله كان يصرُّ على إلغاء هذا التحريم ، ويبيِّن انَّ للمسلمين في تشريع ( متعة النساء ) مصلحةً إسلامية كبرى ، تصون المجتمعات من الفساد ، والانحراف ، والتحلل الخُلُقي ، وأنَّ هذا الحكم حكم مستمر إلى يوم القيامة كما أريد له أن يكون كذلك من قبل صاحب الرسالة المنات ، فقد روى الحكم ، وابن جريح ،

<sup>(</sup>١) النجم: ٣، ٤.

<sup>(</sup>٢) الاحقاف : ٩.

<sup>(</sup>٣) الحاقة: ٤٤، ٥٤، ٤٦.

وغيرهما ، قالوا: قال على على الله :

« لو لاأنَّ عمر الله عن المتعة مازنى إلّا شقى، وفي لفظٍ آخر: لو لاما سبق من رأي عمر بن الخطّاب: لأمرتُ بالمتعة، ثمَّ ما زنى إلّا شقى »(١).

\* ما ورد من الأخبار المقطوعة التي دلَّت على تأخّر أمير المؤمنين على على على المعتمد المي المؤمنين على على وجوب بيعة أبي بكر ، وأنَّه لم يبايعه الامكرها بجبراً ، فلو أن رسول الله الله الله الخلفاء الأربعة على ما يُدَّعى استفادته من حديث (سنة الخلفاء الراشدين) ، لم يكن من الحري بأمير المؤمنين على الله أن يتأخر عن الاقدام لبيعة أبي بكر ، وهو الذي يُفترض أن يكون أول المجسدين لاتباع هذا الحديث ، باعتبار أنَّ أبناء العامة يجعلوه من ضمن مفرداته ، وأحد الخلفاء المعنيين به !!

فتأخّر أمير المؤمنين علي الله عن بيعة أبي بكر ، ومبايعته أخيراً على نحو الاكراه من أجل حفظ مصلحة الاسلام العليا ، دليل آخر على عدم قبوله لسنته ، وبالتالي وقوع التضارب والاختلاف الذي يتنافئ مَعَ إرادة سنتهما معاً.

جاءَ في (شرح نهج البلاغة):

« ثم ينبغي للعاقل أن يفكّر في تأخّر علي الله عن بيعة أبي بكر ستة أشهر إلى أن ماتت فاطمة ، فان كان مصيباً فأبو بكر على الخطأ في انتصابه في الخلافة ، وإن كان أبو بكر

<sup>(</sup>۱) انظر: جعفر مرتضى العاملي، الزواج الموقت في الاسلام، ص: ٩٥، وقد خرَّجه عن: تفسير الطبري، ج: ٥، ص: ١٠ وكذا مصنف عبد الرزاق، ج: ٧، ص: ٥٠٠، ومنتخب كنز العيال هامش المسند، ج: ٦، ص: ٥٠٠، وتفسير الراذي طسنة ١٩٥٧، ج: ١٠، ص: ٥٠، والدر المنثور، ج: ٢، ص: ١٤٠، وشرح النهج للمعتزلي، ج: ٢، ص: ٢٥٣، وتفسير الزيسابوري هامش الطبري، ج: ٥، ص: ١٧، والجواهر، ج: ٣٠، ص: ١٤٤، عن نهاية ابن الاثير، والطبري، والثعلبي، والغدير، ج: ٦، ص: ٢٦٠ عن كنز العيال، ج: ٨، ص: ٢٩٤، وعن تفسير أبي حيان ج: ٣، ص: ٢١٠، وأبي داود في ناسخه، وبعض من تقدم، والبيان للامام الحنوئي، ص: ٣٤٣ عن مسند أبي يعلى، ودلائل الصدق ج: ٣، ص: ٣٤٠، والخيص الشافي، ج: ٤، ص: ٣٢٠، والبحار طقديم، ج: ٨، ص: ٢٨٦، والوسائل، أبواب المتعة، وكنز العرفان، ج: ٢، ص: ٢٨٦، والكافي، ج: ٥، ص: ٤٤٨.

مصيباً فعليٌّ على الخطأ في تأخره عن البيعة وحضور المسجد (1).

ولا نظِن انَّه يخفىٰ علىٰ القارئ الكريم حلُّ هذهِ المعادلة ، أو انَّه يرتاب في وضوح نتيجتها !

ووردت أيضاً الوثائق التاريخية لتؤكّد عدم رغبة أمير المؤمنين علي الله في بيعة عمر وعثمان ، وانَّه الله قد هُدِّد بالقتل إن لم يبايع عثمان ، فقد جاءَ في شرح نهج البلاغة :

«روى البلاذري في كتابه عن ابن الكلبي ، عن أبيه ، عن أبي مخنف في إسنادٍ له : أنَّ عليًا عليًا عليًا علياً علياً علياً علياً علياً علياً عليه عبد الرحمن ، بايع والاضربتُ عنقك ، ولم يكن مَعَ أحدٍ سيف غيره ، فخرج علي مغضباً ، فلحقه أصحاب الشورى ، فقالوا له : بايع والاجاهدناك ، فأقبل معهم يمشى حتى بايع عثان »(٢).

وفيه أيضاً عن تاريخ الطبري:

«انَّ الناس لما با يعوا عثان تلكَّا علي ﷺ ، فقال عثان : ﴿ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّما يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُوْ تيهِ أَجْراً عظِيماً ﴾ (٣) ، فرجع عليَّ ﷺ حتىٰ با يعه وهو يقول : خدعةٌ وأيُّ خُدعةٍ » (٤) .

وهذا يدل أيضاً على عدم إرتضاء أمير المؤمنين علي الله لسيرة وسنة عثمان، فلا يمكن جعل السنتين في عرضٍ واحد.

\* ما ورد على لسان أمير المؤمنين على من الاحتجاج في مسألة الخلافة على كلّ من أبي بكر وعمر وعثان، وكونه أحق بالخلافة وولاية أمر المسلمين منهم جميعاً، وانّه انّا سكت عن حقّه حفظاً لوحدة كلمة الأمة ، وحقناً لدماء المسلمين ، وخوفاً من وقوع الفتنة بينهم .

<sup>(</sup>١) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج: ٢، ص: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ، ج : ١٢ ، ص : ٢٦٥ .

<sup>(</sup>۳) الفتح : ۱۰ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج : ١٢، ص : ٢٦٥، وانظر : تاريخ الطبري، ج : ٥، ص : ٤١.

وكان أمير المؤمنين علي الله يعرب عن عدم ارتياحه ورضاه ، وعن ألمه العميق لما صارت إليه هذه الأمة من تياه وضياع ، ولما حصل فيها من تصدع وانشقاق . ومن ذلك قوله الله عند سماعه بنبأ الشوري التي نصَّ عليها عمر قبل وفاته :

«بايع الناس لأبي بكر وأنا واللهِ أولى بالأمرِ منه ، وأحقّ به منه ، فسمعتُ وأطعتُ مخافة أن يرجع الناسُ كفّاراً يضربُ بعضهم رقابَ بعضٍ بالسيف ، ثمَّ بايعَ الناسُ عمر وأنا واللهِ أولى بالأمرِ منه ، وأحقّ به منه ، فسمعتُ وأطعتَ مخافة أن يرجع الناس كفّاراً يضربُ بعضهم رقابَ بعضٍ بالسيف ، ثمَّ أنتم تريدون أن تبايعوا عثانَ ، إذا أسمعُ واطيع ، إنَّ عمر جعلني في خسة نفر أنا سادسهم ، لا يعرف لي فضلاً عليهم في الصلاح ، ولا يعرفونه لي ، كلّنا فيه شرع سواء ، وأيم الله ، لو أشاء أن أتكلّم ثمَّ لا يستطيع عربيهم ولا عجمهم ولا المعاهد منهم ولا المشرك ردَّ خصلةِ منه لفعلت ... »(١).

ومنها قوله عليه في بيان خلفيات موقفه ، وأهداف سكو ته عليه :

وقوله عندما انتهت إليه أنباء السقيفة :

<sup>(</sup>١) انظر الحديث بتامه في كنز العبال ، ج: ٥، ص: ٧٢٤ ـ ٧٢٦، ح: ١٤٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: الكتاب / ٦٢.

احتجّوا بالشجرة ، وأضاعوا الثمرة »(١).

وحسبُكَ ما في الخطبة الشقشقية من لوم وتقريع ، حيث يقول أمير المؤمنين عليه في جوانب منها:

«أما والله ، لقد تقمَّصها فلان ، وانَّه ليعلم أنَّ محلي منها محلَّ القطب من الرَّحا ، ينحدرُ عنّي السيلُ ، ولا يرقى اليَّ الطير ، فسدلتُ دونَها ثوباً ، وطويتُ عنها كشحاً ، وطفقتُ أرتني بينَ أن أصولَ بيدٍ جذّاء ، أو أصبرَ على طخيةٍ عمياء ، يهرم فيها الكبير ، ويكدحُ فيها مؤمن حتى يلق ربَّه !

فرأيتُ أنَّ الصبرَ علىٰ هاتا أحجىٰ ، فصبرتُ وفي العين قدَّى ، وفي الحلق شجاً ، أرىٰ تراثي نهباً ، حتىٰ مضىٰ الأول لسبيله ، فأدلىٰ بها إلى فلانٍ بعدَه ، ثمَّ تمثَّل بقول الأعشىٰ :

شتان ما يومي علىٰ كورها ويوم حيّان أخي جابر فيا عجباً !! بينا هو يستقيلُها في حياته، إذ عَقَدها لآخر بعد وفاته .. ».

إلى أن يقول ﷺ :

« نصبرتُ على طول المدّة ، وشدة المحنة ، حتى إذا مضى لسبيله ، جعلها في جماعةٍ زعم أنّي أحدهم ، فيا لله وللشورى ، متى اعترضَ الريبُ فيَّ مَعَ الأول منهم ، حتى صرتُ اُترن إلى هذهِ النظائر! لكنّي أسففتُ إذ أسفُّوا ، وطرتُ إذ طاروا ، فصغا رجل منهم لضغنه ، ومالَ الآخر لصهره ، مَعَ هنٍ وهَنٍ ، إلى أن قامَ ثالث القوم نافجاً حضنيه ، بين نثيله ومعتلفه ، وقامَ معه بنو أُمية ، يخضمونَ مالَ الله خضمةَ الابل نبتةَ الربيع ، إلى أن انتكث عليه فتله ، وأجهزَ عليه عمله ، وكبّت به بطنتُه ! ... » (٢)

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الكلام / ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الخطبة / ٣.

«حجَّ عمر أولَ سنة حجَّ وهو خليفة ، فحجَّ تلكَ السنة المهاجرون والأنصار ، وكان علي الله قد حجَّ تلكَ السنة بالحسن الحسين وعبدالله بن جعفر ، قال : فلّما أحرم عبدالله لبس إزاراً ورداءً ممشقين مصبوغين بطين المشق ، ثم أنى فنظر إليه عمر وهو يلبي ، وعليه الازار والرداء ، وهو يسير إلى جنب علي الله ، فقال عمر مِن خلفهم : ما هذه البدعة التي في الحرم ؟ فالتفتَ إليه علي الله فقال : يا عمر لا ينبغي لأحدٍ أن يعلمنا السنة ، فقال عمر : صَدَقتَ يا أبا الحسن ، لا والله ما علمتُ أنتكم هم »(١).

فوقع الخلاف هنا في أصل السنة التي هي واحدة في حكم الله تعالىٰ، وواقع الأمر، ومن الواضح انَّ التقابل بين كون العمل ( بدعة ) علىٰ ما زعمه عمر ، وكونه سنة علىٰ ما أكّده أمير المؤمنين على ﷺ ، مما لا يتحقق بشأنه الجمع ، ولا يمكن ان يُسنتحل له أيُّ تخريج .

ما رواه ( ابن أبي الحديد ) عن كتاب ( شورىٰ عوانة ) عن اسماعيل بــن أبي
 خالد عن الشعبي قال :

« فلّها ماتَ عمر ، وأدرج في أكفانه ، ثمَّ وُضِع ليُصلّىٰ عليه ، تقدَّم علي بن أبي طالب ، فقامَ عند رأسه ، وتقدَّم عثان فقامَ عند رجليه ، فقال علي الله : هكذا ينبغي أن تكون الصلاة ، فقال عثان : بل هكذا ، فقال عبدالرحمٰن : ما اسرع ما اختلفتم ، يا صهيب اصّل على عمر كها رضي أن تصلّي بهم المكتوبة »(٢).

وهذا خلاف في أصل السنة أيضاً ، ولا يمكن أن يقع من شخصين واجبي الاتّباع معاً .

<sup>(</sup>١) العياشي ، تفسير العياشي ، تحقيق : هاشم المحلاتي ، ج : ٢ ، ص : ٣٨ ، وانظر : بحار الانــوار ، ج : ٩٦ ، ح : ٣ ، ص : ١٤٢ .

<sup>(</sup>٢) محمد تق التستري ، قضاء أمير المؤمنين على بن أبي طالب المثل ، ص: ٢١٠، عن "مرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .

٣٧٦....البدعة

\* ما رواه ( ابن أبي الحديد ) من انَّ عثمان قال لعلي الله في كلامٍ دار بينهما:

«أبو بكر وعمر خير منك افقال علي على الله : كذبت ، وأنا خير منك ومنها ، عبدتُ الله قبلها ، وعبدتَهُ بعدهما »(١).

فكيف يمكن أن تكون سنة الخلفاء الأربعة واجبة الاتباع على حدِّ سواء مَعَ هذا الترتيب الذي ذكره أمير المؤمنين على الله في كلامه ، ومَعَ لحن الخطاب الصادر منه الله إ

أضف إلى كلِّ أنحاء الخلاف هذه ، ما ورد في باب القضاء من هفوات خطيرة وقَعَ فيها أبو بكر وعمر وعثان طيلة المقطع الزمني الذي مارسوا فيه الحكم ، وقد تمكن أمير المؤمنين علي الله أن يتلافئ ويستدرك عليهم ما أمكنه أن يتلافاه من ذلك ، حتى قال عمر مقولته المشهورة : « لو لا علي لهلك عمر »(٢) ، وقال : « ما عشتُ لمعضلةٍ ليسَ لها أبو الحسن »(٣) .

#### ب ـ الخلاف بينَ الخلفاء الثلاثة:

يكفينا للاطلاع الاجمالي على بعض النماذج البارزة لصور الخلاف الواقعة بين كلِّ من أبي بكر وعمر وعثمان أن نورد ما ذكره ( طه العلواني ) في كتاب (أدب الاختلاف في الاسلام ) حيث يقول ما لفظه:

« فمها اختلفَ فيه الشيخان \_ أبو بكر وعمر رضي الله عنها غير ما ذكرنا .. سبي أهل الردّة ، فقد كان أبو بكر يرى سبي نساء المرتدين على عكس ما يراه عمر الذي نقض \_ في

<sup>(</sup>١) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج: ٢٠، ص: ٢٥.

<sup>(</sup> ٢) حسين علي الشاكري، علي في الكتاب والسنة، ج : ٢، ص : ١٤٤، عن كفاية الطالب للگنجي، والغدير، ج : ٦، ص : ٩٤. وبحار الانوار، ج : ٤٠، باب : ٩٣. ح : ٥٤، ص : ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج : ٤٠ ، باب : ٩٣ ، ح : ٥٤ ، ص : ١٤٩ ، والغدير ، ج : ٦ ، ص : ١٠٣ . ولمزيد من التفصيل راجع البحث العلمي القيم الذي جاد به يراع العلامة الاميني في موسوعة الغدير ، ج : ٦ ، باب : نوادر الأثر في علم عمر ، ص : ٨٣ ـ ٣٥ ـ ، ٣٠ ، وج : ٧ ، ص : ٧٣ ـ ٢٠٠ ، وج : ٨ ، ص : ٧٩ ـ ٢٤١ .

خلافته ـ حكم أبي بكر في هذهِ المسألة ، وردَّهنَّ إلى أهليهنَّ حرائرَ ، إلّا مَن ولدت لسيدها منهنَّ ، ومن جملتهنَّ كانت خولة بنت جعفر الحنفية أم محمد بن علي رضي الشعنها .

كها اختلفا في قسمة الأراضي المفتوحة : فكان أبو بكر يرى قسمتَها ، وكانَ عمر يرى وقفها ولم يقسِّمها .

وكذلك اختلفا في المفاضلة في العطاء ، فكان أبو بكر يرى التسوية في الاعطيات ، حين كان عمر يرى المفاضلة ، وقد فاضَل بين المسلمين في اعطياتهم .

وعمر لم يستخلف علي حين استخلفه أبو بكر ، كهاكان بينهها اختلاف في كثير من مسائل الفقه ... »(١).

فن حق المرء بعد أن يطّلع على هذه النماذج من صور الخلاف التي وقعت تارةً بين أمير المؤمنين على الله من جهة ، وبين كلًّ من أبي بكر وعمر وعثان من جهة ثانية ، ووقعت تارةً أخرى بين أبي وبكر وعمر وعثان أنفسهم .. أن يتساءَل من رواة حديث (سنة الخلفاء الراشدين) والمتمسكين به ، الله هل يمكن أن يأمر النبي الاكرم المنافقة أمته بأن تأخذ بالسنة وبخلافها في وقت واحد ؟ وهل يعني ذلك إلا الجمع بين المتناقضين ؟ وهل يمكن لنا أن نصدًّق بحديث يؤدي إلى وقوع الشريعة الاسلامية في مثل هذا التناقض الفاحش ، وبين يدينا كلام الله الذي ينفي فيه الاختلاف والتفاوت عن التشريع ، حيث يقول :

﴿ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ القُرآنَ وَلَو كَانَ مِنْ عِـندِ غَـيْرِ اللهِ لَــوَجَدُوا فِــيهِ آخـتِلافاً كَثيِراً ﴾ (٢).

وفي مقابل كلِّ هذا نرىٰ التناسق والاحكام في أقوال أئمة أهل البيت الله ، على الرغم من اختلاف الظروف التي عاشوا فيها ، والفواصل الزمنية الطويلة التي وقعت بين

<sup>(</sup>١) طه جابر العلواني ، أدب الاختلاف في الاسلام ، ص: ٥٩ ـ ٦٠ ـ

<sup>(</sup>٢) النباء: ٨٢.

بعضهم والبعض الآخر، فلو أرجعنا البصر فيا ورثناه من أحكام وتعاليم غفيرة صدرت عن أعمة أهل البيت الميلاني ، لما وجدنا أي لونٍ من ألوان التفاوت والاختلاف في أقوالهم وآرائهم وسلوكهم، وهذا أدل دليل على عصمتهم وأهليتهم لتبليغ الرسالة وحماية الشرع المبين، والاستمرار على خطى الرسول الاكرم كالميلين وعاجاة به من قوانين وأنظمة وأحكام.

ولا غرو في ذلك إذا ما قرنهم رسول الله و المتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه في (حديث الثقلين) المتقدم الذكر. فلانهم المسلام عدلاء القرآن الكريم، وقد أخبر رسول الشراك التعلق بالدليل القطعي عن اقترانهم به، وملازمتهم له إلى حين ورود الحوض.. فانًا لا نجد أيَّ اختلاف في أقوالهم وأحكامهم، ونجد انَّ كلامهم المقطوع الصدور ككلام القرآن الكريم، يصدِّق بعضه البعض الآخر، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

فان كان هناك خلفاء راشدون يجب أن يُتَّبعوا ، وتُقتنىٰ آثارُهم ، ويُعمل بسنتهم ، فهم أُمَّة أهل البيت اللهُ اللهُ

#### قال رسول الله ﷺ:

« أَلَّا إِنَّ مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوحٍ من قومه ، مَن ركبها نجا ، ومَن تخلَّف عنها غرق » (١).

#### وقال ﷺ:

« النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق ، وأهل بيتي أمان لامتي من

<sup>(</sup>١) مستدرك الحاكم ، ج: ٣، كتاب معرفة الصحابة ، ص: ١٥١.

الاختلاف..»(۱).

فالأمر لا يتوقف إذن في إطار عدم وجود التفاوت والاختلاف في سنة أهل البيت الله في ضعب ، واثما يتعدى ذلك إلى أنَّ سنتهم ترفع أيَّ اختلاف من المفترض أن تقع فيه الامة الاسلامية ، واتبا تمثل المحور الذي يجب أن يملتف حوله المسلمون، ويلجأوا إليه ، عند وقوع الفتن والاختلافات فيا بينهم ، لأنهم الله أمان الأمة من الاختلاف ، كما انَّ نجوم السهاء أمان لأهل الارض من الغرق.

ويشير أمير المؤمنين علي الله إلى أنَّ أهل البيت الله لا يخالفون الحق ، ولا يختلفون فيه بشكل مطلق ، وأنتهم عقلوا الدين عقل وعاية ، لا عقل رواية ، حيث يقول الله :

«هم عيش العلم، وموت الجهل، يخبركم حلمهم عن علمهم، وظاهرهم عن باطنهم، وصمتُهم عن حكم منطقهم، لا يخالفون الحقّ، ولا يختلفونَ فيه، وهم دعائم الاسلام، وولائج الاعتصام، بهم عادَ الحقّ إلى نصابه، وانزاح الباطل عن مقامه، وانقطع لسانهُ عن منبته، عقلوا الدين عقلَ وعايةٍ ورعايةٍ ، لا عقلَ سماع ورواية، فانّ رواة العلم كثير، ورعاتَه قليل »(٢).

وعند الله في موضع آخر انَّه قال:

« لو اختصم إليَّ رجلان فقضيت بينهما ، ثمَّ مكثا أحوالاً كثيرة ، ثم أتياني في ذلك الأمر ، لقضيت بينهما قضاءً واحداً ، لأنَّ القضاء لا يحول ولا يزول أبداً »(٣) .

ولا نكاد نجد أنفسنا بحاجة إلى أن نطيل التأمل في هذهِ النقطة بعد أن ندرك بأنَّ كل ما يقوله أمَّة أهل البيت المنظم فانما هو مستقً من معين علم النبي الاكرم المنظمة ، ومأخوذ

<sup>(</sup>١) مستدرك الحاكم ، ج: ٣، كتاب معرفة الصحابة ، ص: ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ، الحنطبة / ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) محمد بن النعمان المفيد، أمالي الشيخ المفيد، ج: ٣، ص: ٢٨٧، وبحار الانوار، ج: ٣، باب: ٣٢، ح: ١٠، ، ص: ١٧٢.

٠٨٨......٣٨٠..البدعة

من بحور معرفته.

يقول سيد الأئمة على الله :

« علَّمني رسول الله ألف باب من العلم ، فَفُتح لي من كلِّ بابٍ ألفُ باب  $^{(1)}$ .

ويقول رسول الله كالشيك بشأن على الله :

« أنا مدينة العلم ، وعلى بابها »(٢).

ويقول الامام الصادق الثلا:

« حديثي حديث أبي ، وحديث أبي حديث جدّي ، وحديث جدي حديث الحسين ، وحديث الحسين ، وحديث الحسين الحسين عديث الحسن عديث أمير المؤمنين ، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله المرابعة عرد عديث رسول الله عديث رسول الله عديث رسول الله عديث رسول الله عديث وحديث رسول الله عديث وحديث وحديث وحديث وحديث وحديث رسول الله عديث وحديث أمير وحديث أ

وقد مَّر معنا انَّ سهاعة سأل الامام موسىٰ الكاظم اللَّهِ قائلاً: أكل شيءٍ في كتابِ الله وسنة نبيِّه اللَّيْكِ أو تقولونَ فيه ؟ فقال اللِهِ :

« بل كلّ شيءٍ في كتاب الله وسنة نبيه ﷺ (٤٠).

٣-إرادة الخلفاء الأربعة في الحديث تتنافى مع إنكار العامة لوجود النص: بنى جمهور العامة ثقافتهم الاسلامية بما تحمله من خصوصيات وأبعاد على أساس القول بعدم وجود النص الشرعي من قبل رسول الله كالمشكين على الخليفة من بعده، وأشادوا كلَّ معتقداتهم وأفكارهم ورؤاهم على هذا الأساس.

 <sup>(</sup>١) حسين علي الشاكري ، علي في الكتاب والسنة ، عن فتح الملك العلي للسيد أحمد المغربي ، ص : ١٩ ، والاربعين للهروي ، ص : ٤٧ ( مخطوط ) ، وينابيع المودة للقندوزي ، ص : ٧٧.

<sup>(</sup>۲) حديث متواتر اتفق علىٰ روايته الفريقان ، وللتفصيل راجع : إحقاق الحق ، ج : ٥ ، ص : ٤٦٩ ـ ٥٠١ ، وج : ١٦ ، ص: ۲۷۷ ـ ۲۹۷ ، وج : ۲۱ ، ص : ٤١٥ ـ ٤٢٨ .

<sup>(</sup>٣) زين الدين العاملي ، منية المريد في آداب المفيد والمستفيد ، ص : ١٩٤ .

<sup>(</sup>٤) محمد بن يعقوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : ١ ، باب : الرد إلى الكتاب والسنة ، ج : ١٠ ، ص : ٦٢ .

وبعبارة أُخرى اننا مع قول العامة بعدم وجود النص على الخلافة الاسلامية بعد الرسول، وتسليمهم لصحة هذا الحديث بين أمرين:

ولو أنَّ الأمركان غامضاً ومبهماً لكان من الحري بمن يستمع إلى هذا الحديث أن يسأل عن المراد بـ (الخلفاء الراشدين) ، ويطلب من رسول الله ﷺ أن يشخصهم ويحددهم بوضوح، والا فما فائدة ما استمع إليه من حديث، وما هو الأثر المترتب عليه.

وفي أحسن التقادير يُقال بانَّ رسول الله ﷺ قد أوكل أمر تعيين هؤلاء إلى الأمة من بعده ، وترك عليها أمر تشخيصهم وانتخابهم ، وهذا بفرض التسليم له على أنتا لا نراه صحيحاً معارَض أيضاً بنص أبي بكر على عمر من بعده ، ووصيته عليه ، والتي كانت بمحض إرادته الخاصة ، ومنقوض أيضاً بجعل عمر أمر الخلافة من بعده موكولاً إلى

شوري تتردد بين ستة أشخاص من خصوص المهاجرين.

الثاني: أن يقال بأنَّ رسول الله المُحَدِّثُ قد عينَّ ( الخلفاء الراشدين ) من بعده ، ونصَّ عليهم ، فهو إما أن يكون في نفس الحديث ، وإمّا في غيره من الاحاديث ، فعلى القول بورود التعيين في نفس الحديث ، فهو مما لم نجد له أثراً فيا نقلناه من نص الحديث ، على أنَّ افتراض مثل هذا المعنى يصطدم بقول جمهور العامة بعدم وجود النص أيضاً ، وإمّا أن يكون تعيين الخليفة وذكره بالتفصيل والتخصيص قد ورد في غير هذا الحديث ، فهو مضافاً إلى كونه ينتهي إلى القول بوجود النص ، ويعارض أيضاً ما ذكره جمهور العامة من عدم وجوده ، يؤيد ما نقوله نحن من أنَّ حديث ( سنة الخلفاء الراشدين ) ينصرف إلى أعمة أهل البيت المَهِ على فرض التسليم بصحة صدوره عن رسول الله عليه الأولك لوجود الأدلة الغفيرة الأخرى التي تفسّر هذا اللفظ في الحديث ، على ما سنأتي عليه لاحقاً إن شاءَ الله تعالى .

### ٤ ـ حجم الحديث لا يتناسب مَعَ موقع الخلافة وأهميتها في الاسلام:

انَّ حديث (سنة الخلفاء الراشدين) ، والنزر القليل المدَّعيٰ معه في الدلالة على وجوب اتباع سنة (الخلفاء الراشدين) على النحو المتقدم لدى أبناء العامة ، لا يتناسب في حجم مؤداه مَعَ أهمية أمر الولاية الاسلامية وخطورته ، إذ لا يمكن لحديث هزيل من الناحية السندية ، ومبهم من الناحية الدلالية ، أن يرتفع إلى مستوى تغطية هذا الأمر الحساس والوفاء به ، ويكون ذريعة يتشبث بها المدافعون عن البدع والحدثات ، ويحسموا عن طريقها النزاعات التي تدور حول أكثر المفاهيم الاسلامية حساسية وخطورة .

علىٰ أنَّ قضية الخلافة الاسلامية والولاية علىٰ أمر التشريع هي أهم ما يفكّر فيه رائد إنساني مثل النبي الاكرم الشيئة ، الذي بُعث ليقدم للبشرية جمعاء منهجاً متكاملاً

يغطي جميع جوانب الحياة ، ويستجيب لختلف احتياجاتها ومتطلباتها ، ليودّع أمته بعد ذلك وهو مطمئن على سلامة ما أتى به من مبادئ وأحكام .

ولا يمكن أن يُدّعيٰ هنا التفكيك بين مضمون الحديث الذي يُرجع الناس الى سنة الخلفاء الراشدين هنا، ويأمرهم باتباعها، ويقرنها مع سنته بالقول (سنتي وسنة الخلفاء الراشدين)، وتقع هذه الوصية في أواخر حياته على ما هو ظاهر الحديث ... لا يمكن التفكيك بين كل ذلك وبين أمر الخلافة الاسلامية العامة، إذ انَّ الخلافة بعد الرسول التفكيك بين كل ذلك وبين أمر الخلافة الاسلامية العامة، إذ انَّ الخلافة بعد الرسول التعني إلا اقامة السنة، والتصدي لبيانها ونشرها بين الناس، وهو يتضمن أمر القيادة والرئاسة العامة للمجتمع في جميع شؤونه وخصوصياته، إذ ما من واقعة إلا وللاسلام حكم شرعي وسنة واقعية ثابتة فيها، وهو الأمر الذي جسده رسول الله المنات في حياته بكل وضوح، وجمع فيه بين القيادتين الروحية والسياسية للمجتمع، وحتى الواقع العملي بكل وضوح، وجمع فيه بين القيادتين الروحية والسياسية للمجتمع، وحتى الواقع العملي لتطبيق العامة هذا الحديث على أبي بكر وعمر وعنان لم يتجاوز هذه الحقيقة أو يتعداها، إذ لم يقولوا بانَّ هؤلاء كانوا خلفاء للناس في أمر الفتيا والأحكام الدينية فحسب، لانهم في الواقع قد تصدّوا إلى إدارة شؤون المجتمع سياسياً أيضاً.

علىٰ أنّ علماء العامة ومحدثيهم يروون الحشد الكبير من الروايات الدالة علىٰ استخلاف أبي بكر لعمر من بعده، وجعل عمر الخلافة من بعده في واحدٍ من ستة نفر شخصهم بأسهائهم، وقد طفحت كتب الحديث العامية بالأخبار التي تؤكد علىٰ أن أبا بكر وعمر لم يتركا الأمر من دون استخلاف، فكيف يكن للنبي الأكرم المشخصة الذي أوتمن علىٰ أوسع الشرايع السهاوية وأكثرها شمولية، أن يخرج عن السير علىٰ ضوء هذو القاعدة العقلائية المسلَّمة، ويتعامل مَعَ أمر الاستخلاف بهذه الطريقة المزعومه، ومن خلال حديثٍ متناقضٍ في مضمونه، ومحمل في دلالته، ويتيم في مؤداه ؟!

روي أنَّ أبا بكر : « دعا عثان بن عفان فقال : اكتب : بسم الله الرحمٰن الرحم ، هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده من الدنيا خارجاً عنها ، وعند أول عهده

٣٨٤.....البدعة

بالآخرة داخلاً فيها ، حيث يؤمن الكافر ، ويوقن الفاجر ، ويصدِّق الكاذب ، انيَّ استخلفتُ عليكم بعدى عمر بن الخطاب ، فاسمعوا له وأطيعوا .. »(١).

وروي أيضاً ان أبا بكر قال لعمر : « أدعوك لأمرٍ متعب لمن وُلّيه ، فا تقِ الله يا عمر بطاعته ، وأطعه بتقواه »(٢).

وروي انَّ الناس قالوا لعمر عند ما دنت إليه الوفاة : استخلف ، فقال « لا أجد أحداً أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله اللَّيْنَ وهمو عنهم راضٍ ، فأيُّهم استُخلف فهو الخليفة بعدي ، فسمّىٰ علياً وعثان وطلحة والزبير وعبدالرحمٰن بن عوف وسعداً »(٢).

وعنه انَّه قال : « وان اجتمع رأي ثلاثة ثلاثة فاتبعوا صنف عبدالرحمٰن بن عوف واسمعوا وأطيعوا »<sup>(٤)</sup>.

ولننظر إلى ما يرويه ابن عباس عن عمر حيث يقول:

« اني لجالس مَعَ عمر بن الخطاب ذات يوم إذ تنفَّس تنفساً ظننتُ أنَّ أضلاعه قد تفرّجت، فقلت: يا أمير المؤمنين ما أخرج هذا منك الآشرَّ، قال: شرَّ والله، اني لا أدري إلى مَن أجعل هذا الأمر بعدي، ثم التفتَ إليَّ فقال: لعلَّك ترىٰ صاحبكَ لها أهلاً، فقلتُ: انَّه لأهلُ ذلكَ في سابقته وفضله، قال: انَّه لكما قلت، ولكنَّه امرؤ فيه دعابة ... »(٥).

فهل يعقل أن يفكر غير الرسول الاكرم الشيئي في أمر الخلفة الاسلامية بهذا المستوى من التفكير المؤلم، ويترك صاحب الرسالة الشيئ أمته مَعَ حديث (سنة الخلفاء الراشدين) الذي وقفنا على سنده ودلالته قبل قليل ؟!

<sup>(</sup>١) علاء الدين الهندي ، كنز العيال ، ج : ٥ ، ح : ١٤١٧٥ ، ص : ٦٧٤ .

<sup>(</sup>٢) علاء الدين الهندي ، كنز العمال ، ج : ٥ ، ح : ١٤١٧٦ ، ص : ٧٧٧ .

<sup>(</sup>٣) علاء الدين الهندي ، كنز العيال ، ج : ٥ ، ح : ١٤٢٤٥ ، ص : ٧٣٠ .

<sup>(</sup>٤) علاء الدين الهندي ، كنز العال ، ج : ٥ ، ح : ١٤٢٥١ ، ص : ٧٣٣ .

<sup>(</sup>٥) علاء الدين الهندي ، كنز العبال ، ج : ٥ ، ح : ١٤٢٦٢ ، ص : ٧٣٧.

انَّ مَن يستعرض مفردات الشريعة الاسلامية وتعاليمها، يجد أنَّها تعطي القضايا التي تلي أمر الخلافة في الأهمية الشيء الكثير من التركيز، وتفطيه بالعدد الغفير من الأحاديث، كيف وأمر الولاية هو الدعامة الأولى للدين، والأساس الرئيسي الذي تُشاد عليه بقية التعاليم ؟

يقول الامام الباقر ﷺ على ما رواه زرارة عنه:

« بُني الاسلام علىٰ خمسة أشياء ، علىٰ الصلاة ، والزكاة ، والحج ، والصوم ، والولاية ، قال زرارة : وأيَّ شيء من ذلكَ أفسل ؟ فقال ﷺ : الولاية أفضل ، لائها مفتاحهنَّ ، والوالى هو الدليل عليهنَّ ... »(١).

ويقول للظلا:

« بُني الاسلام على خس ، على الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والولاية ، ولم ينادَ بشيء كما نودي بالولاية » (٢) .

فكيف يمكن لهذا البناء الفكري الذي آمن به أبناء العامة لمئات السنين ، واختطّوا نهجه ، وتسالموا على تعاطيه ، خلال الحقب الزمنية المتادية ... كيف يمكن لهذا البناء أن يستند إلى مثل هذه الرواية الهزيلة التي عليها من الاشكالات والنقوض ما عليها ، وكيف يمكن أن يُستظهر منها الأمر بوجوب اتباع سنه ( الخلفاء الاربعة ) على مازعموا ، في مقابل الحشد الكبير ، والسيل المتدفق من الآيات الكرية والأحاديث النبوية المتواترة والمستفيضة التي دلّت على إيكال أمر الولاية إلى أهل بيت العصمة والطهارة المجابر ، كآية الولاية ، وآية المبلغ .. وكحديث الغدير ، وحديث النفين ، وحديث السفينة ، وحديث المنزلة ... إلى غير ذلك من الأحاديث التي طفحت بهاكتب الفريقين ، ومما ملأذكر ، الخافقين .

<sup>(</sup>١) محمد بن يعقوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج: ٢، باب: دعائم الاسلام ، ح: ٥ ، ص: ١٨ .

<sup>(</sup>٢) محمد بن يعقوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج: ٢، باب: دعائم الاسلام ، ح: ١، ص: ١٨.

## ٥ \_ أئمة أهل البيت على خلفاء الرسول بنص منه:

جاءَ في ( صحيح البخاري ) عن رسول الله ﷺ وَاللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الل

« لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان  $^{(1)}$ .

وفيه ، وفي ( سنن الترمذي ) عن جابر بن سَمُرة قال :

« سمعتُ النبي ﷺ يقول يكون اثنا عشر أميراً ، فقال كلمةً لم اسمعها ، فقال أبي : الله قال : كلهم من قريش »(٢) .

وفي ( صحيح مسلم ) عن جابر بن سُمُرة قال :

«دخلتُ مع أبي علي النبي الشي الشي الشي الشيري فسمعته يقول: إنَّ هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم إثنا عشر خليفة ، قال: ثم تكلّم بكلام خني عليَّ ، قال: فقلتُ لأبي: ما قال؟ قال: كلهم من قريش »(٣).

وفيه أيضاً عن جابر بن سُمُرة قال:

وفيه أيضاً عنه كالمنتهج :

<sup>(</sup>١) البخاري، صحيح البخاري، ج: ٨، كتاب الأحكام، ح: ٤، ص: ١٠٥.

<sup>(</sup> ٢) البخاري، صحيح البخاري، ج: ٨، كتاب الاحكام، ص: ١٢٧، وانظر: سنن الترمذي، ج: ٤، باب: ٤٦ ما جاء في الخلفاء، ح: ٢٣٢٣، ص: ٤٣٤.

<sup>(</sup>٣) مسلم ، صحیح مسلم بشرح النووی ، ج : ۱۲ ، ص : ۲۰۱ .

<sup>(</sup>٤) مسلم ، صحیح مسلم بشرح النووی ، ج : ۱۲ ، ص : ۲۰۲ .

« لا يزال الاسلام عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة »(١). وفيه أيضاً عنه المنطقة الله الله الله المنطقة المنطق

« لا يزال الدين قاعًا حتى تقوم الساعة ، أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة ، كلُّهم من قريش »(٢).

وقد ورد في مصادر العامة المعتبرة أيضاً علاوة على تحديد الأثمة بعددهم وانَّهم اثنا عشر خليفة ، وتحديد أصلهم وهو أنهم من قريش ، من خلال أحاديث معتبرة ... ورد أيضاً في مصادرهم النص على بعضهم كما جاء في كتاب مودة القربي انَّ رسول الله عَلَيْكُ قد قال للحسين الما :

« انتَ إمام ابن إمام ، أخو إمام ، أبو أمَّة ، وأنت حجة أبن حجة ، أخو حجة أبو حجج تسع ، تاسعهم قامُّهم  $x^{(r)}$ .

« انَّ خلفائي وأوصيائي وحجج الله علىٰ الخلق بعدي الاثنا عشر ، أولهم علي ، و وآخرهم المهدي »(٤).

ومنها ما ورد في ( سنن الترمذي ) من انَّ رسول الله ﷺ قال:

<sup>(</sup>۱) مسلم ، صحیح مسلم بشرح النووی ، ج : ۱۲ ، ص : ۲۰۳.

<sup>(</sup>۲) مسلم ، صحیح مسلم بشرح النووی ، ج : ۱۲ ، ص : ۲۰۳ .

<sup>(</sup>٣) محمد حسين الزين ، الشيعة في التاريخ ، ص : ٢٣ عن ينابيع المودة للحنق ص : ١٣٩ .

<sup>(2)</sup> محمد حسين الزين ، الشيعة في التاريخ ، ص : ٢٣ عن ينابيع الموده للحنق ص : ٣٧٤.

٣٨.....٣٨

« لو لم يبقَ من الدنيا إلّا يوم ، لطوَّل الله ذلكَ اليوم حتى يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسم (7).

وفي (سنن ابن ماجة ) عن علقمة بن عبدالله قال:

وفيه أيضاً عن أم سلمة انها قالت:

« سمعتُ رسول الله كَالِشِيُكُ يقول: المهدى من ولد فاطمة » (٤).

وعنه ﷺ:

« المهدي منّا أهل البيت ، يصلحه الله في ليلة  $^{(6)}$  .

وعنه كالكنك :

<sup>(</sup>۱) الترمذي ، سنن الترمذي ، ج : ٤ ، باب : ٥٧ ، ح : ٢٢٣٠ ، ص : ٤٣٨ .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ، سنن الترمذي ، ج : ٤ ، باب : ٥٢ ، ح : ٢٢٣١ ، ص : ٤٣٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجة ، سنن ابن ماجة ، ج : ٢ ، باب : خروج المهدى ، ح : ٤٠٨٢ ، ص : ١٣٦٦ .

 <sup>(</sup>٤) ابن ماجة ، سنن ابن ماجة ، ج : ۲ ، باب : خروج المهدي ، ح : ٤٠٨٦ ، ص : ١٣٦٨ ، وانظر : الاحاديث من ٤٠٨٢ ـ
 ١٣٦٨ ـ ١٣٦٨ . مى : ١٣٦٨ ـ ١٣٦٨ .

<sup>(</sup>٥) ابن حجر ، الصواعق المحرقة ، ص : ٩٧ .

حديث ( سنة الخلفاء الراشدين ) .........

« المهدي منّا ، يختم الدين بنا ، كما فَتَح بنا »(١).

وعنه ﷺ:

« يحل بامتي في آخر الزمان بلاء شديد من سلاطينهم لم يسمع بلاء أشد منه ، حتى لا يجد الرجل ملجأ ، فيبعث الله رجلاً من عترتي أهل بيتي ، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً ، كها ملئت ظلهاً وجوراً .. »(٢) .

وعنه ﷺ في المهدي أيضاً:

« هو رجل من عترتي ، يقاتل علىٰ سنتي ، كما قاتلتُ أنا علىٰ الوحي  $^{(n)}$ .

<sup>(</sup>١) ابن حجر ، الصواعق المحرقة ، ص : ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) ابن حجر ، الصواعق المحرقة ، ص : ٩٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن حجر ، الصواعق المحرقة ، ص : ٩٨.

## الباب الرابع

# دور أعل البيت بين في مواجعة

## الابتداع

الفصل الاول: معنى التشيع ونشأته.

الفصل الثاني : عرض روائي لدور أهل البيت ﷺ

في هواجهة الابتداع .

ملحقات الباب الرابع.

## الفصل الأول

## معنى التشيع ونشأته

إنمام التشيع بالابتداع .

التشيع في اللغة .

التشيع في الاصطلاح.

فرق *الشيعة* .

نشأة التشيع .

- ا ـ العناية النبوية المتميزة بعلي واعداده العدادا رساليا خاصاً.
- ٦ النبي الله يسند إلى علي المعام الاسلامية
   الكبرى .
- عـ النبي ﷺ يمقد التشيع عن طريق الوصية
   باعل البيت إلى .
- ه النبي عنه هو الذي أطلق اسم الشيعة على النبي الله البيت الله البيت الله .

# معنى التشيع ونشأته

## اتهام التشيع بالابتداع

بعدان أصيب الكثير من المتعصبين ضد مذهب أهل البيت المين العجز الحقيق من الجاد أية ثغرة عقائدية يمكن النفوذ من خلالها للتشكيك في شرعية المبادئ والاصول الشيعيّة، وإدراكهم كون هذه المبادئ تمثّل خط الرسالة الاسلامية بكلٌ ما يحمله هذا الخط من أصالة ونقاء، وبعد أن لمسوا عمق انتساب هذا المنهج الى الدين من خلال الوثائق التأريخيّة التي لا يمكن اغفالها أو تجاهلها بحالٍ من الأحوال، وبعد اليأس من الظفر بأيّة مهاترة في أصول هذا المنهج ومبانيه المستقاة من القرآن الكريم وسنة رسول الله المنافق المعد كلٌ هذا وذاك حاولوا أن ينتحلوا ذريعة غير مشروعة للنيل من هذا المذهب، وتشكيك المسلمين بعقائده وأصوله ومبانيه، وذلك عن طريق قذف أصل كيان التشيّع بالابتداع.

ولم يكتفوا بالقول بأنَّ التشيّع بدعة محدثة ليس لها أي ارتباط بالاسلام ، واغّـا ذهبوا الى القول بأنَّ التشيع هو أول بدعة ظهرت في الاسلام ، وهو أساس لنشوء بقية البدع ، وأصل لافتراق الامّة الاسلامية وتمزّقها .

وبهذا يكون مفهوم (البدعة) قداستُغل بطريقة مزوَّرة في سبيل ضرب منهج أهل البيت الله الله عن موارده الحقيقيَّة ، ومصاديقه الواقعية الصائبة الى حيث خدمة التعصب والافتراء ، وشق وحدة المسلمين ، وايجاد النعرات والخلافات فيا بينهم .

وكان من جرّاء اطلاق هذا اللفظ على كيان التشيع ، وترسيخ هـذا الادّعـاء

الموهوم في أذهان طبقة كبيرة وواسعة من المسلمين ، واعتبار هذا الأمر حقيقة تأريخية مسلَّمة لا تقبل الشك والتردد .. كان من جراء ذلك أن بُني على هذا الأساس المـزعوم ركام من الافتراءات والانتهاكات الباطلة بحق التشيّع ، في مختلف الكتب والدراسـات الاسلاميّة لدى أبناء العامة .

فلهاذا يزج هؤلاء المتعصبون بأنفسهم بين وثائق التاريخ ومصادره الناصعة التي لا تعطيهم فرصة التشكيك في شرعية انتاء الشيعة الى الاسلام ، وانبناقها عن أصوله ومبانيه ، ولماذا يتركوا أنفسهم يضيعون وسط الحقائق الدينية الساطعة التي دلّت بصراحة على وجوب التمسك بمنهج أهل البيت الميثين ، والاقتداء بهم ، والانضواء تحت رايتهم ؟ ... إنَّ الأمر لا يحتاج الى أكثر من مناورة بسيطة تعالج القضية من الجذور ، وتستأصل الحقيقة وتجتثها من الأساس ، فتزلزل بذلك عقائد البسطاء من الناس ، وتحول بينهم وبين الاطلاع على تعاليم منهج أهل البيت اليئين ، وتقطع الطريق على من يريد الاقتراب من الحقيقة والبحث عنها عن هذا الطريق ... إنَّ الأمر لا يتطلّب أكثر من أن يلصقوا بهذا الكيان اسماً مقيتاً لدى المسلمين ، ومعروفاً عندهم بالرفض والازدراء ، وذاك هو لفظ (الابتداع) ، ومن الطبيعي أن يتفرَّع على أساس هذا القول رفض لمجمل الاعتقادات التي يؤمن بها الشيعة ، وعدَّها داخلةً في إطار (الابتداع) المزعوم ، ومقاطعة كتب الشيعة ومصادرهم ورواياتهم ، ما دام أصل التشيع (بدعةً) على ما يزعمون .

يقول ( صالح الفوزان ) في كتاب ( البدعة ):

« وأول بدعة ظهرت بدعة القدر وبدعة الارجاء وبدعة التشيع والخوارج ، هذه البدع ظهرت في القرن الثاني ، والصحابة موجودون ، وقد أنكروا على أهلها »(١).

فالفوزان في هذا النص يجعل التشيع أول ( بدعة ) ظهرت في الاسلام ، ويعدّها مساوقة لبدع القدر والارجاء والخوارج ، ويقول بأنّها ظهرت متأخرة عن زمن رسول

<sup>(</sup>١) صالح الفوزان ، البدعة : تعريفها ، أنواعها ، أحكامها ، ص : ١١ .

الله الله الله الكروا على القرن الهجري الثاني ، ويدّعي انَّ الصحابة قد انكروا على أهلها وأصحابها ... فهذه ادّعاءات كبيرة وخطيرة تمس أصل كيان التشيع ، وتطعن مبادئه في الصميم ، ولكنّا نرى أن الفوزان يطلقها بعفوية وتسالم ، من دون أن يجد نـ فسه مكـلّفاً وملزماً بأن يقدِّم أيَّ دليل عليها .

ويقول ( القفاري ) في ( مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة ) :

ونجد في كلام القفاري دعويان: الدعوى الاولى انَّه عدَّ التشيع بدعةً ، والدعوى الأخرى انَّه جعل الغلاة قسماً من أقسام الشيعة ، وفرقةً من فرقها ، خلطاً بين الحقائق ، وتمويهاً على معالم الدين .

وجاءَ في ( تاج العروس ) للزبيدي عند تعرضه لذكر الشيعة :

« وقال الحافظ: وهم أئمة لا يحصون مبتدعة ، وغلاتهم الامامية المنتظرية »(٢). ويقول الدكتور (عزت على عطية):

« وما ان قتل عنمان الله حتى ابتدأ ظهور الفرق ، وتعددت طوائف المسلمين ، وأسفر كل من الالحاد والابتداع عن وجهه القبيح ... وظهرت الشيعة تحمل الاراء الخاصة فيما يتصل بعصمة الائمة والقول بالوصية وغير ذلك »(٣).

وكان الكثير من هؤلاء يتشنى بنبز الشيعة بلفظ (الروافض)، وينظهر غيظه وحقده وحنقه بالصاق التهم والاباطيل على شيعة أمير المؤمنين على الله ومن غير شك انهم لا يقصدون من هذا اللفظ الله الشيعة الموالون لأهل البيت الميلا ومن ضمنهم الشيعة الامامية الاثنا عشرية، فيقول ابن تيمية في قضية العدل الالهي:

<sup>(</sup>١) د. ناصر بن عبدالله بن علي القفاري ، مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة ، القسم الاول : ص : ٣٨ ـ ٣٩.

<sup>(</sup>٢) الزييدي ، تاج العروس ، ج : ٥ ، ص : ٤٠٥ .

<sup>(</sup>٣) د. عزَّت على عطية ، البدعة : تحديدها وموقف الاسلام منها ، ص : ١٤٩ .

٣٩٨.....البدعة

« إنَّ شيوخ الرافضة كالمفيد والموسوي والطوسي وغيرهم انَّما أخذوا ذلكَ مـن المعتزلة »(١).

ويقول في موضع آخر :

«الرافضة تجعل الائمة الاثني عشر أفضل من السابقين الاولين »(٢).

ويقول في نفس هذا المعنيٰ:

« إنَّ الرافضة لا يعرفونَ إمام زمانهم ، فانَّهم يدَّعونَ انَّه الغائب المنتظر محمد بن الحسن »(٣).

ويقول ( ابن حجر الهيثمي ) :

« وزعمت الرافضة أنَّ المهدي هو الامام محمد بن الحسن العسكري ثاني عــشر الائمة »(٤).

فن الواضح من خلال هذهِ النصوص ومن الكثير غيرها مما طفحت به كتابات ابن تيمية وابن حجر وابن حزم .. وغيرهم من المتعصبين ، أنَّ المراد من الروافض في كلماتهم هم الشيعة الاثنا عشرية على نحو الخصوص .

ومن هنا جاء السب واللعن والتلفيق بدوافع الحقد والتعصب على أبناء الاسلام وحملته والسائرين على تعاليم الكتاب العزيز وهدي أهل بيت النبوة الطاهرين اللهي ، وسعى الحاقدون سعياً حثيثاً على إرجاع غالبية الفرق الضالة الى التشيع ، والصاقها به ، وحشرها ضمن أقسامه ، وبيان أن اساس تمزق الامة الاسلامية يعود الى انبئاق هذا الكيان في تاريخ الاسلام ، وتصاعد بعضهم بذكر فرق الشيعة الى أرقام خيالية ! فيقول المقريزي في خططه :

<sup>(</sup>١) محمد حسين الزين ، الشيعة في التاريخ ، ص : ٣ ، عن منهاج السنة لابن تيمية ، ص : ٣١ .

<sup>(</sup>٢) محمد حسين الزين ، الشيعة في التاريخ ، ص : ٣ ، عن منهاج السنة لابن تيمية .

<sup>(</sup>٣) محمد حسين الزين ، الشيعة في التاريخ ، ص : ٣ ، عن منهاج السنة لابن تيمية ، ص : ٢٧ .

<sup>(</sup>٤) محمد حسين الزين ، الشيعة في التاريخ ، ص : ٤ ، عن صواعق ابن حجر ، ص : ١٠٢ .

«انَّ الرافضة بلغت فرقهم ثلثائة فرقة والمشهور منها عشرون »(١).

وليت هؤلاء قد اكتفوا بذلك التلفيق والتشنيع، وانما لجأوا الى اختلاق الاحاديث في هذا الصدد، ونسبتها الى رسول الله المسلط كذباً وزوراً، فقد ذكر ابن حجر أنَّ الذهبي أخرج عن على الله الله قال:

« قال رسول الله ﷺ يظهر في أُمتي في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضونَ الاسلام ».

وأنَّ الدارقطني قد أخرجه بزيادة أنَّه ﷺ قال لعلي :

«فان أدركتهم فاقتلهم فانهم مشركون ، قال : قلت : ما العلامة فيهم ؟ قال : يقرضونَكَ بما ليس فيكَ ، ويطعنونَ على السلف »(٢).

وما أحسن ما ردَّ به العلامة محمد حسين الزين على هذين الحديثين ، حيث يقول :

« وانَّ ظهور اسم الرافضة بعد علي بقليل ، وثبوت الطعن على بعض السلف في حياة علي ، وكون علي نفسه قد طعن على ذلك البعض ، انَّ ذلك كله يدل بوضوح على تكرار كذب هذا الخبر المحدد لظهور الرافضة في آخر الزمان ، والأمر بقتلهم لخصوص الطعن على الخاطئين من السلف ...

ولكنَّ ابن حجر تغافل عمّا في ذلك الخبر من علائم الكذب والوضع ، فلأجله كرره في صواعقه ، وأخذ يصول به ، كما كرر تلك الالفاظ البذيئة في حق الشيعة البريئين »(٣). وأين هؤلاء عمّا يقوله الامام (الشافعي):

يا راكباً قف بالمحصب من منى واهتف بساكن خيفها والناهضِ سَحراً إذا فاضَ الحجيج الى منى فيضاً كمرفض الفرات الفائضِ ان كسان رفضاً حبّ آل محمد فسليشهد الثقلان أني رافضي !

<sup>(</sup>١) محسن الامين ، أعيان الشيعة ، ج : ١ ، ض : ٢٢.

<sup>(</sup>٢) محمد حسين الزين ، الشيعة في التاريخ ، ص : ٤ ، عن الصواعق المحرقة لابن حجر ، ص : ٣.

<sup>(</sup>٣) محمد حسين الزين ، الشيعة في التاريخ ، ص : ٤ .

فهل يتفوه أحد من هؤلاء على (الشافعي) الذي هو أحد كبار ائمة أبناء العامة بما تفوه به على شيعة أهل البيت الميلا ، وهل يُجري عليه ما أُجري عليهم من تهم وافتراءات باعتبار انَّه يصرح بكونه رافضياً ، أي محبًا لأهل البيت الميلا الذين وجبت مودتهم بنص القرآن الكريم في قوله تعالى : ﴿ قُلْ لا أُسئلُكُمْ عَلَيْهِ لَجْراً الله المَودَّةَ في القُربى ﴾ (١) ؟

ويجسد لنا الشافعي المعنىٰ الذي يقيم عليه هؤلاء المتعصبون بالقول:

وسبطيه وفاطمة الزكية فأيقن انه لسلفلةية تشاغل بالروايات العلية فهذا من حديث الرافضية يرون الرفض حب الفاطمية ولعنته لتلك الجاهلية إذا في مجلس ذكروا علياً فأجرى بعضهم ذكراً سواهم إذا ذكروا علياً أو بنيه وقال تجاوزوا يا قوم هذا برئت إلى المهيمن من أناسٍ علىٰ آل الرسول صلاة ربي

وثقلَ العلّامة السيد محسن الامين في ( الاعيان ) عن قطعة مخطوطة عنده للمرزباني انه حكى عن شريك بن عبدالله القاضي قال:

« سعي بي الى المهدي بأني رافضي ( الى أن قال ) فقلت : إن كان الرافضيّ مَن أحبَّ رسولَ الله وعلياً وفاطمة والحسن والحسين ، فأنا أشهد بأنَّ أمير المؤمنين رافضي ، أفتيغضهم أنت ؟ قال : معاذ الله »(٢).

وقد اشتهر بين أبناء العامة حديث الفرقة الناجية الذي طبقوه على أنفسهم، وانتحلوا لذلك روايات موضوعة بواسطة أيادي آثمة تجنّت على صاحب الرسالة المُنْفِقَة ، ورووا انه الله الله الله الفرقة الناجية بالقول: ( ما أنا عليه وأصحابي ) وفي رواية اخرىٰ انها ( الجهاعة ) كذباً وزوراً، وجعلوا الشيعة وفرقها ضمن الطوائف الاثنين

<sup>(</sup>١)الشورى : ٢٣.

<sup>(</sup>٢) محسن الامين، أاعيان الشيعة، ج: ١، ص: ٢١.

والسبعين الضالة المتبقية التي ذكرها الحديث ، بل وبالغوا في ذلك وقالوا بأنَّ اكثر هذهِ الفرق الضالة تعود الى التشيع وتنتهى إليه (١).

وحديث الفرقة الناجية إمّا أن يكون حديثاً موضوعاً ، لاضطراب المضمون الذي نقله أبناء العامة له ، وعدم امكانية الوثوق به ، إذ لا يمكن أن يكون ( الاصحاب ) أو ( الجماعة ) بهذا العموم مصداقاً ، للحديث لاتّه سيكون معكوساً ، ويوقعنا في التفرق والتشتت والتمزيق ، لانّا لا نستطيع أن نقف على مبادئ موحدة وأسس عقائدية وثقافية مشتركة على أساس هذه الضابطة المذكورة .

وإمّا ان نقدًر صحة الحديث الذي ورد في ذيله (ما أنا عليه وأصحابي) أو (الجهاعة) على أن يكون النبي الاكرم الله قد عنى منه مَن التزم في زمنه الله بفرائض الله وأقامها وتقبّلها وجرى عليها مؤمناً مخلصاً ، فيكون الامر مجملاً وبحاجة الى الدليل الخاص الذي يعين هؤلاء الاصحاب وهذو الجهاعات المؤمنة ، وقد ثبت بالطرق المتواترة وجوب إتباع منهج أهل البيت الله وان شيعة علي الله ومتبعيه هم المجسدون للفرقة الناجية التي ذكرها رسول الله الله الله على فرض صحة الحديث.

يقول الشيخ ( مفيد الفقيه ) في كتابه : ( العقل في اصول الدين ) :

« وقد اعترف الكثير من كتّاب الفرق بهذا الحديث ، فأخذ كلّ واحدٍ يطبقه على فرقته وأنَّها هي الناجية ، مَعَ انه بالصبغ المذكورة لا ينطبق على فرقة بعينها ، لأنَّ قوله الله الله الله وأصحابي ) : إن أريد به كلّ الاصحاب ، فلا اشكال في انَّ ما

<sup>(</sup>١) محسن الامين ، أعيان الشيعة ، ج : ١ ، ص : ٢٢.

<sup>(</sup>٢) انظر على سبيل المثال بحار الانوار للعلامة المجلسي ، ج : ٢٨ ، باب : ١ ، ح : ٢٠ ، ص : ١٣ .

أجمعوا عليه بعده الشيخة فضلاً عن إجماعهم في عصره المنظمة لا يخالف فيه أحد من المسلمين ، ليكون بعضهم ناجياً وبعضهم هالكاً ، ولكنَّ هذا العنوان لا يحق لأحدٍ أن يستدل به ، لانَّهم لم يجمعوا على كلِّ شيء مَعَ وجود الرسول المنظمة الله يناقشون ويعترضون حتى في الاحكام الشرعية كما لا يخفى على أحدٍ بمن راجع السيرة النبوية الشريفة ، وان أريد بعض الاصحاب فكل مجموعة من هذا البعض قد اتبعه جماعة حتى طلحة والزبير ومعاوية وقاتلي عثان في مواقفهم السياسية وآرائهم الدينية ، فأي بعضٍ من هؤلاء الاصحاب هو المقصود ؟» إلى أن يقول:

« ولا نطيل بنقض الحديث لأنه متناقض في مضمونه ونتائجه ، ولكننا لا نسلم بصحته ، ولا بصحة مضمونه من الأساس لفساد رواته ، ولو سلَّمنا بصدوره عنه المُسْتَقَقَ بأي نص فلا بدَّ وأن نفهمه بنحو ينسجم مَعَ كتاب الله والقواعد العامة في الشريعة الاسلامية .. »(١).

وكان بسبب من هذه الافتراءات والأباطيل أن أدخلت في معنى التشيع فرق وهمية وخيالية لا واقع لها من الاساس، وقد أعطيت مسميات مختلفة، ومنحت عناوين لا وجود لها، ونسبت الافتراءات الشنيعة الى كبار صحابة الائمة المين وأقطاب المذهب الشيعي وأعلامه، من أجل الايحاء للمسلمين بأن الشيعة فرقة مشتتة وممزقة، وكثيرة المسالك والتشعبات.

فقد ذكر المقريزي مجموعة كبيرة من الفرق الموهومة والتي لا أساس لها بالاصل من ضمن فرق الشيعة ، واختلق لها أسماء من عنده ، فجعل ( الزرارية ) التي يدّعي انها فرقة شيعية تضم اتباع زرارة بن أعين من فرق الشيعة حيث يقول:

« والفرقة العاشرة الزرارية أتباع زرارة بن أعين أحد الغلاة في الرفض ، وزعم مَعَ ذلك أنَّ الله تعالى لم يكن في الأول عالماً ولا قادراً حتى اكتسبَ لنفسه جميع ذلك » .

<sup>(</sup>١) مغيد الفقيه ، العقل في أُصول الدين ، ص : ٢١ ـ ٢٢ .

ويعد من فرق الشيعة أيضاً ( الهشامية ) فيقول عنهم بأنهم:

«أتباع هشام بن الحكم، ويقال لهم أيضاً الحكمية، ومن قولهم الاله تعالى كنور السبيكة الصافية يتلألأ من جوانبه ».

وكذلك جعل من فرق الشيعة فرقةً أُخرى اسهاها بـ ( الجولقية ) وافترى حولها الأباطيل، فقال حول أصحابها بأنهم:

«أتباع هشام بن سالم الجولتي ، وهو من الرافضة أيضاً ، ومن شنيع قوله انَّ الله تعالى على صورة انسان نصفه الأعلى مجوّف ونصفه الاسفل مصمت ، وليس بلحم و دم ، بل هو نور ساطع ، وله خمس حواس كحواس الانسان ويد ورجل وفم وعين وأذن وشعر أسود .. ».

وعدًّ منهم كذلك ( اليونسية ) وقال عنهم بأنَّهم :

«أتباع يونس بن عبدالرحمن القمي ، وكلهم من الروافض » .

وابتكر فرقة اسهاها ( الشيطانية ) قائلاً عن أتباعها بأنَّهم :

« أتباع محمد بن النعمان شيطان الطاق ، وقد شاركَ المعتزلة والرافضة في جميع مذهبهم وانفرد بأعظم الكفر قاتله الله ، وهو انّه زعم انّ الله لا يعلم الشيء حتى يقدّره ، وقبل ذلك يستحيل علمه ».

وتعليقاً على افتراءات المقريزي هذه نكتني بالاشارة الى بعض ما ذكره العلامة السيد محسن الامين بعد إيراده لهذه الأقوال وغيرها من الانتحالات:

«إنَّ زرارة بن أعين والهشامين ويونس بن عبدالرحمن ومحمد بن النعان الملقب عؤمن الطاق كلهم ثقات صحيحو العقيدة ، متكلمون حذاق ، من أجلاء تلاميذ وأصحاب الامامين جعفر بن محمد الصادق وابنه موسىٰ بن جعفر الكاظم المن على المنات أخذوا ، ومنها تعلموا ، وبها اقتدوا في كل علم ، لا سيا وصف الباري تعالى بصفات الكال و تنزيهه عن صفات النقص ، وعصمة سيد الأنبياء كالمنظي ، ولا يمكن أن يعتقدوا

أمثال هذه الخرافات في حقّه تعالى، ولا في حقّ نبيّه كَالْتُكُلُو ، وقد أخذوا عقائدهم عن أمّة أهل البيت الطاهر ، معادن العلم والحكمة ، ولم ينقل عنهم هذه الخرافات ناقل يوثق به ، فما نُسب اليه محض افتراء واختلاق ، وتأتي تراجمهم في أبوابها(۱) ، وهم مترجمون في كتب رجال الشيعة بكل وصف جميل ، وهم إماميّة اثنا عشرية ، ليس لهم مذهب ولا نحلة خاصة سوى ذلك ، ولا أتباع ينسبون اليهم »(۲).

ويتمادى (المقريزي) في تقسيماته الباطلة ، ويختلق فرق أُخرى لا واقع لها ، وأسهاء من دون مسميات بدافع التهجين والتشنيع حيث يقول :

« ومن فرق الروافض الحلوية ، والشاعية ، والشريكيّة يزعمونَ أنَّ علياً شريك محمد السيّة والتناسخية القائلونَ أنَّ الارواح تتناسخ ، واللاعنة ، والخطئة الذين يتعمون أنَّ جبرائيل أخطأ ، والاسحاقية والخلفية الذين يقولونَ لا تجوز الصلاة خلف غير الامام ، والرجعية القائلونَ سيرجع علي وينتقم من أعدائه ، والمتربصة الذين يتربصونَ خروج المهدي ، والآمرية ، والجبية ، والجلالية ، والكربية أتباع أبي كريب الضرير ، والحزينة أتباع عبدالله بن عمر الحزين »(٣).

ويعلِّق السيد محسن الامين على ذلك بالقول:

« يعلم الله انَّ هذو الاسهاء كلَّها لم نسمع بها ، ولم نرها في كتب الشيعة ، وما هي الأ عتلقة لا يُقصد من ذكرها غير التشنيع والتهجين ، وهي أسهاء بلا مسميات ، ولم يذكرها أحد من المؤرخين ، ولا نقلها مَن كتب في الملل والنحل من الشيعة إلّا الشيخ أبي محمد الحسن بن موسىٰ النوبختى من أهل القرن الرابع في كتاب المقالات والفرق المتكفّل لذكر

<sup>(</sup>۱) لمزيد من الاطلاع انظر ترجمة زرارة بن أعين في أعيان الشيعة ، الجملد السابع ، ص : ٤٦ ، وهشام بن الحكم ، الجملد العاشر ، ص : ٢٦٤ ، وهشام بن سالم ، الجملد العاشر ، ص : ٢٦٦ ، ويونس بن عبد الرحمن ، الجملد العاشر ، ص : ٣٢٦ ، ومحمد بن النعبان ، الجملد العاشر ، ص : ٨١.

<sup>(</sup>٢) محسن الامين ، أعيان الشيعة ، ج : ١١ ، ص : ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) محسن الامين ، أعيان الشيعة ، ج : ١ ، ص : ٢٣ .

فرق الشيعة وغيره »(١).

ومن الانعكاسات السلبية الخطيرة لرمي كيان التشيع بالابتداع هو محاولة بعض المتعصبين من علماء العامة التشكيك في كل ما يُروئ عن طرق الشيعة وخصوصاً الامامية الاثنا عشرية ، وعدم الاعتراف المطلق بكتبهم الحديثية ، ودرج الاحاديث الجمّة المروية في مصادر الشيعة ضمن عنوان ما يرويه المبتدعون .

يقول (نظام الدين الانصاري) في كتاب (فواتح الرحموت بشرح مسلم النبوت):

« أما المبيحون للكذب فلا تُقبل روايتهم البتة ، لا أنهم لما جاز في دينهم على الاعمهم الكذب لا يبالون بالارتكاب عليه ، ومنهم الروافض الغلاة والاماميّة ، فانً الكذب فيهم أظهر وأشهر ، حتى صاروا مضرب المثل في الكذب ، وجوَّزوا ارتكاب جميع المعاصي ، فلا أمان لهم أن يكذبوا على رسول الله ، ولا هم يبالون بالكذب على رسول الله وأصحابه ، ومن نظر في كتبهم لم يجد أكثر المرويات إلا موضوعةً مفتراة »(٢) .

ومن الطريف أن نذكر ما علَّق به الشيخ ( محمد جواد مغنية ) علىٰ هذا الكـــلام فكفانا مؤونة الرد عليه، حيث يقول في كتابه ( الشيعة في الميزان ) :

« واذاكان أكثر روايات الامامية كذباً وافتراءً ، فمعنى ذلك أنَّ التوحيد ونبوة محمّد والبعث والنشر سخف وهراء ، ووجوب الصوم والصلاة والحج والزكاة سراب وهباء ، وتحريم الزنا والكذب والسرقة جهل وعهاء ، لأنَّ روايات الامامية جلّها في ذلك ، تعالى الله ورسوله علواً كبيراً .

ولا نعرف فرقة من المسلمين تشددت في تحريم الكذب بعامة ، وعلى الله والرسول بخاصة كالاماميّة ، فانَّهم حكموا بخروج مستحلِّة من الاسلام ، وأخذوا الصدق في تحديد الايمان ، فلقد رووا عن أعمتهم أخباراً تجاوزت حدَّ التواتر : ( انَّ الايمان أن تؤثر الصدق

<sup>(</sup>١) محسن الامين، أعيان الشيعة، ج: ١، ص: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) محمد جواد مغنية ، الشيعة في الميزان ، ص : ٨٥ ، عن كتاب ( فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوت ) المطبوع مَـعَ ا المستصفى سنة ١٣٢٤هـ، ص : ١٤٠ ، ج : ٢.

٢٠٤.....البدعة

وان ضرَّكَ على الكذب وان نفعَكَ) ، واختصوا دون سائر الفرق بالقول انَّ تعمّد الكذب على الله أو رسوله من المفطرات ، وان على هذا الكاذب القضاء والكفّارة ، وبالغ جماعة منهم حيث أوجبوا عليه أن يكفّر بالجمع بين عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، واطعام ستين مسكيناً.

هذا ما جاء في كتب الامامية ، فمن يكون الكذاب الكفّار، الاسامية ، أو الذي يفتري على الأبرياء الأصفياء »(١)؟!

ونحن أمام مجموع هذه الافتراءات المتقدمة التي تنطلق جميعها من أساس رمى التشيع بالابتداع، والدي نعتقد يقيناً انها لم تنطلق الأمن دوافع الحقد والتعصب، نجد أنفسنا ملزمين بأن نميط اللثام عن حقيقة هذا الأمر بما يتناسب حجماً مَعَ دراستنا الماثلة، وللار تباط الوثيق بين هذا الامر وبين موضوع (الابتداع) الذي تناولناه وسلَّطنا الضوء بشيء من التفصيل على حدَّه وقيوده، على أن يكون تناولنا لهذا الموضوع تناولاً مختصراً ننتقل بعده لبيان مجمل الدور الذي قام به أهل البيت المين في مواجهة (الابتداع) والمحدثات على مرّ التاريخ الذي عاشوا فيه المين ويستطيع القارئ الكريم العود الى الكتب المعدة لبيان هذا الغرض بالذات للاطلاع على تفاصيل هذا الموضوع وخصوصياته المختلفة (٢).

<sup>(</sup>١) محمد جواد مغنية ، الشيعة في الميزان ، ص : ٨٥ \_ ٨٦ .

<sup>(</sup>٢) لمزيد من الاطلاع يمكن للقارئ الكريم أن يراجع على سبيل المثال: أعيان الشيعة للسيد الامين ، ج: ١ ، ص: ١٨ - ٢٠ ، وأصل الشيعة وأصولها للامام محمد حسين كاشف الغطاء ، والشيعة في التاريخ للعلامة الشيخ محمد حسين الزين، وتاريخ الاماميّة وأسلامية للعلامة الشيخ محمد خليل وتاريخ الاماميّة وأسلامية للعلامة الشيخ محمد خليل الزين، وهوية التشيع للدكتور الشيخ أحمد الوائلي ، والشيعة في الميزان للعلامة الشيخ محمد جواد مغنية ، وبحوث في الملل والنحل للعلامة الشيخ محمد حسين المظفر ، وفرق الشيعة الملل والنحل للعلامة الشيخ جعفر السبحاني ، ج: ١ ، وتاريخ الشيعة للعلامة الشيخ محمد حسين المظفر ، وفرق الشيعة للنويختي ، ولماذا نحن شيعة للعلامة السيد عبدالحسين شرف الدين ، والانتفاضات الشيعية عبر التاريخ للسيد هاشم معروف الحسيني ، ص: ١٠ - ٣٥ ، والتشيع نشأته .. معالمه للاستاذ السيد هاشم الموسوي .

## التشبيع في اللغة :

يطلق لفظ (الشيعة) في اللغة على الأتباع والأنصار بشكل عام، ثم تضيَّق مدلول هذه الكلمة وأصبح يُطلق بعد مجيء الاسلام على أتباع أمير المؤمنين على وأهل بيته الله الله أن اختصَّ بهم، وأصبحوا يُميَّزون ويُعرفون عن غيرهم من الطوائف والفرق الاسلامية الاخرى بهذا اللفظ.

وسوف ننقل للقارئ الكريم عبارات مختلفة من أمهات الكتب اللخوية ، والتي تشير الى المعنى اللغوي العام المذكور للفظ الشيعة ، وتطور مدلول هذه الكلمة وانصرافه الى أتباع على وأهل بيته المنظ على نحو الخصوص .

١ ـ لسان العرب: « والشيعة القوم الذين يجتمعون على الأمر ، وكل قوم اجتمعوا على الأمر ، وكل قوم اجتمعوا على أمرٍ فهم شيع ... والشيعة : على أمرٍ فهم شيعة ، وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم شيع ... والشيعة : أتباع الرجل وأنصاره ، وجمعها شيع ، وأشياع جمع الجمع ، ويقال شايعه كما يقال والاه من الوَلْي ... .

وقد غلبَ هذا الاسم علىٰ مَن يتوالىٰ علياً وأهل بيته رضوان الله عليهم أجمعين وحتىٰ صار لهم اسماً خاصاً، فاذا قيل فلان من الشيعة عُرف انَّه منهم »(١).

Y \_ الصحاح : « وشيعة الرجل : أتباعه وأنصاره ، يقال : شايعه ، كها يقال والاه من الولي ... وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم شيع  $^{(7)}$ .

" القاموس المحيط: « وشِيعة الرجل بالكسر أتباعه وأنصاره، والفرقة على حدة، ويقع على الواحد والاثنين والجمع، والمذكر والمؤنث، وقد غلب هذا الاسم على كل مَن يتولّى علياً وأهل بيته، حتى صار اسماً لهم خاصاً »(٣).

<sup>(</sup>١) ابن منظور ، لسان العرب ، ج : ٨، ص : ١٨٨ \_ ١٨٩ .

<sup>(</sup>٢) الجوهري ، الصحاح ، ج : ٣ ، ص : ١٧٤٠ .

<sup>(</sup>٣) الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، ج : ٣ ، ص : ٤٧.

٨٠٤.....البدعة

المصباح المنير: «والشيعة: الاتباع والأنصار، وكل قوم اجتمعوا على أمر  $^{(1)}$ .

0\_تاج العروس: «وكل مَن عاونَ انساناً وَتحزَّب له فهو له شيعة ، قال الكميت: وما لي إلَّا آل أحمد شيعة وما لي الله مشعب الحق مشعب وقال الازهري: الشيعة قوم يهوون هوئ عترة النبي الشيخ ويوالونهم »(٢).

٦ ـ مجمع البحرين : « قوله تعالىٰ : ﴿ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ ﴾  $(^n)$  ، أي : من كلِّ فرقةٍ . قوله : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مِن قَبلِكَ في شِيعِ الأَوَّلِينَ ﴾  $(^1)$  ، أي : في فرقهم وطوائفهم .

والشيعة : الفرقة إذا اختلفوا في مذهب وطريقة .

قوله: ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنا أَشْياعَكُم ﴾ (٥) ، أي: أشباهكم ونظراءكم في الكفر. قوله: ﴿ كَمَا فُعِلَ بَأَشْياعِهِم مِّن قَبلُ ﴾ (٦) ، أي: بأمثالكم من الشيع الماضية ... قوله: ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيم ﴾ (٧) ، قيل: أي وان من شيعة نوح إيراهيم ، يعني انه على منهاجه وسنته في التوحيد والعدل واتباع الحق.

والشيعة: الاتباع والأعوان والانصار مأخوذ من الشّياع، وهو الحطب الصغار التي تشتعل بالنار، وتعين الحطب الكبار على إيقاد النار، وكل قومٍ اجتمعوا على أمرٍ فهم شيعة، ثم صارت الشيعة جماعة مخصوصة .. »(٨).

فظهر من خلال هذا أنَّ لفظ ( الشيعة ) و ( الشيع ) و ( الاشياع ) الوارد في القرآن

<sup>(</sup>١) الفيّومي ، المصباح المنير ، ص : ٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) الزبيدي ، تاج العروس ، ج : ٥ ، ص : ٤٠٥ .

<sup>(</sup>٣) مريم : ٦٩.

<sup>(</sup>٤) الحجر: ١٠.

<sup>(</sup>٥) القمر : ١٥.

<sup>(</sup>٦) سبأ : ٥٤ .

<sup>(</sup>٧) الصافات : ٨٣.

<sup>(</sup>٨) فخر الدين الطريحي ، مجمع البحرين ، ج : ٤ ، ص : ٣٥٦ ـ ٣٥٦ .

الكريم قد استعمل في معناه اللغوى العام الذي أشارت اليه الكتب اللغوية .

## التشيع في الاصطلاح:

لكي نتعرف على المعنى المصطلح للفظ (الشيعة) و (التشيع) لا بدّ لنا أن نطالع أولاً ما يقوله العلماء والمحققون بهذا الشأن ، لكي ننظر بعد ذلك في أبعاد هذا المفهوم ، ونستخلص المعنى الواقعي الذي يمثّل صيغة موحَّدة لهذه التعاريف التي سوف نرى انها تختلف فيا بينها سعةً وضيقاً ، وان كانت تشترك في المعنى الكلّي العام الذي تقدم ذكره في الكتب اللغوية آنفاً عند التعرض لبيان معنى التشيع الخاص ، وهو عبارة عن موالاة على وأهل بيته المنتي المنتوانية التعرف لبيان معنى التشيع الخاص ، وهو عبارة عن موالاة على وأهل بيته المنتوانية المنتوانية المنتوانية التشيع المنتوانية المنتوانية المنتوانية المنتوانية المنتوانية التشيع المنتوانية ا

# ١ ـ الشهرستاني : في (الملل والنحل) :

«الشيعة هم الذين شايعوا علياً على الخصوص، وقالوا بامامته وخلافته نصاً ووصيّة ، إما جليّاً وإمّا خفياً ، واعتقدوا أنَّ الامامة لا تخرج من أولاده ، وان خرجت فبظلم يكون من غيره ، أو بتقية من عنده ، وقالوا ليست الامامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة ، وينتصب الامام بنصبهم، بل هي قضية أصولية ، وهي ركن الدين ، لا يجوز للرسل المناه وإهاله ، ولا تفويضه الى العامة وإرساله ».

#### وأضاف:

« ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص ، وثبوت عصمة الانبياء والاثمة وجوباً عن الكبائر والصغائر ، والقول بالتوليّ والتبري ، قولاً ، وفعلاً ، وعقداً ، إلّا في حال التقية »(١).

٢ ـ ابن حزم: في ( الفصل في الملل والاهواء والنحل ):

« ومَن وافق الشيعة في أنَّ علياً أفضل الناس بعد رسول الله الشُّر وأحقهم

<sup>(</sup>١) الشهرستاني ، الملل والنحل ، القسم الاول ، ص: ١٣١ .

٠٤١٠....البدعة

بالامامة ، وولده من بعده فهو شيعي ، وان خالفهم فيا عدا ذلك مما اختلف فيه المسلمون ، فان خالفهم فما ذكرنا فليس شيعيّاً »(١).

# ٣\_أبو الحسن الاشعرى : في ( مقالات الاسلاميين واختلاف المصلّين ) :

« وانما قيل لهم الشيعة لأنتهم شايعوا علياً ، ويقدمونه على سائر أصحاب رسول الله كالشيئي »(٢).

#### **٤ ـ النوبختى** : في ( فرق الشيعة ) :

« فأول الفرق الشيعة ، وهم فرقة علي بن أبي طالب الله المسمَّون بشيعة علي الله . في زمان النبي كالله وبعده ، معروفون بانقطاعهم اليه والقول بامامته .

منهم المقداد بن الأسود ، وسلمان الفارسي ، وأبو ذر جندب بن جنادة الغفاري ، وعيّار بن ياسر ، ومَن وافق مودته مودّة على الله ، وهم أول مَن سمي باسم التشيع من هذهِ الامة ، لانَّ اسم التشيع قديم شيعة إبراهيم وموسى وعيسى والأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين »(٣).

#### ٥ \_ الشيخ المفيد:

« الشيعة هم مَن شايع علياً ، وقدَّمه على أصحاب رسول الله صلوات الله عليه وآله ، واعتقد انَّه الامام بوصية من رسول الله وبارادة من الله تعالى أيضاً كها يرى المامية أو وصفاً كها يرى الجاروديّة »(٤)

# ٦\_الشهيد الثاني: في ( شرح اللمعة الدمشقيّة ):

<sup>(</sup>١) د . عبدالله الفياض ، تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة ، ص : ٣٤، عن الفصل من الملل والاهواء والنحل ، ج : ٢ ( طبعة الاوفست ، مكتبة المثنى ـ بغداد ) ، ص : ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) د . عبدالله الفياض ، تاريخ الامامية ، عن مقالات الاسلاميين واخـتلاف المـصلين ، ج : ١ ، القــاهرة ، ١٩٥٠ م ، ص: ٦٥ .

<sup>(</sup>٣) الحسن بن موسىٰ النوبختي ، فرق الشيعة ، ص : ١٧ ــ ١٨ ، وانظر : المقالات والفرق لسعد بن أبي خلف الاشعري القمى ، تحقيق : د . محمد جواد مشكور ، ص : ١٥ .

<sup>(</sup>٤) د . أحمد الوائلي ، هوية التشيع ، ص : ١٢ ، عن موسوعة العتبات المقدسه ، المدخل ، ص : ٩٠ .

« والشيعة مَن شايع علياً ، وقدَّمه على غيره في الامامة ، وان لم يوافق على امامة باقي الائمة ، فيدخل فيهم الامامية والجارودية من الزيدية والاسماعيلية غير الملاحدة منهم والواقفية والفطحيّة »(١).

#### ٧ ـ محمد جواد مغنية : في ( الشيعة في الميزان ) :

« التشيع هو الايمان بوجود النص من النبي ﷺ على على بـالخلافة مَـعَ عـدم المغالاة فيه ولا في أحد أبنائه »(٢).

## ٨\_بطرس البستاني: في ( دائرة المعارف ):

« الشيعة : فرقة من كبار فرق الاسلام ، با يعوا علياً في ، وقالوا انَّه الامام بعد رسول الله النص الجلي أو الخيني ، واعتقدوا انَّ الامامة لا تخرج عنه وعن أو لاده »(٣).

#### ٩ \_ محمد فريد وجدى: في ( دائرة معارف القرن العشرين ):

«الشيعة: هم الذين شايعوا علياً الله في إمامته، واعتقدوا أنَّ الامامة لا تخرج عن أولاده، قالوا ليست الامامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة بل هي قضية أصولية، هي ركن الدين، ولا بدَّ أن يكون الرسول قد نصَّ على ذلك صريحاً، والشيعة يقولون بعصمة الائمة من الكبائر والصغائر، والقول بالتولي والتبرّي قولاً وفعلاً، إلا في حال التقية إذا خافوا بطش الظالم »(٤).

ومن خلال التمعن في مجموع هذو التعاريف التي تعدمن أبرز التعاريف التي ذكرت للتشيع من قبل مختلف العلماء والمحققين ، نستطيع أن نستخلص مجموعة من الامور الدخيلة في بيان معنى التشيع ، وبلورة مفهومه لنا بشكل واضح ، وهي:

<sup>(</sup>١) د . أحمد الوائلي ، هوية التشيع ، ص : ١٢ ، عن شرح اللمعة ، ج : ٢ ، ص : ٢٢٨ .

۲۴ محمد جواد مغنية ، الشيعة في الميزان ، ص : ٣٣.

<sup>(</sup>٣) بطرس البستاني ، دائرة المعارف ، ج : ١٠ ، ص : ١٦٦ .

<sup>(</sup>٤) يحمد فريد وجدي ، دائرة معارف القرن العشرين ، ج : ٥ ، ص : ٤٢٤ ـ ٤٢٥ .

٤١٢ ..... البدعة

Y \_ إنَّ تقدم أمير المؤمنين ٷ على بقية الأصحاب واستحقاقه لمنصب الامامة ، المائة عن طريق الوصية والنص .

٣-إنَّ النص الذي يعتقده الشيعة في أمير المؤمنين الله إما أن يكون نصاً جلياً أو نصاً خفياً ، و يعرِّف شيخ الطائفة الطوسي كلا النصين بالقول :

«ثم النص ينقسم قسمة أخرى على ضربين: أحدهما \_ تـفرَّد بـنقله الامـامية خاصة وان كان في أصحاب الحديث مَن رواه على وجه نقل أخبار الآحاد \_ وهو النص الجلي . والآخر \_ نقله المؤالف والخالف ، وتلقّاه جميع الامة بـالقبول \_ عـلى اخـتلاف آرائهم ومذاهبهم \_ ولم يُقدم أحد منهم على جحده وانكاره من يعتد بقوله ، وان اختلفوا في تأويله والمراد منه ، وهو النص الخنى » (١) .

٤ ـ إنَّ المغالاة في أمير المؤمنين الله أو في أحدٍ من أهل بيته الله الا تنسجم مَعَ معنى التشيع والاتباع ، بل هي خروج عنه من الأساس .

هـ إنَّ الشيعة يقولون بانحصار الامامة في ولد علي ﷺ ، ويقولون بعدم خروجها
 عن أهل بيته ﷺ .

٦-إنَّ التشيع لا يساوق الايمان بامامة جميع الائمة الاثني عــشر الميه من ولد علي الله الله على التشيع فرق أخرى غير الفرقة الامامية الاثني عـشرية كالجارودية والواقفية والفطحية .. الى آخر ما سوف نذكره من فرق الشيعة بعد قليل إن شاء الله تعالى .

٧-إنَّ الخلاف الواقع بين الفرق الشيعية ينحصر في تشخيص عدد الائمة وأعيانهم
 بعد الاتفاق على وجود النص.

<sup>(</sup>١) أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، تلخيص الشافي ، ج : ٢ ، ص : ٤٦ .

وبناءً على كل هذا نستطيع القول بأن التشيع يعني بكلمة واحدة :

« موالاة أمير المؤمنين علي على الله ، ومشايعته ، وتقديمه في أمر الامامة على غيره ، وعدم المغالاة فيه أو في أحدٍ من أهل بيته الله الاعتقاد بأنَّ خلافته مستمدة عن طريق النص الشرعي الجلي أو الخني ، أو المشير اليه باسمه أو بوصفه على ، وان الامامة منحصرة في أهل بيته على » .

وقد حاول البعض أن يحشر في تعريف التشيع عناصر اضافية أخرى لتكون بمثابة الثغرات التي يمكن النفوذ من خلالها بسهولة لابعاد التشيع عن واقعه الاسلامي المتأصل، والصاق تهمة اليهودية أو النصرانية أو الزندقة أو المغالاة أو غير ذلك من الافتراءات فيه.

يكشف الشيخ الدكتور (أحمد الوائلي) النقاب عن هذا الأمر بالقول في كتابه القيّم (هوية التشيّع):

«.. انَّ الغرض من هذهِ الاشارة هو إلقاء الضوء على نقطة يؤكد عليها الباحثون عند استعراضهم لذكر الشيعة وعقائدهم: ألا وهي التاكيد على إدخال أراء أريد لها أن تكون خيوطاً تصل بين التشيع واليهودية، أو النصرانية، أو الزندقة، ومحاولة إيصال التشيع لعرقيات معينة، وهي محاولة لا تخنى على أعين النقاد بأنَّها غير موضوعية، إنَّ هذهِ المحاولة تريد تصوير التشيع بأنته تطوَّر لاكها تتطور العقائد والمذاهب الاخرى، وفي التوسع وقبول الاضافات السليمة نتيجة تبرعم بعض الاَراء، وأمَّا تطور غير سليم وغير نظيف أفسد مضمون التشيع »(١).

ثم على تلك النقاط التي حاولت أن تبين ان التشيع بدأ كفكرة روحية ساذجة ثم تطور

<sup>(</sup>١) د . أحمد الوائلي ، هوية التشيع ، ص : ١٣.

٤١٤.....البدعة

بصورة غير مشروعة الى حركة سياسية استقطبت مختلف التيارات المنحرفة ، وتأثرت بها ، ويقوم بنقاش هذهِ الآراء بموضوعية كاملة ، ويكشف تلك المغالطات المزعومة (١).

## فرق الشبيعة :

وعلى أساس ما استخلصناه من تعريف التشيع فيا سبق نستطيع أن غتلك ضابطة موضوعية ثابتة يمكن على أساسها دخول هذو الفرقة في مفهوم التشيع دون تلك، وسوف نقوم باستعراض سريع للفرق الشيعية التي تنتسب حقّاً الى هذا الكيان وتندرج ضمن مفهومه، وللفرق التي لا يحق لها الدخول فيه والتي حاول البعض حشرها قسراً في مفهوم التشيع واضفاء هذا الاسم عليها لتشويه معالم هذا الكيان، وتجريده عن حقيقة محتواه.

فأمّا أهم الفرق الداخلة في نطاق التشيع فهي :

ا \_الكيسانية: وهي الفرقة القائلة بامامة محمد بن الحنفية بعد الامام الحسين الله وزعمت هذه الفرقة أنَّ محمد بن الحنفية هو المهدي المنتظر الذي يملأ الارض قسطاً وعدلاً كما مُلئت ظلماً وجوراً، وهو حي لا يموت حتى يظهر الحق، وفي ذلك يسقول الشاعر الكيساني كثير عزّه:

ألاانً الانمسة مسن قسريش عسلي والشلائة من بنيه فسسبط سبط إيمان وبرّ وسبط لا يذوق الموتَ حسى يغيبُ فلا يرى منهم زماناً

ولاة الحسق أربعة سواء هم الأسباط ليس بهم خفاء وسسبط غسيبته كربلاء يقود الخيل يقدمها اللواء برضوئ عنده عسل وماء

<sup>(</sup>١) انظر : هوية التشيع للوائلي ، ص : ١٣ ـ ١٩.

Y \_ الناووسية: وهي الفرقة التي اعتقدت بالامام علي بن الحسين 學 بعد أبيه، ثم بالامام محمد بن علي الباقر 學 بعد أبيه ، ثم بالامام محمد بن علي الباقر 學 بعد أبيه ، ثم بالامام جعفر الصادق 學 ، وادّعت الله هو الامام المنتظر ، والله حي لا يوت .

٣-الاسماعيلية: وهي الفرقة التي اعتقدت بالاتمة ( الى الاسام جعفر الصادق , ثم نقلت الامامة مند للله الى ابنه اسماعيل.

الفطحية : وهي الفرقة التي اعتقدت بالائمة الله الله الله الاسام جعفر الصادق الله ، ثم نقلت الاسامة الى ولده عبدالله الأفطح .

الواقفية: وهي الفرقة التي اعتقدت بالائمة 學 الى الاسام الصادق 學 ،
 ونقلت الامامة \_ بحق \_ الى ولده الامام موسى الكاظم 學 ، إلا أنّها وقفت عليه 學 ،
 وزعمت أنّه المهدي المنتظر ، وانّه حيّ لا يموت حتى يملك شرق الارض وغربها ،

٦-الاثنا عشرية: وتسمى أيضاً ( الامامية ) وهم القائلون بامامة الائمة الاثني عشر المناه على والحسن والحسين وعلى بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن على الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلى بن موسى الرضا، ومحمد بن على الجواد، وعلى بن محمد الهادي، والحسن بن على العسكري، ومحمد بن الحسن المهدى المنتظر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

وقد استند الامامية في اعتقادهم بالائمة الاثني عشر المنظ ، واتباعهم لهم على محموعة كبيرة من النصوص النبوية ، والتي روى أبناء العامة في مصادرهم المعتبرة قسماً منها ، حيث ورد عنه المنظيظ النص بكون الائمة من قريش ، وكونهم اثني عشر اماماً. وقد مرّ ذكر شطر من هذه الاحاديث فها سبق .

هذه هي أهم الفرق التي تدخل في معنىٰ التشيع وضمن إطاره العام .

وأمّا الفرق التي لا يصح إدخالها ضمن هذا الاطار ، ولا يجوز عدّها فرقاً شيعية ،

ولا تصح نسبتها إلى هذا الكيان بأية صورة من الصور فهي:

ا ـ كل فرقة تدّعي المغالاة في حق علي الله أو أحد أبنائه ، كالمغالين الذين ألمّوا علياً الله ، وقد عمد الله الله قتلهم بالدخان لاستئصال هذه الحالة الشاذة من جسد الامة الاسلامية ، واجتثاث جذورها من الاساس ، فعنى التشيع يأبى حشر المغالين ضمن فرق الشيعة ، لأنَّ التشيع كها قدَّمنا ينصرف الى موالاة علي الله وأهل بيته الله واعتباره إماماً منصوباً عن طرق النص الشرعي لاكهال شوط رسول الله الله الله وحمل راية المسيرة الاسلامية التي صدع بتعاليها الوحى من السهاء .

يقول الدكتور ( عبدالله الفياض ) في كتابه ( تاريخ الاماميّة ):

« ففرق الزيدية التي تساهلت بقضية أفضلية الامام على على سائر الصحابة ، وجماعات الغلاة التي خرجت عن حدِّ الامامة الى الربوبية يصعب حـشرها في إطار التشيع العام »(١).

ويقول الشيخ ( محمد جواد مغنية ) في ( الشيعة في الميزان ) :

« أما المغالاة في علي وصفاته ، أو تكفير خصومه السياسيين وما الى ذلك فلا يمتّ الى التشيع بسبب ...

والذي يدلنا على انَّ لفظ الشيعة عَلَم على مَن يؤمن بأنَّ علياً هو الخليفة بنص النبي ما قاله فقهاء الامامية في كتب التشريع من انَّه إذا أوصى رجل بمالٍ للشيعة ، أو وقف عقاراً عليهم ، يُعطىٰ لمن قدَّمَ علياً في الامامة علىٰ غيره بعد النبي ، ولا يُعطىٰ للمغالين (كتاب المسالك للشهيد الثاني ، ج: ١، باب الوقف ) »(٢).

ومما يؤسف له أنَّ بعض كتب الملل والنحل تساهلت كثيراً في هذا الامر الخطير، وأدرجت الغلاة من ضمن طوائف الشيعة بشكل مسلَّم، وراحت تذكر خـصوصياتهم

<sup>(</sup>١) د . عبدالله الفياض ، تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة ، ص : ٣٤ .

<sup>(</sup> ٢) محمد جواد مغنية ، الشيعة في الميزان ، ص: ١٥ .

معنىٰ التشيع ونشأته ...............................٤١٧

وصفاتهم وتوكّد على انتائهم الى خط التشيع العام.

وقد استُغل هذا الأمر أبشع استغلال في رمي الشيعة بمختلف الاباطيل ، والخلط بينها وبين الحق الذي لا غبار عليه .

فنرىٰ انَّ الدكتور أحمد أمين يشهر هذه الورقة في وجه التشيع حيث يقول: « ولم يكتفِ غلاة الشيعة في علي بأنَّه أفضل الخلق بعد النبي وانه معصوم بل منهم مَن أمَّه »(١).

ويضرب محمد ثابت المصري على نفس هذه الوَتر في كتابه (جولة في ربوع الشرق الادُنى ) حيث يقول: «ومن الشيعة قسم أوجب النبوة بعد النبي فقالوا بأنَّ الشبه بين محمد وعلي كانَ قريباً لدرجة أنَّ جبرائيل أخطأ ، وتلكَ فئة الغالية أو الغلاة ، ومنهم من قال بأنَّ جبرائيل تعمَّد ذلك »(٢).

وينحى محمد فريد وجدي في دائرة معارفه منحىٰ مَن زجَّ بالغلاة ضمن فرق الشيعة من مؤرخي العامة بقصد التشنيع والتهجين والتشويه ، فيقول مضيفاً الىٰ ذلك بعض المفتعلات : « وهم خمس فرق كيسانية ، وزيدية ، وإمامية ، وغلاة ، وإسهاعيلية وبعضهم عيل في الاصول الىٰ الاعتزال ، وبعضهم الىٰ السنة ، وبعضهم الىٰ التشبيه (٣)»!

ومن العجيب حقاً انّه في الوقت الذي يتبرأ فيه الشيعة الامامية الاثنا عشرية من المغالين أشدًّ التبرؤ، ويعدّون المغالي في علي الله أو أحد أبنائه خارجاً عن الدين بشكل واضح وصريح في جميع كتبهم ومصنفاتهم نجد انَّ السمعاني وغيره من المتعصبين يقذف نفس الامامية بالغلو، فيقول في كتابه (الانساب) مانصه:

«الامامية جماعة من غلاة الشيعة ، وانَّما لُقَّبوا بهذا اللقب لأنهَّم يرونَ الامامة لعلى

<sup>(</sup>١) محسن الامين، أعيان الشيعة، ج: ١، ص: ٥٢، عن فجر الاسلام لأحمد أمين ص: ٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) محسن الأمين ، أعيان الشبعة ، ج : ١ ، ص : ٧٢ ، عن كتاب جولة في ربوع الشرق الأدنى ، لهمد ثابت المصري ، مصر، الطبعة الثانية ، ١٩٣٤ ه. ق ، ١٩٣٦ م .

<sup>(</sup>٣) محمد فريد وجدى ، دائرة معارف القرن العشرين ، ج : ٥ ، ص : ٤٢٥.

٤١٨ ............

وأولاده، ويعتقدون انَّه لابدَّ للناس من الامام، وينتظرون إماماً سيخرج في آخر الزمان علاً الارض عدلاً كما مُلئت جوراً »(١).

فهل ترى فيها ذكره السمعاني من عقائد الامامية غلوّاً، وهو في مقام الذم والتشنيع واستقصاء النقائص والعثرات ؟! فلهاذا هذا الافتراء على المسلمين الموحدين بغير حيٍّ، ولماذا هذا التلفيق والابتعاد عن روح التآخى والانصاف ؟!

ولننظر الى ما ينقله ( الزبيدي ) في ( تاج العروس ) عن الحافظ الذي يقطر كلامه حقداً على الشيعة الامامية حيث يقول حول الشيعة :

« وقال الحافظ وهم أمَّة لا يحصون مبتدعة وغلاتهم الامامية المنتظرية »(٢).

٢ \_ يخرج من فرق التشيع أيضاً كل فرقة لا تقول بثبوت الامامة عن طريق
 النص ، كما في بعض فرق الزيدية التي تدّعي انعقاد الامامة بالاختيار

يقول السيد ( محسن الامين ) في ( أعيان الشيعة ) حول فرقة الزيدية :

«قالت الزيدية انَّ الامامة تكون بالاختيار فمن اختير صار إماماً واجب الطاعة ، ولا يشترط أن يكون من ولد ولا أفضل أهل زمانه ، وانّما يشترط أن يكون من ولد فاطمة ، وأن يكون شجاعاً عالماً يخرج بالسيف »(٣).

وأما بقية فرق الزيدية التي تقول بثبوت الامامة عن طريق النص ، فهي داخلة في الاطار العام لمفهوم ( التشيع ) أيضاً .

وقد بدأ اسم الشيعة ينصرف في الفترات المتأخرة الى الامامية الاثني عشرية ، التي تمثل المصداق البارز لهذا اللفظ ، باعتبارها الفرقة المتقدمة التي تمثّل روح التشميع وجوهره ، وهي الفرقة الارسخ بقاءً والاوسع انتشاراً في بقاع الأرض المختلفة .

<sup>(</sup>١) انظر : محسن الامين ، أعيان الشيعة ، ج : ١ ، ص : ٢٠ ، نقلاً عن أنساب السمعاني .

<sup>(</sup>٢) الزبيدي ، تاج العروس ، ج : ٥ ، ص : ٤٠٥.

<sup>(</sup>٣) محمد جواد مغنية ، الشيعة في الميزان ، ص : ٣٦ ، عن أعيان الشيعة ، القسم الثاني من الجزء الاول ، ص : ١٣ ، طيعة ١٩٦٠ م .

ومن جانب آخر نرى انَّ أغلب الفرق الشيعية التي ذكرناها آنفاً إما أن تكون قد انقرضت ، وإمّا أن تكون موجودة ضمن دوائر ضيقة ومحدودة .

فمثلاً نجد انَّ الفرقة الكيسانية قد انقرضت بشكل كامل ، ولم يبقَ لها أي أثر ، فيقول الشيخ ( المفيد ) حول الفرقة الكيسانية في كتاب ( العيون والمحاسن ) :

« ولا بقية للكيسانية جملة ، وقد انقرضوا ، حتى لا يُعرف منهم في هذا الزمان أحد»(١).

والفرقة الناووسية أيضاً بادت ولا يوجد منها الآن أيّ أحد.

وكذلك الامر في الفرقتين الفطحية والواقفية فهها فرقتان بائدتان أيضاً (٢).

وأمّا الفرقة الاسماعيلية ، وفرق الزيدية التي تعتقد وجود النص ولا تقول بالمغالاة فهي وإن كانت موجودة في هذا العصر ، إلا انَّ الاسماعيلية والزيدية تُعرفان باسمها الخاص غالباً ، على الرغم من كونها فرقتين من فرق الشيعة أيضاً ، وقد نشأ هذا الانصراف والتخصيص نتيجة لكثرة الاستعال .

ولذا فانَّ اسم الشيعة ينصرف الآن الى الامامية الاثني عشرية على نحو الغلبة أو الخصوص. يقول العلامة السيد (محسن الامين):

« والموجود اليوم من فرق الشيعة هم الامامية الاثنا عشرية ، وهم الاكثر عدداً ، و والزيدية والاسماعيلية ( البهرة ) »<sup>(٣)</sup> .

ويقول العلامة ( محمد حسين الزين ):

« وانَّ المعاني الحقيقية التي قدمناها للتشيع الحق، لا تخوّل أحداً أن يطلق اسم الشيعة على غير الاثني عشرية ، وأكثر الزيدية والاسماعيلية ، وبمعض الفطحية والواقفية ، وبما أن الزيدية اليوم ومثلهم الاسماعيلية لا يُعرفون الآبهذين الانتسابين ، وبما

<sup>(</sup>١) محمد جواد مغنية ، الشيعة في الميزان ، ص: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) محمد جواد مغنية ، الشيعة في الميزان ، ص: ٣٣\_ ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) محسن الامين ، أعيان الشيعة ، ج : ١ ، ص : ٢٠ .

٤٢٠.....البدعة

انَّ الفطحيَّة والواقفية لا وجود لهم في هذا العصر ، انحصر اسم الشيعة بالشيعة الامامية الاثنى عشرية واختصَّ بهم »(١).

# نشأة التشيُّع :

اختلفت الاراء في مسألة نشأة التشيع ، وذهبَ أكثر علماء العامة الى كون التشيع قد نشأ بعد وفاة رسول الله كالتي ، وتشعبت الاقوال في ذلك فمنهم مَن يدّعي نشأته يوم السقيفة ، وآخر يقول بعد مقتل عثان وثالث يذهب الى انه نشأ في يوم صفين . وذهب آخرون الى انّه نشأ بتحركات سياسية من قبل شخصية يهودية يقال له (ابن سبأ) ، أو انَّ التشيع فارسى الأصل .. إلى غير ذلك من الاراء .

ونلاحظ أنَّ الغالبية من هذه الاراء تتجه في المسار الذي يحاول أن يهي الارضية الملائمة لرمي التشيع بالابتداع ، والقول بأنَّه أمر محدث ليس له أي ارتباط بالدين ، وقد نشأ في العصور المتأخرة عن عصر الرسالة ، وجاء ليحمل بين طيّاته عوامل التخريب وعناصر التفرقة والشقاق بين صفوف الامة الاسلامية .

وبما انَّ حقيقة التشيع من الحقائق التي ضربت جذورها في أعهاق التاريخ الاسلامي، وتوغلت الى حيث بدايات الدعوة الى الاسلام، ورافقت مسيرته منذ اللحظات الاولى، طبقاً للمدارك والمستندات التأريخية التي لا تقبل الانكار، وبما أنَّ التشيع قد نما وترعرع في أحضان الرسالة، وبين جوانح الاسلام، وباستمداد من تعاليمه ومبادئه المثلى .. فانّا نلاحظ انَّ اولئكَ الذين حاولوا أن يصوّروا نشوء التشيع بعيداً عن واقع الاسلام في مراحله الاولى، لم يكن بوسعهم الابتعاد عن ذلك العصر كثيراً، لئلا يصطدموا بحقائق التأريخ الدامغة، ويقعوا في مهاترة مفضوحة معه .. ولذا حاول بعضهم

<sup>(</sup>١) محمد حسين الزين ، الشيعة في التاريخ ، ضِ : ٣٠ ـ ٣١.

أن يصور نشوء التشيع في عصر الرسالة الاول بصورة ساذجة وسطعية ، وانَّه كان يمثل وجوداً روحياً فحسب ، ثم تطور بعد ذلك الى اتجاه آخر ، وتحول الى تكتل سياسي ، وذهب البعض الآخر إلى انَّه نشأ منذ يوم السقيفة بعد وفاة رسول الله المُشَائِقَةُ مباشرة ، وكانَّه انبثق في الواقع الاسلامي فجأة من دون أية سابقة أو إعداد .

ومَعَ كل هذا فأنَّ أغلب هذه الاقوال تحمل بين طياتها خيوط الاعتراف بوجود كيان شيعي كان يلتف حول أمير المؤمنين الله ، ويتعاضد معه في مختلف الرؤى والمواقف على عهد رسول الله المله الله ولكن نرى في نفس الوقت وجود خيوط أخرى تفسح المجال واسعاً أمام دخول التأويلات الأضافية التي تحاول أن تبين التشيع بأنَّه موجة فارسية أو تيار سياسي نشأ نتيجة لظروف تاريخية خاصة ، وملابسات مرَّت بالواقع الاسلامي آنذاك.

يقول الدكتور (أحمد أمين) في ( فجر الاسلام ):

« إنَّ التشيع بدأ بمعنى ساذج ، وهو أنَّ علياً أولى من غيره من وجهتين : كفاءته الشخصية ، وقرابته للنبي ، ولكنَّ هذا التشيع أخذ صيغة جديدة بدخول العناصر الاخرىٰ في الاسلام من يهودية ونصرانية ومجوسية . وحيث انَّ أكبر عنصر دَخَل في الاسلام الفرس ، فلهم أكبر الأثر بالتشيع »(١) .

ويقول الدكتور (كامل مصطفىٰ) في كتابه ( الصّلة ):

« انَّ التشيع قد عاصر بدء الاسلام باعتباره جوهراً له ، وانَّه ظهر كحركة سياسية بعد أن نازع معاوية علياً على الامارة و تدبير شؤون المسلمين ، ويتبيَّن بعد ذلك أنَّ تبلور الحركة السياسية تحت اسم الشيعة كان قبل قتل الحسين الله مباشرة ، وان كانت الحركة سبقت الاصطلاح .

وبذلك يمكننا أن نلخص هذا الفصل في كلمة بيانها انَّ التشيع كان تكتلاً اسلامياً

<sup>(</sup>١) د. أحمد الوائلي، هوية التشيع ص: ١٥، عن فجر الاسلام، ص: ٢٧٦.

ظهرت نزعته أيام النبي ، وتبلور اتجاهه السياسي بعد قتل عثان ، واستقل الاصطلاح الدال عليه بعد قتل الحسن ».

وذهب الدكتور (عبدالعزيز الدوري) الى تقسيم التشيع الى روحي بــدأ أيـــام النبي المنطقة ، وسياسي حدث بعد مقتل الامام على (١).

فواضح من خلال هذه الأقوال التي تحاول أن تبتعد بالتشيع وتناًى به عن عصر رسول الله كالنظرة أنها تُقر بوجود التشيع في مرحلة أسبق وتعترف بذلك ضمناً ، ويحاول أحمد أمين أن يقطع هذه الصلة من خلال النص في موضع آخر على أنَّ التشيع إمَّا بدأ بعد وفاة رسول الله كالنظرة وفي يوم السقيفة بالذات ، فيقول :

« وكانت البذرة الاولى للشيعة الجهاعة الذين رأوا بعد وفاة النبي أنَّ أهل بيته أولى الناس أن يخلفوه »(٢).

وممن يذهب الى هذا الرأي أيضاً الدكتور حسن ابراهيم حيث يقول:

« ولا غرو فقد اختلف المسلمون اثر وفاة النبي المسلمون يولونه الخلافة ، وانتهى الأمر بتولية أبي بكر ، وأدّى ذلك الى انقسام الامة العربية الى فريقين : جماعية و شيعية »(٣).

وكذلك نص بهذا الرأي المستشرق جولد تسيهر حيث يقول:

« أنَّ التشيع نشأ بعد وفاة النبي الشيخة وبالضبط بعد حادثة السقيفة » (٤).

وكان قد ذهب الى القول بهذا الرأي أيضاً كل من ( ابن خلدون ) و ( اليعقوبي ) في تاريخها ، فيقول ( ابن خلدون ) :

« إنَّ الشيعة ظهرت لما توفي الرسول، وكان أهل البيت يرون أنفسهم أحق بالأمر،

<sup>(</sup>١) د. أحمد الوائلي ، هوية التشيع ، ص : ١٤ ، عن مقدمة في تاريخ صدر الاسلام ص : ٧٢.

<sup>(</sup>٢) محسن الامين ، أعيان الشيعة ، ج : ١ ، ص : ٥٠ ، عن فجر الاسلام ، ص : ٣٢٦ ، الطبعة الرابعة .

<sup>(</sup>٣) د . أحمد الوائلي ، هوية التشيع ، ص : ٢٤ ، عن تأريخ الاسلام ، ج : ١ ، ص : ٣٧١ .

<sup>(</sup>٤) د . أحمد الوائلي ، هوية التشيع ، ص : ٢٤ ، عن العقيدة والشريعة ، ص : ١٧٤ .

معنىٰ التشيع ونشأته ...............................٤٢٣

وأنَّ الخلافة لرجالهم دون سواهم من قريش ، ولمَّا كان جماعة يتشيعون لعلي ، ويرون استحقاقه علىٰ غيره ، ولمَّا عُدل به الىٰ سواه تأففوا من ذلك »(١).

ويقول ( اليعقوبي ) :

«ويعد جماعة من المتخلفين عن بيعة أبي بكر هم النواة الاولى للتشيع ، ومن أشهرهم سلمان الفارسي وأبوذر الغفاري والمقداد بن الأسود والعباس بن عبد المطلب »(٢).

ثمَّ نرىٰ انَّ ( أحمد أمين ) نفسه يدعي في ( ضحىٰ الاسلام ) أن التشيع نشأ بعد مقتل ( عثان بن عفان ) فيقول في ذلك :

« اختلف المسلمون بعد مقتل عنان ، وانقسموا أحزاباً ، وهي في الواقع أحزاب سياسية ، فحزب يرى أنَّ علياً أولى بأن يكون خليفة ، وحزب يرى أنَّ معاوية هو الذي يحقق هذا الغرض ، وحزب يرى أن لا حاجة الى الخلافة ، وحزب محايد.... ولكن رأينا في ذلك العصر أنَّ الحزب الاول تسمّى الشيعة ، والثاني الامويين ، والثالث الخوارج ، والرابع المرجئة » (٣).

وشاركه في هذا الرأي أيضاً ( محمد أبو زهرة ) في كتابه ( تأريخ المذاهب الاسلامية)، وانَّ كان صدر كلامه يوحي بوجود الشيعة في مرحلة أسبق من ذلك حيث يقول:

« الشيعة هم أقدم المذاهب السياسية الاسلامية ، وقد ظهروا بمذهبهم في آخـر عصر ( عثمان ) ، ونما و ترعرع في خلافة علي إذ كلَّما اختلط بالناس از دادوا إعجاباً بمواهبه وقوة دينه وعلمه »(٤).

<sup>(</sup>١) د. أحمد الوائلي، هوية التشيع، ص: ٢٤، عن تأريخ ابن خلدون، ج: ٣، ص: ٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) د. أحمد الوائل، هوية التشيع ص: ٧٤، عن تأريخ اليعقوبي، ج: ٢، ص: ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) محسن الامين، أعيان الشيعة، ج: ١، ص: ٦٠، عن ضحى الاسلام، ج: ٣، ص: ١٥ الطبعة الثانية.

<sup>(</sup>٤) محمد خليل الزين ، تأريخ الفرق الاسلامية ، ص : ١١١ ، عن تاريخ المذاهب الاسلامية ، ص : ٣٧ .

وهناك آراء اخرى في نشأة التشيع فمنهم من يدعي نشأته يوم الجمل عند قتال علي على الله للله للله و آخر زعم انَّ التشيع نشأ يوم صفين عند افتراق جيش أمير المؤمنين الله في قضية التحكيم المعروفة إلى فرقتين.. إلى غير ذلك من الاراء التي بنيت على أسس خاطئة وغير واعية لمعنى التشيع وجوهره ومحتواه.

وعلى أية حال فان الرأي الصحيح هو ان التشيع بدأ وولد منذ اللحظات الاولى التي ظهرت فيها رسالة الاسلام، وحمل لوائها رسول الله كالليني ، وآمن به على الله ، وآمن وصرة ، فقد أخذ رسول الله كالليني يعد العدة لضهان استمرار الرسالة ، منذ اللحظات الاولى التي بدأت فيها الرسالة شوطها الاول ، من خلال التركيز على مسألة الامامة من بعده فعمل كاللين على إعداد الشخصية التي تقوم بأعباء الامامة إعداداً روحياً وعلمياً ، وعمل على ربط الامة بها من خلال بناء أواصر المودة وإظهار الفضل ، وتوج ذلك بالنص والوصية ، والتشيع هو الاقرار بهذا المبدأ الذي ظهرت معالمه يوم إنذار العشيرة .

وإضافة الى ما يعتقده الامامية بالاجماع من كون التشيع كان وليداً للحظة التي ولدت فيها رسالة الاسلام، ولم يكن أمراً حادثاً أو طارئاً على جسد الامة الاسلامية، فقد نصَّ علىٰ هذا الرأي علماء آخرون ممن يعتد بآرائهم، فيقول (الحسن النوبختي) الذي هو من أعلام القرن الثالث الهجرى في كتابه (فرق الشيعة):

« فاول الفرق ( الشيعة ) ، وهم فرقة علي بن أبي طالب الله ، المسمون بشيعة علي الله في زمان النبي الله وبعده ، معروفون بانقطاعهم إليه والقول بامامته منهم المقداد بن الاسود ، وسلمان الفارسي ، وأبوذر جندب بن جنادة الغفاري ، وعيّار بن ياسر ، ومَن وافق مودته مودة علي الله ، وهم أول مَن سمي باسم التشيع من هذه الامة ، لان اسم التشيع قديم شيعة إبراهيم وموسى وعيسى والأنبياء صلوات الله عليم أجمين »(١).

ويقول ( أبو حاتم الرازي ) في كتابه ( الزينة ) :

<sup>(</sup>١) الحسن بن موسىٰ النوبختي ، فرق الشيعة ، ص : ١٧ ـ ١٨ .

« انَّ أول اسم ظهر في الاسلام على عهد رسول الله هو الشيعة ، وكان هذا هو لقب أربعة من الصحابة ، وهم : أبوذر ، وسلمان ، والمقداد ، وعبّار ، ويُنقل عن سلمان انَّه قال : با يعنا رسول الله على النصح للمسلمين والائتام بعلى »(١).

ويقول (محمد عبدالله عنان) في كتابه (تأريخ الجمعيات السرية) عند تعليقه على الحادثة التي روتها كتب السيرة عند نزول قوله تعالى: ﴿ وَأَنْدُرْ عَشْيرتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ (٢)، ودعوة الرسول 歌聲 لعشريته، وعدم استجابتهم له إلاّ على 學:

« من الخطأ أن يقال : انَّ الشيعة اغّا ظهروا لاول مرَّة عند انشقاق الخوارج ، بل كان بدء الشيعة وظهورهم في عصر الرسول حين أمر بانذار عشيرته بهذه الاية »<sup>(٣)</sup>. وجاء في كتاب ( تاريخ الفرق الاسلامية ) :

« وكان أبو سعيد الخدري، وهو من كبار الصحابة يقول: أمر الناس بخمسٍ فعملوا بأربعة و تركوا واحدة ، وسُئل عن الأربع ، قال : الصلاة والزكاة والصوم والحج ، قيل : فما الواحدة التي تركوها ؟ قال : ولاية علي بن أبي طالب ، قيل له : وانَّها لمفروضة معهنً ، قال : نعم هي مفروضة معهنً » (٤).

وكان (أبو سعيد الخدري) يقول:

« ماكنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله إلّا ببغض علي بن ابي طالب »<sup>(٥)</sup>. وجاء في ( خطط الشام ) لـ ( محمّد كرد على ) انَّه قال :

«عُرف جماعة من كبار الصحابة بموالاة علي في عصر رسول الله كَالشِيَّةُ مثل سلمان الفارسي القائل: با يعنا رسول الله على النصح للمسلمين والانتهام بعلي بـن أبي طـالب

<sup>(</sup>۱) محمد خليل الزين ، تأريخ الفرق الاسلامية ، ص : ۱۰۸ ، وانظر : تأريخ الشيعة لهمد حسين الزين ، ص : ۲۵ ـ ۲۱ . (۲) الشعراء : ۲۱٤ .

<sup>(</sup>٣) د . أحمد الوائلي ، هوية التشيع ، ص : ٢٨، عن تأريخ الجمعيات السريّة .

<sup>(</sup>٤) محمد خليل الزين ، تأريخ الفرق الاسلامية ، ص : ١٠٨ .

<sup>(</sup>٥) محمد حسين الزين ، تأريخ الشيعة ، ص : ٢٦ ، عن الصواعق الهرقة ، ص : ٧٥ . وشرح النهج لابن أبي الحديد ، ج:٢، ص : ٤٣٨ .

٢٦٤......البدعة

والمولاة له ، ومثل أبي سعيد الخدري الذي يقول: أمر الناس بخمسٍ فعملوا بأربع وتركوا والحدة ، ولما سُئل عن الأربع قال: الصلاة ، والزكاة ، وصوم شهر رمضان ، والحج ، قيل فا الواحدة التي تركوها ؟ قال : ولاية علي بن ابي طالب ، قيل له : وانَّها لمفروضة معنَّ ؟ قال : نعم هي مفروضة معهنَّ .

ومثل أبي ذر الغفاري ، وعهار بن ياسر ، وحذيفة بن اليمان ، وذو الشهادتين خزيمة بن ثابت ، وأبي أيوب الانصاري ، وخالد بسن سعيد ، وقسس بسن سعد بسن عبادة »(١).

وجاء في أوائل شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:

«انَّ القول بتفضيل على اللهِ قول قديم قد قال به كثير من الصحابة والتابعين ، فمن الصحابة على القول بتفضيل على الله قديم قد قال به كثير من الصحابة على والبوذر وسلمان وجابر بن عبد الله وأبي بن كعب وحذيفة وبريدة وأبو أيوب وسهل بن حنيف وعنان بن حنيف وأبو الهيثم بن التيهان وخزيمة بن ثابت وأبو الطفيل عامر بن واثلة والعباس بن عبدالمطلب وبنوه وبنو هاشم كافة وبنو المطلب كافة »(٢).

وأمّا العلامة الشيخ ( جعفر السبحاني ) فقد ذكر خمسين صحابياً من الطبقة العليا للشيعة في الجزء السادس من كتابه القيّم ( بحوث في الملل والنحل ) ، وقال :

« فمن أراد التفصيل والوقوف على حياتهم وتشيعهم فليرجع إلى الكتب المؤلفة في

<sup>(</sup>١) جعفر السبحاني ، بحوث في الملل والنحل ، ج : ٦ ، ص : ١١٠ ـ ١١١ عن خطط الشام ، ج : ٥ ، ص : ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) محسن الامين ، أعيان الشيعة ، ج : ١ ، ص : ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) د . أحمد الوائلي ، هوية التشيع ، ص : ٣٣ ـ ٣٦ .

الرجال ، ولكن بعين مفتوحة ، وبصيرة نافذة  $w^{(1)}$ .

وقال ( المسعودي ) في ( مروج الذهب ) :

« كَان ممن شهد صفين مَعَ علي بن أبي طالب المله المناصحاب بدر سبعة و ثانون رجلاً ، منهم سبعة عشر من المهاجرين وسبعون من الانصار ، وشهد معه ممن بايع تحت الشجرة وهي بيعة الرضوان من المهاجرين والانصار ومن سائر الصحابة تسعائة ، وكان جميع مَن شهد معه من الصحابة ألفين و ثنهائة » (٢).

وفي ( مروج الذهب ) أيضاً :

« إنَّ علياً الله خرج الى حرب الجمل في سبعائة راكب ، منهم أربعائة من المهاجرين والانصار ، منهم سبعون بدريّاً ، وباقيهم من الصحابة .. إلى أن قال : فيا حدث به أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي عن ابن عائشة عن معن بن عيسىٰ ، عن المنذر بن الجارود قال : لما قدم علي البصرة خرجتُ انظرُ إليه ، فورد موكب نحو ألف فارس يقدمهم فارس علىٰ فرس أشهب (٣) ، عليه قلنسوه وثياب بيض ، متقلّد سيفاً معه راية ، واذا تيجان القوم الأغلب عليها البياض والصفرة ، مدججين في الحديد والسلاح ، فقلت: مَن هذا ؟ ، فقيل : أبو أيوب الانصاري وهؤلاء الانصار وغيرهم .

ثم تلاهم فارس عليه عمامة صفراء وثياب بيض ، متقلّد سيفاً ، متنكّب قوساً ، معه راية على فرس أشقر في نحو ألف فارس ، فقلت : مَن هذا ؟ فقيل : خزيمة بن ثابت الانصاري ذو الشهادتين .

ثم مرَّ بنا فارس على فرس كميت معتم بعامة صفراء تحتها قلنسوة بيضاء عليه قباء أبيض مصقول، متقلّد سيفاً، متنكّب قوساً في نحو ألف فارسٍ، معه راية، فقلت: مَن هذا؟ فقيل: أبو قتادة بن ربعى.

<sup>(</sup>١) جعفر السبحاني ، يحوث في الملل والنحل ، ج : ٦ ، ص : ١٠٩ \_ ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) محسن الامين، أعيان الشيعة، ج: ١، ص: ٧٤.

<sup>(</sup>٣) أشهب : الذي غلبَ بياضه على سواده .

٤٢٨ ...... البدعة

ثم مرَّ بنا فارس على فرس أشهب عليه ثياب بيض وعهامة سوداء قد سد لها بين يديه ومن خلفه ، شديد الأدمة (١) عليه سكينة ووقار ، رافع صوته بقراءة القرآن ، متلقد سيفاً ، متنكّب قوساً ، معه راية بيضاء في ألف فارس من الناس مختلفي التيجان ، حوله مشيخة وكهول وشباب ، كأن قد أُوقفوا للحساب ، في جباههم أثر السجود فقلت : مَن هذا ؟ فقيل : عهار بن ياسر في عدّة من المهاجرين والأنصار وأبنائهم .

ثم مَّر بنا فارس على فرس أشقر عليه ثياب بسيض وقلنسوة بسيضاء وعلمة صفراء، متنكب قوساً، متقلِّد سيفاً، تخط رجلاه في الأرض في ألف من الناس الغالب على تيجانهم الصفرة والبياض معه راية صفراء، قلت: مَن هذا؟ قيل: قيس بن سعد بن عبادة في الانصار وأبنائهم وغيرهم من قحطان.

ثم تلاه موكب آخر فيه فارس أشبه الناس بالأولين ، قلت : مَن هذا ؟ قيل : قثم بن العباس ، أو سعيد بن العاص .

ثم أقبلت المواكب والرايات يقدم بعضها بعضاً، واشتبكت الرماح، ثم وردخلق عليهم السلاح والحديد مختلفو الرايات كاغًا على رؤوسهم الطير في أوله راية كبيرة، يقدمهم الطير كاغا كسر وجبر (٣)، نظره الى الارض أكثر من نظره الى فوق، عن يمينه شاب حسن الوجه، قلت: مَن هؤلاء ؟ فقيل: هذا على بن أبي طالب، وهذان الحسن والحسين عن يمينه وشاله، وهذا محمد بن الحنفيّة بين يديه،

<sup>(</sup>١) أَيُّ: شديد السمرة .

<sup>(</sup>٢) الغرس الاشعل : الذي في ذنبه أو ناصيته بياض.

 <sup>(</sup>٣) قال في الاعبان : قال ابن عائشة : هذه صفة رجل شديد الساعدين ، كذلك تخبر العرب في وصفها اذا أخبرت عن الرجل انه كسر وجبر .

معه الراية العظمى، وهذا الذي خلفه عبدالله بن جعفر بن أبي طالب، وهؤلاء ولد عقيل وغيرهم من فتيان بني هاشم، وهؤلاء المشايخ أهل بدر من المهاجرين والانصار »(١). وجاء في (السرة الحلبية):

« قال بعضهم شهدنا صفين مَعَ علي بن أبي طالب ثمنائة من أهل بيعة الرضوان ، وقُتل منهم ثلاثة وستون ، منهم عبّار بن ياسر »(٢)

ومن الطبيعي انَّ من بين هؤلاء الصحابة إن لم نقل كلّهم بحاميع كبيرة كانت توالي علياً علياً علياً الله وتؤازره، وتناصره، وتعرف حقَّه، وتتكتل معه منذ بداية الدعوة الى الاسلام، وفي أثناء تأكيدات النبي المسلمين بالتباعه والرجوع اليه، لاسيا اذا أخذنا بنظر الاعتبار انَّ مَن لم يكن هواه مَعَ هوى علي الله والرجوع اليه، لاسيا اذا أخذنا بنظر الاعتبار انَّ مَن لم يكن هواه مَعَ هوى علي الله وتكن متبعاً ومشايعاً له كان بامكانه أن ينضم الى الفرق التي كانت تعلن الحرب ضدَّه، وتنصب العداء له، وتحاول أن تمسك بزمام الحكم الاسلامي، وتتنافس من أجل الهيمنة على الخلافة آنذاك، وخصوصاً إذا لاحظنا أنَّ الرايات التي ارتفعت هي رايات حملها أناس عاشوا في كنف الرسول الله الله وانخرطوا ضمن طبقة الاصحاب الاوائل له، وحاولوا كسب الرأي العام الى صفهم بمختلف الوسائل والاغراءات، فمن ثبت من الاصحاب مَعَ علي الله في هذا المهب العاصف، وفي هذو المواقف الرسالية الصعبة، وعند ذلك الاختبار العسير الذي مرَّت الامة الاسلامية بمخاضاته المعقدة فهو من شيعة أمير المؤمنين الله قطعاً، ومن مواليه والعارفين بحقّه وأولويته وسابق منزلته في الاسلام منذ البدايات.

وما أروع ما يثبته السيد الشهيد ( محمد باقر الصدر ) في مقدمة كتاب ( تــاريخ الاماميّة وأسلافهم من الشيعة ) بصدد هذهِ الحقيقة التي تؤكّد على وجود التشيع في عهد

<sup>(</sup>١) محسن الامين، أعيان الشيعة، ج: ١، ص: ٢٤، عن مروج الذهب للمسعودي.

<sup>(</sup>٢) محسن الامين، أعيان الشيعة، ج: ١، ص: ٢٤، عن السيرة الحلبية.

٤٣٠.....البدعة

وثاني هذه الطرق هو أن يتخذ الرسول المسلكات موقفاً ايجابياً تجاه مصير الدعوة ، الآ انَّه يجعل القيمومة عليها ، وقيادة التجربة بيد الامة ممثلة على أساس نظام الشورى في جيلها العقائدي الاول الذي يضم مجموع المهاجرين والأنصار .

وهنا يؤكد السيد الشهيد أيضاً انَّ طبيعة الاشياء والوضع العام الثابت عن الرسول والدعوة والدعاة يرفض هذو الفرضية ، وينني أن يكون النبي الشيخ قد انتهج هذا الطريق واتجه الى ربط قيادة الدعوة بعده مباشرة بالامة ممثلة في جيلها الطليعي من المهاجرين والانصار على أساس نظام الشورى ، اذ لم ينقل عن الرسول الشيخ قيامه بعملية توعية للامة والدعاة على نظام الشورى وحدوده وتفاصيله ، فلا يلمس ذلك في الاحاديث المأثورة عنه الشيخ ، ولا يوجد فيها أي ملامح أو انعكاسات محددة لتوعية من ذلك القسل .

ثم ينتقل الامام الشهيد لبيان الطريق الثالث الذي يؤكد من خلاله أنَّ رسول الله وهو علي الله وهو علي الله وهو علي الله ومن الله وهو على الله ومن الناسوس الصريحة، وركّز هذا المفهوم في أذهان المسلمين من خلال الحشد الكبير من النصوص الصريحة، فيقول في ذلك:

«الطريق الثالث: وهو الطريق الوحيد الذي بقي منسجاً مَعَ طبيعة الأشياء ومعقولاً على ضوء ظروف الدعوة وسلوك النبي المنتقل ، وهو أن يقف النبي المنتقل من مستقبل الدعوة بعد وفاته موقفاً ايجابياً ، فيختار بأمر الله سبحانه و تعالى شخصاً يرشحه عمق وجوده في كيان الدعوة ، فيعده اعداداً رسالياً وقيادياً خاصاً ، تتمثل فيه المرجعية الفكرية والزعامة السياسية للتجربة ، وليواصل بعده بمساندة القاعدة الشعبية الواعية من المهاجرين والأنصار قيادة الامة وبناءها عقائدياً وتقريبها باستمرار نحو المستوى الذي يؤهلها لتحمّل المسؤوليات القيادية .

وهكذا نجد انَّ هذا هو الطريق الوحيد الذي كان بالامكان أن يـضمن سـلامة مستقبل الدعوة وصيانة التجربة من الانحراف في خط نموها، وهكذاكان.

وليس ما تواتر عن النبي النبي من النصوص التي تدل على انّه كان يمارس إعداداً رسالياً و تثقيفاً عقائدياً خاصاً لبعض الدعاة على مستوى يهيئه للمرجمعية الفكرية والسياسية ، وانّه المنتجة على على الدعوة وزعامة الامة من بعده فكرياً وسياسياً ، ليس هذا إلاّ تعبيراً عن سلوك القائد الرسول المنتجة للطريق الثالث الذي كانت تفرضه و تدل عليه قبل ذلك طبيعة الاشياء كها عرفنا.

ولم يكن هذا الشخص الداعية المرشح للاعداد الرسالي القيادي، والمنصوب لتسلّم مستقبل الدعوة وتزعمها فكرياً وسياسياً إلاّ علي بن أبي طالب الذي رشَّحه عمق وجوده في كيان الدعوة، وانَّه المسلم الاول بها، والجاهد الاول في سبيلها، عبر كفاحها المرير ضدَّ كل أعدائها، وعمق وجوده في حياة القائد الرسول، وانَّه ربيبه الذي فتح عينيه في حجره، ونشأ في كنفه، وتهيأت له من فرص التفاعل معه، والاندماج بخطّه مالم يتوفر لأي انسان آخر.

والشواهد في حياة النبي والامام على على أنَّ النبي كان يعدَّ الامام إعداداً رسالياً خاصاً كثيرة جداً ، فقد كان النبي يخصه بكثير من مفاهيم الدعوة وحقائقها ويبدأه ٤٣٢ ..... ٤٣٢

بالعطاء الفكري والتثقيف إذا استنفذ الامام أسئلته ، ويختلي به الساعات الطوال في الليل والنهار ، يفتح عينيه على مفاهيم الرسالة ومشاكل الطريق ومناهج العمل الى آخر يوم في حياته الشريفة ».

«وهكذا وُجد التشيع في إطار الدعوة الاسلامية متمثلاً في هذه الاطروحة النبوية التي وضعها النبي الشيخ بأمرٍ من الله للحفاظ على مستقبل الدعوة وهكذا وجد التشيع لا كظاهرة طارئة على مسرح الاحداث، بل كنتيجة ضرورية لطبيعة تكون الدعوة وحاجاتها وظروفها الأصيلة التي كانت تفرض على الاسلام أن يلد التشيع، وبمعنى آخر كانت تفرض على القائد الأول للتجربة أن يعد للتجربة قائدها الثاني الذي تواصل على يده ويد خلفائه نموها الثوري، وتقترب نحو اكتال هدفها التغييري في اجتثاث كل رواسب الماضي الجاهلي وجذوره، وبناء امة جديدة على مستوى متطلبات الدعوة ومسؤوليتها »(١).

يقول الامام ( محمد حسين كاشف الغطاء ):

« انَّ أول مَن وضعَ بذرة التشيع في حقل الاسلام \_ هو نفس صاحب الشريعة الاسلامية \_ يعني أنَّ بذرة التشيع وضعت مَعَ بذرة الاسلام ، جنباً الىٰ جنب ، وسواء

<sup>(</sup>١) انظر : البحث القيم الذي كتبه السيد الشهيد الامام الصدرة في مقدمته لكتاب ( تأريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة) للدكتور عبدالله الفياض ، ص : ١٩.

بسواء ولم يزال غارسها يتعاهدها بالستي والعناية حتى نمت وأزهـرت في حـياته، ثم اثم تـ بعد وفاته .. »(١).

ويقول الشيخ العلامة ( محمد حسين المظفّر ) :

« فكانت الدعوة إلى التشيع لأبي الحسن الله من صاحب الرسالة تمشي منه جنباً بنب مَعَ الدعوة للشهاد تين .. »(٢).

ويقول الشيخ العلامة ( جعفر السبحاني ):

« قد تعرَّفت على تأريخ التشيع ، وانَّه ليس وليداً لجدال الكلامي ، ولا إنـتاج السياسات الزمنية ، وانَّما هو وجه آخر للاسلام ، وهما وجهان لعملة واحدة .. »(٣).

وأخيراً تصل النوبة بنا الى استعراض مجمل الشواهد التي تدل على أنَّ بذرة التشيع كانت قد غُرست في عصر الرسالة الأول، وانَّ النبي الاكرم الشَّقَةُ هو واضع البذرة الاولى لهذا الأساس والمتعاهد لها طيلة حياته المقدّسة، وسوف نقوم باثبات ذلك، مقتصرين في الغالب على ما رواه العامة في مصادرهم المختلفة ضمن العناوين التالية:

### ١ ـ العناية النبوية المتميزة بعلى ﷺ وإعداده إعداداً رساليا خاصاً:

في (مستدرك الحاكم) بسنده الى زيد بن على بن الحسين عن أبيه عن جدّه قال:

« أشرف رسول الله كَالْمُنْكُ من بيتٍ ومعه عمّاه العباس وحمزة وعلى وجعفر وعقيل
هم في أرضٍ يعملونَ فيها ، فقال رسول الله كَالْمُنْكُ لعّميه : اختارا من هؤلاء ، فقال أحدها
اخترت جعفراً ، وقال الآخر : اخترت عقيلاً ، فقال : خيرتكا فاخترتا ، فاخترا الله لي
علّاً » (٤).

<sup>(</sup>١) محمد حسين كاشف الغطاء ، أصل الشيعة وأصولها ، ص : ١٠٩ .

<sup>(</sup>٢) محمد حسين المظفّر ، تأريخ الشيعة ، ص : ٩ .

<sup>(</sup>٣) جعفر السبحاني، بحوث في الملل والنحل، ج: ٦، ص: ١١٧.

<sup>(</sup>٤) الحاكم النيسابوري ، مستدرك الحاكم على الصحيحين ، ج: ٣، ص: ٥٧٧ .

٤٣٤ ......البدعة

### وجاءَ في ( صحيح الترمذي ):

« عن الزبير بن جابر قال: دعا رسول الله كَالْتُكُونَ علياً يوم الطائف فانتجاه، فقال الناس: لقد طال نحواه مَعَ ابن عمّه، فقال رسول الله كَالَّانِيَةُ : ما انتجيته ولكنَّ الله انتجاه».

ثم قال ( الترمذي ) : ومعنىٰ قوله : «ولكنَّ الله انتجاه ، يقول : الله أمرني أن انتجي معه »(١).

وقال ( الطبري ) انَّه لمَّا نزل قوله تعالىٰ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّــذِينَ آمَــنُوا إِذَا نَــاجَيْتُهُ الرَّسُولَ فَقَدَّمُوا بَينَ يَدىْ نَجواكُم صَدَقَةً ﴾ (٢):

نُهو عن مناجات النبي اللَّهُ حتى يتصدّقوا ، فلم يناجه أحد إلاَّ عـليّ بـن أبي طالب »(٣).

### وجاءَ في (كنز العيال):

« عن جندب بن ناجية أوناجية بن جندب : لما كان يوم غزوة الطائف قام النبي المنتقلة مَعَ علي عليه مليّاً ثمّ مرّ ، فقال له أبوبكر : يا رسول الله ! لقد طالت مناجاتُكَ علياً منذ اليوم ! فقال : ما انتجيتُه ولكنّ الله انتجاه »(٤).

### وورد في ( صحيح الترمذي ) :

<sup>(</sup>١) الترمذي ، صحيح الترمذي ، ج : ٥ ، كتاب المناقب ، باب : ٢٠ ، ح : ٣٧٢٦ ، ص : ٥٩٧ ، ونقله السيد سر تضى الفيروز آبادي في كتابه فضائل المنمسة من الصحاح السنة ، ج : ٢ ، ص : ١٧ عن المتقي الهندي في كنز العمال ، ج : ٦ ، ص : ١٥٩ ، وانظر الرواية في أسد الغابة لابن الاثير الجزري ، ج ٤ ، ص : ٢٠١ ، وانظر الرواية في أسد الغابة لابن الاثير الجزري ، ج ٤ ، ص : ٢٧ ، دار إحياء التراث العربي .

<sup>(</sup>٢) الجادلة: ١٢.

<sup>(</sup>٣) مرتضى العسكري ، معالم المدرستين ، ج : ١ ، ص : ٥٣٠ ـ ٥٢١ ، تفسير الطبري ٢٨ / ١٤ ـ ١٥ ، والدر المنثور : ١٨٥/٦.

<sup>(</sup>٤) كنزل المال ج : ١٣ ، ح : ٣٦٤٣٨ ، ص : ١٣٩ .

<sup>(</sup>٥) الترمذي ، صحيح الترمذي ، ج : ٥ ، كتاب المناقب ، باب : ٢٠ ، ح : ٣٧٢٢ ، ص : ٥٩٥ ، وح : ٣٧٢٩ ، ص : ٥٩٨ .

وروىٰ (أبو نعيم) في حليته بسنده إلىٰ ابن عباس قال:

«كنّا نتحدث أنَّ النبي ﷺ عهد الى على سبعين عهداً لم يعهد الى غيره »(١). وفي (مستدرك الصحيحين) روى بسندين عن أبي اسحق قال:

### وجاءَ في ( شرح نهج البلاغة ):

« انَّ الفضل بن العباس بن عبد المطلب قد سأل أباه عن ولد رسول الله المُنْ الله الله الله الله الله الله الله الذكور أيّهم كان رسول الله الله الله الله حباً، فقال له : علي بن أبي طالب الله ، فقال له : سألتُكَ عن بنيه ، فقال : انَّه كان أحبّ اليه من بنيه جميعاً وأرأف ، ما رأيناه زايله يوماً من الدهر منذ كان طفلاً ، إلا أن يكون في سفرٍ لخديجة ، وما رأينا أباً أبسّر منه لعليٍ ، ولا ابناً أطوع لأب من على له »(٣).

وجاء في ( شرح النهج ) أيضاً :

« روىٰ جبير بن مطعم قال: قال أبي مطعم لنا ونحن صبيان بمكة: ألا ترونَ حبّ هذا الغلام ( يعني علياً ) لمحمدٍ ، واتّباعه له ، دون بني أبيه ؟ فواللات والعزّىٰ ، لوددتُ انّه ابنى بفتيان بنى نوفل جميعاً »(٤).

ورىٰ (ابن سعد) في كتاب الطبقات:

«عن على انَّه قيل له: مالك أكثر أصحاب رسول الله وَ الله عَلَيْتُ حديثاً؟ قال: إني كنت

<sup>(</sup>١) مرتضى الفيروزآبادي ، فضائل المنمسة ، ج : ٢، ص : ٣٤، عن أبي نعيم في الحلية ، ج : ١ ، ص : ١٨ ، وابن حجر في تهذيب التهذيب ، ج : ١ ، ص : ١٩٧ ، وأخرجه الطبراني في معجمه ، وذكره المناوي أيضاً في فيض القدير في الشرح، ج : ٤ ، ص : ٢٥٧ ، وذكر ، الهيمعي في مجمعه ، ج : ٩ ، ص : ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) مرتضىٰ الفيروزآبادي ، فضائل الخنمسة ، ج : ٢، ص : ٣٨، عن مستدرك الصحيحين ، ج : ٣، ص : ١٢٥ ، وكنز العهال، ج : ٦، ص : ٤٠٠ ، والنسائي في خصائصه ص : ٢٨.

<sup>(</sup>٣) عبدالله نعمة ، روح التشيع ، بيروت ، دار الفكر ، ١٩٨٥ م ، ص : ٤٣ ، عن شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ، ج : ٣. ص : ٢٥١ .

<sup>(</sup>٤) عبدالله نعمة ، روح التشيع ، ص : ٤٣ ، عن شرح النهج ، ج : ٣ ، ص : ٢٥١ .

إذا سألته أنبأني ، وإذا سكتُّ ابتدأني »(١).

وجاء في ( صحيح الترمذي ) عن ابن عمر انه قال :

وجاءَ في ( خصائص النسائي ) عن علي ﷺ انَّه كان يقول:

«كان لي منزلة من رسول الله لم تكن لأحدٍ من الخلائق كنت أدخلُ على نبي الله كلّ ليلة ، فاذا كان يصلّي سبَّح فدخلتُ ، وإن لم يكن يصلّي أذِن لي فدخلتَ ».

وورد فيه أيضاً عن علي ﷺ :

«كان لي من النبي مدخلان: مدخل بالليل ومدخل بالنهار».

ورىٰ ( النسائي ) أيضاً :

«عن ام سلمة: انّها كانت تقول والذي تحلف به أم سلمة انّ أقرب الناس عهداً برسول الله علي ، قالت: لما كان غداة قُبص رسول الله ، فأرسل اليه رسول الله وأظنه كان بعنه في حاجة ، فجعل يقول جاء علي ؟ ثلاث مرات ، فجاء قبل طلوع الشمس ، فلما أن جاء عرفنا أنّ له اليه حاجة ، فخرجنا من البيت ، وكنا عند رسول الله يومئذ في بيت عائشة ، وكنت في آخر من خرج من البيت ، ثم جلست وراء الباب ، فكنت أدناهم الى الباب ، فاكبّ عليه على فكان آخر الناس به عهداً فجعله يساره ويناجيه »(٣).

<sup>(</sup>١) عبدالله نعمة ، روح التشيع ، ص : ٤٤ ، عن تأريخ الخلفاء للسيوطي ، ص : ١٧٠ .

<sup>(</sup>٢) عبدالله نعمة ، روّح ا لتشيّع ، ص : ٤٤، عن صحيح الترمذي ، ج : ٢ ، ص : ٢٩٩ ، وتأريخ الخلفاء للسـيوطي ، ص: ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) محمد بن سليان الكوفي القاضي ، مناقب الامام أمير المؤمنين ، تمقيق : محمد باقر الهمودي ، قم ، مجمع إحياء الثقافة الاسلامية ، ١٤١٧ هـ .ق ، ج ، ١ ، ص : ٤٥٦ ـ ٤٥٧ وقد ذكر الهفق في الهامش انَّ من مصادر الحديث : النسائي ، رقم : ١٥٣ من كتاب خصائص أمير المؤمنين طيطً ألا ، ص : ٣٠٠ ط بيروت ، وأحمد بن حنبل في مسنده ، ج : ٦ ، ص : ١٥٣ ط ١٠ ورواه أيضاً عبدالله بن محمد المعروف بأبي بكر بن أبي شيبة في فضائل على طيط من كتاب المصنف ، ج : ٦ ، المورق ١٥٣ ، ورواه المحاكم في كتاب المستدين من تأريخ الورق ١٥٣ ، ورواه المحاكم في كتاب المستدين من تأريخ الورق ١٥٣ ، ورواه المحاكم في كتاب المستدين من تأريخ

## روي عن عائشة انَّها قالت:

« قال رسول الله المنظم لل حضرته الوفاة ( ادعوا لي حبيبي ) ، فدعوا له أبابكر، فنظر إليه ، ثم وضع رأسه ، ثم قال: (ادعوا لي حبيبي ) ، فدعوا له عمر ، فلما نظر اليه ، وضع رأسه ، ثم قال: (ادعوا لي حبيبي ) ، فدعوا له علياً عليه ، فلم والد في الثوب الذي كان عليه ، فلم يزل يحتضنه حتى قبض ويده عليه »(١).

وعن ابن عبّاس انَّه قال:

« ان النبي ثقل وعنده عائشة وحفصة إذ دخل على الله على الله على الله عَلَيْكُ وَفَعَ الله عَلَيْكُ وَفَعَ الله عَمَّ قال : « ادنُ منّى ، ادنُ منّى » ، فسنده ، فلم يزل عنده حتّى توفى » (٢) .

وفي (خصائص النسائي) أيضاً بسنده عن ابراهيم بن سعد بن ابي وقاص عن أبيه قال:

« كنّا عند النبي ﷺ ، وعنده قوم جلوس ، فدخل علي كرَّم الله وجهه ، فلما دخل خرجوا ، فلمّا خرجوا تلاوموا فقالوا : والله ما أخرجنا إذ أدخَله ، فرجعوا فدخلوا ، فقال : والله ما أنا أدخلتُه وأخرجتكم ، بل الله أدخله وأخرجكم »(٣).

وفي (مناقب الامام أمير المؤمنين عليه ) للحافظ الكوفي باسناده عن أبي البختري قال: قال على:

أصفهان ، ج : ١، ص : ٢٥٠ ورواه باسانيد الحافظ بن عساكر تحت الرقم ( ١٠٣٨) وما بعده من ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ، ج : ٣، ص : ١٨ ، ط ٢.

<sup>(</sup>١) معالم المدرستين، ج: ١، ص: ٥٣٢ ، عن الرياض النضرة، ٢ / ٣٣٧ ط. الثانية ، مطبعة دار التأليف مصر ، وذخائر العقبي ، ص : ٧٢.

<sup>(</sup>٢) مرتضى العسكري ، معالم المدرستين ، ج : ١ ، ص : ٥٢٢ ، عن ، مجمع الزوائد ، ٩ / ٣٦.

<sup>(</sup>٣) مرتضىٰ الفيروزآبادي ، فضائل الخمسة ، عن خصائص النسائي ، ص : ٣، والهيثمي في مجمعه ، ج : ٩ ، ص : ١١٥ وقال : رواه البزاز ورجاله ثقات . ومثله في تأريخ بغداد للخطيب البغدادي ، ج : ٥ ، ص : ٢٩٤ .

٤٣٨ ............البدعة

#### لسانك!

وفي مناقب الامام أمير المؤمنين على اللحافظ الكوفي باسناده عن خديجة بنت على بن الحسين قال: « قال النبي الله عند ما نزل قوله تعالى ﴿ وَتَعِيَهَا أُذُنُ وَاعِيَةً ﴾ (٢) قال الله الله أن يُجعلها أذنك يا على فجعلها »(٣).

وفيه أيضاً باسناده عن وهب قال:

« قال رسول الله الله الله الله على إنَّ الله أمرني أن أدنيكَ ولا أقصيك وأُعلِّمكَ ولا أجفوك، فحق على أن أُعلمك، وحق عليكَ أن تعى» (٤).

وفيه أيضاً باسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:

« ذكرنا عنده علياً فقال: إنكم تذكرونَ رجلاً ربما سمع وطأ جبريل فوقَ بيته » (٥). وفيه أيضاً باسناده عن أبي اسحٰق قال:

« بينا سلمان جالس في أناس من أصحابه إذ مرَّ على فقال : ما يمنعكم أفلا تقومون

<sup>(</sup>١) محمد بن سليان الكوفي القاضي ، مناقب الامام أمير المؤمنين طلي ، ج : ٢ ، ح : ٥٠١ ، ص : ١٢ ، وذكر المحقق في الهامش أنها رويت في تاريخ دمشق ، ج : ٢ ، ص : ٤٩٠ ـ ٤٤ ـ ٤٤ ، ورواه ايضاً الحمافظ النسائي بأسانيد من كتاب خصائص أمير المؤمنين طلي ، ص : ٩١ ، ط بيروت ، ورواه أيضاً أحمد بن حنبل في مسنده ، رقم : ٣٦ ، و ٢٦٦ و ٨٨٤ و ١٣٤ و ١٣٤ و ١٣٤ و ١٣٤ و ١٣٤ و ٢٢٤ من فضائل أمير المؤمنين للي من ٢٤١ بالفضائل ، ص : ٢٧ ، ط قم .

<sup>(</sup>٢) الماقة : ١٢.

<sup>(</sup>٣) محمد بن سليان الكوفي ، مناقب الامام أمير المؤمنين للنظير ، ج : ١ ، ح : ٧٩ ، ص : ١٤٢ ، قال المحقق في الهامش : وقد رواه الحافظ الحسكاني في تفسير الاية ١٢ من سورة الحاقة تحت الرقم ١٠٠٧ ، وفي كتاب شواهد التنزيل ، ج : ٢٠ ، ص : ٢٧١ ، ط ١ .

<sup>(</sup>٤) محمد بن سليان الكوفي القاضي ، مناقب الامام أمير المؤمنين النظل ، ج : ٢ ، ص : ٢١ ، وذكر المحقق من مصادره : الحافظ الحسكاني في تفسير الاية (١٢) من سورة الحاقة ، وما بعد، من كتاب شواهد التنزيل ، ج : ٢ ، ص : ٢٧١، ط ١ .

<sup>(</sup>٥) محمد بن سليان الكوفي القاضي ، مناقب الامام أمير المؤمنين المثلاً ، ج : ٢ ، ح : ١٠٣١ ، ص : ٥٣٣ ، وذكر المحقق في الهامش ، ورواه ابن عساكر بسند آخر عن عمرو بن ثابت في الحديث ( ٨٢٧ ) من ترجمة أمير المؤمنين من تأريج دمشق : ٢ / ٣١٤ ط ٢ .

« قلتُ يا رسول الله علّمني شيئاً ينفعني قال: قل ربي الله ثمَّ استقم، قال: قلتُ: حسبي الله و ما توفيق إلاَّ بالله، فقال: ليهنيك العلم أبا حسن لقد شربت العلم شرباً وثاقبته ثقباً »(٢).

« علّمني رسول الله ألف بابٍ من العلم ، ففتح لي من كلِّ باب ألف باب » (۳٪. وروى عن أنس انّه قال :

« قيل : يا رسولَ الله ، عمَّن نأخذ العلم بعدك ؟

فقال ﷺ : عن علي »(٤).

وقال اللينتيكي :

« أنا مدينة الحكمة وعلى بابها فن أراد الحكمة فليأتِ الباب » .

« أنا مدينة العلم وعليّ بابها »(٥).

<sup>(</sup>۱) محمد بن سليان الكوفي القاضي ، مناقب أمير المؤمنين للثُّلِيِّ ، ج : ٢ ، ح : ١٠٣٢ ، ص : ٥٣٢ ، وذكر الهقق في الهامش : وقريباً منه رواه البلاذري في الحديث (٢١٧ ) من ترجمة أمير المؤمنين من أنساب الاشراف ٢ / ١٨٣ .

<sup>(</sup>٢) محمد بن سليان الكوفي القاضي ، مناقب الامام أمير المؤمنين للهلل ، ج: ٢، ح: ١٠٨٣ ، ص: ٥٧٢ ، وذكر المحقق في الهامش : رواه أبو نعيم في ترجمة أمير المؤمنين لللله من كتاب حلية الاولياء، ج: ١، ص: ٦٥، ورواه ابن عساكر تحت الرقم ( ١٠٢٨ ) من ترجمة أمير المؤمنين من تأريخ دمشق ، ج: ٢، ص: ٤٩٨ ، ط ٢.

 <sup>(</sup>٣) حسين علي الشاكري ، علي في الكتاب والسنة ، ج : ٢ ، ص : ١٤٣ ، عن السيد أحمد المغربي في فتح الملك العلي ،
 ص : ١٩ ، والحدّث الهروي في الأربعين ، ص : ٤٧ ( نخطوط ) ، والقندوزي في ينابيع المودّة ، ص : ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) حسين علي الشاكري ، علي في الكتاب والسنة ، ج : ٧ ، ص : ١٤٣ ، عن العلامة قطب الدين أحمد شاه في قرّة العينين ، ص : ٢٣٤.

<sup>(</sup>٥) حسين علي الشاكري ، علي في الكتاب والسنة ، ج : ٢، ص : ١٤٢ ، وقال بعد إيراد الحديثين : هذان الحديثان من الاحاديث المتواترة الصحيحة التي اتفق على روايتها كبار حفًاظ وعلهاء الفريقين ، واستقصى جل مصادرهما في إحقاق الحق، ج : ٥، ص : ٢٦٠ ـ ٥٠١ ، و ج : ١٦ ، ص : ٢٧٧ ـ الحق، ج : ٥، ص : ٢٩١ ـ ٥٠١ . و ج : ٢١ ، ص : ٢٩٧ ـ ٢٩٧ .

وقال ﷺ: «علي خازن علمي »<sup>(١)</sup>.

وقال الله المالية : « على عيبة علمي »<sup>(٢)</sup>.

وقال ﷺ : «على باب علمي ومبين لامتي ما أرسلت به من بعدي » (٣). وقال ﷺ : «على وعاء علمي ووصيى وبابي الذي أوتى منه » (٤).

« رقد علمتُم موضعي من رسول الله كَالْتُ بالقرابة القريبة ، والمنزلة الخصيصة ، وضعني في حجره وأنا ولد ، يَضعُني إلى صدره ، ويكنُهُني في فرائسه ، ويُمسِّسني جسده ويُسمَّني عَرفه ، وكان يَمضعُ الشيء ثم يُلقمنيه ، وما وجَدَ لي كذبةً في قولٍ ولا خَطلةً في فعل ، ولقد قَرنَ الله به الله الله عن أن كان فطياً أعظم ملك من ملائكته ، يَسلكُ به طريقَ المكارم ، ومحاسن أخلاق العالم ، ليله ونهاره ، ولقد كنتُ أتَبعه إتباع الفصيل أثرً أمّه ، يرفع لي في كلَّ يومٍ من أخلاقِه علماً ، ويأمرني بالاقتداء به ، ولقد كان يجاور في كلِّ سنةٍ بحراء فأراه ، ولا يراه غيري ، ولم يجمع بيتُ واحد يومئذٍ في الاسلام غير رسول الله الله الله ، وأشمُ ريح النبوة .

<sup>(</sup>١) حسين علي الشاكري ، علي في الكتاب والسنة ، ج : ٢ ، ص : ١٤١ ، نقلاً عن ابن أبي الحديد في شرح النهج .

<sup>(</sup>٢) حسين علي الشاكري ، علي في الكتاب والسنة ، ج : ٢ ، ص : ١٤١ ، عن السيوطي في الجامع الصغير وجمع الجوامع كها في ترتيبه ، ج : ٦ ، ص : ١٠٢ ، ومصباح الظلام ، ج : ٢ ، ص : ٥٦ ، وشرح العزيزي ، ج : ٢ ، ص : ٤١٧ .

<sup>(</sup>٣) حسين علي الشاكري، علي في الكتاب والسنة، ج: ٢، ص: ١٤٠، عن الديلمي عن أبي ذركها في كنز العهّال، ج: ٦، ص: ١٥٦، وكشف الخنقاء، ج: ١، ص: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) حسين علي الشاكري ، علي في الكتاب والسنة ، ج : ٢ ، ص : ١٤٠ ، عن كفاية الطالب ، ص : ٧٠ و ٩٢ ، وشمس الاخبار ، ص : ٢٩ .

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الخطبة / ١٩٢ .

وفي (كنز العمال ) عن علي ﷺ انَّه قال :

«قال رسول اله كالم يهي يوم الخندق: اللهم انك أخذتَ عبيدة بن الحارث يوم بدر، وحزة بن عبد المطلب يوم أحد، وهذا علي ، فلا تدعني فرداً وأنتَ خير الوارثين » (١). وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبائه المين ، عن على الله قال:

« سلوني عن كتاب الله عزَّوجلَّ ، فوالله ما نزلت آية من كتاب الله في ليل و لانهار ولا مسير و مقام إلاَّ وقد أقرأنيها رسول الله ﷺ وعلّمنى تأويلها .

فقام اليه ابن الكوا فقال: يا أمير المؤمنين فما كان ينزل عليه وأنتَ غائب عنه؟ قال: كان رسول الله المنطقة ما كان ينزل عليه من القرآن و أنا غائب عنه حتى أقدم عليه فيقرأنيه، ويقول لي: يا على أنزل الله علي بعدَكَ كذا وكذا، وتأويله كذا وكذا، فيعلمني تنزيله وتأويله »(٢).

### ٢ ـ النبي الشيخ يسند الى على الله المهام الاسلامية الكبرى:

وهنا نحاول أن نستعرض أربعة مواقف رسالية كبيرة ترشّح لها أمير المؤمنين الله من بين بقية المسلمين قاطبة ، ونقتصر على هذا المقدار من جملة المواقف الكثيرة التي رقى اليها بطل الاسلام على الله باعداد وتوجيه من رسول الله الله الله الله الذي كان يعني انَّ النبي الاكرم الله عليها يقوم بعملية إعداد مشهودة للملاً جميعاً للخليفة الذي سيأتي من بعده وينوء بحمل هذو الامانة الثقيلة ، ويتأهل لاكبال شوط الرسالة بجدارة واقتدار .

ومن غير شك انَّ هذهِ العملية الواعية التي يقوم فيها رسول الله المُسَائِقُةُ بتأهِل أمير المؤمنين علي الله و ترشيحه إليها تصب في اتجاه الفات النظر العام الى موقعه في الاسلام، وتهيئة الارضية الملائمة لترسيخ قاعدة شيعية موالية تؤصّل هذا الموقع، وتستوعيه

<sup>(</sup>٢) أحمد بن على الطبرسي ، الاحتجاج ، ج : ١ ، ص : ٦١٧ ، رقم : ١٤٠ .

٤٤٢.....البدعة

استيعاباً رسالياً معمقاً يتيح لها أن تكون الطليعة الرائدة لحركة التشيع فيا بعد .

والمواقف الاربعة التي تمَّ اختيارها بهذا الصدد هي:

الموقف الاول: مبيت علي الله على فراش النبي الله الهجرة .

فقد جاء ( في تفسير الثعلبي ):

وفعل ذلك على على الله عزّوجل الله عزّوجل الى جبرئيل وميكائيل: إني آخيت بينكا، وجعلتُ عمر أحدكما أطول من الآخر، وأيكما يؤثر صاحبه بالحياة فاختار كلاهما الحياة، فأوحى الله اليهما: ألا كنتا مثل على بن أبي طالب آخيت بينه وبين محمد المنافقة ، فنام على فراشه يفديه بنفسه، ويؤثره بالحياة ، اهبطا الى الارض، فاحفظاه من عدوه ، فكان جبرئيل عند رأسه ، وميكائيل عن رجله ، فقال جبرئيل: بغ بغ مَن مثلك يا ابن أبي طالب يباهي الله بك الملائكة ، فأنزل الله تعالى على رسوله وهو متوجه الى المدينة في شأن على : ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَن يَشْرِي نَفسَهُ آبتِغاء مَرضاتِ اللهِ والله وهو رؤوق بالعِبادِ ﴾ (١) هو (١)

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) القاضي التستري ، إحقاق الحق ، ج : ٣، ص : ٢٣ ـ ٣٣ ـ أشار الى قول مجموعة كبيرة من علياء العامة بنزول الاية في على طلطة منهم أحمد بن حنبل في مسنده ، ج : ١، ص : ٢٥ ط ١ مجمر ، والعلامة الطبري في تفسيره ، ج : ٩، ص : ٢٥ ط الميمنية بمصر ، والحاكم في المستدرك ، ج : ٣، ص : ٤ ، ط حيدر آباد دكن ، والذهبي في تلخيص المستدرك ، ج : ٣، ص : ٤ ط حيدر آباد دكن ، والعلامة الثعلبي في تفسيره على ما في تفسير اللوامع ، ج : ٢ ، ص : ٢٧٦ ط لاهور ، والاصفهاني في كتاب ( ما نزل في شأن على طلح الله على ما في تفسير اللوامع ، ج : ٢ ص : ٣٧٥ ، والغزالي في الاحياء ، وفخر الدين الرازي في تفسيره ، ج : ٥ ، ص : ٢٢٦ ، ط البهية بمصر ، وابن الاثير في اسد الغابة ، ج : ٤ ، ص : ٢٥ ص طجمية المعارف بمصر .. إلى غير ذلك من المصادر العامية الكثيرة .

وقد نسب الحاكم في المستدرك هذه الابيات الى أمير المؤمنين الله عند مبيته على الفراش:

ومَن طافَ بالبيت العتيق وبالحجرِ فسنجّاه ذوالطول الاله سن المكرِ مسوقًا وفي حفظ الاله وفي ستر(١) وقيتُ بنفسي خير مَن وطي الحصىٰ رسـول الله خـاف أن يمكـروا بـه وبـات رسـول الله في الغـار آمـناً

## الموقف الثاني: النبي الشيخ يهدد الكفّار بعلي الله :

جاءَ في كتاب ( مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه ) للحافظ الكوفي أنتَّه قال :

قال: وكان في كفِّ علي نعل يخصفها لرسول الله ﷺ "٢).

الموقف الثالث: النبي المنتقق يدفع الراية لعلي يوم فتح خيبر:

<sup>(</sup>١) الحاكم النيسابوري ، المستدرك على الصحيحين ، ج : ٣، ص : ٤.

<sup>(</sup>٢) محمد بن سليان الكوفي ، مناقب الامام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، ج : ٢ ، ح : ٢ ، ص : ١٦ ، وأشار المحقق الى رواة الحديث قائلاً : رواه الحافظ ابن عساكر بسنده عن الخطيب ثم باسانيد أخر تحت الرقم ( ٨٧٣) وما بعده من ترجمة أمير المؤمنين للظير من تأريخ دمشق ، ج : ٢ ، ص : ٣٦٦، ط ٢ ، ورواه الحافظ النسائي في عنوان ( قد امتحن الله قلب علي للايمان ) تحت الرقم (٢١) من كتاب خصائص علي الظير ، ص : ٨٥، ط بيروت .

٤٤٤ .....البدعة

جاءَ في مجمع الزوائد للهيثمي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أنه قال:

« قلت لعلي ـ وكان يسمر معه ـ انَّ الناس قد أنكروا منك أن تخرج في الحرّ في الثوب المحشو، وفي الشتاء في الملاء تين الخفيفتين، فقال على : أو لم تكن معنا بخيبر، قلت: بلى، قال : فانَّ رسول الله ﷺ دعا أبابكر فعقد له لواءً ثم بعثه فسار بالناس، وانهزم حتى إذا بلغ ورجع، فدعا عمر فعقد له لواء فسار ثم رجع منهزماً بالناس، فقال رسول الله ﷺ : لأعطينَّ الراية رجلاً يحبُّ الله ورسولَه، ويحبُّه الله ورسوله يفتح الله ليس بفرّار، فأرسل إليَّ فأتيته وأنا أرمد لا أبصر شيئاً، فتفل في عيني وقال: أكفه ألمَ الحرّ والبرد، فما أذاني حرَّ ولا برد بعد »(١).

الموقف الرابع: النبي 歌樂 يسند إلى علي ﷺ تبليغ سورة (براءة): جاءَ في ( روح التشيع ) للشيخ ( عبدالله نعمة ) حول اسناد المهام الكبرى لأمير المؤمنين 學:

« فاليه أسند مهمة تبليغ سورة ( براءة ) ليقرأها على أهل مكة في السنة الشامنة للهجرة حين فتح مكة ، وكان السيخ أرسل أولاً أبابكر لأداء نفس المهمة ، فأتبعه بعد ذلك بعلي ، وأمره أن يكون المتولي لأداء ذلك ، وأمره أن يقوم بها على الناس بمنى ويُسرجع أبابكر ، وقال له : أذّن في الناس : أن لا يدخل الجنة كافر ، ولا يحج بعد هذا العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عربان ، ومَن كان له عند رسول الله المناس أربعة أشهر من يوم تنادي ، ليرجع كل قوم إلى مأمنهم ، ثم لا عهد لمشرك وأجل الناس أربعة أشهر من يوم تنادي ، ليرجع كل قوم إلى مأمنهم ، ثم لا عهد لمشرك

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد للهيشمي ، ج : ٩ ، ص : ١٢٤ ، وروى الحديث أحمد بن حنيل ، الحنبر : ١٣٩ في مسنده ، ج : ٣ ، ص : ١٦ ، ورواه القطيمي في الحديث ( ١٧٦ ) في فضائل علي ، ورواه ابن عساكر في الحديث ٢٥٦ و ٢٥٧ في ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ١ / ٢١٣ مَعَ اختلاف في التعبير ( انظر هامش ص ٤٩٥ ـ ٤٩٧ من ، ج : ٢ من كتاب مناقب امير المؤمنين علي بن ابي طالب علي بتحقيق : محمد باقر الهمودي ) .

ولاذمة ، وحمل علياً علىٰ ناقته العضباء .

## ٣-النبي الشيط يوصى المسلمين بموالاة على الله واتباعه:

وهذا من أبرز المظاهر التي مارسها رسول الله الله الله السها في إرساء قواعد التشيع، ووضع لبنات بنائه الاولى، وأمر المسلمين بالالتفاف حول رائد هذه المسيرة وحامل لوائها، وموالاته ونصرته .. فهل التشيع لعلى الله غير ذاك ؟!

وجاءَ في سنن الترمذي بنفس المعنىٰ عن رسول الله انَّه قال:

وفيه أيضاً عن رسول الله كالشُّطُّةُ :

« مَن كنت مولاه فعلي مولاه »<sup>(٣)</sup>.

وقال رسول اللهُ ﷺ بحق علي الله :

<sup>(</sup>١) عبدالله نعمة ، روح التشيع ، ص : ٤٥ ـ ٤٦ ، استناداً الى التنبيه والاشراف للمسعودي ، ص : ٢٣٧ ، وينابيع المودة ، ص : ٨٩ ، والطبري ، ج : ٣ ، ص : ٥٤ ، ومن قوله : وقد انصرف .. الى قوله : من أهل بيتي ، عن خصائص النسائي ، ص : ٢٠ .

<sup>(</sup>۲) الترمذي ، سنن الترمذي ، ج : ٥ ، كتاب المناقب ، الباب : ٢٠ ، ح : ٣٧١٢ ، ص : ٥٩١ ، وجا، في فضائل الخمسة للفيروزآبادي في ج : ٢ ، ص : ٣ ، ورواه أحمد في مسنده ، ج : ٤ ، ص : ٤٣٧ باختلاف يسير ، وأبو داود في مسنده ، ج : ٣ ، ص : ٢٩ كذلك ، والنسائي في خصائصه ، ص ١٩ و ص ٣٣ كذلك ، وفي كنز العبال ، ج : ٦ ، ص : ١٥٤ وص ٣٩٩.

<sup>(</sup>٣) الترمذي ، سنن الترمذي ، ج : ٥ ، كتاب المناقب ، الباب : ٢٠ ، ح : ٣٧١٣ ، ص : ٥٩١ .

**283**.....البدع**3** 

« هذا وصيي وموضع سري وخير مَن أترك بعدي »(١). وقال المَهْمُنَةُ :

« يا معشر الانصار ألا أدلكم على ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعده أبداً؟ قالوا: بلى يا رسول الله ، قال: هذا علي فاحبّوه بحبّي وأكرموه بكرامتي ، فان جبرئيل أمرني بالذي قلتُ لكم من الله عزَّ وجلً » (٢).

وجاءَ في حديث الدار المشهور الذي رواه جلُّ المؤرخين بما فيهم الطبري وابن الأثير عند نزول قوله تعالىٰ: ﴿ وأَنذِرْ عَشير تَكَ الأَقرَبِينَ ﴾ (٣) جمع بني عبد المطلب كما تقدَّم ذكر الرواية في صدر الكتاب ثم قال في حق على المله :

« يا بني عبدالمطلب إنَّ هذا أخي ووصيي ووزيري وخليفتي فيكم من بـعدي، فاسمعوا له وأطيعوا »(٤).

وكان النبي الاكرم الشي الاكرم المنتي يشخص معالم هذا الكيان من خلال الاشارة الى أبـرز أعلامه، فقد روى عن أنس انّه قال:

« جاءَ جبر ئيل الى النبي الله الله ققال : إنَّ الله تسبارك وتسعالى يحب ثـ لاثةً من الصحابك يا محمد .

ثم أتاه فقال: يا محمد إنَّ الجنة تشتاق الى ثلاثة من أصحابك.

<sup>(</sup>۱) مر تضيّ الفيروزآبادي ،فضائل الخمسة ، ج : ۲ ، ص : ۲۸ عن تهذيب التهذيب لابن حجر ، ج : ۳ ، ص : ۱۰٦ ، وكنز العمال ، ج : ۲ ، ص : ۱۰٤ .

<sup>(</sup>٢) مرتضى الفيروزآبادي ، فضائل الخمسة ، ج : ٢ ، ص : ١٩٨ ـ ١٩٩ ، عن حلية الاولياء لأبي نعيم ، ج : ١ ، ص : ٦٣ ، وكنز المال ، ج : ٦ ، ص : ١٥٧ ، وأخرجه الطبراني ، وذكره المحبّ الطبري أيضاً في الرياض النضرة ، ج : ٢ ، ص : ١٧٧

<sup>(</sup>٣) الشعراء : ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) مرت الاشارة الى بعض مصادر الحديث في الباب الاول من هذا الكتاب.

[ فهل لك أن تدخل فتسأله ؟ فقال : انّي أخاف أن أسأله فلا أكون منهم ، فيشمت بي قومي ! ].

ثم لقيت عمر على فقلت له مثل ذلك [فقال لي مثل قول أبي بكر]، ثم لقيت على بن أبي طالب على فقلت له كها قلت لأبي بكر وعمر، فقال على : أنا أسأله [ف] ان كنت منهم حمدت الله تبارك وتعالى ، وإن لم أكن منهم حمدت الله تبارك وتعالى .

فدخل على رسول الله ﷺ فقال: إنَّ أنساً حدَّثني انَّ جبرئيل أتاك فقال: انَّ الجنة تشتاق إلى ثلاثة من أضحابك [ فن هم يا نبيَّ الله ؟ ] فان كنت منهم حمدت الله تبارك وتعالى ، فقال رسول الله ﷺ : أنتَ منهم وعبّار بن ياسر ، وسيشهد معك مشاهد بَيِّنُ فضلُها ، عظيم أجرها ، وسلمان منّا أهل البيت ، فاتخذه صاحباً »(١).

### وقالﷺ:

«إنَّ الله أمرني بحبُّ أربعة ، وأخبرني انَّه يحبُّهم ، قيل ، يا رسول الله سمَّهم لنا ، قال : على منهم ، يقول ذلك ثلاثاً ، وأبو ذر والمقداد وسلمان ، أمرني بحسبَّهم وأخسرني الَّه يحبِّهم » (٢) .

<sup>(</sup>۱) محمد بن سليان الكوفي ، مناقب الامام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، ج : ١ ، ح : ٣٨٩، ص : ٤٨١ ، ونص الحديث أوردناه عن كشف الاستار ، ج : ٤ ، ص : ١٨٤ ، وتم ( ٢٥٢٤ ) بتفاوت يسير مَعَ حديث المناقب ، ورواه ايضاً الهيئسي في مجمع الزوائد ، ج : ٩ ، ص : ١٦٨ ، وقال المحقق المحمودي أنَّ ما بين المعقونات في الحديث المذكور قد اُسقط من الرواية ، وأخذناه من رواية أبي يمل ، ويدل عليه أيضاً ذيل المديث ، ورواية أبي يمل نقلها الهيئمي في فضائل علي من كتاب مجمع الزوائد ، ج : ٩ ، ص : ١٧٧ ، ورواه أيضاً المتي في منتخب كنز المهال المطبوع بهامش مسند أحمد بن حنيل ، ج : ٥ ، ص : ١٣٠ ، ط ١ ، وليلاحظ المديث ( ٦٦٦ ) وتعليقاته من ترجمة أمير المؤمنين طبيلاً من تاريخ دمشق ، حنيل ، ج : ٢ ، ص : ١٧٧ ، ط ٢ .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ، سنن الترمذي ، ج : ٥، كتاب المناقب ، الباب : ٢٠ ، ح : ٢٧١٨ ، ص : ٥٩٤ ، ورواه في فضائل المنصدة ، ج :
٢ ، ص : ١٨٠ عن ابن ماجة في صحيحه في باب فضائل أصحاب رسول الله كالمنطق ، ص : ١٨٠ عن ابن ماجة في صحيحه في باب فضائل أصحاب رسول الله كالمنطق ، ص : ١٨٠ ص : ١٨٠ ص : ١٨٠ ، ولم يصدّح باسم أبي فر والمقداد وسلمان ، ورواه أحمد بن حنبل أيضاً ، ص تدرك الصحيحين ، في ج : ٣ ، ص : ١٨٥ ، وذكره ابن حجر في ج : ٥ ، ص : ١٥٥ ، وذكره ابن حجر في تهدمه ، ج : ٩ ، ص : ١٥٥ ، وفي ج : ٢ ، ص : ١٥٥ .

٨٤٤ ......البدعة

وروي عن أبي سعيد الخدري أنَّه كان يقول:

«إنا كنّا لنعرف المنافقين نحن معشر الأنصار ببغضهم على بن أبي طالب »(١). ولقد جاء عن أمير المؤمنين الله في ذلك انّه قال:

« لقد عهد اليَّ النبي الامسي ﷺ : انه لا يحسبكَ الا مسؤمن ولا يسبغضكَ الا منافق »(٢).

## النبى الشي يه المقد للتشيع عن طريق الوصية بأهل البيت الشياد المناه المنا

ولكي يعطي رسول الله الله المنظم الله المتكامل ونهجه الصحيح أوصى بأهل البيت الله المسلمين بالرجوع اليهم ، ومجبتهم ، وموالاتهم من خلال مجاميع غفيرة من الاحاديث التي اتفق على روايتها الفريقان ، وسوف ننتخب بعضاً من تلك الاحايث .

٢\_عن حنش الكناني قال: سمعت أبا ذر يقول وهو آخذ بباب الكعبة:

٣ ـ قال رسول الله ﷺ : « النجوم أمان لأهل الارض من الغرق ، وأهل بيتي

<sup>(</sup>١) الترمذي ، سنن الترمذي ، ج : ٥ ، كتاب المناقب ، باب : ٢٠ ، ح : ٣٧١٧ ، ص : ٥٩٣ .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ، سنن الترمذي ، ج : ٥ ، كتاب المنافق ، باب : ٢٠ ، ح : ٣٧٣٦، ص : ٦٠١.

<sup>(</sup>٣) مرَّت الاشارة الى بعض مصادر حديث التقلين في الباب الاول من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) الحاكم النيسابوري ، المستدرك على الصحيحين ، ج : ٢ ، ص : ٣٤٣ .

أمان لامتى من الاختلاف »(١).

عُـلا نزل قوله تعالى : ﴿ فَقُلْ تَعالَوا نَدْع أَبِناءَنا وأَبْناءَكُم .. ﴾ (٢) دعا رسول الله مَهَا الله مَهَا الله مَهَا الله مَهَا وَفَاطمة وحسناً وحسيناً وقال :

« اللهمَّ هؤلاءِ أهلي »<sup>(٣)</sup>.

٥ ـ قالت عائشة : « خرج رسول الله كالله وعليه مرط (٤) مرحًا (٥) من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ، ثم جاء الحسين ، فدخل معه ، ثم جاءت فاطمة فأدخله ، ثم قال :

﴿ إِنَّــما يُسريدُ اللَّــهُ لِيُذِهِبَ عَـنكُمْ الرِّجسَ أَهـلَ ٱلبَيتِ وَيُسطهّرَ كُـم تَطهيراً ﴾ (١) «(٧) .

٦-وقال المَهْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على حياتي ، ويموت مماتي ، ويسكن جنة عدن التي غرسها ربي ، فليوال علياً من بعدي ، وليوال وليّه ، وليقتدِ بأهل بيتي من بعدي ، فانّهم عترتي ، خُلقوا من طينتي ، ورُزقوا فهمي وعلمي ، فويل للمكذبين بفضلهم من أمتي ، القاطعين فيهم صلتي ، لا أنالهم الله شفاعتي »(٨).

٧ ـ وقال ﷺ: « مَن أحبَّ أهل بيتي فقد استمسكَ بالعروة الوثق التي لاانفصام ها »(١)

٨ وقال الشيئة : « أنا وأبرار عترتي وأطائب أرومتي أحلم الناس صغاراً ،

<sup>(</sup>١) الحاكم النسابوري ، المستدرك على الصحيحين ، ج : ٢ ، ص : ١٤٩ .

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ٦١ .

<sup>(</sup>٣) مسلم ، صحيح مسلم بشرح النووي ، ج : ٥ ، كتاب الفضائل ، باب فضائل على ، ص : ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٤) الميرط : هو التوب غير الخيط ، جمعه مروط .

<sup>(</sup>٥) مرحًل : إزار خز فيه عَلَم.

<sup>(</sup>٦) الاحزاب: ٣٣.

<sup>(</sup>٧) مسلم ، صحيح مسلم بشرح النوري ، ج : ٥ ، كتاب الفضائل ، باب : فضائل الحسن والحسين ، ص : ٢٨٧ .

<sup>(</sup>۸) كنز العيال ، ج : ۱۲ ، ح : ۳٤١٩٨ ، ص : ١٠٣ .

<sup>(</sup>١) محمد بن سلبان الكوفي ، مناقب الامام أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه ، ج : ٢ ، ح : ٥٨٩ ، ص : ١٠١ .

وأعلمهم كباراً، فان لبدو فالبدو ، وإن استنصر وكم فانصروهم ، تُحمدوا وتؤجروا ، ولا تستنفروهم فتصرعكم المنية ، ويشمت بكم عدوّكم »(١) .

٩ ـ وقال ﷺ : « إنَّ أهل بيتي منار الهدىٰ والدالُّونَ علىٰ الله عزَّ وجلَّ » (٢).

١١ ـ وعن زيد بن أرقم أن النبي النبي النبي الله قال لعلي وفاطمة وحسن وحسين:
 « أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم » (٤).

١٢ \_ وقال الشيخة : «إن الله أمر الملائكة حتى رفعوا الأرض لي ، فنظرت الى جبالها وسهلها وبرَّها وبحرها ، ثم أخبرني ربي من فتنة تصيب أمتي ، كل ذلك حرصاً لها ، وجمعاً لها وليس أحد منهم بناج إلا من أشغل نفسه بما أمره الله ، وطلب ما عنده ، ولا يخرج من هذه الدنيا إلا بمحبتي ومحبة أهل بيني وعترتي ، ومَن أحبَّنا فقد أحبَّ الله ، ومَن أبغضنا أبغضه الله »(٥).

وردت عن رسول اله 就學 طائفة من الاحاديث المروية في كتب الفريقين والدالة على أن رسول اله تلاق على أرسمه لمسار التشيع ، وبيانه لمعالمه العامة ، وتشخيصه على أنَّ رسول الله تلاق على رسمه لمسار التشيع ، وبيانه لمعالمه العامة ، وتشخيصه

<sup>(</sup>١) محمد بن سلبان الكوفي ، مناقب الامام أمير المؤمنين على بن أبي طالب المُثِلِّة ، ج : ٢ ، ح : ٥٩٥ ، ص : ١٠٠٧ .

<sup>(</sup>٢) محمد بن سلبإن الكوني ، مناقب الامام أمير المؤمنين على بن أبي طالب الطُّلِلِّ ، ج : ٢ ، ح : ٥٩٧ ، ص : ١٠٨ .

<sup>(</sup>٣) محمد بن سليان الكوفي ، مناقب الامام أمير المؤمنين على بن أبي طالب علي " ، ج : ٢ ص : ١٦٥ ، ح : ٦٤٤ ، قال المحقق في هامشه : ورواه الطبراني في الحديث ( ١٧٦٦ ) من المعجم الاوسط : ج : ٢ ، ص : ٤٤٣ ، ط ١ .

<sup>(</sup>٤) محمد بن سليان الكوفي ، مناقب الامام أمير المؤمنين ، ج : ٢ ، ح : ٦٤٨ ، ص : ١٦٩ .

<sup>(</sup>٥) محمد بن سليان الكوفي ، مناقب الامام أمير المؤمنين ، ج : ٢ ، ح : ٦٤٦ ، ص : ١٦٨ .

لروّاده وأعلامه كها مرَّ معنا سابقاً ، فقد وردت جملة أخرى من الاحاديث التي رواها الفريقان عن رسول الله مَلَيُكُ ، والتي يُطلق فيها اسم ( الشيعة ) على أتباع على وأهل بيته الميك ومواليهم ، وأنَّه مَلَيُكُ هو أول مَن وضع هذا الاسم لهذا الكيان ، وجعله بتبلور على هذا الأساس .

وسوف نقوم باستعراض قسم من هذهِ الاحاديث فيما يلي:

١ ـ قال ( السيوطي ) في ( الدر المنثور ) في تفسير قوله تعالىٰ : ﴿ أَوْلئكَ هُمْ خَيْرُ البريَّةِ ﴾ (١) :

٢ ـ ونقل ( ابن الاثير ) في ( النهاية ) مانصه : « وفي حديث على الله الله على الله أنتَ وشيعتُكَ راضين مرضيين ، ويقوم عليه عدوّك غضاباً مقمحين ، ثم جمع يده الى عنقه ، يريهم كيف الاقاح »(٤).

ثم فسَّر ( ابن الاثير ) الاقماح في الحديث برفع الرأس وغض البصر ، يُقال أقمعه الغل إذا ترك رأسه مرفوعاً من ضيقه »(٥).

٣ ـ وروى ( المغازلي ) بسنده عن أنس بن مالك قال :

<sup>(</sup>١) البنة : ٧.

<sup>(</sup>٢) البينة : ٧.

<sup>(</sup>٣) هاشم الموسوي، التشيع .. نشأته ، معالمه ، ص : ٢٧ ، عن جلال الدين السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، ج : ٦ ، ص : ٣٧٩ .

 <sup>(</sup>٤) هاشم الموسوي ، التشيع .. نشأته ، معالمه ، ص : ٢٧ ، عن ابن الاثير في النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج : ٤ ،
 ص : ١٠٦ ، باب ( القاف مَمَ الميم ) .

<sup>(</sup>٥) محمد حسين الزين ، الشيعة في التاريخ ، ص: ٢٣ .

٤\_وعن سلمان الاعمش عن رسول الله المُ الشُّونَةُ قال:

« أَتَانِي جَبِرئيل ﷺ فقال: تختّموا بالعقيق، فانَّه أول حجر شهد لله بالوحدانية، ولى بالنبوة، ولعلى بالوصية، ولولدِه بالامامة، ولشيعته بالجنّة »(٢).

٥ \_ ونقل ( الشبلنجي ) أنَّ ابن عباس قال : لما نزلت هذه، الاية : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وُعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئكَ هُمْ خَيْرُ البرِيَّةِ ﴾ (٣)، قال النبيﷺ لعلى :

« أنتَ وشيعتُكَ تأتي يوم القيامة أنت وهم راضين مرضيين ، ويأتي اعداؤكَ عضاماً مقمحين »(٤).

٦ ـ وأخرج ( الديلمي ) عن النبي ﷺ انَّه قال لعلى الله :

« أنتَ وشيعتُكَ تردونَ عليَّ الحوضَ رواء مرويين ، مبيضة وجوهكم ، وانَّ عدوِّكَ يردونَ علىٰ الحوضَ ظهاء مقمحين »(٥).

٧ ـ وقال ( ابن حجر ) : الاية الحادية عشر قوله تعالىٰ : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ آمَـنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئكَ هُمْ خَيْرُ البَريَّةِ ﴾ .

« أخرج الحافظ جمال الدين الزرندي عن ابن عباس ، انَّ هذه الابة لمَّا نزلت قال المُلْكُ لَكُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) جعفر السبحاني ، بحوث في الملل والنحل ، ج : ٦ ، ص : ١٠٤ ـ ١٠٥ ، عن مناقب المغازلي ، ص : ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٢) جعفر السبحاني، بحوث في الملل والنحل ، ج : ٦ ، ص : ١٠٥ ، عن مناقب المغازلي ، ص : ٢٨٦ ، ورواه السيد البحراني في غاية المرام .

<sup>(</sup>٣) البينة : ٧.

 <sup>(</sup>٤) هاشم الموسوي ، التشيع .. نشأته ، معالمه ، ص : ٢٧ ، عن الشبلنجي في ( أنوار الابصار في مناقب آل بيت النبي المختار ) ص : ٨٧ .

<sup>(</sup>٥) جعفر السبحاني، بحوث في المل والنحل، ج: ٦، ص: ١٠٤، عن الصواعق المحرقة، ص: ٩٦.

<sup>(</sup>٦) هاشم الموسوى ، التشيع ... نشأنه ، معالمه ، ص : ٢٨ ، عن ابن حجر في الصواعق المحرقة ، ص : ٩٦ .

٨ ـ وقال المستقالة : يا على أول أربعة يدخلون الجنة أنا وانت والحسن والحسمين وذريتنا خلف ظهورنا، وأزواجنا خلف ذريتنا، وشيعتنا عن أيماننا وشمائلنا »(١).

٩ ـ وفي ( الصواعق المحرقة ) عن أم سلمة قالت :

«كانت ليلتي، وكان النبي الشيخ عندي، فأتته فاطمة، فتبعها على ـرضي الله عنها ـ فقال النبي الشيخ : يا على أنت وأصحابك في الجنة، أنت وشيعتُكَ في الجنّة »(٢).

١٠ ـ وروىٰ ( الزمخشري ) في ( ربيع الأبرار ) انَّ رسول الله ﷺ قال :

« يا علي إذا كان يوم القيامة أخذتُ بحجزة الله تعالىٰ ، وأخذت أنت بحــجزتي ، وأخذ ولدك بحجزتك ، وأخذ شيعة ولدك بحجزهم ، فترىٰ أين يأمر بنا »<sup>(٣)</sup>؟!

١١ ـ وروىٰ ( أحمد ) في ( المناقب ) انَّه ﷺ قال لعلي ﷺ :

« أما ترضى انكَ معي في الجنة والحسن والحسين وذريستنا خلف ظهورنا ، وأزواجنا خلف ذريتنا ، وشيعتنا عن أيماننا وشمائلنا »(٥).

١٢ ـ وأخرج ( الديلمي ) عن رسول الله ﷺ إنَّه قال :

« يا على انَّ الله قد غفر لك ولذريتك ولو لدك ولأهلك ولشيعتك ولمحبى شيعتك ،

<sup>(</sup>١) محمد حسين الزين ، الشيعة في التاريخ ، ص : ٢٣.

<sup>(</sup>٢) جعفر السبحاني ، بحوث في الملل والنحل ، عن الصواعق المحرقة ، ص : ٩٦.

<sup>(</sup>٣) جعفر السبحاني ، بحوث في الملل والنخل ، ج : ٦ ، ص : ١٠٤ ، عن ربيع الابرار ، ج : ١ ، ص : ٨٠٨ .

<sup>(</sup>٤) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٢٣ ، ح : ١ وح : ٢ ، ص : ١٦٥ .

<sup>(</sup>٥) جعفر السبحاني ، بحوث في الملل والنحل ، ج : ٦ ، ص : ١٠٤ ، عن الصواعق المحرقة ، ص : ٩٦ .

٤٥٤ .....البدعة

فأبشر فانكَ الانزع البطين »(١).

١٣ ـجاءَ في ( مروج الذهب ) لـ ( المسعودي ) :

1٤ \_أخرج ( ابن عساكر ) عن جابر بن عبدالله قال :

« كنّا عند النبي ﷺ فأقبل علي ، فقال النبي ﷺ : والذي نفسي بيده إنَّ هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة ، ونزلت : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ أُولِئِكَ هُمْ خَيْرُ البَرَّيةِ ﴾ (٣) ، فكان أصحاب النبي إذا أقبل علي قالوا : جاءَ خيرُ البرّية » (٤).

وقد أخرج ( ابن مردويه ) عن عائشة انها قالت :

« يا رسول الله مَن أكرم الخلق علىٰ الله ، قال : يا عائشة أما تقراين : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اللهُ مَن أَوْلِئِكَ هُمْ خَيْرُ الَبِرَّيةِ ﴾ (٥).

كما وأخرج ( ابن عدي ) و ( ابن عساكر ) عن أبي سعيد مرفوعاً : « على خير البريّة »(١) .

<sup>(</sup>١) جعفر السبحاني ، بحوث في الملل والنحل ، ج : ٦ ، ص : ١٠٤ ، عن الصواعق المحرقة ، ص : ٩٦ .

<sup>(</sup> ٢) محمد حسين الزين ، الشيعة في التاريخ ، عن مروج الذهب للمسعودي ، ج : ٢ ، ص ٤٢٨ ، عن كتاب « الأخبار » لأبي الحسن علي بن محمد بن سليان النوفلي .

<sup>(</sup>٣)البينة: ٧.

<sup>(</sup>٤) جعفر السبحاني ، بحوث في الملل والنحل ، ج : ٦ ، ص : ١٠٣ ، عن الدر المنثور ، ٦ / ٣٧٩.

<sup>(</sup>٥) جعفر السبحاني ، بحوث في الملل والنحل ، ج : ٦ ، ص : ١٠٣ ، عن الدر المنثور ، ٦ / ٣٧٩.

<sup>(</sup>١) جعفر السبحاني ، بحوث في الملل والنحل ، ج : ٦ ، ص : ١٠٣ ، عن الدر المنثور ، ٦ / ٣٧٩.

## الفصل الثاني

# عرض روائي لدور أهل البيتي

# في مواجمة الابتداع

الجبر والتفويض والقضا، والقدر.

القياس والرأي.

التشبيه والتجسيم.

- ١ ـ نفي الجسمية والشبيه .
  - ٢\_نفي الرؤية.
- تأويل ظواهر الآيات الدالة عـلى التشـبيه
   والتجسيم
- 3 ـ تأويل ظواهر الأحاديث الدالة على التشبيه
   والتجسيم

التصوف والرهبنة.

مواجمة حركة الغلاة .

## دور أهل البيت ﷺ في مواجهة الابتداع

## \_عرض روائي\_

#### قال رسول الله ﷺ:

«إنَّ لله عند كل بدعة تكون بعدي يُكاد بها الايمان ولياً من أهل بيتي موكّلاً به، يذبُّ عنه ينطق بالهامٍ من الله، ويعلن الحق وينوره، ويرد كيد الكائدين، ويعبر عن الضعفاء، فاعتبروا يا أولى الابصار وتوكلوا على الله »(١).

في هذا الفصل نحاول أن نتعرض إلى مجمع الدور الذي تحمل أعباء، أهل البيت على في مواجهة البدع ومحدثات الامور، من خلال عرض مجموعة من النصوص البيت على مواجهة البدع البدع الإواردة عنهم على النصوص التي عالجت أهم البدع ارتكازاً واكثرها شيوعاً والتي تتعلق في الغالب بجانب الاعتقادات، وأما المواقف الجبّارة التي قام بها أهل البيت على في مواجهة كل ظاهرة دخيلة على التشريع وغير منسجمة مَع المبادئ الاسلامية الصحيحة، والدفاع عن كيان الاسلام بمختلف الوسائل ومن مختلف المواقع والادوار، وخصوصاً مواقف بطل الاسلام على بن أبي طالب في ودوره في قمع بدع الخوارج وأهل الاهواء والضلال، ودور ثورة الامام الحسين في في تثبيت دعائم الدين وأركانه ... والمواقف الرسالية الاخرى لأثمة أهل البيت على العوم العاجل.

<sup>(</sup>١) أبو جعفر البرق ، المحاسن ، ج: ١، باب: البدع ، ح: ٦٦٩، ص: ٣٢٩.

## الجبر والتفويض والقضاء والقَدَر

١ ـ عن ابي جعفر وأبي عبدالله اللي قالا:

« انَّ الله عزَّوجلَّ أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثمَّ يعذبهم عليها ، ٨ والله أعزَّ من أن يريد أمراً فلا يكون .

فُسئلا اللِّي : هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة ؟ قالا :

-نعم، أوسع مما بين السهاءِ والأرض  $^{(1)}$ .

٢ ـ عن أبي عبدالله الصادق الله الله قال:

« إنَّ الله تبارك وتعالىٰ أكرم من أن يكلِّف الناس مالا يطيقونه ، واللهِ أعزٌ من أن يكون في سلطانه ما لا يريد »(۲) .

٣\_عن ابي عبدالله الصادق الله الله قال:

« انَّ الناسَ في القدر على ثلاثة أوجه: رجل يزعم أنَّ الله عزّوجل أجبر الناس على المعاصي، فهذا قد ظلم الله في حكمه فهو كافر، ورجل يزعم أنَّ الأمر مفوَّض الهم، فهذا قد أوهنَ الله في سلطانه فهو كافر، ورجل يزعم أنَّ الله كلَّف العباد ما يطيقون ولم يكلِّفهم ما لا يطيقون، وإذا أحسنَ حمدَ الله، وإذا أساءَ استغفر الله، فهذا مسلم بالغ » (٣).

٤ ـ عن محمد بن عجلان قال: قلتُ لأبي عبدالله :

« فوَّض اللهُ الأمرَ إلى العباد؟ فقال: الله اكرم من أن يفوّض اليهم، قلتُ: فأجبر الله العباد على أفعالهم؟ فقال: اللهُ أعدل من أن يجبر عبداً على فعلِ ثم يعذّبه عليه »(٤).

<sup>(</sup>١) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٥٩ ، ح : ٣، ص : ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٥١ ، ح : ٤ ، ص : ٣٦٠ .

 <sup>(</sup>٣) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٥٩ ، ح : ٥ ، ص : ٣٦٠ ـ ٣٦١ .

 <sup>(</sup>٤) آبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٥١ ، ح : ٦ ، ص : ٣٦١.

٥ ـ عن سليان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن الرضا علله قال ذُكِر عنده الجبر والتفويض، فقال على الم عليه عليه أصلاً لا تختلفون فيه، ولا تخاصمونَ عليه أحداً الاكسر تموه.

قلنا: إنْ رأيتَ ذلك ، فقال علي :

مَن يضبط حدود هذا الكلام فقد خَصَم مَن خالفه (1).

٦ عن المفضّل بن عمر ، عن ابي عبدالله الله الله قال :

« لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بينَ أمرين ، قال : قلت :

وما أمر بينَ أمرين؟ قال ﷺ :

مثلُ ذلك مثلُ رجلٍ رأيتَه على معصيةٍ فنهيته فلم ينتهِ فستركته ، ففعل تلكَ المعصية ، فلك مثلُ رجلٍ رأيتَه على المعصية ، فليس حيث لم يقبل منكَ فتركته أنتَ الذي أمرته بالمعصية »(٢).

٧ ـ عن الامام موسى بن جعفر الكاظم الله :

« إنَّ الله تباركَ وتعالىٰ لا يكلِّف نفساً الّا وسعها ، ولا يحمِّلها فوقَ طاقتها ، ولا تكسب كلّ نفس إلّا عليها ، ولا تزر وازرة وزرَ أخرىٰ »(٣) .

٨ عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضاط قال : « سألته فقلت له :

الله فوص الأمر إلى العباد؟ قال الله :

\_الله أعر من ذلك ، قلت :

<sup>(</sup>١) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٥١ ، ح : ٧ ، ص : ٣٦١ .

<sup>(</sup>٢) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٥٩ ، ح : ٨ ، ص : ٣٦٢.

<sup>(</sup>٣) أبو جعفر الصدوق ، الترحيد ، باب : ٥٩ ، ح : ٩ ، ص : ٣٦٢ .

- \_فأجبرهم على المعاصي ؟ قال الله :
- \_الله أعدل وأحكم من ذلك. ثم قال الله :
- \_قال اللهُ عزّوجلٌ : يا ابنَ آدم أنا أولى بحسناتك منك ، وأنتَ أولى بسيئاتك مني ، عملتَ المعاصى بقوتى التي جعلتُها فيك »(١).
  - ٩ ـ من محاورات: الزنديق مَعَ أبي عبدالله الصادق الله أنه قال له:
- « فأخبرني عن الله عزّوجل كيف لم يخلق الخلق كلَّهم مطيعين موحدين وكان على ذلك قادراً ؟ فقال الله :
- ـ لو خلقهم مطيعين لم يكن لهم ثواب ، لأنَّ الطاعة إذاً ماكانت فعلهم ، ولم تكن جنة ولا نار ، ولكن خلق خلقه ، فأمرهم بطاعته ، ونهاهم عن معصيته ، واحتجَّ عليهم برسله ، وقطع عذرهم بكتبه ، ليكونوا هم الذين يطيعون ويعصون ، ويستوجبون بطاعتهم له الثواب ، وبمعصيتهم إيّاه العقاب . قال :
  - ـ فالعمل الصالح من العبد هو فعَلَه ؟ والعمل الشرّ من العبد هو فعله ؟ قال عليه :
- ـ العمل الصالح العبد يفعله والله به أمره ، والعمل الشرّ العبد يفعله والله عـنه ضاه ، قال :
  - أليس فعَلَه بالآلة التي ركَّبها فيه ؟ قال الله :
  - نعم، ولكن بالالة التي عمل بها الخير قدر بها على الشرّ الذي نهاه عنه.

#### فقال:

- \_فالى العبد من الأمر شيء ؟ قال عليه :
- مانهاه الله عن شيء إلّا وقد علم انّه يطيق تركه ، ولا أمره بشيء الّا وقد علم انّه يستطيع فعله ، لانّه ليسَ من صفته الجور ، والعبث ، والظلم ، وتكليف العباد ما لا

<sup>(</sup>١) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٥٩، ح : ١٠ ، ص : ٣٦٣ ـ ٣٦٣ .

### ١٠\_قال أبو حنيفة:

« حججتُ في أيام أبي عبدالله الصادق الله ، فلما أتيت المدينة دخلتُ داره فجلستُ في الدهليز انتظر إذنه ، إذ خرج صبى يدرج ، فقلت :

\_ يا غلام أين يضع الغريب الغائط من بلدكم ؟ قال:

علىٰ رسلك ، ثمَّ جلسَ مستنداً إلى الحائط ثم قال : تـوقَّ شـطوط الأنهـار، ومساقط الثار، وأفنية المساجد، وقارعة الطريق، وتوار خلف جدار، وشلَّ ثوبك ، ولا تستدبرها، وضع حيث شئت.

فأعجبني ما سمعتُ من الصبي ، فقلت له :

\_ما اسمك ، فقال :

\_أنا موسىٰ بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الله ، فقلت له :

\_ يا غلام ممَّن المعصية ؟ فقال:

-إنَّ السيئات لا تخلو من إحدى ثلاث: إمّا أن تكون من اللهِ ـ وليست منه ـ فلا ينبغي للربِّ أن يعذَّبَ العبدَ على ما لا يرتكب، وإما أن تكون منه ومن العبد ـ وليست كذلك ـ فلا ينبغي للشريك القوي أن يظلم الشريك الضعيف، وإما أن تكون من العبد \_ وهي منه ـ فان عفا فبكرمه وجوده، وإن عاقبَ فبذنب العبد وجريرته.

١١ ـ روى محمد بن سنان عن داود الرقي انَّه قال :

« انَّ أبا حنيفة قال لابن أبي ليليٰ : مرَّ بنا إلى موسىٰ بن جـعفر اللهِ لنسأله عـن

<sup>(</sup>۱) محمد باقر الجلسي ، بحار الانوار ، ج : ۱۰ ، باب : ۱۳ ، ح : ۲ ، ص : ۱۷۰ ـ ۱۷۱ .

<sup>(</sup>٢) محمد باقر الجلسي ، بحار الانوار ، ج : ١٠ ، باب : ١٦ ، ح : ١٦ ، ص : ٢٤٧.

٢٦٤.....البدعة

أَفَاعِيلِ العباد ، وذلكَ في حياة الصادق الله عليه ، وموسى الله يومئذٍ غلام ، فلَّما صارا إليه سلَّما عليه ، ثم قالاله :

\_أخبرنا عن أفاعيل العباد ممَّن هي ؟ فقال لهما :

\_إن كانت أفاعيل العباد من الله دون خلقه ، فالله أعلى وأعزّ من أن يعذّب عبيده على نعلٍ قد شاركهم فيه ، وإن كانت أفاعيل العباد من العباد ، فان عذَّبَ فبعدله ، وإن غفر فهو أهل التقوى وأهل المغفرة ، ثم أنشأ يقول :

ا احدىٰ ثلاث معانٍ حين نأتيها فيسقط الذم عنّا حينَ ننشيها ما سوفَ يلحقنا من لائمٍ فيها ذنبُ فا الذنب إلّا ذنب جانبها

لم تخل أفعالنا اللاتي نُدمُّ بها إمسا تعقرُد بارينا بصنعتها أو كان يشركنا فيها فيلحقه أو لم يكسن اللهي في جنايتها

١٢ ـوجاءَ في شرح العقائد للمفيد:

« روي عن أبي الحسن التالث ﷺ أنتَّه سُئل عن أفعال العباد أهمي مخملوقة لله تعالىٰ؟ فقال ﷺ :

لو كان خالقاً لها لما تبرّاً منها ، وقد قال سبحانه : ﴿ أَنَّ اللهَ بَرَيءٌ مِنَ المُشْرِكِينَ ﴾ (١) ، ولم يُرد البراءة من خلق ذواتهم ، وإغّا تبرّاً من شركهم وقبائحهم »(٢) .

١٣ \_ وفي الاحتجاج فيا سأله عباية بن ربعي الأسدي عن أمير المؤمنين على الله معنى الاستطاعة :

« فقال أمير المؤمنين على الله عنه الله عنه الله عنه الله ؟

فسكت عباية بن ربعي ، فقال له الله :

\_قل يا عباية ، فقال:

<sup>(</sup>١) التوبة: ٣.

<sup>(</sup>٢) محمد حسين الطباطبائي ، الميزان في تفسير القرآن ، ج : ١ ، ص : ١٠٠ ، عن شرح العقائد للمفيد ، ص : ١٣

عرض روائي لدور أهل البيت (ع) في مواجهة الابتداع ......................... ٤٦٣

ـ وما أقول يا أمير المؤمنين ؟ قال عليه :

من عطائه، الذي علكها بالله الذي علكها من دونك، فان ملككها كان ذلك من عطائه، وإن سلبكهاكان ذلك من بلائه، وهو المالك لما ملَّكك، والقادر على ما عليه أقدرك  $^{(1)}$ .

القدر فقال الله عن الطرائف أنَّ رجلاً سمع جعفر بن محمد الصادق الله عن القيضاء والقدر فقال الله :

«ما استطعتَ أن تلومَ العبدَ عليه فهو منه ، وما لم تستطع أن تلوم العبد عليه فهو فعل الله ، ويقول الله للعبد: لم عصيتَ ؟ لم فسقتَ ؟ لم شربتَ الخمرَ ؟ لم زنيتَ ؟ فهذا فعل العبد ، ولا يقول له : لم مرضتَ ؟ لم قصرتَ ؟ لم ابيضضتَ ؟ لم اسوددتَ ؟ لأنَّه من فعل الله تعالى "(٢).

- ١٥ ـ وسئل أميرُ المؤمنين للله عن التوحيد والعدل ، فقال للله :
  - « التوحيد أن لا تتوهمه ، والعدل أن لا تتهمّه  $^{(7)}$  .

١٦ \_عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه عن جدٌّ علي الله قال:

- « دخل رجل من أهل العراق على أمير المؤمنين الله فقال:
- \_أخبرنا عن خروجنا الى أهل الشام أبقضاءٍ مـن الله وقَـدَر؟ فـقال له أمـير المؤمنين عليه :

\_أجل يا شيخ ، فوالله ما علوتم تلعةً ولا هبطتم بطن وادٍ إلّا بقضاءٍ من الله وقَدَر ، فقال الشيخ :

مهلاً يا شيخ ، لعلَّكَ تظن قضاءً حتماً وقدراً لازماً ، لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمر والنهي والزجر ، ولسقط معنى الوعيد والوعد ، ولم يكن على مُسيءٍ

<sup>(</sup>١) محمد حسين الطاطبائي ، الميزان في نفسير القرآن ، ج : ١ ، ص : ١٠٠ ، عن الاحتجاج ، ج : ٢ ، ص : ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٧) محمد حسين الطباطبائي ، الميزان في تفسير القرآن ، ج : ١ ، ص : ١٠٣ ، عن طرائف الحكم ، ص : ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : قصار الحكم / الحكمة : ٤٧٠.

لائمة ، ولا لمحسن محمدة ، ولكان المحسن أولى باللائمة من المذنب، والمذنب أولى بالاحسان من المحسن ، تلك مقالة عبدة الأوثان ، وخصاء الرحمن ، وقدرية هذه الامة ومجوسها.

يا شيخ إنَّ الله عزّوجل كلَّف تخييراً ، ونهى تحذيراً ، وأعطى على القليل كثيراً ، ولم يُعصَ مغلوباً ، ولم يُطع مكرها ، ولم يخلق السموات والأرض وما بينهما باطلاً ، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار .

قال : فنهضَ الشيخ وهو يقول :

أنتَ الامام الذي نرجو بطاعته يومَ النجاة من الرحمٰ غفراناً وضحتَ من ديننا ما كان ملتبساً جزاكَ ربُّكَ عنّا فيه إحساناً »(١)

١٧ ـ عن على بن موسىٰ الرضا ﷺ عن آبائه عن على ﷺ قال:

« الاعبال على ثلاثة أحوال: فرائض ، وفضائل ، ومعاصي ، وأمّا الفرائض فبأمرِ الله عزّوجل ، وبرضى الله ، وقضاء الله ، وتقديره ، ومشيئته ، وعلمه ، وأمّا الفضائل فليست بأمرِ الله ، ولكن برضى الله ، وبقضاء الله ، وبقدر الله ، وبمشيّته ، وبعلمه ، وأمّا المعاصي فليست بأمرِ الله ، ولكن بقضاء الله وبقدر الله ، وبمشيئته ، وبعلمه ، ثم يعاقب علمها »(٢).

١٨ ـ عن الأصبغ بن نباتة قال:

« أنَّ أمير المؤمنين علي عدل من عند حائطٍ مائلِ الى حائط آخر ، فقيل له :

\_ يا أمير المؤمنين ، أتفرُّ من قضاء الله ؟ فقال الليلا :

\_ أَفرُّ من قضاءِ الله الى قدرِ الله عزّوجلّ  $^{(")}$ .

١٩ ـ عن سفيان بن عيينة عن الزهرى قال:

<sup>(</sup>١) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٦٠ ، ح : ٢٨ ، ص : ٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٦٠ ، ح : ٩ ، ص : ٣٦٩\_٣٠٠ .

<sup>(</sup>٣) أبر جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٦٠ ، ح : ٨ ، ص : ٣٦٩.

عرض روائي لدور أهل البيت (ع) في مواجهة الابتداع ................................

«قال رجل لعلى بن الحسين ﷺ:

\_ جعلني الله فداك أبقدر يصيب الناس ما أصابهم أم بعمل ؟ فقال عليه :

- انَّ القدر والعمل بمنزلة الروح والجسد، فالروح بغير جسدٍ لا تحس، والجسد بغير روحٍ صورة لاحراك بها، فإذا اجتمعا قويا وصلحا، كذلك العمل والقدر، فلو لم يكن القدر واقعاً على العمل لم يُعرف الخالق من المخلوق، وكانَ القدر شيئاً لا يُحس، ولو لم يكن العمل بموافقةٍ من القدر لم يمضِ ولم يتمّ، ولكنها باجتاعها قويا، ولله فيه العون لعبادهِ الصالحين، ثم قال الله :

\_الآانَّ من أجور الناس من رأى جوره عدلاً، وعدل المهتدي جوراً، ألاانَّ للعبد أربعة أعين : عينان يبصر بها أمرَ آخرته ، وعينان يبصر بها أمرَ دنياه ، فإذا أراد الله عزَّ وجل بعبد خيراً فتح له العينين اللتين في قلبه ، فأبصر بها الغيب ، وإذا أراد غير ذلك تركَ القلبَ عا فيه .

ثم التفت على السائل عن القدر، فقال:

ـ هذا منه ، هذا منه »<sup>(۱)</sup>.

٢٠ ـ وروي في طرائف الحكم:

« انَّ الحجاج بن يوسف كتب الى الحسن البصري ، والى عمرو بن عبيد ، والى واصل بن عطاء ، والى عامر الشعبي أن يذكروا ما عندهم وما وصل اليهم في القضاء والقدر .

فكتب إليه الحسن البصرى:

\_انَّ أحسن ما انتهىٰ إلىَّ ما سمعتُ أمير المؤمنين على بن أبي طالب على الله قال : «أَتَظنُّ أَنَّ الذي نهاكَ دهاكَ ؟ وانما دهاك أسفلكَ وأعلاك ، والله بريء من ذلك ».

وكتب إليه عمرو بن عبيد:

<sup>(</sup>١) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٦٠ ، ح : ٤ ، ص : ٣٦٦\_٣٦٧ .

٤٦٦ ......البدعة

\_أحسن ما سمعتُ في القضاء والقدر قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الله الله المؤلف على بن أبي طالب الله الدور في الأصل محتوماً ، لكان المزوّر في القصاص مظلوماً » . وكتب إليه واصل بن عطاء :

\_أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول أمير المؤمنين على بن أبي طالب على : « أيدلُّكَ على الطريق، وبأخذ عليكَ المضيق » ؟.

### وكتبَ اليه الشعبي :

\_أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه : «كلّما استغفرت الله منه فهو منك ، وكلّما حمدتَ الله عليه فهو منه » .

فلها وصلت كتبهم الى الحجاج ، ووقف عليها قال :

ـلقد أخذوها من عين صافية »(١).

٢٦ ـ وروي انه سئل أمير المؤمنين ﷺ عن القضاء والقدر فقال :

« لا تقولوا : وَكَلهم الله الىٰ أنفسهم فتوهنوه ، ولا تقولوا أجبرهم علىٰ المعاصي فتظلموه ، ولكن قولوا : الخير بتوفيق الله ، والشرّ بخذلان الله ، وكـلّ سـابق في عـلم الله » (٢).

٢٢ ـ وروى أنَّ رجلاً قال لأمير المؤمنين ﷺ :

ـ « فما القضاء والقدر الذي ذكرته يا أمير المؤمنين ؟ فقال اللله :

- الأمر بالطاعة ، والنهي عن المعصية ، والتمكين من فعل الحسنة وترك المعصية ، والمعونة على القربة إليه ، والخذلان لمن عصاه ، والوعد والوعيد ، والترغيب والترهيب، كلّ ذلك قضاء الله في أفعالنا ، وقدره لأعهالنا ، وأما غير ذلك فلا تظنّه ، فانّ الظن له محبط للاعمال .

<sup>(</sup>١) محمد حسين الطباطبائي ، الميزان في تفسير القرآن ، ج : ١ ، ص : ١٠٣ ، عن طرائف الحكم ، ص : ٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن على الطبرسي ، الاحتجاج ، ج : ١ ، رقم : ١٢٢ ، ص : ٤٩٢ \_ ٤٩٣ .

عرض روائي لدور أهل البيت (ع) في مواجهة الابتداع .................. ٤٦٧

فقال الرجل : فرَّجتَ عنى يا أمير المؤمنين فرَّج الله عنكَ  $\mathbf{w}^{(1)}$ .

٢٣ ـ روي انَّ المأمون سأل الامام علي بن موسىٰ الرضا الله عن قبوله تعالىٰ:
 وَلَوْ شَاءَ ربُّكَ لآمَنَ مَن في الأَرضِ كُلُّهُمْ جَميعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتّىٰ يَكُونُوا
 مُؤْمِنينَ \* وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤمِنَ إلاّ بإذْنِ اللهِ ﴾ (٢). فقال الرضا اللهِ :

- «حدثني أبي موسىٰ بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمد ، عن أبيه محمد بن علي ، عن أبيه على بن أبي طالب الله قال : عن أبيه علي بن أبي طالب الله قال : إنَّ المسلمين قالوا لرسول الله مَلَيُ الله الله على السلمين قالوا لرسول الله مَلَيُ الله على السلام ، لكثر عددنا ، وقوينا على عدونا ، فقال رسول الله مَلَيْ : ما كنتُ لألق الله عز وجلّ ببدعة لم يُحدث إليَّ فيها شيئاً ، وما أنا من المتكلفين ، فأنزلَ الله عزوجلّ عليه : يا محمد ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن في الأرضِ كُلُهُمْ جَميعاً ﴾ على سبيل الالجاء والاضطرار في الدنياكما يؤمنون عند المعاينة ، ورؤية البأس في الآخرة ، ولو فعلت ذلك بهم لم يستحقوا مني ثواباً ولا مدحاً ، ولكني أريد منهم أن يؤمنوا مختارين غير مضطرين ، ليستحقوا مني الزلنى ، والكرامة ، ودوام الخلود في جنّة الخلد ﴿ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النّاسَ حَتّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنينَ ﴾ .

وأمّا قوله عزّوجل : ﴿ وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤمِنَ إِلّا بِإِذْنِ اللهِ ﴾ ، فليس ذلك على السبيل تحريم الايمان عليها ، ولكن على معنى أنّها ماكانت لتؤمن إلّا باذن الله ، وإذنه : أمرُه لها بالايمان ماكانت مكلّفة متعبدة ، والجاؤّة إياها إلى الايمان عند زوال التكليف والتعبد عنها .

فقال المأمون :

\_فرَّجتَ عني يا أبا الحسن، فرَّجَ اللهُ عنكَ »(٣).

<sup>(</sup>١) أحمد بن على الطيرسي ، الاحتجاج ، ج : ١ ، رقم : ١٢١ ، ص : ٤٩٢.

<sup>(</sup>۲) يونس: ۹۹\_ ، ۱۰۰ .

<sup>(</sup>٣) محمد باقر الجلسي ، بحار الانوار ، ج : ١٠ ، باب : ١٩ ، ح : ٤ ، ص : ٣٤٢ ـ ٣٤٣ .

## القياس والرأي

١ \_ عن ابي عبدالله الصادق الله قال:

« انَّ أصحابَ المقاييس طلبوا العلم بالمقائيس ، فلم تزدهم المقائيس من الحق الّا بعداً ، وانَّ دينَ الله لا يُصاب بالمقائيس »(١) .

٢ ـ وعن يونس بن عبدالرحمن قال:

« قلتُ لأبي الحسن الأول إلله : بما أُوحٌد الله ؟ فقال :

يا يونس لا تكونن مبتدعاً ، مَن نظر برأيه هلك ، ومَن ترك أهل بيت نبيّه ضلَّ ، ومَن ترك أهل بيت نبيّه ضلَّ ، ومَن ترك كتابَ الله وقول نبيه كفر »(٢).

٣ ـ وعن أمير المؤمنين الحيلا انَّه قال:

« لا رأي في الدين »<sup>(٣)</sup>.

٤\_وعن أبي جعفر الباقر الله قال:

« إنَّ السنة لا تُقاس ، وكيف تقاس السنة ، والحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة » (٤) .

٥ ـ وعن سعيد الاعرج قال:

\_انَّ مَن عندنا ممن يتفقّه يقولون: يرد علينا ما لا نعرفه في كـتاب الله، ولا في السنة، نقول فيه برأينا؟ فقال أبو عبدالله ﷺ:

<sup>(</sup>١) محمد بن يعقوب الكليني، الاصول من الكافي، ج: ١، باب: البدع والرأي، والمقائيس، ح: ٧، ص:٥٦.

<sup>(</sup>٢) محمد بن يعقوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : ١ ، باب : البدع والرأى والمقائيس ، ح : ١٠ ، ص : ٥٦.

<sup>(</sup>٣) أبو جعفر البرقي ، المحاسن ، ج : ١ ، ح : ٧٨ ، ص : ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٤) أبو جعفر البرقي، المحاسن، ج: ١، ح: ٩٥، ص: ٣٣٨.

عرض روائى لدور أهل البيت (ع) في مواجهة الابتداع .......................... ٤٦٩

كذبوا، ليس شيء، إلّا وقد جاءَ في الكتاب، وجاءت فيه السنة  $\mathbf{w}^{(1)}$ .

٦ ـ وعن أبي بصير قال:

« قلتُ لأبي عبدالله الله إ

ـ ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنّة ، فننظر فيها ؟ فقال الله :

ـ لا، أما انكَ ان أصبتَ لم تؤجَر، وان أخطأتَ كذبتَ على الله عزّوجلّ »(٢).

٧ ـ وعن أبان بن تغلب عن أبي عبدالله الله الله الله قال:

« انَّ السنة لا تقاس ، ألا ترىٰ انَّ امرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟ يا أبان! إنَّ السنّة إذا قيست مُحق الدين »(٣).

٨ ـ وعن عثان بن عيسي قال:

« سألت أبا الحسن موسى عليه عن القياس، فقال:

ما لكم والقياس ، أنَّ الله لا يسأل كيف أحلَّ وكيف حرَّم  $^{(2)}$  .

٩ ـ وروى عن سهاعة انَّه قال:

« قلتُ لأبي الحسن علي :

ـ إِنَّ عندنا مَن قد أدركَ أباكَ وجدَّكَ ، وانَّ الرجل منّا يبتلي بـالشيء لا يكـون

عندنا فيه شيء ، فيقيس ؟ فقال الله ا

\_انما هلكَ مَن كانَ قبلكم حينَ قاسوا »(٥).

١٠ ـ وروي عن على ﷺ أنَّه قال :

« مَن نصبَ نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس ، ومَن دانَ اللهَ بالرأي لم يزل

<sup>(</sup>١) محمد باقر الجلسي ، بحار الانوار ، ج : ٢، باب : ٣٤، ح : ٤٧، ص : ٣٠٤.

<sup>(</sup>٢) محمد بن يعقوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : ١ ، باب : البدع والرأى والمقائيس ، ح : ١١ ، ص : ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) محمد بن يعفوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : ١ ، باب : البدع والرأي والمقائيس ، ح : ١٥ ، ص : ٥٧ .

<sup>(</sup>٤) محمد بن يعقوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : ١ ، باب : البدع والرأي والمقائيس ، ح : ١٦ ، ص : ٥٧ .

<sup>(</sup>٥) أبو جعفر البرق ، المحاسن ، ج : ١ ، ح : ٨٦، ص : ٣٣٥.

دهره في ارتماس »<sup>(۱)</sup>.

١١ ـ وعن أبي جعفر الباقر الله انه قال:

« مَن أَفتىٰ الناسَ برأيه ، فقد دانَ الله بما لا يعلم ، ومَن دانَ اللهَ بما لا يعلم ، فقد ضادًّ اللهَ حيث أحلً وحرَّم فها لا يعلم » (٢٠) .

١٢ ـ وعن عيسي بن عبدالله القرشي قال:

« دَخَل أبو حنيفة علىٰ أبي عبدالله على الله على

\_ يا أبا حنيفة ! بلغني انَّكَ تقيس ؟ قال :

\_ نعم، فقال اليلا :

ـ لا تقس ، فانَّ أول مَن قاس ابليس حين قال : خلقتني من نارٍ وخلقته من طين ، فقاس ما بين النار والطين ، ولو قاس نوريّة آدم بنوريّة النار ، عرف فيضل ما بين النورين، وصفاء أحدهما على الآخر »(٣).

١٣ ـ عن عبدالرحمن بن سالم قال:

« دخل ابن شبرمة وأبو حنيفة على الصادق الله ، فقال لأبي حنيفة :

\_اتقِ الله ولا تقس الدين برأيكَ ، فانَّ أول مَن قاسَ ابليس ، إذ أمره الله تـعالىٰ بالسجود ، فقال : أنا خير منه خلقتني من نارِ وخلقته من طين ، ثم قال ﷺ :

\_هل تُحسن أن تقيس رأسكَ من جسدك؟ قال:

\_لا، فقال ﷺ:

- فأخبرني عن الملوحة في العينين ، والمرارة في الاذنين ، والبرودة في المنخرين ، والعذوبة في الشفتين ، لأي شيء جعل ذلك ؟ قال :

\_لا أدرى، فقال ﷺ:

<sup>(</sup>١) محمد بن يعقوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : ١ ، باب : البدع والرأى والمقائيس ، ح : ١٧ ، ص : ٥٥ ـ ٥٥ .

<sup>(</sup> ٢) محمد بن يعقوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : ١ ، باب : البدع والرأي والمقائيس ، ح : ١٧ . ص : ٥٨ .

<sup>(</sup>٣)محمد بن يعقوب الكليبي ، الاصول من الكافي ، ج : ١ ، باب : البدع والرأي والمقائيس ، ح : ٢٠ ، ص : ٥٨ .

إِنَّ الله تعالىٰ خلقَ العينين فجعلها شحمتين ، وجعل الملوحة فيهما متاً علىٰ بني آدم ، ولو لا ذلك أدم ، ولو لا ذلك لذابتا ، وجعل المرارة في الاذنين مناً منه علىٰ بني آدم ، ولو لا ذلك لقحمت الدّواب فأكلت دماغه ، وجعل الماء في المنخرين ليصعد النفس وينزل ، ويجد منه الريح الطيبّة والرديئه ، وجَعَل العذوبة في الشفتين ليجد ابنُ آدم لذّة مطعمه ومشربه .

ثم قال ﷺ له:

- \_ أخبرني عن كلمة أولها شرك وآخرها ايمان ، قال :
  - ـ لاأدرى ، فقال ﷺ :
  - \_ لا الله الآالله، ثم قال الله :
- \_أيَّا أعظم عند الله تعالى: القتل أو الزنا؟ فقال: بل القتل، قال على الله :
- ـ فانَّ الله تعالىٰ قد رضي في القتل بشاهدين ، ولم يرضَ في الزنا إلَّا بأربعة .
  - ثم قال للثلا :
- \_ إنَّ الشاهد علىٰ الزنا شهد علىٰ اثنين ، وفي القتل علىٰ واحد ، لأنَّ القتل فـ على واحد ، والزنا فعلان ، ثم قال ﷺ :
  - أيّا أعظم عند الله: الصوم أو الصلاة ؟ قال:
    - ـ لا، بل الصلاة ، فقال الله :
  - ـ فما بال المرأة إذا حاضت تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة ؟ ثم قال عليه :
    - \_ لأنَّها تخرج إلى صلاة فتداومها ، ولا تخرج إلى صوم ، ثم قال الله :
      - المرأة أضعف أم الرجل ؟ قال :
        - \_المرأة ، فقال ع :
- \_ فما بال المرأة وهي ضعيفة لها سهم واحد ، والرجل وهو قوي له سهــان ، ثم قال عليه :
- لأنَّ الرجل يُجبر على الانفاق على المرأة ، ولا تُجبر المرأة على الانفاق على ا

٤٧٢ ...... البدعة

الرجل

ثم قال ﷺ:

\_البول أقذر أم المني ؟ قال:

\_البول، فقال علي :

\_ يجب على قياسك أن يجب الغسل من البول دون المني ، وقد أوجب الله تعالى الغسل من المنى دون البول ، ثم قال عليه :

\_ لأنَّ المني اختيار ، ويخرج من جميع الجسد ، ويكون في الأيام ، والبول ضرورة ويكون في اليوم مرّات .

قال أبو حنيفة :

كيف يخرج من جميع الجسد ، والله يقول : ﴿ يَسَخْرُجُ مِن بَينِ الصُلْبِ وَاللهِ عَلَيْ مِن بَينِ الصُلْبِ وَاللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فقال أبو عبدالله ﷺ:

ـفهل قال : لا يخرج من هذين الموضعين ؟ ...»<sup>(۲)</sup> .

١٤ ـ وجاءَ في دعائم الاسلام:

« انَّ أبا عبدالله الصادق اللهِ قال لأبي حنيفة وقد دخل عليه :

\_أقيسه علىٰ ما وجدتُ من ذلك ، فقال ﷺ له :

\_ أول مَن قاسَ ابليس فأخطأ ، إذ أمره الله عزّوجلّ بالسجود لآدم الله فقال : أنا خير منه خلقتني من نارِ وخلقته من طين ، فرأى أنَّ النار أشرف عنصراً من الطين ،

<sup>(</sup>١) الطارق: ٧.

<sup>(</sup>۲) محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج : ۱۰ ، باب : ۱۳ ، ح : ۱۲ ، ص : ۲۱۲ ـ ۲۱۳ .

عرض روائي لدور أهل البيت (ع) في مواجهة الابتداع ......................... ٤٧٣

فخلَّده ذلكَ في العذاب المهين.

ـ يا نعبان: أيهما أطهر المني أو البول ؟ قال:

ـ المني، قال طائلا:

ـ نقد جعل الله عرّوجلً في البول الوضوء، وفي المني الغسل، ولو كان يحمل على القياس لكان الغسل في البول.

وأيهم أعظم عندالله الزنا أم قتل النفس ؟ قال :

\_قتل النفس، قال 機:

ـ فقد جعل الله عزّوجل في قتل النفس الشاهدين ، وفي الزنا أربعة ، ولو كان على القياس لكان الأربعة الشهداء في القتل لانه أعظم .

وأيهما أعظم عند الله الصلاة أم الصوم ؟ قال :

\_الصلاة ، قال الله :

- فقد أمر رسول الله ﷺ الحائض بأن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، ولو كانَ على القياس ، لكان الواجب أن تقضي الصلاة ، فاتق الله يا نعيان ولا تقس ، فانّا نقف غداً غن وأنتَ ومَن خالفنا بين يدي الله عزّوجلّ ، فيسألنا عن قولنا ويسألهم عن قولم ، فنقول : قلنا : قال الله وقال رسول الله ﷺ ، وتقول أنتَ وأصحابك : رأينا وقسنا ، فيفعل بنا وبكم ما يشاء »(١).

١٥ \_ وعن ابن الحجاج قال:

« قال لى أبو عبدالله ﷺ :

إياكَ وخصلتين فيهم هلكَ من هلك : إياك أن تفتي الناس برأيكَ ، أو تدين بما  $(^{(7)}$ .

<sup>(</sup>۱) محمد باقر الجلسي ، بحار الأتور ، ج : ۱۰ ، باب : ۱۳ ، ح : ۲۲ ، ص : ۲۲۱ .

<sup>(</sup>٢) محمد باقر الجلسي ، بحار الاتوار ، ج : ٢ ، باب : ١٦ ، ح : ٢٢ ، ص : ١١٨ .

٤٧٤ ..... ٤٧٤

١٦ ـ وقد ورد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين الله انَّه قال:

« ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام ، فيحكم فيها برأيه ، ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره ، فيحكم فيها بخلاف قوله ، ثم تجتمع القضاة بذلك عند الامام الذي استقضاهم ، فيصوّب آراءهم جميعاً ، والههم واحد ، وكتابهم واحد ، أفأمرهم الله سبحانه بالاختلاف فأطاعوه ، أم نهاهم عنه فعصوه ؟ أم أنزل الله ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه ؟ أم كانوا شركاء له ، فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى ؟ أم أنزل الله ديناً تامّاً فقصّر الرسول كالمنطق عن تبليغة وأدائه ؟ والله سبحانه يقول:

﴿ مَّا فَرَّطْنا في الكِتابِ مِن شَيءٍ ﴾ (١) وفيه [تِبْياناً لِكُلِّ شَيءٍ ] (٢) ، وذكر أنَّ الكتابَ يصدّق بعضه بعضاً ، وانه لا اختلافَ فيه ، فقال سبحانه :

﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْتِلافاً كَثيرِاً ﴾ ( $^{(r)}$ )، وانَّ القرآن ظاهره أنيق ، وباطنه عميق ، لا تفنىٰ عجائبه ، ولا تنقضي غرائبه ، ولا تُكشف الظلمات إلّا به  $^{(2)}$ .

١٧ ـ وروي عن البزنطي انَّه قال :

« قلتُ للرضاعا إ:

\_جعلتُ فداك إنَّ بعض أصحابنا يقولون : نسمع الأمرَ يحكى عنكَ وعن آبائك ﷺ فنقيس عليه ونعمل به ، فقال ﷺ :

ـ سبحان الله ! لا والله ما هذا من دين جعفر ، هؤلاء قوم لا حاجة بهم الينا ، قد خرجوا من طاعتنا ، وصاروا في موضعنا ، فأين التقليد الذي كان يقلدونَ جعفراً وأبا جعفر ؟ قال جعفر : لا تحملوا علىٰ القياس ، فليس من شيء يعدله القياس إلّا والقياس

<sup>(</sup>١) الانعام : ٣٨.

<sup>(</sup>٢) مقتبس من آية ٨٩ من سورة النحل.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٨٢.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة: الخطبة / ١٨.

عرض روائي لدور أهل البيت (ع) في مواجهة الابتداع .................................

یکسره »<sup>(۱)</sup>:

١٨ \_ عن خالد بن طليق قال: سمعتُ أمير المؤمنين على بن أبي طالب علي الله يقول: « ذمتي بما أقول رهينة ، وأنا به زعيم ، انَّه لا يهيج علىٰ التقوىٰ زرع قوم ، ولا يظمأ على التقوى سنخ أصل ، ألا انَّ الخير كلّ الخير فيمن عرف قدره ، وكني بالمرء جهلاً أن لا يعرف قدره ، انَّ أبغضَ خلق الله إلى الله رجلٌ قش علماً من أغمار غشوة ، وأوباش فتنة ، الحق في صحفه ، كلاّ والذي نفس ابن أبي طالب بيده قد ضلَّ وأضلَّ مَن افترىٰ ، سهَّاه رعاع الناس عالماً ، ولم يكن في العلم يوماً سالماً ، فكّر فاستكثر ، ما قلَّ منه خير مما كثر ، حتىٰ إذا ارتوىٰ من غير حاصل ، واستكثر من غير طائل ، جلس للناس مفتياً ضــامناً لتخليص ما اشتبه عليهم ، فإن نزلت به احدى المهرّات هيّا لها حشواً من رأيه ، ثم قطع علىٰ الشهات ، خبّاط جهالات ، ركّاب عشوات ، والناس من علمه في مثل غزل العنكبوت لا يعتذر بما لا يعلم فيسلم ، ولا يعضّ على العلم بضرس قاطع فينعم ، تصرخ منه المواريث ، وتبكي من قضائه الدماء ، وتستحل به الفروج الحرام ، غير مليء والله باصدار ما ورد عليه ، ولا نادم على ما فرط منه ، اولئك الذين حلَّت عليهم النياحة وهم أحياء .

فقال الرجل:

ـ يا أمير المؤمنين فمن نسأل بعدَكَ وعلىٰ ما نعتمد؟ فقال الله ا

ــ استفتحوا كتاب الله فانه إمام مشفق ، وهادٍ مرشد ، وواعظ ناصح ، ودليــل يؤدّي إلى جنّة الله عزّوجلّ »(٢).

١٩ ـ روى المعلى بن خنيس:

<sup>(</sup>١) محمد باقر الجلسي ، بحار الأنوار ، ج : ٢، باب : ٣٤، ح : ٢٨، ص : ٢٩٩ ـ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) محمد باقر الجلسي ، بحار الأنوار ، ج : ٢ ، باب : ٣٤ ، ح : ٢٩ ، ص : ٢٠٠ .

« ان الامام أبا عبدالله الصادق الله قال في قول الله عزّوجلَّ : ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اللهِ مَوْاهُ بِغَيْرِ هُدى مِّنَ اللهِ ﴾ (١) ، يعني : مَن اتخذ دينه رأيه بغير هدى إمام من أغمة الهدى »(٢).

٢٠ ـ روي عن علي بن الحسين الله قال:

« انَّ دينَ الله لا يُصاب بالعقول الناقصة ، والآراء الباطلة ، والمقائيس الفاسدة ، ولا يُصاب إلَّا بالتسليم ، فمن سلَّم لنا سلم ، ومَن اهتدىٰ بنا هدي ، ومَن دان بالقياس والرأي هلك »(٣) .

٢١ ـ وعن أمير المؤمنين المثل انَّه قال:

« لا تقيسوا الدين ، فانَّ أمرَ الله لا يُقاس ، وسيأتي قوم يسقيسون وهم أعداء الدين »(٤).

٢٢ ـ روي عن زرارة انَّه قال:

« قال لي أبو جعفر ﷺ : يا زرارة اياك وأصحاب القياس في الدين ، فانَّهم تركوا علم ما وكلوا به ، وتكلّفوا ما قد كفوه ، يتأولونَ الأخبار ، ويكذبونَ علىٰ الله عزّوجلّ ، وكأني بالرجل منهم ينادى من بين يديه : قد تاهوا وتحيّروا في الارض والدين »(٥).

٢٣ ـ روي عن محمد بن حكيم انَّه قال:

« قلتُ لأبي عبداله على :

« تفقهنا في الدين ، وروينا ، وربما ورد علينا رجل قد ابتُلي بشيء صغير ما عندنا فيه بعينه شيء ، وعندنا ما هو يشبه مثله ، أفنفتيه بما يشبهه ؟ فقال عليه :

<sup>(</sup>۱) القصص : ۵۰ .

<sup>(</sup>٢) محمد باقر الجلسي ، بحار الأتوار ، ج : ٢ ، باب : ٣٤ ، ح : ٣٦ ، ص : ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٣) محمد باقر الجلسي، بحار الاتوار، ج: ٢، باب: ٣٤، ح: ٤١، ص: ٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) محمد باقر الجلسي ، بحار الانوار ، ج : ٢ ، باب : ٣٤ ، ح : ٦٠ ، ص : ٣٠٨ .

<sup>(</sup>٥) محمد باقر الجلسي ، بحار الاتوار ، ج : ٢ ، باب : ٣٤ ، ح : ٧٠ ، ص : ٣٠٩ .

عرض روائي لدور أهل البيت (ع) في مواجهة الابتداع ..................

ـ لا، ومالكم والقياس في ذلك ، هلكَ مَن هلكَ بالقياس ، قال :

ـ جعلتُ فداك أتى رسول الله كالشُّح بما يكتفونَ به ؟ قال الله الله عَلَيْكُ بِمَا يَكُتفُونَ به ؟ قال الله عَل

\_أتي رسول الله بما استغنوا به في عهده ، وبما يكتفونَ به من بعده إلى يوم القيامة ،

قال:

\_ضاع منه شيء ، فقال الله :

ـ لا، هو عند أهله »<sup>(۱)</sup>.

٢٤ ـ وروي عن محمد بن حكيم أيضاً أنه قال:

« قلت لابي عبدالله الله ا

\_إنَّ قوماً من أصحابنا قد تفقهوا ، وأصابوا علماً ، ورووا أحاديث ، فيرد عليهم الشيء فيقولونَ برأيهم؟ فقال اللهِ :

ـ لا، وهل هلكَ مَن مضى إلّا بهذا وأشباهه »(٢).

٢٥ ـ وورد عن أبي عبدالله اللَّهِ انَّه قال :

« لعن الله أصحابَ القياس ، فانَّهم غيرٌوا كلامَ الله وسنة رسوله ﷺ ، واتهموا الصادقين الله عروجل »(٣).

٢٦ ـ روى عن داود بن سرحان قال: سمعت أبا عبدالله الله يقول:

« اني لأحدّث الرجل الحديث ، وأنهاه عن الجدال والمراء في دين الله ، وأنهاه عن القياس ، فيخرج من عندي فيأوّل حديثي على غير تأويله ، إني أمرتُ قوماً أن يتكلّموا ، ونهيتُ قوماً ، فكلّ يأول لنفسه ، يريد المعصية لله ولرسوله ، فيلو سمعوا وأطاعوا لاودعتهم ما أودع أبي أصحابه ، إنَّ أصحابَ أبي كانوا زيناً أحياءاً وأمواتاً » ( على المعاهد على المعاهد على المعاهد المعاهد على المعاهد المعاهد

<sup>(</sup>١) محمد باقر الجلسي ، بحار الانوار ، ج : ٢، باب : ٣٤، ح : ٤٩، ص : ٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) محمد باقر الجلسي، بحار الانوار، ج: ٢، باب: ٣٤، ح: ٥١، ص: ٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) محمد باقر الجلسي ، بحار الانوار ، ج : ٢ ، باب : ٣٤ ، ح : ٧١ ، ص : ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٤) محمد باقر الجلسي ، بحار الانوار ، ج : ٢ ، باب : ٣٤ ، ح : ٧٣ ، ص : ٣٠٩ .

٢٧ ـ وجاء في الحاسن عن أبي عبدالله الله في رسالته إلى أصحاب الرأي
 والقياس :

« أما بعد ، فانّه مَن دعيٰ غيره إلى دينه ، بالارتياء والمقائيس لم ينصف ولم يصب حظه، لانَّ المدعوّ إلى ذلك لا يخلو أيضاً من الارتباء والمقائيس، ومتى ما لم يكن بالدّاعي قوّة في دعائه على المدعو لم يؤمن على الداعى أن يحتاج إلى المدعّو بعد قليل ، لأنّا قد رأينا المتعلِّم الطالب ربَّما كان فائقاً لمعلَّم ولو بعدَ حين ، ورأينا المعلَّم الداعي ربَّما احتاج في رأيه إلى رأى مَن يدعو ، وفي ذلك تحبُّر الجاهلون ، وشك المرتابون ، وظنَّ الظانون ، ولو كان ذلكَ عند الله جائزاً لم يبعث الله الرسل بما فيه الفصل ، ولم ينه عن الهزل ، ولم يعب الجهل ، ولكنَّ الناس لما سفهوا الحقُّ، وعمظوا النعمة ، واستغنوا بجهلهم وتدابيرهم عن علم ا الله، واكتفوا بذلكَ دونَ رسله والقوام بأمره ، وقالوا : لا شيء إلَّا ما أدركته عـقولُنا ، وعرفته ألبابنا ، فولاَّهم الله ما تولُّوا ، وأهملهم وخذهم ، حتى صاروا عبدةَ أنفسهم من حيث لا يعلمون ، ولو كانَ الله رضي منهم اجتهادهم وارتياً ءهم فها ادّعوا من ذلك ، لم يبعث الله اليهم فاصلاً لما بينهم ، ولا زاجراً عن وصفهم ، وانما استدللنا انَّ رضا الله غير ـ ذلك، ببعثه الرسل بالامور القيمّة الصحيحة، والتحذير عن الامور المشكلة المفسدة، ثم جعلهم أبوابه ، وصراطه ، والادلاء عليه بامور محجوبة عن الرأى والقياس ، فن طلبَ ما عندَ الله بقياس ورأى ، لم يزدد من الله إلّا بعداً ، ولم يبعث رسولاً قط ، وان طال عمره ، قابلاً من الناس خلاف ما جاء به ، حتى يكون متبوعاً مرّةً وتابعاً أخرى ، ولم ير أيضاً فها جاءَ به استعمال رأياً ولا مقياساً ، حتىٰ يكون ذلكَ واضحاً عنده كالوحى من الله ، وفي ذلك دليل لكلِّ ذي لبِّ وحجىٰ أنَّ أصحاب الرأى والقياس مخطئون مدحضون ، وانما الاختلاف فها دون الرسل لا في الرسل ، فايّاك أمها المستمع أن تجمع عليك خصلتين : احداهما القذف بما جاش به صدرك ، واتباعك لنفسك إلى غير قصد ، ولا معرفة حدّ ، والاخرىٰ استغناؤكَ عيّا فيه حاجتك ، وتكذيبكَ لمن إليه مردُّك ، وايّاكَ وترك الحق سأمة

وملالة، وانتجاعك الباطل جهلاً وضلالة، لانّا لم نجد تابعاً لهواه، جائزاً عمّا ذكرنا قط رشيداً، فانظر في ذلك »(١).

۲۸ ـ روی عن میسرة بن شریح انَّه قال :

«شهدت أبا عبدالله الله في مسجد الخيف، وهو في حلقة فيها نحو من مائتي رجل، وفيهم عبدالله بن شبرمة، فقال:

\_ يا أبا عبدالله انّا نقضي بالعراق ، فنقضي ما نعلم من الكتاب والسنة ، وترد علينا المسألة ، فنجتهد فيها بالرأى .

قال: فانصت الناس جميع من حضر للجواب وأقبل أبو عبدالله على من على من على على من على على من على على من على عينه يحدّثهم، فلما رأى الناس ذلك، أقبل بعضهم على بعض، وتركوا الانصات.

قال: ثم تحدَّثوا ما شاءَ الله، ثم أن أبن شبرمة قال:

\_ يا أبا عبدالله إنّا قضاة العراق ، وانّا نقضي بالكتاب والسنة ، وانَّه تـرد عـلينا أشياء ، ونجتهد فيها بالرأى .

قال: فأنصت جميع الناس للجواب، وأقبل أبو عبدالله على مَن على يساره يحدّثهم، فلما رأى الناس ذلك، أقبل بعضهم على بعضٍ، وتركوا الانصات، ثم ان ابن شبرمة مكث ما شاء الله، ثم عادَ لمثل قوله، فأقبل أبو عبدالله على فقال:

\_فانَّ علياً أبي أن يدخل في دين الله الرأي ، وأن يقول في شيء من دين الله بالرأي والمقائيس.

فقال أبو ساسان : فلما كان الليل دخلت على أبي عبدالله الله اله عنهال لي :

\_ يا أبا ساسان لم يدعني صاحبكم ابن شبرمة حتى أجبته ، ثم قال الله :

<sup>(</sup>١) أبو جعفر البرق ، الهاسن ، ج : ١ ، باب : المقائيس والرأى ، ح : ٦٧٤ ، ص : ٣٣١ \_ ٣٣٢ .

٤٨٠....البدعة

لو علم ابن شبرمة من أين هلكَ الناس ما دان بالمقائيس ، ولا عمل بها  $^{(1)}$ .

٢٩ ـ وروي عن أبان بن تغلب انَّه قال:

\_رجل قطع اصبع امرأة ، فقال الله :

\_فها عشرة من الابل، قلت:

\_قطع اثنتين، فقال الله :

\_فيهما عشرون من الابل ، قلت :

\_قطع ثلاث أصابع، قال على الله :

- فهنَّ ثلاثون من الابل ، قلت :

\_قطع أربعاً ، فقال الله :

\_فهنَّ عشرون من الابل، قلتُ:

ـ أيقطع ثلاثاً وفيهنَّ ثلاثونَ من الابل ، ويقطع أربعاً وفيها عشرون من الابل؟

#### فقال لليلخ :

ـ نعم، إنَّ المرأة إذا بلغت الثلث من دية الرجل سفلت المرأة ، وارتفع الرجل .

إنَّ السنّة لا تُقاس ، ألا ترى أنَّها تؤمر بقضاء صومها ، ولا تؤمر بقضاء صلاتها ؟ يا أبان ! حدثتني بالقياس ، وانَّ السنة إذا قيست محق الدين »(٢).

<sup>(</sup>١) أبو جعفر البرقي المحاسن ، ج : ١ ، باب : المقائيس والرأي ، ح : ٦٧٥ ، ض : ٣٣٢ ـ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) أبو جعفر البرقي ، الحاسن ، ج : ١ ، باب : المقائيس والرأى ، ح : ٦٩٤ ، ص : ٣٣٩ .

#### التشبيه والتجسيم

#### ١ ـ نفي الجسمية والشبيه:

- ١ \_ روي أنَّا أبا قرَّة المحدّث حاورَ الامام الرضاط الله فجاءَ من ضمن كلامه:
  - \_« فأينَ الله ؟ فقال أبو الحسن المثلا :
- ـ الأين مكان، وهذه مسألة شاهد عن غائب، والله تعالى ليس بغائب، ولا يقدمه قادم، وهو بكلً مكانٍ موجود، مدبّر، صانع، حافظ، محسك السموات والأرض، فقال أبو قرّة:
  - \_أليسَ هو فوقَ السماء دونَ ما سواها؟ فقال أبو الحسن ﷺ :
- حوالله في السموات وفي الأرض، وهو الذي في السهاء إله وفي الأرضِ إله، وهو الذي يصوّركم في الأرحام كيف يشاء، وهو معكم أينا كنتم، وهو الذي استوىٰ الى السهاء وهي دخان، وهو الذي استوىٰ إلى السهاء فسوّاهنَّ سبع سهاوات، وهو الذي استوىٰ علىٰ العرش، قد كانَ ولا خلق، وهو كها كان إذ لاخلق، لم ينتقل مَعَ المنتقلين. فقال أبو قرّة:
  - ـ فما بالكم إذا دعوتم رفعتم أبديكم إلى السماء ؟ فقال أبو الحسن على الله عنها :
- إنَّ الله استعبد خلقه بضروبٍ من العبادة ، ولله مفازع يفزعونَ إليه ، ومستعبد ، فاستعبد عباده بالقول والعلم والعمل والترجيه ، ونحو ذلك ، استعبدهم بتوجيه الصلاة إلى الكعبة ، ووجَّه اليها الحجَّ والعمرة ، واستعبد خلقه عند الدعاء والطلب والتضرع ببسط الأيدي ، ورفعها إلى السهاء لحال الاستكانة ، وعلامة العبودية ، والتذلل له . فقال أو ق ة :
  - \_فن أقربُ إلى الله ، الملائكة أو أهل الأرض؟ قال أبو الحسن على الله :

٤٨٢ ......١٨٤ يالبدعة

\_إن كنتَ تقول بالشبر والذراع ، فان الاشياء كلها باب واحد هي فعله لا يشتغل ببعضها عن بعض ، يدبّر أعلىٰ الخلق من حيث يدبّر أسفله ، ويدبّر أوله من حيث يدبّر آخره ، من غير عناء ولاكلفة ، ولامؤونة ، ولامشاورة ، ولا نَصَب ، وان كنتَ تقول : مَن أقرب إليه في الوسيلة ؟ فأطوعهم له ، وأنتم تروون أنَّ أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد ، ورويتم أنَّ أربعة أملاك التقوا : أحدهم من أعلىٰ الخلق ، وأحدهم من أسفل الخلق ، وأحدهم من شرق الخلق ، وأحدهم من غرب الخلق ، فسأل بعضهم بعضاً فكلّهم قال : من عند الله ، أرسلني بكذا وكذا ، فني هذا دليل علىٰ أنَّ ذلكَ في المنزلة دونَ التشبيه والتمثيل ، فقال أبو قرّة :

\_أتقر أنَّ الله تعالى محمول ؟ فقال أبو الحسن الما الله :

ـكل محمول مفعول ومضاف إلى غيره ، محتاج ، فالمحمول اسم نقص في اللفظ ، والحامل فاعل ، وهو في اللفظ محدوح ، وكذلك قول القائل : فوق وتحت وأعلى وأسفل ، وقد قال الله تعالى : ﴿ وَللهِ الأَسْماءُ الحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِها ﴾ (١) ولم يقل في شيء من كتبه أنسه محمول ، بل هو الحامل في البرِّ والبحر ، والممسك للسمواتِ والأرض ، والمحمول ما سوىٰ الله ، ولم نسمع أحداً آمنَ باللهِ وعظمه قط قال في دعائه : يا محمول » (٢) .!

٢ ـ عن أمير المؤمنين ﷺ انَّه قال في صفته تعالىٰ : « الذي لم يسـبقه وقت ، ولم يتقدمه زمان ، ولم يتعاوره<sup>(٣)</sup> زيادة أو نقصان ، ولم يوصف بأينِ ولا بمكانِ »<sup>(٤)</sup>.

٣ ـ وعن أمير المؤمنين الله أيضاً في وصفه تعالى:

« لا تصحبه الأوقات ، ولا تَضَمَّنُهُ الأماكن ، ولا تأخذهُ السنات ، ولاتحــدُّهُ

<sup>(</sup>١) الأعراف : ١٨٠.

<sup>(</sup>۲) محمد باقر الجلسي ، بحار الأنوار ، ج : ١٠ ، باب : ١٩ ، ح : ٥ ، ص : ٣٤٦ -٣٤٧.

<sup>(</sup>٣) التعاور : هو الورود علىٰ التناوب .

<sup>(</sup>٤) محمد بن يعقوب الكليني ، الأصول من الكافي ، ج : ١ ، باب : جوامع التوحيد ، ح : ٧ ، ص : ١٤١ .

عرض روائى لدور أهل البيت (ع) في مواجهة الابتداع ......................... ٤٨٣ ....

الصفات ، ولا تقيّده الادوات ، سبقَ الأوقاتَ كونُه ، والعدمَ وجودُه ، والابتداءَ أزلُه »(١). عدد عليه الله قال:

« لا تجري عليه الحركةُ والسكون ، وكيف يجري عليه ما هو أجراه ، أو يعود إليه ما هو ابتدأه ، إذاً لتفاوتت ذاتهُ ولتجرّأ كنههُ ، ولا متنعَ من الأزلِ معناه .. »(٢).

٥ \_ وعنه للثلا أنَّه قال:

« وتعالىٰ الله الذي ليس له وقت معدود ، ولا أجل ممدود ، ولا نـعت محـدود ، وسبحان الله الذي ليس له أولٌ مبتدأ ، ولا غاية منتهىٰ ، ولا آخر يفنیٰ »(٣) .

٦ ـ روي عن أبي جعفر الباقر عليه انَّه كتب دعاءاً إلى رجل بخطِّه يقول فيه:

« يا ذا الذي كانَ قبل كلِّ شيء ، ثمَّ خلقَ كلَّ شيء ، ثم يبقَّ ويفنىٰ كلُّ شيء ، يا ذا الذي ليس في السموات العُلىٰ ، ولا في الارضين السفلىٰ ، ولا فوقهنَّ ، ولا بينهنَّ ، ولا تحتهنَّ اله يُعبد غبره »(٤).

٧\_وعن أمير المؤمنين ﷺ في صفته تعالىٰ انَّه قال:

(0,1) « .. ومَن قال : أين ، فقد أخلىٰ منه ، ومَن قال : إلىٰ مَ فقد وقَّته (0,1) .

٨\_وعن على بن موسى الرضا الله قال في وصفه تعالى :

« مَن شبَّه الله بخلقه فهو مشرك ، ومَن وصفه بالمكان فهو كافر .. »(٦) .

٩ \_ وعن أمير المؤمنين الله في وصفه تعالى أيضاً أنَّه قال:

« لا تحويه الاماكن لعظمته ، ولا تذرعه المقادير لجلاله ، ولا تقطعه المقائيس

<sup>(</sup>١) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٢ ، ح : ٢ ، ص : ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٢ ، ح : ٢ ، ص : ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٢ ، ح : ٢ ، ص : ٤٢ .

<sup>(</sup>٤) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد، باب : ٢ ، ح : ١١ ، ص : ٤٨ ـ ٤٨ .

<sup>(</sup>٥) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٢ ، ح : ١٤ ، ص : ٥٧ .

<sup>(</sup>٦) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٢ ، ح : ٢٥ ، ص : ٦٩ .

لكبريائه .. »(١).

١٠ ـ وعن الامام موسى الكاظم على انه قال لراهب نصراني في بعض ماناظره:
 « انَّ الله تبارك و تعالى أجل وأعظم من أن يُحدَّ بيدٍ أو رجلٍ أو حركةٍ أو سكون ، أو يوصف بطولٍ أو قصر .. » (٢).

١١ ـ وروي انَّه جاءَ يهودي إلى على بن أبي طالب ﷺ فقال:

ـ يا أمير المؤمنين ! متى كانَ ربُّنا ؟ فقال له الله :

- « انما يُقال : متى كان ؟ لشيء لم يكن فكان ، وربُّنا تبارك وتعالى هو كائن بلا كينونة كائنٍ ،كانَ بلا كينونة كائنٍ ،كانَ بلا لم يزل ،بلا لم يزل وبلا كيف يكون ،كان لم يزل ليس له قبل ، هو قبل القبلِ بلا قبل ، وبلا غايةٍ ولا منتهى ، غايةٌ ولا غاية اليها ، غاية انقطعت الغايات عنه ، فهو غاية كلَّ غاية » (٣) .

١٢ ـ وعن أبي عبدالله الله الله قال:

«انَّ الله عظيم رفيع، لا يقدر العباد على صفته، ولا يبلغونَ كنه عظمته، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ولا يوصف بكيف ولا أين ولاحيث، فكيف أصفه بكيف وهو الذي كيَّف الكيف حتى صاركيفاً، فعرفتُ الكيف بماكيَّف لنا من الكيف، أم كيف أصفه بأين وهو الذي أيَّن الأين حتى صار أيناً، فعرفت الأين بما أيَّن لنا من الأين، أم كيف أصفه بحيث وهو الذي حيَّثَ الحيثَ حتى صارَ حيثاً، فعرفت الحيث بما حيَّثَ لنا من الحيث، فالله تبارك وتعالى داخل في كل مكان، وخارج عن كل شيء، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، لا الله إلّا هو العلى العظيم، وهو اللطيف الخبير» (٤).

<sup>(</sup>١) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٢ ، ح : ٢٦ ، ص : ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٢ ، ح : ٣٠ ، ص : ٧٥ .

<sup>(</sup>٣) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٢ ، ح : ٣٣ ، ص : ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٨ ، ح : ١٤ ، ص : ١١٥ .

١٣ \_ روى أحمد بن محمد بن أبي نصر أن قوماً جاؤوا من وراء النهسر إلى أبي الحسن على فقالوا له : جئناك نسألك عن ثلاث مسائل ، فان أجبتنا فيها علمنا انَّكَ عالم ، فقال على الله :

#### -« سلو ا ، فقالوا :

\_أخبرنا عن الله ، كان ، وكيف كان ، وعلىٰ أي شيءٍ كان اعتهاده ؟ فقال الله :

إِنَّ الله عزَّ وجلَّ كيَّف الكيف فهو بلاكيف ، وأيَّن الأين فهو بلا أين ، وكان اعتاده على قدرته ، فقاله ا:

- نشهد انَّك عالم »(١).

١٤ ـ وعن أبي عبدالله الله الله قال:

 $(1)^{(1)}$  الله عزّوجلّ لا يشبهه شيء  $(1)^{(1)}$ 

١٥ ـ وعنه ﷺ أيضاً أنَّه قال:

«سبحانَ مَن لايعلم أحدكيفَ هو الآهو، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يُحدّ، ولا يُحس، ولا يُجس، ولا تحديد »(٣).

١٦ ـ وعنه الله أيضاً في وصفه تعالىٰ:

« لاجسم ، ولاصورة ، وهو مجسم الأجسام ، ومصّور الصور ، لم يتجزّأ ، ولم يتناه ، ولم يتزايد ، ولم يتناقص ، لو كان كما يقولون لم يكن بين الخالق والمخلوق فرق ، ولا بين المنشئ والمنشأ ، لكن هو المنشئ ، فرَّقَ بين مَن جسّمه وصوَّره وأنشأه ، إذ كان لا يشبهه شيء ، ولا يشبه هو شيئاً » (٤) .

<sup>(</sup>١) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد، باب : ٩ ، ح : ٣ ، ص : ١٢٥ .

 <sup>(</sup>٢) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٦ ، ح : ١ ، ص : ٩٧ .

<sup>(</sup>٣) محمد بن يعقوب الكليني ، الاصول من الكاني ، ج : ١ ، باب : النهي عن الجسم والصورة ، ح : ١ ، ص : ١٠٤ .

<sup>(</sup>٤) صدين يعقوب الكليني ، الاصول من الكاني ، ج : ١ ، باب : النهي عن الجسم والصورة ، ح : ٦ ، ص : ١٠٦ .

٤٨٦.....البدعة

١٧ ـ روي عن العباسي أنَّه قال لأبي الحسن اللَّهِ :

\_ومَن هو؟ قلتُ:

\_الحسن بن سهل ، قال الله :

\_ في أي شيء المسألة ؟ قلتُ:

\_ في التوحيد ، قال ﷺ :

ـ وأيّ شيء من التوحيد؟ قلت:

ـ يسألكَ عن الله جسم أو لا جسم ، فقال لي :

ـ انَّ للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب ، مذهب إثبات بتشبيه ، ومذهب النني ، ومذهب النني ، ومذهب النني لا يجـوز ، ومذهب النني لا يجـوز ، والطريق في المذهب الثالث اثبات بلا تشبيه »(١).

١٨ ـ وروى عن على بن محمد وعن أبي جعفر الجواد الله اتَّها قالا:

 $^{(7)}$  « مَن قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ، ولا تصلّوا وراءه

١٩ \_ وعن بشر بن بشار النيسابوري قال : كتبتُ الى أبي الحسن الله بأنَّ مَن قبلنا قد اختلفوا في التوحيد ، فكتب الله :

- « سبحان من لا يحد ، ولا يوصف ، ليس كمثله شيء ، وهو السميع البصير » (٣).

<sup>(</sup>١) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٦ ، ح : ١٠ ، ص : ١٠٠ \_ ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ،باب : ٦ ، ح : ١١ ، ص : ١٠١ .

<sup>(</sup>٣) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٦ ، ح : ١٣ ، ص : ١٠١ .

#### ٢ ـ نفى الرؤية:

١ \_عن يعقوب بن اسحق قال:

«كتبت إلى أبي محمد ﷺ أساله: كيف يعبد العبد ربَّه وهو لا يراه؟!

فوقّع ﷺ :

\_يا أبا يوسف جلَّ سيدي ومولاي والمنعم عليَّ وعلىٰ آبائي أن يُرىٰ .

قال: وسألته: هل رأى رسول الله وَ اللهُ عَلَيْتُ وَ بَهُ ؟ فوقَّع اللَّهُ :

انَّ الله تبارك وتعالى أرى رسوله بقلبه من نور عظمته ما أحبَّ  $^{(1)}$ .

٢ ـ وعن عاصم بن حميد قال:

« ذاكرتُ أبا عبدالله اللهِ فيما يروونَ من الرؤية ، فقال اللهِ :

ـ الشمس جزء من سبعين جزءاً من نور الكرسي، والكرسي جزء من سبعين جزءاً من نور العرش، والعرش جزء من سبعين جزءاً من نور الحجاب، والحجاب جزء من سبعين جزءاً من نور الستر، فان كانوا صادقين فليملؤوا أعينهم من الشمس ليس دونها حجاب»(٢).

٣ ـ وعن عبدالله بن سنان عن أبيه قال:

« حضرتُ أبا جعفر الله فدخل عليه رجل من الخوارج فقال له:

\_ يا أبا جعفر أيَّ شيء تعبد ؟ قال ﷺ :

ـ الله ، قال :

\_رأيته ؟ قال 幾 :

ــ لم تره العيون بمشاهدة العيان ، ولكن رأته القلوب بحقائق الايمان ، لا يُسعرف

<sup>(</sup>١) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ،باب : ٨ ، ح : ٢ ، ص : ١٠٨ . .

<sup>(</sup>٢) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٨ ، ح : ٣ ، ص : ١٠٨ .

٤٨٨ ...............

بالقياس، ولا يُدرك بالحواس، ولا يشبه الناس، موصوف الآيات، معروف بالعلامات، لا يجور في حكمه ، ذلكَ الله لا إله إلّاهو .

قال: فخرج الرجل وهو يقول: اللهُ أعلمُ حيث يجعل رسالته  ${}^{(1)}$ .

٤ ـ ومن الأسئلة التي سألها الزنديق من الامام الصادق على الله الله عال له :

«كيف يعبد الله الخلق ولم يروه ، فقال الليلا :

رأته القلوب بنور الايمان ، وأثبتته العقول بيقظتها إثبات العيان ، وأبصرته الأبصار بما رأته من حسن التركيب وإحكام التأليف ، ثم الرسل وآياتها ، والكتب ومحكاتها ، واقتصرت العلماء على ما رأته من عظمته دون رؤيته ، قال الزنديق :

\_أليس هو قادراً أن يظهر لهم حتى يروه ويعرفوه فيُعبد على يقين ؟ قال الله :

\_ليس للمحال جواب »<sup>(۲)</sup>.

وعن أبي الحسن الموصلي عن أبي عبدالله الله قال :

« جاء حبر إلى أمير المؤمنين على فقال:

\_ يا أمير المؤمنين هل رأيت ربُّك حينَ عبدتَه ؟ فقال على الله :

\_ويلكَ ما كنتُ أعبدُ ربّاً لم أره ، فقال :

\_وكيف رأيته ؟ قال ﷺ:

ـ ويلك لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار ، ولكـن رأتـه القـلوب بحـقائق الايمان »(٣).

٦ ـ وعن أحمد بن اسحٰق قال:

<sup>(</sup>١) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٨ ، ح : ٥ ، ص : ١٠٨ .

<sup>(</sup>٢) محمد باقر الجلسي ، بحار الانوار ، ج : ١٠ ، باب : ١٣ ، ح : ٢ ، ص : ١٦٤ .

<sup>(</sup>٣) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٨ ، ح : ٦ ، ص : ١٠٩ .

وعُدم الضياء بين الرائي والمرئي لم تصحّ الرؤيه ، وكان في ذلك الاشتباه ، لانَّ الرائي متى الماوى المرئي في السبب الموجب بينها في الرؤية وجب الاشتباه ، وكان في ذلك التشبيه ، لأنَّ الاسباب لابد من اتصالها بالمسببات »(١).

٧\_وعن محمد بن عبيدة قال:

اتفق الجميع لا تمانع بينهم أنَّ المعرفة من جهة الرؤية ضرورة ، فاذا جاز أن يُرئ الله عزّوجلّ بالعين ، وقعت المعرفة ضرورة ، ثم لم تخلُ تلك المعرفة من أن تكون ايماناً أو ليست بايمان ، فان كانت تلك المعرفة من جهة الرؤية ايماناً ، فالمعرفة التي في دار الدنيامن جهة الاكتساب ليست بايمان لائمًّا ضدّه فلا يكون في الدنيا أحد مؤمناً لائمً م لم يروا الله عزّ ذكره ، وان لم تكن تلك المعرفة التي من جهة الرؤية إيماناً لم تخل هذه المعرفة التي هي من جهة الاكتساب أن تزول أو لا تزول في المعاد ، فهذا دليل على انَّ الله عزّ ذكره لا يُرئ بالعين ، إذ العين تؤدّى إلى ما وصفنا »(٢).

والواضح من سياق هذا الكتاب أن المقصود هو نني الرؤية عنه تعالى في الاخرة . باعتبار قول البعض بجواز الرؤية في الاخرة ، وان لم تكن جائزة في الدنيا .

٨\_وعن أبي هاشم الجعفري قال:

«سألتُ أبا الحسن الرضا على عن الله عزّوجلٌ هل يوصف ؟ فقال على الله عن الله ع

\_أما تقرأ القرآن ؟! قلتُ:

\_بلي، قال ﷺ:

ــ أما تقرأ قوله عزّوجلّ : ﴿ لا تُدرِكُهُ الأَبِصارُ وَهُوَ يُدْدِكُ الأَبْصارَ ﴾ (٣)؟ قلتُ :

<sup>(</sup>١) أبو جعفر الصدوق : التوحيد، باب : ٨، ح : ٧، ص : ١٠٩ .

<sup>(</sup>٢) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد، باب : ٨ ، ح : ٨ ، ص : ١٠٩ ـ ١١٠ ـ

<sup>(</sup>٣) الانعام : ١٠٣.

- ـ بلي، قال الله :
- \_ فتعرفونَ الأبصار؟ قلتُ:
  - ـ بلي، قال 蝦:
  - \_ وما هي ؟! قلت:
- أبصار العيون، فقال 機:
- \_إنَّ أوهام القلوب أكثر من أبصار العيون ، فهو لا تدركه ، الاوهام وهو يدرك الاوهام »(١).
- ٩ ـ وعن أبي هاشم الجعفري قال: قلتُ لابي جعفر الرضا الله : ﴿ لا تُسدُرِكُهُ
   الأبصارُ وَهُو يُدركُ الأبصارَ ﴾ (٢)؟ فقال الله :
- ـ« يا أبا هاشم إنَّ أوهام القلوب أدق من أبصار العيون ، أنتَ قد تدرك بوهك السند والهند والبلدان التي لم تدخلها ، ولا تدركها ببصرك ، فأوهام القلوب لا تدركه ، فكيف أبصارُ العيون »(٣).
  - ١٠ ـ وعن محمد بن الفضيل قال:
    - « سألتُ أبا الحسن ﷺ:
  - ـ هل رأى رسول الله الله الله الله الله عزّوجل ؟ فقال الله عزّوجل ؟
- نعم بقلبه رآه ، أما سمعت الله عزّوجلّ يقول : ﴿ مَا كَذَبَ الفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴾  $^{(1)}$  ، أي لم يره بالبصر ، ولكن رآه بالفؤاد  $^{(0)}$  .

١١ ـ وروي عن علي بن موسىٰ الرضا ﷺ في قول الله عزّوجلّ : ﴿ وُجُوهُ يَوْمِئِذٍ

<sup>(</sup>١) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٨ ، ح : ١١ ، ص : ١١٢ ـ ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) الانمام : ١٠٣ .

<sup>(</sup>٣) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٨ ، ح : ١٢ ، ص : ١١٣ .

<sup>(</sup>٤) النجم: ١١.

<sup>(</sup>٥) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٨، ح : ١٧ ، ص : ١١٦ .

هرض روائي لدور أهل البيت (ع) في مواجهة الابتداع ......................... ٤٩١

#### ناضِرَة \* إلى رَبِّها نَاظِرَة ﴾ (١) ، قال 兴 :

« يعني مشرقة تنتظر ثواب ربّها »(۲):

١٢ ـ روي عن أبي بصير أنَّه قال:

« قلت لأبي عبدالله على :

\_أخبرني عن الله عزّوجلّ هل يراه المؤمنونَ يومَ القيامة ؟ قال الله :

ـ نعم ، وقد رأوه قبل يوم القيامة ، فقلت :

متىٰ؟ قال ﷺ :

\_حين قال لهم : ﴿ أَلَستُ بِرِّبكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ﴾ (٣) ، ثم سكت ساعةً ثم قال على الله

\_وانَّ المؤمنين ليرونه في الدنيا قبل يوم القيامة ، ألستَ تراهُ في وقتكَ هذا؟ قال أبو بصير : فقلتُ له :

\_ جُعلتُ فداك ، فأحّدت بهذا عنك ؟ فقال الله :

لا، فانّك إذا حدَّثتَ به فأنكره منكر ، جاهل بمعنى ما تقوله ، ثمَّ قددًر انَّ ذلك تشبيه كَفَرَ ، وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين ، تعالىٰ الله عما يمصفه المشميّهونَ والملحدون (2).

١٣ ـ روى عن عبد السلام بن صالح الهروي قال:

« قلت لعلى بن موسىٰ الرضاطلِكُ :

\_ يا ابن رسول الله ما تقول في الحديث الذي يرويه أهل الحديث : أنَّ المؤمنين يزورونَ ربَّهم من منازلهم في الجنة ؟ فقال عليه :

\_ يا أبا الصلت ، انَّ الله تبارك وتعالىٰ ، فضَّل نبيَّه محمداً الشِّيَّةِ علىٰ جميع خلقه من

<sup>(</sup>١) القيامة: ٢٢ ـ ٢٣.

<sup>(</sup>٢) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٨، ح : ١٩ ، ص : ١١٦ .

<sup>(</sup>٣) الاعراف: ١٧٢.

<sup>(</sup>٤) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٨، ح : ٢٠ ، ص : ١١٧ .

٤٩٢ ......البدعة

النبيين والملائكة ، وجعل طاعته طاعته ، ومتابعته متابعته ، وزيارته في الدنيا والآخرة زيارته ، فقال عزّوجل : ﴿ مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله ﴾ (١) ، وقال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوقَ أَيدِيهم ﴾ (٢) وقال النبي اللَّيُ الله الله يَهُ ذار الله ) ، درجة النبي الله الله المناق أرفع الدرجات ، فمن زاره إلى درجته في الجنة أرفع الدرجات ، فمن زاره إلى درجته في الجنة من منزله ، فقد زار الله تبارك وتعالى .

قال: فقلتُ له:

ـ با ابن رسول الله ، فما معنىٰ الخبر الذي رووه أنَّ ثواب لا اله إلّا الله النظر إلى وجه الله ؟ فقال الله :

\_ يا أبا الصلت! مَن وصفَ الله بوجهٍ كالوجوه فقد كفر ، ولكن وجه الله أنبياؤه ورسله وحججه صلوات الله عليهم ، هم الذي بهم يُتوجّه إلى الله والى دينه ومعرفته ، وقد قال الله عزّوجل : ﴿ كُلُّ مَن عَلَيْها فَانٍ \* وَيَسبقَىٰ وَجْمهُ رَبِّكَ ﴾ (٣) ، وقال الله عزّوجل : ﴿ كُلُّ شَيءٍ هَالِكُ إِلا وَجْهَهُ ﴾ (٤) فالنظر إلى أنبياء الله ورسله وحججه الميني في درجاتهم ثواب عظيم للمؤمنين يوم القيامة ، وقد قال النبي المناهجي ﴿ مَن أبغض أهل بيتي وعترتي لم يرني ولم أره يوم القيامة ، وقال الله : ( انَّ فيكم مَن لا يراني بعد أن يفارقني ) يا أبا الصلت ، انَّ الله تبارك وتعالى لا يوصف بمكانٍ ، ولا تدركه الابصار والأوهام .. » (١٥) .

« حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علي بن موسى ﷺ ، فقال له المأمون :

ـ يا ابن رسول الله ، أليسَ من قولكَ أنَّ الأنبياء معصومون ؟ قال اللِّلا :

<sup>(</sup>١) التساء: ٨٠.

<sup>(</sup>٢) الفتح : ١٠ .

<sup>(</sup>٣) الرحمن : ٢٦ ـ ٢٧.

<sup>(</sup>٤) القصص : ٨٨.

<sup>(</sup>٥) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٨ ، ح : ٢١ ، ص : ١١٧ ـ ١١٨ .

عرض روائي لدور أهل البيت (ع) في مواجهة الابتداع .................... ٤٩٣

\_بليٰ.

فسأله عن آيات من القرآن، فكانَ فيا سأله أن قال له:

ـ فا معنىٰ قول الله عزّوجلٌ : ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقاتِنا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَنِظُوْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَراني وَلكِنِ أَنظُوْ إِلَىٰ ٱلجَبَلِ فَإِن ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَراني فَلَمَّا تَجْلىٰ رَبُّهُ للجَبَلِ جَعَلَهُ دَكّاً وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعقِاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبحانَكَ تُبْتُ إليكَ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبحانَكَ تُبْتُ إليكَ وَأَنا أَوَّلُ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) كيف يجوز أن يكون كليم الله موسىٰ بن عمران ﷺ لا يعلم أنَّ الله تعالىٰ ذكره لا يجوز عليه الرؤية حتىٰ يسأله هذا السؤال ؟ فقال الرضا ﷺ :

ـ انَّ كليم الله موسى بن عمران الله علم انَّ الله تعالى عن أن يُرى بالابصار، ولكنَّه لما كلُّمه الله عزُّوجلُّ ، وقُّربه نجيًّا ، رجع إلى قومه فأخبرهم أنَّ الله عزَّوجلُّ كلُّمه ، ونرَّبه وناجاه ، فقالوا : لن نؤمنَ لك حتى نسمع كلامه كها سمعت ، وكان القوم سبعهائة ألف رجل، فاختار منهم سبعينَ ألفاً، ثم اختار منهم سبعة آلاف، ثم اختار منهم سبعهائة، ثم اختار منهم سبعين رجلاً لميقات ربِّه ، فخرج بهم إلى طور سيناء ، فأقامهم في سفح الجبل ، وصعد موسى الم الطور، وسأل الله تبارك وتعالى أن يكلُّمه ويسمعهم كلامه، فكلُّمه الله تعالىٰ ذكره وسمعواكلامه من نوق وأسفل ويمين وشهال ووراء وأمام، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ أحدثه في الشجرة ، ثم جعله منبعثاً منها حتى سمعوه من جميع الوجوه ، فقالوا : لن نؤمن لكَ بأنَّ هذا الذي سمعناه كلام الله حتى نرى الله جهرةً ، فلَّها قالوا هذا القول العظم واستكبروا وعتوا ، بعث الله عزّوجلّ عليهم صاعقةً فأخذتهم بـظلمهم فـاتوا ، فـقال موسىٰ ﷺ : يا ربِّ ما أقول لبني اسرائيل إذا رجعت اليهم وقالوا : إنكَ ذهبت بهم فقتلتهم لانكَ لم تكن صادقاً فيا ادّعيت ، من مناجاة الله إيّاك ، فأحياهم الله وبعنهم معه ، فقالوا : انك لو سألت الله أن يرَبك أن تنظر اليه لأجابك ، وكنت تخبرنا كيف هو فنع فه حقٍّ معرفته، فقال موسئ ﷺ: يا قوم إنَّ الله لا يُرى بالابصار ولاكيفية له، وإنما يُعرف بآياته،

<sup>(</sup>١) الاعراف: ١٤٣.

فقال المأمون :

مله درّك يا أبا الحسن »(١).

<sup>(</sup>١) أبر جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٨، ح : ٢٤ ، ص : ١٣١ \_ ١٣٢ .

# ٣-تأويل ظواهر الآيات الدالة على التشبيه والتجسيم:

١ ـ قوله تعالىٰ: ﴿ كُلُ شَيءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ) (١).

عن أبي حمزة قال قلتُ لأبي جعفرٍ ﷺ قول الله عزّوجلّ : ﴿ كُلُّ شَيءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَه ﴾ ؟ فقال ﷺ :

« فيهلك كل شيء ويبق الوجه ؟ إنَّ الله عزّوجلّ أعظم من أن يوصف بالوجه ، ولكنَّ معناه : كل شيء هالك إلّا دينه ، والوجه الذي يؤتى منه »(٢) .

وعن الحارث بن المغيرة النصري قال سألتُ أبا عبدالله عن قول الله عزّوجلّ : 
﴿ كُلُ شَيءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَهُ ﴾ فقال :

« كلِّ شيء هالك إلَّا مَن أُخَذ طريق الحق  $^{(7)}$ .

وعن صفوان الجهال عن أبي عبدالله الله في قول الله عزّوجل : ﴿ كُلُ شَيءٍ هَالِكُ إِلاّ وَجْهَهُ ﴾ انَّه عليه قال : « مَن أَبَىٰ الله بما أمر به من طاعة محمد والأثمة من بعده صلوات الله عليهم فهو الوجه الذي لا يهلك ، ثم قرأ الله : ﴿ مَن يُعْلِمِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطْاعَ الله ﴾ (٤) (٥).

وعن أبي عبدالله الله الله قال:

« نحن وجه الله الذي لا يهلك »(٦).

وعن أبي جعفر ﷺ انه قال:

« نحن المثاني التي أعطاها الله نبَّينا ﷺ ، ونحن وجه الله نتقلُّب في الأرض بين

<sup>(</sup>١) القصص : ٨٨.

<sup>(</sup>٢) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ١٢ ، ح : ١ ، ص : ١٤٩ .

<sup>(</sup>٣) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ١٢ ، ح : ٢ ، ص : ١٤٩ .

<sup>(</sup>٤) النساء: ٨٠.

<sup>(</sup>٥) أبو جعفر الصدوق ، التوسيد، باب: ١٢ ، ح: ٣، ص: ١٤٩.

<sup>(</sup>٦) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ١٢ ، م : ٤ ، ص : ١٥٠ .

أظهركم ، عرفنا من عرفنا ، ومَن جهلنا فأمامه اليقين  ${}^{(1)}$  .

قال الشيخ الصدوق بعد إيراد هذا الحديث:

« معنىٰ قوله : نحن المثاني أي نحن الذين قرننا النبي السي السي السي المسلم المان ، وأوصىٰ بالتمسك بالقرآن وبنا ، فأخبر أمته بأن لا نفترق حتىٰ نرد عليه حوضه » .

٢\_قوله تعالىٰ: ﴿ يَا إِبِلْيَسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لَمِا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ (١).

عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ﷺ فقلت : قوله عزّوجلّ : ﴿ يَا إِبْلَيْسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لَمِا خَلَقْتُ بِيَدَيّ ﴾ ، فقال ﷺ :

«اليد في كلام العرب القوة والنعمة ، قال : ﴿ وَ آذَكُوْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الأَيْدِ ﴾ (٣). وقال : ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ ﴾ (٤) ، أي : بقوةٍ ، وقال : ﴿ وأَيَّدَهُم بِسُوحٍ مِنْهُ ﴾ (٥) ، أي : قوة ، ويقال : لفلان عندي ايادي كثيرة ، أي فواضل وإحسان ، وله عندي يد بيضاء ، أي : نعمة » (١) .

وعن محمد بن عبيدة قال: سألتُ الرضا على عن قول الله عزّوجل لابليس: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمِا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ ﴾ ، فقال الله :

« يعني بقدرتي وقوّتي <sup>(۷)</sup>.

٣ ـ قوله تعالىٰ: ﴿ يَوْمَ يُكُشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ ﴾ (٨). ورد عن أبي الحسن الله في قوله عزّوجل : ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ ﴾ أنسّه

<sup>(</sup>١) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ١٢ ، ح : ٦ ، ص : ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) ص : ٧٥.

<sup>(</sup>٣) ص : ١٧ .

<sup>(</sup>٤) الذار مات : ٤٧ .

<sup>(</sup>٥) الجادلة : ٢٢ .

<sup>(</sup>٦) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ١٣ ، ح : ١ ، ص : ١٥٣ .

<sup>(</sup>٧) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، ياب : ١٣ ، ح : ٢ ، ص : ١٥٣ \_ ١٥٤ .

<sup>(</sup>٨) القلم: ٤٢.

عرض روائي لدور أهل البيت (ع) في مواجهة الابتداع ........................... ٤٩٧

وعن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله على قال: سألته عن قول الله عزّوجل ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ ﴾ ، قال: كشَفَ ازاره عن ساقه ويده الاخرى على رأسه ، فقال: «سبحانَ ربي الأعلى »(٢).

قال الشيخ ( الصدوق ) بعد ايراد هذا الحديث:

« معنىٰ قوله : ( سبحان ربي الاعلىٰ ) تنزيه لله عزّوجلّ أن يكونَ له ساق » .

٤ ـ قوله تعالىٰ: ﴿ الرَّحمٰنُ عَلَىٰ العرش ٱسْتَوىٰ ﴾ <sup>(٣)</sup>.

سأل أبو عبدالله على عن قول الله عزَّوجلَّ : ﴿ الرَّحمٰنُ عَلَىٰ العَرشِ آسْتَوىٰ ﴾ فقال الله :

 $^{(1)}$  « استوىٰ علىٰ كلّ شيء ، فليس شيء أقرب إليه من شيء »

وعن عبد الرحمن الحجاج قال: سألتُ أبا عبدالله الله عن قول الله تعالى:

### ﴿ الرَّحمٰنُ عَلَىٰ العَرشِ آسْتَوىٰ ﴾ ، فقال الله :

« استویٰ فی کلّ شیء ، فلیس شیء أقرب إلیه من شیء ، لم یبعد منه بعید ، ولم يقرب منه قريب ، استویٰ فی کلّ شیء x .

٥ ـ قوله تعالىٰ: ﴿ اللهُ نُورُ السَّمواتِ والأَرضِ ... ﴾ (٦) .

عن العباس بن هلال قال : سألتُ الرضائط عن قول الله عزّوجلّ : ﴿ اللهُ نُورُ اللهُ نُورُ اللهُ نُورُ اللهُ نُورُ اللهَ مُورَ اللهَ مُورَ اللهِ عَرْوجلّ : ﴿ اللهُ نُورُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِي

<sup>(</sup>١) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ١٤، ح : ١ ، ص : ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ١٤ ، ح : ٣، ص : ١٥٥ .

<sup>(</sup>٣) طد: ٥.

<sup>(</sup>٤) محمد بن يعقوب الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : ١ ، باب : الحركة والانتقال ، ح : ٦ ، ص : ١٢٧ .

<sup>(</sup>٥) محمد بن يعقوب الكليني ، الاصول من الكاني ، ج : ١ ، باب : الحركة والانتقال ، ح : ٨ ، ص : ١٢٨ .

<sup>(</sup>٦) النور : ٣٥.

 $^{(1)}$  « هادٍ لأهل الأرض  $^{(1)}$ .

٦\_قوله تعالى: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَهُ \* إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَهُ ﴾ (٢).

روي عن الامام الرضا على الله قال في هذه الآية:

« يعني مشرقة تنتظر ثواب ربّها »<sup>(٣)</sup> .

٧\_قوله تعالىٰ: ﴿ وَجَاءَ رُّبِكَ وَٱلْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً ﴾ (٤).

سئل الامام الرضاع عن الآية الكريمة فقال:

« إِنَّ الله لا يوصف بالجِيء والذهاب والانتقال ، اغًا يعني بــذلك : وجــاءَ أمــرُ رَبك »(٥).

٨\_قوله تعالىٰ: ﴿ وَتَركَهُم في ظُلُماتٍ لا يُبصرِونَ ﴾ <sup>(١)</sup>.

عن إيراهيم بن أبي محمود قال: سألتُ أبا الحسن الرضاط عن قول الله عزّوجلّ:

## ﴿ وَتَركَهُمُ فِي ظُلُماتٍ لا يُبصرِون ﴾ فقال على ا

« إنَّ الله تبارك وتعالى لا يوصف بالترك كها يوصف خلقه ، ولكنَّه متى علم أنسَّهم لا يرجعون عن الكفر والضلال منعهم المعاونة واللطف ، وخلَّى بينهم وبين اختيارهم »(٧).

٩ - قوله تعالى : ﴿ نَسُواْ اللهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ (^).

عن عبدالعزيز بن مسلم انَّه سئل الامام الرضاء ﷺ عن قوله تعالىٰ : ﴿ نَسُواْ اللَّهَ

<sup>(</sup>١) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ١٥ ، ح : ١ ، ص : ١٥٥ .

<sup>(</sup>٢) القيامة: ٢٢ ـ ٢٣.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن علي الطبرسي ، الاحتجاج ، ج : ٢ ، رقم : ٢٨٧ ، ص : ٣٨٢ .

<sup>(</sup>٤) الفجر : ٢٢.

<sup>(</sup>٥) أحمد بن علي الطبرسي ، الاحتجاج ، ج : ٢ ، رقم : ٢٩٧ ، ص : ٣٨٩ .

<sup>(</sup>٦) القرة : ١٧ .

<sup>(</sup>٧) أحمد بن على الطبرسي ، الاحتجاج ، ج : ٢ ، رقم : ٣٠٣ ، ص : ٣٩٦ .

<sup>(</sup>٨) التوبة : ٦٧ .

عرض روائي لدور أهل البيت (ع) في مواجهة الابتداع .......................... ٤٩٩

#### فَنَسِيَهُمْ ﴾ ، فقال ﷺ :

« إنَّ الله تبارك وتعالىٰ لا ينسىٰ ولا يسهو ، واغًا ينسىٰ ويسهو المخلوق الحدَث ، الله تسمعه عزّوجل يقول : ﴿ ومَا كَانَ ربُّكَ نَسِيّاً ﴾ (١) ، واغًا يجازي مَن نسيه ، ونسي لقاء يومه بأن ينسيهم أنفسهم ، كما قال عزّوجلّ : ﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُواْ اللهَ فَأَنْساهُمْ أَنفسَهُمْ أُولئِكَ هُمْ الفاسِقُونَ ﴾ (٢) ، وقوله عزّوجلّ : ﴿ فَاليّومَ نَنْساهُمْ كَما نَسُواْ لِقاء يَومِهِمْ هٰذا ﴾ (٣) ، أي : نتركهم كما تركوا الاستعداد للقاء يومهم هذا »(٤)

١٠ قوله تعالى: ﴿ والأَرضُ جَميعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الِقيامَةِ والسَّمواتُ مَطْوِيّاتُ بِيَمينِهِ ﴾ (٥).

عن سليمان بن مهران قـال: سـالتُ أبـا عـبدالله على عـن قـول الله عـزّوجلّ: ﴿ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُه يَوْمَ القِيامَةِ ﴾ ، فقال على :

«يعني ملكه، لا يملكها معه أحد، والقبض من الله تبارك وتعالى في موضع آخر: المنع، والبسط منه: الاعطاء والتوسيع، كما قال عزّوجل : ﴿ وَاللهُ يَقْبِضُ وَ يَبْسُطُ وَإِلَيهِ تُرجَعُونَ ﴾ (١) ، يعني : يعطي ويوسّع، ويمنع ويضيّق، والقبض منه عزَّوجلَّ في وجه آخر: الأخذ، والأخذ في وجه القبول منه كما قال : ﴿ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ﴾ (١) ، أي : يقبلها من أهلها ويثيب عليها، قال : قلتُ : فقوله عزّوجلّ : ﴿ وَالسَمواتُ مَطْوِيّاتُ بِيَمينِهِ ﴾ ؟ فقال على الله عزَّوجل : والساوات معطويات معطويات

<sup>(</sup>۱) مریم : ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) الحشر: ١٩.

<sup>(</sup>٣) الاعراف: ٥١.

<sup>(</sup>٤) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ١٦ ، ح : ١ ، ص : ١٥٩ ـ ١٦٠ .

<sup>(</sup>٥) الزمر : ٦٧.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٢٤٥.

<sup>(</sup>٧) التوبة : ١٠٤ .

٠٠٠.....البدعة

بقدرته وبقوته ، سبحانه وتعالىٰ عمّا يشركون  ${}^{(1)}$ .

١١ ـ قوله تعالىٰ: ﴿ كَلاَّ إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لمَّحجُّوبُونَ ﴾ (٢).

سُئل الامام الرضا عن الآية الكرية فقال عن الآية الكرية فقال عن الآية

« إنَّ اللهَ تبارك وتعالىٰ لا يوصف بمكانٍ يحلّ فيه فيحُجب عنه فيه عباده ، ولكنّه يعنى : انَّهم عن ثواب ربِّهم لحجوبون » (٣) .

١٢ \_ قوله تعالىٰ : ﴿ بَلْ يَداهُ مَنْسُوطَتان ﴾ (٤) .

عن عبدالله بن قيس ، عن أبي الحسن الرضا على قال : سمعتُه يقول ﴿ بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتان ﴾ فقلت له :

\_ يدان هكذا، وأشرتُ بيديَّ إلى يدهِ ، فقال الله :

« لا ، ولو كانَ هكذا لكان مخلوقاً »(٥) ـ

١٣ ـ قولة تعالىٰ : ﴿ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴾ (٦) .

روي أنَّه دخل عمرو بن عبيد في مجلس أبي جعفر ﷺ ، فقال له :

\_ جعلتَ فداكَ ، قول الله تبارك و تعالىٰ : ﴿ وَ مَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴾ ما ذلك الغضب ؟ فقال أبو جعفر ﷺ :

« هو العقاب يا عمرو ، انَّه مَن زعَمَ انَّ الله عزّوجلّ زال من شيء إلى شيء فقد وصفه صفة مخلوق ، انَّ الله عزّوجلّ لا يستفرّه شيء ولا يغيّره »(٧).

وروي بهذا الصدد أيضاً أنَّ رجلاً سأل الامامَ الصادق الله عن الله تبارك وتعالى ا

<sup>(</sup>١) أبو جعفر الصدوق، التوحيد، باب : ١٧ ، ح: ٢ ، ص : ١٦١ ـ ١٦٢ .

<sup>(</sup>٢) المطففين: ١٥.

<sup>(</sup>٣) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ١٨ ، ح : ١ ، ص : ١٦٢ .

<sup>(</sup>٤) المائدة: ١٤.

<sup>(</sup>٥) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٢٥ ، ح : ٢ ، ص : ١٦٨ .

<sup>(</sup>١) طه : ۸۱.

<sup>(</sup>٧) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٢٦ ، ح : ١ ، ص : ١٦٨ .

عرض روائي لدور أهل البيت (ع) في مواجهة الابتداع ................................

له رضاً وسخط؟ فقال الله :

« نعم ، وليس ذلكَ على ما يوجد من المخلوقين ، وذلكَ انَّ الرضا والغضب دِخال يدخل عليه ، فينقله من حالٍ الى حال ، معتمَل ، مركّب ، للاشياء فيه مدخل ، وخالقنا لا مدخَلَ للاشياء فيه ، واحد ، أحديّ الذات ، وأحدي المعنى ، فرضاه ثوابه ، وسخطه عقابه ، من غير شيء يتداخله فيهيجه وينقله من حالٍ إلى حال ، فانَّ ذلكَ صفة المخلوقين العاجزين المحتاجين ، وهو تبارك وتعالى القويّ العزيز الذي لا حاجة به الى شيء ، وخلقه جميعاً ، محتاجونَ إليه ، اثَّا خلقَ الاشياء من غير حاجةٍ ولا سبب إختراعاً وابتداعاً »(١).

1٤\_قوله تعالىٰ : ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحي ﴾ (٢).

روىٰ زرارة عن أبي عبدالله ﷺ أنَّه قال في الآية الكريمة :

« انَّ الله تبارك وتعالىٰ أحد ، صمد ، ليس له جوف ، واغَّا الروح خلق من خلقه نصرٌ وتأييد وقوّة ، يجعله الله في قلوب الرسل والمؤمنين »(٣).

وعن محمد بن مسلم قال: سألتُ أبا جعفر على عن قول الله عزّوجلّ: ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي ﴾ فكيف هذا النفخ؟ فقال الله :

« انَّ الروح متحرك كالربح ، واغّا سمي روحاً لانَّه اشتق اسمه من الربح ، واغّا أخرجه على لفظ الروح ، لأنَّ الروح مجانس للربح ، واغّا أضافه إلى نفسه لأنَّه اصطفاه على سائر الارواح ، كما اصطفى بيتاً من البيوت ، فقال : بيتي ، وقال لرسولٍ من الرسل : خليلى ، وأشباه ذلك ، وكل ذلك مخلوق مصنوع محدث مربوب مدبَّر » (٤)

وورد عن أبي جعفر في قوله تعالىٰ: ﴿ وَنَفْختُ فِيهِ مِن رُّوحي ﴾ انه قالﷺ :

<sup>(</sup>١) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٢٦، ح : ٣ ، ص : ١٦٩ ــ ١٧٠ .

<sup>(</sup>٢) الحجر: ٢٩، وصّ: ٧٢.

<sup>(</sup>٣) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٢٧ ، ح : ٢ ، ص : ١٧١ .

<sup>(</sup>٤) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٢٧ ، ح : ٣ ، ص : ١٧١ .

« من قدرتی »<sup>(۱)</sup>.

١٥ \_ قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَسَفُونَا آنتَقَمْنا مِنهُمْ ﴾ (٢).

ورد عن أبي عبدالله على الآية الكريمة انَّه قال:

«انَّ الله تبارك وتعالىٰ لا يأسف كأسفنا، ولكنّه خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون، وهم مخلوقونَ مدبَّرون، فجعل رضاهم لنفسه رضى، وسخطهم لنفسه سخطاً، وذلك لانَّه جعلهم الدعاة إليه، والادلاّء عليه، فلذلك صاروا كذلك، وليس انَّ ذلك يصل إلى الله كها يصل الى خلقه، ولكنَّ هذا المعنىٰ ما قال من ذلك، وقد قال أيضاً: ذلك يصل إلى الله كها يصل الى خلقه، ولكنَّ هذا المعنىٰ ما قال أيضاً: ﴿ مَّن يُطِعِ الرَّسولَ (مَن أهان لي وليّاً فقد بارزني بالمحاربة ودعاني اليها، وقال أيضاً: ﴿ مَّن يُطِعِ الرَّسولَ فَقَدُ أَطاعَ الله ﴾ (آ)، وقال أيضاً: ﴿ إِنَّ اللّذِينَ يُبايعونَكَ إِنّما يُبايعونَ الله ﴾ (٤)، وكل هذا وشبهه علىٰ ما ذكرتُ لك، وهكذا الرضا والغضب وغيرهما من الاشياء مما يشاكل ذلك، ولو كان يصل إلى المكوِّن الاسفُ والضجرُ وهو الذي أحدثها وأنشأهما، لجاز فلك، ولو كان يقول: إنَّ المكوِّن يبيدُ يوماً منا، لأنتَّه إذا داخله الضجر والغضب دخله التغيير، وإذا دخله التغيير لم يؤمن عليه الابادة، ولو كان ذلك كذلك لم يُعرف المكوِّن من المكوَّن من المكوَّن من المكوَّن من المكوِّن من المكوَّن، ولا القادر من المقدور، ولا الخالق من المخلوق، تعالىٰ الله عن هذا القول علواً كبيراً، هو الخالق للاشياء لا لحاجةٍ، فإذا كان لا لحاجةٍ استحال الحدّ والكيف فيه، فافهم ذلك إن شاء الله، (٥)

١٦ ـ قوله تعالىٰ: ﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلَّهُ وَفِي الأَرْضِ إِلَّهُ ﴾ (٦).

<sup>(</sup>١) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٢٧ ، ح : ٥ ، ص : ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) الزخرف: ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) النساء: ٨٠.

<sup>(</sup>٤) الفتح : ١٠ .

<sup>(</sup>٥) أبو جعفر الصدوق، التوحيد، باب : ٢٦، ح : ٢، ص : ١٦٨ \_ ١٦٩ .

<sup>(</sup>٦) الزخرف: ٨٤.

عرض روائی لدور أهل البیت (ع) فی مواجهة الابتداع .................................

روي عن هشام بن الحكم انَّه قال : قال أبو شاكر الديصاني :

\_إنَّ فِي القرآن آية هي قوة لنا ، قلت :

\_وما هي ؟ فقال :

\_﴿ وَهُوَ الَّذِي فَي السَّمَاءِ إِلَّهُ وَفَي الْأَرْضِ إِلَّهُ ﴾.

فلم أدر بما أُجيبه ، فحججتُ ، فخبّرت أبا عبدالله الله فقال :

ـ « هذا كلام زنديق خبيث ، إذا رجعتَ إليه فقل له : ما اسمكَ بالكوفة ، فانَّه يقول فلان ، فقل : كذلكَ الله ربَّنا في السماء إله ، وفي فلان ، فقل : كذلكَ الله ربَّنا في السماء إله ، وفي الأرضِ إله ، وفي البحارِ إله ، وفي كلِّ مكانٍ إله .

قال: فقدمتُ ، فأتيتُ أبا شاكر ، فأخبرتُه فقال:

\_هذه نُقلت من الحجاز »(١) !!.

١٧ \_ قوله تعالىٰ : ﴿ سَخِرَ اللهُ مِنهُم ﴾ (٢) وقوله : ﴿ اللهُ يَسْتَهزِيءُ بِهِمْ ﴾ (٣) . وقوله : ﴿ وَمَكَرَوُاْ وَمَكَرَ اللهُ واللهُ خَيرُ الماكِرينَ ﴾ (٤) وقوله : ﴿ يُخادِعونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ﴾ (٥) .

جاءَ عن على بن الحسن بن على بن فضّال عن أبيه قال : سألتُ الرضا على بن موسى على عن قول الله عزّوجلّ : ﴿ اللهُ مِنْهُم ﴾ وعن قول الله عزّوجلّ : ﴿ اللهُ يَسْتَهزئُ بِهِمْ ﴾ وعن قوله : ﴿ يُخادِعونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ﴾ ، فقال على الله عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُهُمْ ﴾ ، فقال على الله عن الله وعن قوله الله عنه الله وعن قوله الله عنه الله وعن قوله وعن قوله الله وعن قوله الله وعن قوله وعن قوله الله وعن قوله وعن

« انَّ الله تباركَ وتعالىٰ لا يسخر ولا يستهزئ ، ولا يمكـرُ ولا يخـادعُ ، ولكـنَّه

<sup>(</sup>١) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد، باب : ٩، ح: ١٦، ص : ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) التوبة : ٧٩.

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٥ .

<sup>(</sup>٤) آل عمران : ٥٤ .

<sup>(</sup>٥) النساء: ١٤٢.

٥٠٤.....البدعة

عزّوجلّ يجازيهم جزاء السخرية وجزاء الاستهزاء، وجزاء المكر والخديعة، تعالى الله عمّا يقول الظالمونَ علوّاً كبيراً »(١).

# ٤ ـ تأويل ظواهر الاحاديث الدالّة على التشبيه والتجسيم:

١ ـ عن الحسين بن خالد قال: « قلتُ للرضا على :

\_ إِنَّ النَّاسِ يروون أَنَّ رسول اللهَ ﷺ قَـال : إِنَّ الله خَـلقَ آدمَ عـلىٰ صـورته فقال ﷺ :

« قاتلهم الله ، لقد حذفوا أوَّل الحديث ، إنَّ رسول الشَّالِيَّ مَرَّ برجلين يستسابّان ، فسمع أحدهما يقول لصاحبه: قبحَّ الله وجهك ووجه مَن يشبهك ، فقال الشَّيِّ : يا عبدَ الله لا تقل هذا لأخيك ، فانَّ الله عزّوجل خلق آدمَ على صورته »(٢).

### ٢ ـ وعن ابراهيم بن أبي محمود قال: قلتُ للرضاطيِّلا:

\_ يا ابن َ رسول الله ! ما تقول في الحديث الذي يرويه الناس عن رسول الله مَلَيْتُكُو « إنَّ الله تبارك وتعالى ينزل كلّ ليلة إلى السهاء الدنيا » ، فقال على الله الحرفين الله الحرفين الله عن مواضعه ، والله ما قال رسول الله مَلَيْتُكُو كذلك الله قال مَلَيْتُكُو : « إنَّ الله تبارك وتعالى يُنزل ملكاً إلى السهاء كل ليلة في الثلث الأخير وليلة الجمعة في أول الليل ، فيأمره فينادي : هل من سائل فاعطيه ؟ هل من تائب فأتوب عليه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ فينادي : هل من مستغفر فأغفر له ؟ يا طالب الخير أقبل ، يا طالب الشرّ أقصر ! فلا يزال ينادي بهذا حتى يطلع الفجر ، فإذا طلع الفجر عاد إلى محلّه من ملكوت السهاء ، حدّثني بذلك أبي عن جّدي ، عن آبائه ، عن طلع الفجر عاد إلى عن جّدي ، عن آبائه ، عن

<sup>(</sup>١) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٢١ ، ح : ١ ، ص : ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ١٢ ، ح : ١١ ، ص : ١٥٣ .

٣ ـ ومن الحوار الذي جرى بين أبي قرّة المحدّث صاحب شبرمة وبين الامام الرضا عليه ، انّه قال له :

«أفتكذب بالرواية: (إنَّ الله إذا غضب انَّما يعرف غضبه الملائكة الذين يحملون العرش ، يجدونَ ثقله على كواهلهم ، فيخرونَ سجّداً ، فإذا ذهبَ الغضب ، خفَّ فرجعوا إلى مواقفهم) ؟ فقال أبو الحسن المنالخ :

ـ « أخبرني عن الله تبارك وتعالى منذ لعنَ إبليس إلى يومكَ هذا وإلى يوم القيامة غضبان هو على إبليس وأوليائه، أو راضٍ عنهم ؟ فقال:

ـ نعم هو غضبان . قال ﷺ :

\_ فمى رضي فخفٌ ، وهو في صفتكَ لم يزل غضباناً عليه وعلىٰ أتباعه؟ ثم قال للجلا :

\_ويحكَ ! كيف تجترئ أن تصف ربَّكَ بالتغيِّر من حالٍ إلى حال ، وانَّه يجري عليه ما يجري عليه ما يجري علي المخلوقين ؟! سبحانه لم يزل مَعَ الزائلين ، ولم يتغيِّر مَعَ المتغيرِّين »(٢).

٤ ـ روي عن عبدالسلام بن صالح الهروي انَّه قال : قلتُ لعلي بن موسىٰ الرضا الله
 الرضا الله

« يا ابن رسول الله ، ما تقول في الحديث الذي يرويه أهل الحديث انَّ المؤمنين يزورون ربَّهم من منازلهم في الجنّة ؟ فقال اللهِ :

ـ يا أبا الصّلت انَّ الله تبارك وتعالى فضَّل نبيَّه محمداً الشِّيِّ على جميع خلقه من

<sup>(</sup>١) أحمد بن على الطبرسي، الاحتجاج، ج: ٢، رقم: ٢٩٣، ص: ٣٨٦.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن على الطبرسي، الاحتجاج، ج: ٢، رقم: ٢٨٥، ص: ٣٧٩.

٠٦٠...البدعة

النبيين والملائكة ، وجَعَل طاعته طاعتَه ، ومتابعته متابعتَه ، وزيارته في الدنيا والاخرة زيارتَه ، فقال عزّوجل : ﴿ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ ﴾ (١) ، وقال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبايعونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوق أَيْديهِمْ ﴾ (٢) .

وقال النبي الشي الشي المن زارني في حياتي أو بعد موتي فقد زارَ الله ) ، درجة النبي الشي الجنة أرفع الدرجات ، فمن زاره إلى درجته في الجنة من منزلِه ، فقد زارَ الله تبارك وتعالى .

قال أبو الصلت: فقلتُ له:

ـ يا ابن رسول الله ، فما معنىٰ الخبر الذي رووه انَّ ثواب لا الله إلّا الله النظر إلى وجه الله ؟ فقال عليه :

\_ يا أبا الصلت ، مَن وصفَ الله بوجهٍ كالوجوه فقد كفر ، ولكن وجه الله أنبياؤه ورسله وحججه صلوات الله عليهم ، هم الذين بهم يتوجّه إلى الله وإلى دينه ومعرفته ، وقال الله عزّوجلّ : ﴿ كُلُّ مَن عَلَيها فانٍ \* وَيَبْقىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ﴾ (٣) ، وقال عـزوجلّ : ﴿ كُلُّ شَيءٍ هالِكُ إِلّا وَجْهَهُ ﴾ (٤) ، فالنظر إلى أنبياء الله ورسله وحججه المينى في درجاتهم ثواب عظيم للمؤمنين يوم القيامة ، وقد قال النبي المناهقي : ( مَن أبغضَ أهل بيتي وعترتي لم يرني ولم أره يوم القيامة ) ، وقال المناهقي : ( انَّ فيكم مَن لا يراني بعد أن يفارقني ) يا أبا الصلت ، إنَّ الله تبارك وتعالىٰ لا يوصف بمكان ، ولا تدركه الأبصار والأوهام »(٥).

<sup>(</sup>۱) النباء: ۸۰.

<sup>(</sup>۲) الفتح : ۱۰ .

<sup>(</sup>٣) الرحمان : ٢٦ ـ ٢٧.

<sup>(</sup>٤) القصص : ٨٨.

<sup>(</sup>٥) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ٨ ، ح : ٢١ ، ص : ١١٧ ـ ١١٨ .

عرض روائى لدور أهل البيت (ع) في مواجهة الابتداع ........................... ٥٠٧

وروي عن صفوان بن يحيئ انه قال :

«سألني أبو قرّة المحدّث أن أدخله على أبي الحسن الرضائيل ، فاستأذنته في ذلك فأذن لي ، فدخل عليه فسأله عن الحلال والحرام والأحكام حتى بلغ سؤاله التوحيد ، فقال أبو قرّة :

- إِنَّا روينا أَنَّ الله عزّوجلٌ قسَّم الرؤية والكلام بين اثنين ، فقسم لموسى عليه الكلام، ولحمد الشيخ الرؤية ، فقال أبو الحسن عليه :

\_ فمن المبلّغ عن الله عزّوجلّ إلى الثقلين الجن والانس: ﴿ لاَّتُدرِكُهُ الأَبِصارُ وَهُو يُدرِكُ الأَبْصارَ ﴾ (١)، ﴿ وَلا يُحيطونَ بِهِ عِلماً ﴾ (٢)، ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ ﴾ (٣)، أليس محمداً ﷺ قال:

ـ بلي ، قال الله :

\_ فكيف يجيء رجل إلى الخلق جميعاً فيخبرهم انّه جاء من عند الله وانّه يدعوهم إلى الله بأمر الله ، ويقول : ﴿ لا تدركه الابصار وهو يدرك الأبصار ﴾ ، ﴿ ولا يحيطون به علماً ﴾ ، ﴿ وليس كمثله شيء ﴾ ، ثم يقول : أنا رأيتُه بعيني ، لو عرفوك لوصفوكَ بما وصفتَ به نفسَكَ ، سبحانك كيف طاوعتهم أنفسهم أن شبهوكَ بغيرك ، إلهي لا أصفُكَ إلّا بما وصفتَ به نفسَك ، ولا اشبهكَ بخلقك ، أنت أهل لكلّ خير فلا تجعلني من القوم الظالمين .

ثم التفت الينا فقال الليلا:

ـ ما توهمتم من شيء فتوهموا الله غيره ، ثم قال ﷺ :

- نحن آل محمد الفط الأوسط الذي لا يدركنا الغالي ، ولا يسبقنا التالي ، يا محمَّد!

<sup>(</sup>١) الاتعام: ١٠٣.

<sup>(</sup>۲) طه : ۱۱۰

<sup>(</sup>٣) الشورىٰ : ١١ .

٨- ٥....البدعة

إن رسول الله الشكائي حين نظر إلى عظمة ربّه كان في هيئة الشاب الموفق وسنّ أبناء ثلاثينَ سنة، يا محمد ! عظم ربيّ وجلَّ أن يكونَ في صفة المخلوقين .. »(١).

٦ ـ وعن إبراهيم بن محمد الخزّاز ، ومحمد بن الحسين قالا:

« دخلنا علىٰ أبي الحسن الرضائية ، فحكينا له ما روي أنَّ محمداً اللَّهِ أَلَى رَبَّه في هيئة الشاب الموفق في سنّ أبناء ثلاثينَ سنةً رجلاه في خضرة ، وقلت : إنَّ هشام بن سالم وصاحب الطاق والميثمي يقولون : انَّه أجوف إلى السّرة والباقي صمد .

فخَّر علي ساجداً ، ثم قال :

ـ سبحانك ما عرفوك ولا وحدوك فن أجل ذلك وصفوك ، سبحانك وأحطت به علماً ، وهو على صورة البشر ، أما تستحيون ؟ ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون يأتي عن الله بشيء ، ثم يأتي بخلافه من وجه آخر!!

قال أبو قرّة :

ـ فانه يقول: ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ (٢)؟ فقال أبو الحسن اللهِ :

-إنَّ بعدَ هذهِ الآية ما يدلّ على ما رأى ، حيث قال : ﴿ ما كَذَبَ الفُؤادُ ما رَأَى ﴾ (٣) يقول : ما كذب فؤاد محمد ﷺ ما رأت عيناه ، ثم أخبر بما رأى فقال : ﴿ لَقَد رَأَىٰ مِن آياتِ رَبِّهِ الكُبْرىٰ ﴾ (٤) ، فآيات الله عزّوجلّ غير الله ، وقد قال : ﴿ ولا يحيطونَ به علماً ﴾ ، فإذا رأته الأبصار فقد أحاطت به العلم ، ووقعت المعرفة .

<sup>(</sup>١) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ١٨ ، ح : ١٣ ، ص : ١١٣ .

<sup>(</sup>۲) النجم : ۱۳ .

<sup>(</sup>٣) النجم: ١١.

<sup>(</sup>٤) النجم: ١٨.

**هرض** روائي لدور أهل البيت (ع) في مواجهة الابتداع ..............................

فقال أبو قرّة :

\_فتكذِّب بالروايات ؟! فقال أبو الحسن الله :

إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كَذَّبت بها ، وما أجمع المسلمون عليه انَّـه لا يُحاط به علم ، ولا تدركه الأبصار ، وليس كمثله شيء »(١).

<sup>(</sup>١) أبو جعفر الصدوق ، التوحيد ، باب : ١٨ ، ح : ٩ ، ص : ١١١ ـ ١١٢ .

٥١٠.....٠٠٠....البدعة

# التصوف والرهبنة

ا \_من كلام لأمير المؤمنين الله وقد دخل على العلاء بن زياد الحارثي \_وهو من أصحابه \_ يعوده ، فلّما رأى سعة داره قال :

« ـ ماكنتَ تصنع بسعة هذهِ الدار في الدنيا، وأنتَ اليها في الآخرة كنتَ أحوج؟ وبلى إن شئتَ بلغتَ بها الآخرة ، تَقري فيها الضيف ، وتصل فيها الرّحم ، وتُطلع منها الحقوق مطالعها ، فإذا أنتَ قد بلغتَ بها الآخرة .

فقال له العلاء: يا أمير المؤمنين، أشكو اليكَ أخي عاصم بن زياد، قال: وما له؟ قال: لبس العباءة وتخلّى عن الدنيا، قال: على به.

فلم جاءَ قال على الله على الله

\_يا عديَّ نفسه ! لقد استهامَ بكَ الخبيث ! أما رحمتَ أهلك وولدك ! أترىٰ الله أَطَّل اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ من ذلك ! اللهَ اللهِ من ذلك !

قال: يا أمير المؤمنين، هذا أنتَ في خشونة ملبسكَ وجشوبة مأكلك!

قال: ويحكَ ، إنّي لست كأنت ، إنَّ الله تعالىٰ فرضَ علىٰ أَمَة العدل أَن يعدّروا أَن يعدّروا أَن يعدّروا أَنفسهم بضَعفة الناس ، كيلا يتبيّع (١) بالفقير فقرُه »(٢).

٢ ـ « دخَل سفيان الثوري على أبي عبدالله الله ، فرأى عليه ثيابُ بياض كأنَّها غرق ق<sup>(٢)</sup> البيض ، فقال له :

\_إنَّ هذا اللباس ليس من لباسك ، فقال له الله :

\_اسمع مني وع ما أقول لكَ ، فانَّه خير لكَ عاجلاً وآجلاً ، إن أنتَ متَّ علىٰ السنَّة .

<sup>(</sup>١) يتبيع: يهيج به الالم فيهلكه.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الكلام / ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) الغرق: كزبرج ـ القشرة الملتزقة ببياض البيض.

عرض روائي لدور أهل البيت (ع) في مواجهة الابتداع ...................

والحق، ولم تمت على بدعة.

أُخبُركَ أَنَّ رسول الله كَانَ في زمانٍ مقفر جدب (١) ، فإذا أقبلت الدنيا فأحقُّ أهلها بها أبرارها لا فجّارها ، ومؤمنوها لا منافقوها ، ومسلموها لا كفّارها ، فما أنكرتَ يا ثوري ؟ فوالله إني لمعَ ما ترى ما أنى عليَّ مذ عقلتُ صباح ولامساء ولله في مالي حقّ أمرني أن أضعه موضعاً الله وضعته .

قال: فأتاه على قوم ممن يظهرون الزُّهد، ويدعون الناس أن يكونوا معهم على مثل الذي هم عليه من التقشف، فقالوا له:

\_إنَّ صاحبنا حصر (٢) عن كلامك ، ولم تحضره حجَّة ، فقال لهم اللهِ :

\_فهاتوا حججكم، فقالوا:

\_إنَّ حججنا من كتاب الله ، فقال لهم الله :

ـ فأدلوا بها ، فانَّها أحق ما اتُّبع وعُمل به ، فقالوا :

\_ يقول الله تبارك وتعالى مخبراً عن قومٍ من أصحاب النبي الشَيْظَةِ : ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَو كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ المُفْلِحونَ ﴾ (٣) فدحَ فعلهم ، وقال في موضعٍ آخر : ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَستيماً وَأَسيراً ﴾ (٤) ، فنحن نكتني بهذا.

فقال رجل من الجلساء:

\_ دعوا عنكم ما لا تنتفعونَ به ، أخبروني أيّها النفر ألكم علم بناسخ القرآن من

<sup>(</sup>١) القفر: خلو الارض من الماء، والجدب: انقطاع المطر ويبس الارض.

<sup>(</sup>٢) الحصر : المي في المنطق . والمجز عن الكلام .

<sup>(</sup>٣) الحشر : ٩ .

<sup>(</sup>٤) الدهر : ٨.

١٢٥.....البدعة

منسوخه، ومحكمه من متشابهه، الذي في مثله ضلَّ مَن ضلَّ ، وهلكَ مَن هلك من هذهِ الامّة ؟ فقالوا له:

\_أوبعضه ، فأمَّا كلُّه فلا ، فقال لهم عليه :

- فن هنا أتيتم (١) ، وكذلك أحاديث رسول الله المستحدد الله عن التمام من الخبار الله عزّوجل إيّانا في كتابه عن القوم الذين أخبر عنهم بحسن فعالهم فقد كانَ مباحاً جائزاً ، ولم يكونوا نهو عنه ، وثوابهم منه على الله عزّوجل ، وذلك أنَّ الله جلَّ وتقدَّسَ أَمَرَ بحلاف ما عملوا به فصارَ أمرُه ناسخاً لفعلهم ، وكان نهي الله تبارك وتعالى رحمة للمؤمنين ونظراً لكي لا يضرّوا بأنفسهم وعيالاتهم ، منهم الضعفة ، والصغار ، والولدان والشيخ الغاني ، والعجوزة الكبيرة ، الذين لا يصبرون على الجوع ، فان تصدَّقت برغيني ولا رغيف لي غيره ، ضاعوا وهلكوا جوعاً .

فن ثم قال رسول الله المنظمة : خمس تمرات أو خمس قرص أو دنانير ، أو دراهم على على والديه ، ثم الثانية على الانسان ، وهو يريد أن يمضيها ، فأفضلها ما أنفقه الانسان على والديه ، ثم الثانية على نفسه وعياله ، ثم الثالثة على قرابته الفقراء ، ثم الرابعة على جيرانه الفقراء ، ثم الخامسة في سبيل الله وهو أخسّها أجراً .

<sup>(</sup>١) أُنيتُم : أي دخل عليكم البلاء .

<sup>(</sup>٢) أي فيها أيضاً ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه .

<sup>(</sup>٣) الفرقان : ٦٧ .

تبارك وتعالى قال غير ما أراكم تدعون الناس إليه من الاثرة على أنفسهم، وسمّىٰ مَن فَعَل ما تدعونَ الناس إليه مسرفاً؟

وفي غير آية من كتاب الله يقول: ﴿ إِنَّهُ لا يُحِبُّ المُسْرِفِينَ ﴾ (١) فنهاهم عن الاسراف، ونهاهم عن التقتير، لكن أمر بين أمرين: لا يعطي جميع ما عنده، ثمَّ يدعو الله أن يرزقه فلا يستجيب له، للحديث الذي جاء عن النبي ﷺ: (انَّ أصنافاً من أمني لا يستجاب لهم دعاؤهم: رجل يدعو على والديه، ورجل يدعو على غريم ذهب له بمالٍ فلم يكتب عليه ولم يشهد عليه، ورجل يدعو على امرأته وقد جعل الله عزَّوجلَّ تخلية سبيلها يده، ورجل يقعد في بيته يقول: ربِّ ارزقني ولا يخرج ولا يطلب الرزق، فيقول الله جلَّ وعزَّ له: عبدي إ ألم أجعل لك السبيل إلى الطلب والضرب في الأرض بجوارح صحيحة؟ وعزَّ له: عبدي ألم أجعل لك السبيل إلى الطلب والضرب في الأرض بجوارح صحيحة؟ فتكون قد أعذرت فيا بيني وبينك في الطلب لا تباع أمري، ولكيلا تكون كلاً على أهلك، فان شئت رزقتك، وإن شئت قرَّت عليك، وأنت غير معذور عندي، ورجل رزقه الله مالاً كثيراً فأنفقه، ثم أقبل يدعو يا ربِّ ارزقني، فيقول الله عزَّوجلَّ ألم أرزقكَ رزقاً واسعاً؟ فهلاً اقتصدت فيه كها أمرتُك، ولم تُسرف وقد نهيتك، (عن الاسراف) ورجل يدعو في قطيعة رحم.

ثُمَّ علَّم اللهُ عزَّوجلَّ نبيَّه كيف ينفق ، وذلك انَّه كان عنده اُوتية من الذهب ، فكره أن يبيت عنده ، فصدَّق فأصبح وليس عنده شيء ، وجاء من يسأله فلم يكن عنده ما يعطيه ، فلامَه السائل ، واغتمَّ هو حيث لم يكن عنده ما يعطيه وكان رحباً رفيقاً ، فأدَّبَ اللهُ نبيَّه اللهُ عَنُقِكَ وَلا تَبْسُطُها كُلَّ البُسطِ نبيَّه اللهُ عَنُقِكَ وَلا تَبْسُطُها كُلَّ البُسطِ فَتَقُعُدَ مَلُوماً مَّحسُوراً ﴾ (٢) ، يقول : إنَّ الناس قد يسألونكَ ولا يعذرونكَ ، فاذا أعطيت جميع ما عندكَ كنتَ قد حسرت من المال .

<sup>(</sup>١) الاتعام: ١٤١، الاعراف: ٣١.

<sup>(</sup>٢) الاسراء: ٢٩.

نهذه أحاديث رسول الله السلام الله الكتاب ، والكتاب يصدقه أهله من المؤمنين ، وقال أبو بكر عند موته : اوصي بالخمس ، والخمس كثير ، فانَّ الله قد رضي بالخمس فأوصى بالخمس ، وقد جعل الله عزَّ وجلَّ له الثلث عند موته ، ولو علم انَّ الثلث خير له أوصى به .

ثمَّ مَن قد علمتم بعده في فضله وزهده سلمان وأبو ذر رضيً الله عنها، فامّا سلمان فكان إذا أخذَ عطاء و رفع منه قوته لسنته، حتى يحضر عطاؤه من قابل، فقيل له: يا أبا عبدالله، أنت في زهدك تصنعُ هذا ؟ وأنت لا تدري لعلَّك تموت اليوم أو غداً، فكان جوابه أن قال: ما لكم لا ترجون لي البقاء كما خفتم عليَّ الفناء، أما علمتم يا جهلة انَّ النفس قد تلتاث على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما يعتمد عليه، فإذا هي أحرزت معيشتها اطمأنَّت.

وأمّا أبو ذر فكانت له نويقات وشويهات ، يحلبها ، ويذبح منها إذا اشتهى أهله اللحم ، أو نزل به ضيف ، أو رأى بأهل الماء الذين هم معه خصاصة ، نحر لهم الجزور أو من الشياه على قدر ما يذهب عنهم قرم اللحم (۱) فيقسمه بينهم ويأخذ هو كنصيب واحد منهم لا يتفضل عليهم ، ومَن أزهد من هؤلاء ؟ وقد قال فيهم رسول الله كالي ما قال ، ولم يبلغ من أمرهما أن صارا لا يملكان شيئاً البتة ، كها تأمرون الناس بالقاء أمتعتهم وشيئهم ، ويؤثرونَ به على أنفسهم وعيالاتهم .

<sup>(</sup>١) قرم اللحم : شهوة اللحم .

أما علمتم أنَّ الله عزَّوجلَّ قد فرض على المؤمنين في أول الأمر أن يقاتل الرجل منهم عشرة من المشركين، ليس له أن يولي وجهه عنهم، ومَن ولاهم يومئذٍ دبره فقد تبوّء مقعده من النار، ثمَّ حوَّهم عن حاهم رحمةً منه هم، فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفاً من الله عزَّوجلَّ للمؤمنين فنسخ الرجلان العشرة.

وأخبروني أيضاً عن القضاة أجورة هم حيث يفرضون على الرجل منكم نفقة امرأته إذا قال : إنّي زاهد وإنّي لا شيء لي ، فان قلتم : جورة ظلّمكم أهل الاسلام ، وإن قلتم : بل عدول خصمتُم أنفسكم ، وحيث تردُّون صدقة مَن تصدَّق على المساكين عند الموت بأكثر من الثلث .

أخبروني لو كان الناس كلهم كالذّين تريدون زهّاداً لا حاجة لهم في متاع غيرهم، فعلىٰ مَن كان يُتصدَّق بكفّارات الايمان والنذور، والصدقات من فرض الزكاة من الذهب والفضة والتمر والزبيب وسائر ما وجب فيه الزكاة من الابل والبقر والغنم، وغير ذلك إذا كان الأمر على ما تقولون لا ينبغي لأحدٍ أن يحبس شيئاً من عرض الدنيا إلا قدَّمه، وإن كان به خصاصة، فبئس ما ذهبتم إليه وحمَّتم الناس عليه من الجهل بكتاب الله عزَّوجلَّ وسنّة نبيّه المنافي وأحاديثه التي يصدِّقها الكتاب المنزل، وردِّكم إياها بجهالتكم، وترككم النظر في غرائب القرآن من التفسير بالناسخ من المنسوخ، والحكم والمتشابه، والأمر والنهي، وأخبروني أنتم عن سليان بن داود المنظر في عمل الله ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، فأعطاه الله جلَّ اسمه ذلك، وكان يقول الحق ويعمل به، ثم لم نجد الله عزَّ وجلَّ عاب عليه ذلك، ولاأحداً من المؤمنين، وداود النبي على قبله في ملكه وشدّة سلطانه.

ثم يوسف النبي على حيث قال لملك مصر: ﴿ آجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَلِيْمٌ ﴾ (١) فكان من أمره الذي كان أن اختار مملكة الملك وما حولها إلى اليمن،

<sup>(</sup>١) يوسف: ٥٥.

١٦٥.....البدعة

فكانوا يمتارون الطعام من عنده لجاعةٍ أصابتهم ، وكان يقول الحقّ ويعمل به ، فلم نجد أحداً عابَ ذلك عليه .

ثم ذو القرنين عبد أحبَّ الله فأحبَّه الله وطوى له الاسباب، وملكه مشارق الأرض ومغاربها، وكان يقول الحق، ويعمل به، ثم لم نجد أحداً عاب ذلك عليه.

فتأذّبوا أيها النفر بآداب الله عزَّوجلَّ للمؤمنين ، واقتصروا على أمرِ الله ونهيه ، ودعوا عنكم ما اشتبه عليكم مما لا علم لكم به ، وردّوا العلم إلى أهله تُؤجروا وتُعذروا عند الله تبارك وتعالى ، وكونوا في طلب علم ناسخ القرآن من منسوخه ومحمد من متشابه ، وما أحلَّ الله فيه مما حرَّم ، فانَّه أقرب لكم من الله وأبعد لكم من الجهل ، ودعوا الجهالة لأهلها ، فانَّ أهل الجهل كثير ، وأهل العلم قليل ، وقد قال الله عزَّوجلَّ ﴿ وَفَوْقَ كُلُّ ذِي عِلم عَليمٌ ﴾ (١) »(٢) .

٣- « ورد قوم من المتصوفة إلى خراسان ودخلوا على علي بن موسى الرضا على ، فقالوا له :

-إنَّ أمير المؤمنين على فكر فيا ولاه الله من الامور ، فرآكم أهل بيت أولى الناس أن تؤمّوا الناس ، ونظر فيكم أهل البيت فرآك أولى الناس بالناس ، فرأى أن يردَّ هذا الأمر اليك ، والامامة تحتاج إلى مَن يأكل الجشب ، ويلبس الخشن ، ويركب الحمار ، ويعود المريض .

#### فقال لهم لليُّلا :

\_ إنَّ يوسف كان نبيًا يلبس أقبية الديباج المزرَّدة بالذهب، ويجلس على متكآت آل فرعون ويحكم، اغًا يُراد من الامام قسطه وعدله: إذا قال صَدَق، وإذا حكم عَدَل،

<sup>(</sup>۱) يوسف: ۷٦.

<sup>(</sup>٢) الكليني ، الاصول من الكافي ، ج : ٥ ، كتاب المعيشة ، الباب : ١ ، ح : ١ ، ص : ٦٥ ـ ٧٠ ، والمجلسي ، بحار الأنوار ، ج : ٦٧ ، كتاب الايمان والكفر ، باب : ١٥ ، ح : ١٣ ، ص : ١٣٣ ـ ١٢٨ ، وتحف العقول ، ص : ٣٦٣ ـ ٣٦٩ .

عرض روائى لدور أهل البيت (ع) في مواجهة الابتداع .......................... ١٧ ٥

وإذا وَعَد أَنْجِز ، إِنَّ الله لم يحرِّم لبوساً ولا مطعهاً ، ثم قرأ : ﴿ قُلْ مَن حرَّمَ زِينَةَ اللهِ آلَّتي أَخْرَجَ لِعبادِهِ وَٱلطَّيِّباتِ مِنَ ٱلِّرْزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الحَياةِ ٱللَّدنْيا خَالِصَةً يَوْمَ الْقيامةِ .. ﴾ (١) » (٢) .

# ٤ ـ ورد في كتاب المسائل عن على بن جعفر أنَّه قال:

« سألتُ أخي موسى الله عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسيح في الأرض أو يترهَّب في بيت لا يخرج منه ؟ قال الله (٣).

٥ ـ وفي رواية ابن حمزة والسيد المرتضىٰ عن الشيخ المفيد باسناده عن محمد بن
 الحسين بن أبي الخطّاب انَّه قال:

«كنت مع الهادي على بن محمد الله في مسجد المدينة ، فأتاه جماعة من أصحابه منهم أبو هاشم الجعفري ، وكان رجلاً بليغاً ، وكانت له منزلة عظيمة عنده ، ثم دخل المسجد جماعة من الصوفية ، وجلسوا في جانبه حلقة مستديرة ثم أخذوا بالتهليل ، فقال الله :

ـ لا تلتفتوا إلى هؤ لاء الخداعين ، فانهم خلفاء الشياطين ، ومحرّبو قواعد الدين ، يتزهدون لراحة الأجسام ، ويتهجدون لتقييد الأنام ، ويتجوعون عسمراً حيى يذبحوا للايكاف حمراً ، لا يهللون إلا لغرور الناس ، ولا يقلّلونَ الغذاءَ الاللالتباس والاختلاف ، أورادهم الرقص والتصدية ، وأذكارهم الترتم والتغنية ، فلا يتبعهم إلا السفهاء ، ولا يعتقد بهم إلا الحمقاء ، فن ذهب إلى زيارة واحدٍ منهم حيّاً أو ميتاً ، فكأنّا ذهبَ إلى زيارة

<sup>(</sup>١) الاعراف : ٣٢.

<sup>(</sup>٢) محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج : ٦٧ ، كتاب الايمان والكفر ، باب : ٥١ ، ح : ١١ ، ص : ١٢٠ ـ ١٢١ ، عن ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ، ج : ٣ ، ص : ١٢ .

<sup>(</sup>٣) محمد باقرَ الجلسي ، بحار الانوار ، ج : ٦٧ ، كُتاب الايمان والكفر ، باب : ٥١ ، ح : ١٠ ، ص : ١١٩ ، عن الاحتجاج للطبرسي .

الشيطان، وعبادة الأوثان، ومَن أعانَ أحداً منهم فكأنَّا أعانَ يزيد ومعاوية وأبا سفيان.

فقال رجل من أصحابه ﷺ:

\_مَن كان معترفاً بحقوقهم ؟

فنظر إليه الله الله المغضب وقال:

دع ذا ، مَن اعترف بحقوقنا لم يذهب في عقوقنا ، أما تدري انَّ أخس الطوائف الصوفية ، والصوفية كلهم من مخالفينا ، وطريقتهم مغايرة لطريقتنا ، وإنْ هم إلّا نصارىٰ وبحوس هذه الامّة ، أولئكَ الذين يجهدونَ في إطفاء نور الله ، والله متم نوره ولو كسره الكافرون »(۱).

<sup>(</sup>١) ع. نجف، منهاج التحرك عند الامام الهادي عليه الله مس: ١٣٩ ـ ١٤٠ ، عن ذرائع اللسان لهمد رضا الطبسي، ج: ٢، ص: ٣٧.

عرض روائي لدور أهل البيت (ع) في مواجهة الابتداع ................................

#### مواجهة حركة الغلاة

١ ـ روي عن أبي عبدالله الله الله أنَّه قال:

« أُتي أمير المؤمنين الله وهو جالس في المسجد بالكوفة \_بقوم وجدوهم يأكلون بالنهار في شهر رمضان ، فقال لهم أمير المؤمنين الله إ

\_أكلتُم وأنتم مفطرون ؟ قالوا :

\_نعم! قال الله :

\_أيهود أنتم ؟! قالوا:

- لا! قال ؛

\_فنصارى ؟! قالوا:

- と!, قاし些:

\_ فعلىٰ أي شيء من هذهِ الأديان الخالفين للاسلام؟ قالوا:

ـ بل مسلمون! قال ﷺ:

\_فسفر أنتُم؟ قالوا:

- 火! قال 選:

ـ فيكم علّة استوجبتم الانطار ولا نشعر بها ، فانكم أبصر بأنفسكم منّا ، لانَّ الله عزّوجلّ يقول : ﴿ بَلِ الأِنسانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصيَرةٌ ﴾ (١)؟ قالوا:

ـ بل أصبحنا ما بنا من علَّة .

فضحك أمير المؤمنين ﷺ ثم قال:

\_تشهدون أن لا اله الاالله وانَّ محمّداً رسول الله ؟ قالوا:

<sup>(</sup>١) القيامة : ١٤ .

٥٢٠....البدعة

\_نشهد أن لا اله الاالله ، ولا نعرف محمداً ، قال على الله إ

\_فانَّه رسول الله ! قالوا :

ـ لا نعرفه بذلك ، إنَّا هو أعرابي دعا إلى نفسه ، فقال الله :

\_إن أقررتُم والّا قتلتكم ، قالوا :

\_وان فعلتَ !

فوكّل بهم شرطة الخميس، وخرج بهم إلى الظهر ظهر الكوفة، وأمَرَ ان يُحفر حفر تين، وحفر إحداهما الى جنب الاخرى، ثم خرق فيا بينهما كوّة ضخمة شبه الخوخة، فقال لهم:

\_ إني واضعكم في أحد هذين القليبين ، وأُوقد في الآخر النار ، فاقتلكم بالدخان ، قالوا :

\_وان فعلتَ ، فانما تقضى هذهِ الحياة الدنيا !!

فوضعهم في أحد الجبّين وضعاً رفيقاً ، ثمّ أمَرَ بالنار فأوقدت في الجبّ الآخر ، ثم جعل يناديهم مّرة بعد مرّة :

\_ما تقولون ؟ فيجيبون:

\_فاقضِ ما أنت قاضِ !!

حتیٰ ماتوا »<sup>(۱)</sup>.

٢ ـ وعن عنبسه بن مصعب قال: قال لي أبو عبدالله الله :

\_أيّ شيء سمعت من أبي الخطّاب (٢)؟ قلت:

<sup>(</sup>۱) محمد باقر الجلسي ، بحار الاتوار ، ج : ۳۸، باب : ۵۸ ، ح : ۱۳ ، ص : ٦٠ ـ ٦١ .

<sup>(</sup>٢) أبو المنطّاب الاسدي: وهو محمد بن مقلاص الاسدي الكوني، كانَ رجلاً من الموالي، اشتهر بكنيته دونَ اسمه، فالشهرستاني يذكره على أنَّه محمد بن زينب الاسدي الاجدع، والمقريزي يثبته: محمد بن أبي ثور، ويذكر انَّه قيل في اسمه: محمد بن يزيد الأجدع، وأبو جعفر بن بابويه يذكر انَّ اسم أبي المنطّاب زيد .. إلى آخر ما فيه من الاختلاف. ظهر هذا الرجل في الكوفة، وكان المجتمع يموج بالتيارات السياسية، والدعوة العباسية تشق طريقها إلى النجاح بسرعة، فاستغل ذلك الظرف الذي يأمل فيه نجاح مهمته في نشر دعوته الالحادية، فدعى إلى عقيدة عُرف أتباعها وسرعة، فاستغل ذلك الظرف الذي يأمل فيه نجاح مهمته في نشر دعوته الالحادية، فدعى إلى عقيدة عُرف أتباعها وسرعة، فاستغل ذلك الظرف الذي يأمل فيه نجاح مهمته في نشر دعوته الالحادية، فدعى إلى عقيدة عُرف أتباعها و

\_ سمعته يقول: انك وضعت يدك على صدره وقلتَ له: عه و لا تنسَ ، وأنتَ تعلم الغيب ، وانكَ قلت : هو عيبة علمنا وموضع سرّنا ، أمين على أحيائنا وأمواتنا ، فقال الصادق الله :

ـ لا والله ! ما مسَّ شيء من جسدي جسده ، وأمّا قوله : إنّي أعلم الغيب ، نوالله الذي لا اله إلا هو ما أعلم الغيب ، ولا آجرني الله في أمواتي ، ولا بارك لي في أحيائي إن كنت قلت له ، وأمّا قوله اني قلت : هو عيبة علمنا ، وموضع سِّرنا ، وأمين أحيائنا وأمواتنا ، فلا آجرني الله في أمواتي ، ولا بارك لي في أحيائي إن كنتُ قلتُ له من هذا شيئاً » .

وقال عيسىٰ بن أبي منصور: سمعت أبا عبدالله الصادق يقول وذكر أبا الخطّاب .: «اللهم العن أبا الخطاب فائه خوفني قائماً وقاعداً وعلىٰ فراشي، اللهم أذقه حرَّ الحديد »(١).

٣ ـ وعن المفضل انَّه قال : قال لي أبو عبدالله الصادق الله وذكر أصحاب أبي الخطّاب والغلاة :

« يا مفضَّل لا تقاعدوهم ، ولا تواكلوهم ، ولا تشاوروهم ، ولا تصافحوهم ، ولا

جالخطابية ، وساعدته الظروف المؤاتية أن يجمع حوله تلاميذ يلقنهم تعاليمه ، ويرسم لهم خطط الدعوة والنجمع والظهور ، وكانت حركتهم سرّية محكمة ، وهي حركة سياسية من جهة وعقائدية من جهة اخرى ، وتلتقيان في نقطة العداء للاسلام .

ولم تدون عقائد أبي الحنطَّاب في كتب سطرتها أقلام أتباعه ، وانَّا أخذت من غيرهم ، وهذا ما يجعلنا نتردد في بعض مانُسب إليه ، وقد أجمعت الشيعة علىٰ لعن أبي الخطَّاب ، وتكفيره ، والبراءة منه ، وانَّه غالٍ ملعون كها هو مذكور في كتب الرجال والحديث والتأريخ .

قد اتسعت حركة أبي الخطآب في ذلك الجو المضطرب، واستغل فرصة الدعوة لأهل البيت المهيلاً والانتقام من أعدائهم، فاعلن مبدأه وأظهر عقيدته الخالفة لروح الاسلام، والتي لا تتصل بأهل البيت المهيلاً بأي صلة، ولما بلغ ذلك إلى الامام الصادق على الله المهم عاية الاهتام بفتنة أبي الحنطاب، وخاف عاقبتها السيئة التي تعود على صفوف المسلمين بالفرقة، وعلى جمعهم بالشتات، وهو على خل في ذلك العصر يبذل جهده في التوجيه إلى الالتزام بتعاليم الدين لتجمع كلمة المسلمين، فيكونوا صفاً واحداً يردون كل خطر يهدد المجتمع الاسلامي.

<sup>[</sup> أسد حيدر ، الامام الصادق والمذاهب الاربعة ، الجلد الثاني ، ص : ٣٧٤ \_ ٣٧٥ ] .

<sup>(</sup>١) أسد حيدر؛ الامام الصادق والمذاهب الاربعة ، الجلد الثاني ، ص: ٣٧٥.

توارثوهم »<sup>(۱)</sup>.

٤ ـ وقال مرازم: قال لي أبو عبدالله الله ا

« قل للغالية تولوا إلى الله فانَّكم فسّاق مشركون  $^{(\Upsilon)}$ .

« يا أبا محمد أبرء ممن يزعم أنا أرباب ، قلتُ : برىء منه » .

وعن أبي بصير أيضاً عنه اللِّهِ انَّه قال :

« أبره ممن يزعم أنسًا أنبياء ، قلتُ : بريء منه  $(^{(r)})$  .

٦ ـ وعن أبي بصير قال: قلتُ لابي عبدالله الله حول الخطابية:

« انَّهُم يقولون : انكَ تعلم قطر المطر ، وعدد النجوم ، وورق الشجر ، ووزن ما في البحر ، وعدد ما في التراب ، فرفع الامام الصادق الله يده وقال :

 $_{-}$ سبحانَ الله ! سبحانَ الله ! والله ما يعلم هذا إلَّا الله  $_{-}^{(1)}$  .

« إنَّ قوماً يزعمون انَّكم آلهه ، يتلون علينا بذلك قرآناً : ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُواْ
 مِن الطَّيِّباتِ وآعْمَلُوا صالِحاً إِنّى بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ (٥) ، فقال ﷺ :

يا سدير ، سمعي وبصري وشعري ويشري ولحمي ودمي من هؤلاءِ براء ، برأ الله منهم ورسوله ، ما هؤلاء على ديني ودين آبائي ، والله لا يجمعني وإيّاهم يوم إلّا وهو عليهم ساخط »(٦).

٨ ـ وقال ميسرة : ذكرتُ أبا الخطَّاب عند أبي عبدالله الله الله الله عند أبي عبدالله الله وكان متكناً ، فـرفع

<sup>(</sup>١) أسد حيدر ، الامام الصادق والمذاهب الاربعة ، الجلد التاني ، ص : ٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) أسد حيدر ، الامام الصادق والمذاهب الاربعة ، الجلد الثاني ، ص : ٣٧٦.

<sup>(</sup>٣) أسد حيدر ، الامام الصادق والمذاهب الاربعة ، الجملد الثاني ، ص : ٣٧٦ .

<sup>(</sup>٤) أسد حيدر ، الامام الصادق والمذاهب الاربعة ، الجلد الثاني ، ص : ٣٧٦.

<sup>(</sup>٥) المؤمنون : ٥١ .

<sup>(</sup>٦) أسد حيدر ، الامام الصادق والمذاهب الاربعة ، الجلد الثاني ، ص : ٣٧٦ .

عرض روائي لدور أهل البيت (ع) في مواجهة الابتداع ................................

إصبعه إلى السماء ثم قال:

« علىٰ أبي الخطّاب لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين ، فأشهد باللهِ انَّه كـافر ، فاسق ، مشرك ، وانَّه يحشر مَعَ فرعون في أشد العذاب غدواً وعشيباً ، ثم قال ﷺ :

\_ والله والله انّى لأنفس على أجسادٍ أصيبت معه النار  $(1)^{(1)}$ .

ويعني الحلى الفقرة الاخيرة من كلامه انَّه يأسف على أُولئك القوم الذين غرر بهم دعاة الالحاد، فأوردوهم موارد الهلكة.

٩ ـ وقال مرازم قال لى أبو عبدالله الله ا

\_يا مرازم! مَن بشّار؟ قلتُ:

\_الشعيرى، فقال طلط :

لعن الله بشاراً (٢) ، يا مرازم قل لهم : ويسلكم تسوبوا إلى الله ، فسانكم كافرون مشركون .

وكان بشار جاراً لمرازم ، فقال له الصادق اللهِ :

\_ يا مرازم ! إنَّ اليهود قالوا ووحدوا الله ، وانَّ النصاريٰ قالوا ووحدوا الله ، وانَّ بشاراً قال قولاً عظياً ، فإذا قدمت الكوفة فأتِه وقل له يقول لكَ جعفر : يا فاسق ، يا كافر ، يا مشرك ، أنا برئ منك .

قال مرازم: فلما قدمتُ الكوفة، فوضعتُ متاعي وجئت إليه، ودعوت الجارية، وقلت قولي لابي إسهاعيل هذا مرازم، فخرج اليَّ فقلتُ له: يقول لك جعفر بن محمد: يا كافر، يا فاسق، يا مشرك، أنا برئ منك، فقال بشّار:

ـ وقد ذكرني سيدي ، قلت :

<sup>(</sup>١) أسد حيدر ، الامام الصادق والمذاهب الاربعة ، الجملد الثاني ، ص : ٣٧٦.

 <sup>(</sup>٢) كان بشار الشعيري من أهل الكوفة من دعاة الالحاد ، وتمن يقول بقالة العلياوية ، وهم الذين قالوا : انَّ علياً ربّ ،
 وظهر بالعلوية الهاشمية ، وقالوا بالتناسخ والتعطيل ، وكان لبشّار جماعة يتبعو على أضاليله وأباطيله .
 [ أسد حيدر ، الامام الصادق والمذاهب الاربعة ، الجلّد الثانى ، ص : ٣٧٨ ].

\_ نعم ذكرك بهذا الذي قلتُ لكَ ، فقال :

\_جزاك الله خيراً.

وأخذَ يدعو لي .

وروي عن إسحٰق بن عهّار أنَّ أبا عبدالله الله قال لبشّار الشعيري:

« اخرج عني لعنَكَ الله ، لا والله لا يظلّني وإيّاك سقف أبداً ، فلما خرج قال أبو عبدالله عليه :

\_ ويله ألا قالَ بما قالت اليهود ؟ ألا قالَ بما قالت النصارىٰ ؟ ألا قالَ بما قالت المجوس ؟ أو بما قالت الصابئة ؟ والله ما صغّر الله تصغير هذا الفاجر أحد ، أنه شيطان بن شيطان ، خرج من البحر ليغوي أصحابي فاحذروه ، وليبلغ الشاهد الغائب ، اني عبدالله بن عبدالله ، ضمّتني الاصلاب والارحام ، اني لميّت ومبعوث ، ثم مسؤول ، والله لأسألنَّ عبّا قال في هذا الكذّاب ، وادّعاه ، ماله غمّه الله ، فلقد أمن على فراشه ، وأفزعني وأقلقني عن رقادي »(١).

• ١ ـ وروي عن هشام بن الحكم انَّه سمع أبا عبدالله الصادق عليه : يقول :

« لا تقبلوا علينا حديثاً إلّا ما وافق القرآن والسنّة ، وتجدونَ معه شاهداً من أحاديثا المتقدمة ، فانَّ المغيرة بن سعيد دسَّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدِّث بها ، فاتقوا الله ، ولا تقبلوا علينا ما خالفَ قول ربنا وسنة نبيِّنا »(٢).

وفي رواية أُخرىٰ عن يونس عن هشام انَّه سمع أبا عبدالله ﷺ يقول:

- «كان المغيرة بن سعيد (٣) يتعمَّد الكذب على أبي ، ويأخذ كتب أصحابه ، وكانَ

<sup>(</sup>١) أُسد حيدر ، الامام الصادق والمذاهب الاربعة ، الجلد الثاني ، ص : ٣٧٨ \_ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) أُسد حيدر ، الامام الصادق والمذاهب الاربعة ، الجلد الثاني ، ص : ٣٨٢ .

<sup>(</sup>٣) المغيرة بن سعيد: وهو مولى بجيلة ، خرج في أيام أبي جعفر الباقر للثِّلة ، وقُتل في أيام الامام الصادق للثُّلة سنة ١١٩هـ وقد استطاع أن يموّ، على كثير من المتطرفين ، وأن يخدع جملة من الناس ، وكان ماهراً في دسّ الاحاديث ووضعها علىٰ أهل البيت للهيئليُّ ...

وبقول الشهرستاني : انَّ المغيرة ادَّعيٰ لنفسه الامامة بعد محمد المعروف بالباقر بن على بن الحسين ، وبعد ذلك ادّعيٰ

أصحابه المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب ، فيدفعونها إلى المغيرة ، وكان يدس فيها الكفر والزندقة ، ويسندها إلى أبي ، ثم يدفعها إلى أصحابه ، ثم يأمرهم أن يبثوها في الشيعة ، فكل ماكان في كتب أبي من الغلو فذاك مما دسّه المغيرة بن سعيد في كتبهم» .

وعن عبد الرحمن بن كثير قال: قال أبو عبدالله يوماً لأصحابه:

«لعنَ الله المغيرة بن سعيد، ولعن الله يهوديةً كان يختلف اليها، يتعلّم منها السحر والشعبذة والمخاريق، انَّ المغيرة كذب على أبي فسلبه الله الايمان، وانَّ قوماً كذبوا عليَّ، ما لهم ؟ أذاقهم الله حرَّ الحديد، فواللهِ ما نحن إلاّ عبيد خلقنا واصطفانا، ما نقدر على ضير ولا نفع، وإن رحمنا فبرحمته، وان عذَّبنا فبذنوبنا، واللهِ ما بنا على الله من حجّة، ولا معنا من الله براءة، وانّا لميتون، ومقبورون، ومنشورون، ومبعوثون، وموقوفون، ومسؤولون، ما لهم لعنهم الله، فلقد آذوا الله، وآذوا رسولَ الله في قبره وأمير المؤمنين، وفاطمة، والحسن، والحسين، وها أنا ذا بين أظهركم، أبيتُ على فراشي خائفاً، يأمنون وأفزع، وينامون على فراشهم وأنا خائف، ساهر وَجِل، أبرأ إلى الله مما قال فيُّ الأجدع، وعبد بني أسد أبو الخطّاب لعنه الله، واللهِ لو ابتلوا بنا وأمرناهم بذلك لكان الواجب أن لا يتقبلوه، فكيف وهم يروني خائفاً، وجلاً، أستعدي الله عليهم، وأبرأ الى الله منهم!! إني يتقبلوه، فكيف وهم يروني خائفاً، وجلاً، أستعدي الله عليهم، وأبرأ الى الله منهم!! إني امرؤ ولدني رسول الله ﷺ وما معي براءة من الله، إن أطعته رحمني وإن عصيته عذّبني عذاياً شديداً».

النبوة لنفسه ، وغلا في حقٌّ علي ...

ويقول الاشعري : انَّه زعم انَّه يحيي الموتى بالاسم الأعظم ، وأراهم أشياء من اليزنجات والخار ىق . وقال جرير بن عبد الحميد : كان المغيرة بن سعيد كذاباً ساحراً .

وقال الجوجزاني: قتل المغيرة على ادّعاء النبوة ، كأن أسعر النيران بالكوفة على التمويه والشعبذة حتى أجابه خلق كتير. [ أسد حيدر ، الامام الصادق والمذاهب الاربعة ، المجلد التاني ، ص : ٣٨١ ].

<sup>(</sup>١) أسد حيدر ، الامام الصادق والمذاهب الأربعة ، الجلد الثاني ، ص : ٣٨٢\_ ٣٨٣.

# طحقات الباب الرابع

- الهلحق الاول : خطبة الاشباح لأمير الهـؤمنين على بن ابى طالب إ
- الملحق الثاني : احتجاج الامام جعفر الصادق الله مع الزنديـق الذي ساله عـن مـعرفة الله ومفاته ومسائل دينية اخرى.
- الهلحق الثالث : مجلس الامام علي الرضاي فع المروزي عند المأمون في التوحيد .
- الملحق الرابع : رسالة الامام محمد الجوادي في الجبر والتفويض وبيان معنى الأمرين .

# الملحق الأول

# خطبة (١) الاشباح (٢) لأمير المؤمنين ﷺ:

روى مسعده بن صدقة عن الصادق جعفر بن محمد الله قال : خطب أمير المؤمنين الله بهذه الخطبة على منبر الكوفة ، وذلك انَّ رجلاً أتاه فقال له : يا أمير المؤمنين صف لنا ربنا مثلها نراه عياناً لنزداد له حباً ، وبه معرفة ، فغضب ونادى : الصلاة جامعة فاجتمع الناس حتى غصّ المسجد بأهله ، فصعد المنبر وهو مضغب متغير اللون ، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي المنات مقال :

الحمدُ لله الذي لا يَفرِه المنع والجمود (٣) ولا يكديه الأعطاء والجود، إذ كل معطٍ مُنتَقص سواه، وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنّان بفوائد النِعَم، وعوائد المزيد والقِسَم، عياله الخلق، ضمن أرزاقهم، وقدَّر أقواتهم، ونهج سبيل الراغبين اليه، والطالبين ما لديه، وليس بما سُئل بأجود منه بما لم يُسأل، الاول الذي لم يكن له قبل فيكون شيء قبله، والاخر الذي ليس له بعدٌ فيكون شيء بعده، والرادع أناسيَّ الابصارِ عن أن تناله أو تدركه (٤) ما اختلف عليه دهرُ فيختلف منه الحال، ولاكان في مكانٍ فيجوز عليه الانتقالُ، ولو وهبَ ما تنقَّسَتْ عنه معادن الجبال (٥)، وضحكت عنه

<sup>(</sup>١) وردت الحنطبة في نهج البلاغة ، الحنطبة : ٩١ ، والشروح المذكوره في هامش الحنطبة تعود للاستاذ الشيخ محمد عبده في شرحه على النهج .

<sup>(</sup>٢) الاشباح : الاشخاص ، والمراد بهم ها هنا الملائكة .

<sup>(</sup>٣) لا يفرة لا يزيد ما عنده من البخل والجمود وهو أشد البخل، ولا يكديه: أي لا يفقره.

<sup>(</sup>٤) أناسي : جمع إنسان ، وإنسان البصر : هو ما يرى وسط الحدقة ممتازاً عنها في لونها .

<sup>(</sup>٥) أبدع الامام في تسمية انفلاق المعادن عن الجواهر تنفساً فانَّ أغلب ما يكون من ذلك بل كله عن تحرك المواد الملتهبة في جوف الأرض إلى المنارج وهي في تبخرها أشبه بالنفس، كما أبدع في تسمية انفتاح الصدف عن الدر ضحكا.

أصداف البحار من فلز اللَّجين والعِقْيان (۱) ونُثارة الدر وحصيد المرجان ما أثَّر ذلك في جوده ، ولا أنفد سعة ما عنده ، ولكان عنده من ذخائر الانعام ما لا تنفدُهُ مطالب الانام (۲) ، لأنته الجواد الذي لا يغيضه سؤال السائلين ، ولا يبخله إلحاح الملحين (۱۱) ، فانظر أيها السائل فا دلَّك القرآن عليه من صفته فائتم به (۱۱) ، واستضىء بنور هدايته ، وما كلفك الشيطانُ عِلْمَهُ مما ليس في الكتاب عليك فرضهُ ولا في سنة النبي المنتها وأمّة الهدى أثره فَكِلْ علمه إلى الله سبحانه ، فانَّ ذلك منتهى حقِّ الله عليك ، واعملم أنَّ الراسخين في العلم هم الذين أغناهم عن اقتحام السدد المضروبة دون الغيوب ، الاقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب الحجوب (۱۱) ، فدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علماً ، وسمى تركهم التعمق فيا لم يكلفهم البحث عن كنهه رسوخاً ، فاقتصر على ذلك ، ولا تقدر عظمة الله سبحانه على قدر عقلِكَ فتكون من الهالكين ، هو القادر الذي إذا ارتحت الاوهام لتدرك منقطع قدر ته (۱۱) وحاول الفكر المبرَّأ من خطراتِ الوساوِس أن يقع عليه في عميقات غيوب ملكوتِه (۱۷) وتوهّت القلوب إليه (۱۸) لتجرى في الوساوس أن يقع عليه في عميقات غيوب ملكوته (۱۷) وتوهّت القلوب إليه (۱۸) لتجرى في كيفية صفاته (۱۱) ، وغمضت مداخلُ العقول في حيث لا تبلغه الصفاتُ لتناول علم كيفية صفاته (۱۱) ، وغمضت مداخلُ العقول في حيث لا تبلغه الصفاتُ لتناول علم

<sup>(</sup>١) الفلز : بكسر الفاء واللام الجوهر النفيس ، واللجين : الفضة الخالصة ، والعقيان : ذهب ينمو في معدنه ، ونثارة الدر : بالضم منثوره ، وفعالة : بالضم فاش للجيد الختار كالخلاصة ، وللساقط المتروك كالقلامة ، وحصيد المسرجان : محصوده، يشير إلى أنَّ المرجان نبات ، وقد حققته كاشفات الفنون جديدها وقديمها .

<sup>(</sup>٢) أنفده : بمعنىٰ أفناه ، ونفد : كفرح أي فنيٰ .

 <sup>(</sup>٣) يغيض: بغتح حرف المضارعة من غاض المتعدي: يقال غاض الماء لازماً وغاضه الله متعديا، ويقال أغاضه أيضاً
 وكلاهما بمعنى أنقصه وأذهب ما عنده. ويبخله: بالتخفيف من أبخلت فلانا وجدته بخيلا، أمّا بخلّه: بالتشديد فعناه
 رماه بالبخل.

<sup>(</sup>٤) ائتم به : أي اتبعه فصفه كها وصفه اقتداء به .

<sup>(</sup>٥) السدد: جمع سدة باب الدار، والاقرار فاعل أغناهم.

<sup>(</sup>٦) ارتمت الاوهام: ذهبت أمام الافكار كالطليعة لها . ومنقطع الشي : ما إليه ينتهي .

<sup>(</sup>٧) المبرَّأ الح أما الملابس لهذه الخطرات فعلوم أنه لا يصل إلى شيء لوقوفه عند وساوسه .

 <sup>(</sup>A) تولمًت القلوب إليه : اشتد عشقها وميلها لمعرفة كنهه .

<sup>(</sup>١) لتجري الخ لتجول ببصائرها في تحقيق كيف قامت صفاته بذاته أو كيف اتصف سبحانه بها.

ذاته (۱) ، ردعها وهي تجوب مهاوى سدف الغيوب ، متخلصة إليه سبحانه ، فرجعت إذ جبهت (۲) معترفة بأنه لا ينال بجور الاعتساف كنه معرفته (۳) ، ولا تخطر ببال أولى الروياتِ خاطِرة من تقدير جلالِ عزته (٤) ، الذي ابتدع الخلق على غير مثالٍ امتثله (٥) ، ولا مقدارٍ احتذى عليه من خالقٍ معهودٍ كانَ قبله ، وأرانا من ملكوتِ قدرته ، وعجائِب ما نطقت به آثارُ حكته ، واعتراف الحاجة من الخلق إلى أن يُقيمها بمساك قدرته ما دلّنا باضطرار قيام الحجة له على معرفته (٦) ، وظهرت في البدائع التي أحدثها آثارُ صنعته وأعلام حكته ، فصاركل ما خلق حجة له ودليلاً عليه ، وإن كان خلقاً صامتاً فحجته بالتدبير ناطقة ، ودلالته على المبدع قائمة ، وأشهد أن من شبّهك بتباين أعضاء خلقك ، وتلاحم حِقاق مفاصلهم (١) المحتجبة لتدبير حكتك ، لم يعقد غيب ضميره على معرفتك (٨) ، ولم يباشر قلبه اليقين بأنه لا ندّ لك ، وكأنته لم يسمع تبرّأ التابعين من

<sup>(</sup>١) وغمضت الخ أي خفيت طرق الفكر ودقت وبلغت في الخفاء والدقة إلى حد لا يبلغه الوصف.

<sup>(</sup>٢) ردعها الخ جواب للشرط في قوله إذا ارتمت الخ . وردعها كفها وردها ، والمهاوني المهالك ، والسدف بضم ففتح جمع سدفة وهي القطعة من الليل المظلم ، وجبهت من جبهه إذا ضرب جبهته والمراد ردت بالحنيبة .

<sup>(</sup>٣) الجور العدول عن الطريق، والاعتساف سلوك على غير جادة وسلوك العقول في أي طريق طلبا لاكتناه ذاتمه وللوقوف على ما لم تكلف الوقوف عليه من كيفية صفاته يعد جوراً وعدولاً عن الجادة فإن العقول الحادثة ليس في طبيعتها ما يؤهلها للأحاطة بالحقائق الأزلية، اللهم الا ما دلت عليه الآثار وذلك هو الوصف الذي جاء في الكتاب والسنه، وكنه معرفته نائب فاعل ينال.

<sup>(</sup>٤) الرويات جمع روية الفكر .

<sup>(</sup>٥) ابتدع الخلق أوجده من العدم المحض على غير مثال سابق امتثله أي حاذاه ولا مقدار سابق احتذى عليه أي قاس وطبق عليه ، وكان ذلك المثال أو المقدار من خالق معروف سبقه بالخنلقة أي لم يقتد بخالق آخر في شيء من الخنلقه إذ لا خالق سواه .

<sup>(</sup>٦) المساك كسحاب \_ ويكسر \_ وما به يمسك الشيء كالملاك ما به يملك « ان الله يمسك السموات والأرض أن تزولا » وقد جمل الحاجة الظاهرة من الخلوقات الى اقامة وجودها بما يمسكها من قوته بمنزلة الناطق بذلك المعترف به ، وقوله باضطرار متعلق بدلنا ، وعلى معرفته متعلق به أيضاً ، أي دلنا على معرفته بسبب أن قيام الحجة اضطرنا لذلك ، وما دلنا مفعول لأرانا وظهرت في البدائم الخ معطوف على أرانا .

<sup>(</sup>٧) الحقاق جمع حق بضم الحاء رأس العظم عند المفصل ، واحتجاب المفاصل استتارها باللحم والجلد وذلك الاستتار مما له دخل في تقوية المفاصل على تأدية وظائفها التي هي الفاية من وضعها في تدبير حكمة الله في خلقة الابدان ، والمراد من شبهه بالانسان ونحوه .

<sup>(</sup>٨) غيب الضمير باطنه ، والمراد منه هنا العلم واليقين ، أي لم يحكم بيقينه في معرفتك بما أنت أهل له .

٥٣٢ ......البدعة

المتبوعِينَ إذ يقولون: ﴿ تَاللهِ إِن كُنَّا لَفَى ضَلَالٍ مِبِينٍ إذ نسويكم برب العالمين ﴾! كذب العادلون بك (١)، إذ شبهوك بأصنامهم، ونحلوك حلية المخلوقين بأوهامهم (٢)، وجزءوك تجزئة المجسمات بخواطرهم، وقدروك على الخلقة المختلفة القوى (٣) بقرائح عقولهم، وأشهد أنَّ من ساواك بشيءٍ من خلقك فقد عدل بك، والعادل بك كافر بما تنزَّلت به محكمات آياتك، ونطقت عنه شواهد حجبج بيناتك، وأنك أنت الله الذي لم تتناه في العقول فتكون في مهب فكرها مكيفاً (٤) ولا في رويات خواطرها فتكون محدوداً مصرفاً (٥).

قدَّر ما خلق فأحكم تقديرهُ، ودبَّرهُ فأَلطفَ تدبيرهُ، ووجهَّه لوجهته فلم يستعدَّ حدود منزلته، ولم يستصعب إذ أُمِر بالمُضيَّ على إدادته (١). وكيف واغًا صدرت الامورُ عن مشيئتِه ؟ المنشئُ أصناف الأشياء بلا رويَّة فكرٍ آل إليها، ولا قريحة غريزةٍ أضمر عليها (٧)، ولا تجربةٍ أفادَها من حوادث الدهور (٨)، ولا شريكٍ أعانهُ على ابتداعِ عجائبِ الأمور، فتم خلقه، وأذعنَ لطاعته، وأجاب إلى دعونه، وَلَمْ يعترض دونه ريث المبطئ (٩)، ولا أناةُ المستلكئ (١٠٠) فأقام من الاشياءِ

<sup>(</sup>١) العادلون بك : الذين عدلوا بك غيرك أي سووه بك وشبهوك به .

 <sup>(</sup>٢) نحلوك: أعطوك، وحلية المخلوقين: صفاتهم الخاصة بهم من الجسمانية وما يتبعها، أي وصفوك بصفات الخلوقين،
 وذلك الها يكون من الوهم الذي لا يصل إلى غير الأجسام ولواحقها دون العقل الذي يحكم فيا وراء ذلك.

<sup>(</sup>٣) قدروك : قاسوك .

<sup>(</sup>٤) أي : لم تكن متناهياً محدود الأطراف حتى تحيط بك العقول فتكيفك بكيفة مخصوصة .

<sup>(</sup>٥) مصرفاً : أي تصرفك العقول بأفهامها في حدودك .

<sup>(</sup>٦) إستصعب المركوب: لم ينقد في السير لراكبه، وكل مخلوق خلقه الله لأمر أراده بلغ الغاية بما أراد الله منه ولم يقصر دون ذلك منقادا غير مستصعب.

<sup>(</sup>٧) غريزة: طبيعة ومزاج ، أي ليس له مزاج كها للمخلوقات الحساسة فينبعث عنه إلى الفعل ، بل هو انفعال بما له بمقتضىٰ ذاته لا بأمر عارض .

<sup>(</sup>٨) أفادها : استفادها .

 <sup>(</sup>٩) لم يعترض دونه أي دون الحنلق وإجابة دعوة الله ، والريث : التثاقل عن الأمر أي أجاب الحنلق دعوة الحالق فــيا
 وجهت إليه فطرته بدون جهل .

<sup>(</sup>١٠) الاناة : تؤدة تمازجها روية في أختيار العمل وتركه ، والمتلكئ : المتعلل ، يقول أجاب الخلق ربه طائعا مقهورا بلا

أودَها(۱)، ونهج حدودها(۱)، ولاءَم بقُدرته بين متضادِّها، ووصل أسباب قرائها(۱)، وفرقها أجناساً مختلفاتٍ في الحدود والاقدار والغرائز والهيئاتِ(٤)، بدايا خلائق أحكم صنعها(٥) وفطرها على ما أراد وابتدعها، ونظم بلا تعليق رهوات فرجها(١)، ولاحم صدوع انفراجها(١) ووشج بينها وبين أزواجها(٨) وذلل للهابطين بأمرِه والصاعدين بأعمال خلقه حزونة معراجها(١)، ناداها بعد إذ هي دخانٌ، فالتحمت عرى أشراجها، وفتق بعد الارتتاق صوامت أبوابها(١٠)، وأقام رصداً من الشهب الثواقب على نقابها(١١)،

تلكۇ.

(٣) قرآنتها : جمع قرينة وهي النفس ، أي وصل حبال النفوس وهي من عالم النور بالابدان وهي من عالم الظلمة .

(٤) الغرائز: الطبائع.

(٥) بدايا : جمع بدئ أي مصنوع .

(٦) رهوات : جمع رهوة أي المكان المرتفع ويقال للمنخفض أيضاً ، والفرج : جمع فرجة . يقول قد فرج الله ما بين جرم وآخر من الاجرام السهاوية ونظمها على ذلك بدون تعليق أحدها بالآخر وربطه به بآلة حسية .

(٧) لاحم الخ ما كان في الجرم الواحد منها من صدع لحمه سبحانه وأصلحه فسواه ، وذلك كها كان في بدء خلقة الأرض وانفصا لها عن النجرام السهوات وانفصا لها عنها ، فما تصدع بذلك أصلحه الله «أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما » .

(A) من وشج محمله إذا شبكه بالأربطة حتى لا يسقط منه شيء ، أي انَّه سبحانه شبك بين كل سهاء وأجرامـها وبـين أزواجها أي أمثالها وقرنائها من الاجرام الأُخرى في الطبقات العليا والسفلى عنها بروابط الماسكة المعنوية العامة ، وهي من أعظم المظاهر لقدرته .

(٩) الهابطين والصاعدين: الارواح العلوية والسفلية، والحزونة: الصعوبة، وقوله ناداها الخ رجوع إلى بيان بعض ما كانت عليه قبل النظم، يقول كانت السعوات هباء مائراً أشبه بالدخان منظراً، وبالبخار مادة، فتجلى من الله فيها سر التكوين، فالتحمت عرى أشراجها، والاشراج: جمع شرج بالتحريك هو العروة وهي مقبض الكوز والدلو وغيرهما. وأشار باضافة العرى للاشراج الى أن كل جزء من مادتها عروة للآخر بجذبه إليه ليتاسك به، فكل ماسك ومموسك، وكل عروة وله عروة .

(١٠) بعد أن كانت جسماً واحداً فتق الله رتقه، وفصلها الى أجرام بينها فرج وأبواب، وأفرغ ما بينها بعدما كانت صوامت أى لا فراغ فيها.

(۱۱) النقاب: جمع نقب وهو الخرق، والشهب الثواقب: أي الشديدة الضياء، والرصد: القوم يرصدون كالحرس، وكون الرصد من الشهب في أصل تكوين الخلقة كإقال الامام دليل على ما أثبته العلم من أن الشهب مقذيان لبعض أجرام الكواكب (۱۵) ما نظمه لها من النفاتق فما نقب وخرق من جرم عوض بالشهاب، وذلك أمر آخر غير ما جاء في الكتاب العزيز فما جاء في الكتاب العريز فما جاء في الكتاب العريز فما جاء في الكتاب العزيز فما جاء في الكتاب العريز فما جاء في الكتاب المعربة الكتاب العريز فما جاء في الكتاب العريز فما جاء في الكتاب المعربة المعربة الكتاب الكواكب المعربة المعربة الكتاب العريز فما جاء في الكتاب المعربة المعربة المعربة المعربة المعربة الكواكب المعربة الكواكب المعربة المعربة

(\*) العبارة فيها تحريف في الأصل ، والمعنى انَّ كلام الامام دليل على ما أثبته العلم الحديث من انَّ الشهب جعلت

<sup>(</sup>١) أودها : إعوجاجها .

<sup>(</sup>۲) نہج عین ورسم .

٥٣٤.....البدعة

وأمسكها من أن غور في خراق الهواء بأيده (١) وأمرها أن تقف مستسلمةً لأمره وجعل شمسها آيةً مبصرةً لنهارها(٢) وقرها آيةً ممحوةً من ليلها(٢) فأجراهما في مناقل بجراهما، وقدر سيرهما في مدارج دَرجِهِما . ليميِّز بين الليل والنهار بهما . وليُعلم عددُ السنين والحسابُ بمقاديرهما ، ثم علَّق في جوِّها فلكها(٤) ، وناط بها زينتها من خفيات دراريًها ومصابيح كواكبها(٥) ، ورمى مسترقي السمع بثواقب شهبها وأجراها على إذلال تسخيرها من ثبات ثابتها ، ومسير سائرها ، وهبوطها وصعودها ، ونحوسها وسعودها(١) ثم خلق سبحانه لإسكان سمواته ، وعهارة الصفيح الاعلى(٧) من ملكوته خلقاً بديعاً من ملائكته ملأ بهم فروج فجاجها . وحشى بهم فتوق أجوائها(٨) ، وبين فجوات تلك الفروج زجل المسبّحين منهم في حظائر القدس ، وسُتُرات الحجبِ ، وسرادقاتِ المجدِ (١) . ووراء ذلك الرجيج الذي تستك منه الاسماع ، سبحاتُ نور تردع الابصار عن بلوغها(١٠) ، فتقف

لتسد ما يحصل في بعض أجرام الكواكب من خروق ، كما يدل عليه آخر العبارة .

<sup>(</sup>١) وأمسكها عن أن تمور : أي تضطرب في الهواء بأيده أي بقوته ، وأمرها أن تقف أي تلزم مراكزها لا تفارق مداراتها . لا بمعنى أن تسكن .

<sup>(</sup>٢) مبصرة : أي جعل شمس هذه الاجرام السهاوية مضيئة يبصر بضوئها مدة النهار كله دامًاً.

<sup>(</sup>٣) ممحوة : يمحّى ضؤها في بعض أطراف الليل في أوقات من الشهر ، وفي جميع الليل أياماً منه . ومناقل مجراهما الاوضاع التي ينقلان فيها من مداريهها .

<sup>(</sup>٤) فلكُّها هو الجسم الذي ارتكزت فيه وأحاط بها وفيه مدارها ، وناط بها : أي علق بها وأحاطها ، ودراريها : كواكبها وأقارها . والإذلال : جمع ذل بالكسر وهو محجة الطريق أي على الطرق التي سخرها فيها .

<sup>(</sup>٥) نجومها الصغار.

<sup>(</sup>٦) نحوسها وسعودها من أقفار بعضها في عالمه وربع بعضها على كونه (ه).

<sup>(\*)</sup> هذه العبارة طبق الأصل، وهي غير واضحة، وفي شرح ابن أبي الحديد ما يفيد أن النجوم تدل بنحسها وسعدها على أمور عامة، مما لا تخص أحداً بعينه، كأن تدل على قحط عام أو مرض عام أو نحو ذلك.

<sup>(</sup>٧) الصفيح : السماء .

<sup>(</sup> ۸) الأجواء : جمع جو <sub>٪</sub>

 <sup>(</sup>٩) الزجل: رفع الصوت، والحظائر: جمع حظيرة موضع يحاط عليه لتأوى اليه الغنم والابل توقيا من البرد والريح، وهو بحاز هنا عن المقامات المقدسة للأرواح الطاهرة، والسترات: جمع سترة ما يستتر به، والسرادقات: جمع سرادق وهو ما يمد على صحن البيت فيغطيه.

<sup>(</sup>١٠) الرجيج : الزلزلة والاضطراب . وتستك منه ، أي تصم منه الاذان لشدته . وسبحات نور : أي طبقات نور ، وأصل السبحات الأنوار نفسها .

خاسئةً على حدودها(۱) ، أنشأهم على صور مختلفاتٍ ، وأقدارٍ متفاوتاتٍ ، أولى أجنحةٍ تسبحُ جلال عزته ، لا ينتحلون ما ظهر في الخلق من صنعته ، ولا يدَّعون أنهم يخلقون شيئاً مماً انفردَ به ، بل عبادٌ مكرمون « لا يسبقونهُ بالقول وهم بأمره يعملون » ، جعلهم فيا هنالك أهل الامانةِ على وحيه ، وحماهم إلى المرسلين ودائع أمره ونهيه ، وعصمهم من ربب الشبهات ، فما منهم زائعٌ عن سبيلِ مرضاته ، وأمدَّهم بفوائد المعونة ، وأشعر قلوبهم تواضع إخباتِ السكينة (۲) وفتح لهم أبوباً ذُلكر (۳) إلى تماجيده . ونصب لهم مناراً واضحة على أعلام توحيده (٤) ، لم تُنقلهم موصرات الاشام (٥) ، ولم تسرتحلهم عُقبُ الليالى والايام (١) ، ولم ترم الشكوك بنوازعها عزيمة إيمانهم (٧) ، ولم تعترك الظنون على معاقد يقينهم (٨) ، ولا قدحت قادحة الإِحَن فيا بينهم (١) ، ولا سلبتهم الحيرة ما لاق من معرفته بضائرهم (١٠) ، وما سكن من عظمته وهيبة جلالته في أثناء صدورهم ، ولم تطمع فيهم الوساوس فتقترع برينها على فكرهم (١١) ، منهم من هو في خلق الغيام الدُيعً (٢٠) ، وفي

<sup>(</sup>١) خاسئة : مدفوعة مطرودة عن الترامي اليها.

<sup>(</sup>٢) الاخبات: الخضوع والخشوع.

<sup>(</sup>٣) جمع ذلول خلاف الصعب.

<sup>(</sup>٤) قال بعض أهل اللغة أن منارة تجمع على منار وإن لم يذكره صاحب القاموس، وأرى أن مناراً ههنا جمع منارة بمنى المسرجة وهي ما يوضع فيه المصباح، والأعلام ما يقام للاهتداء على أفواه الطرق ومر تفعات الأرض، والكلام تمثيل لما أنار به مداركهم حتى انكشف لهم سر توحيده.

<sup>(</sup>٥) مثقلاتها .

<sup>(</sup>٦) ارتحله : وضع عليه الرحل ليركبه ، والعقب : جمع عقبة هي النوبة . والليل والنهار [عقيبان] لتعاقبها ، أي لم يتسلط عليهم تعاقب الليل والنهار فيفنيهم أو يغيرهم .

<sup>(</sup>٧) النوازع : جمع نازعة وهي النجم أو القوس ، وعلى الأول المراد منها الشهب وعلى الثاني تكون الباء في بنوازعها بمعنى' من .

<sup>(</sup>٨) جمع معقد محل العقد بمعنى الاعتقاد .

<sup>(</sup>٩) الأحن : جمع أحنة هي الحقد والضغينة .

<sup>(</sup>١٠) لاق : لصق .

<sup>(</sup>١١) تقترع: من الاقتراع بمعنى ضرب القرعة، والرين بفتح الراء الدنس وما يطبع على القلب من حجب الجهالة.

<sup>(</sup>١٢) جمع دالح وهو الثقيل بالماء من السحاب.

عظم الجبال الشمّخ ، وفي قترة الظلام الأبهم (١) ، ومنهم من خرقت أقدامهم تخوم الأرض السفل ، فهي كرايات بيض قد نفذت في مخارق الهواء (٢) ، وتحتها ريح هفافة تحبسها على حيث انتهت من الحدود المتناهية ، قد استفرغتهم أشغال عبادته (٣) ، ووصلت حقائق الايمان بينهم وبين معرفته . وقطعهم الايقان به إلى الوله إليه (٤) ، ولم تجاوز رغباتهم ما عنده إلى ما عند غيره ، قد ذاقوا حلاوة معرفته وشربوا بالكأس الروية من محبته (٥) ، وتمكنت من سويداء قلوبهم (٦) وشيجة خيفته (١) ، فحنوا بطول الطاعة اعتدال ظهورهم ، ولم ينفد طول الرغبة إليه مادة تنضرعهم (٨) ، ولا أطلق عنهم عظيم الزلفة ربَق خشوعهم (١) ، ولم يتولهم الإعجاب فيستكثروا ما سلف منهم ، ولا تركت لهم استكانة الإجلال (١٠) نصيباً في تعظيم حسناتهم ، ولم تجر الفترات فيهم على طول دؤوبهم ، ولم تغض رغباتهم (١٠) ، فيخالفوا عن رجاء ربهم ، ولم تحجِف لطول المناجاة أسلات تغض رغباتهم (١١) ، ويخالفوا عن رجاء ربهم ، ولم تحجِف لطول المناجاة أسلات ألسنتهم (١١) ، ولا ملكتهم الاشغال فتنقطع بهمس الجؤار إليه أصواتهم (١٠) ، ولم تختلف في ألسنتهم (١١) ، ولم ملكتهم الاشغال فتنقطع بهمس الجؤار إليه أصواتهم (١٠) ، ولم تختلف في

<sup>(</sup>١) القترة هنا : الخفاء والبطون ، ومنها قالوا أخذه على قترة أي من حيث لا يدري ، والابهم : بباء موحدة بعد الهمزة أصله من لا يعقل ولا يفهم ، وصف به الليل وصفاً للشيء بما ينشأ عنه ، فانَّ الظلام الحالك يوقع في الحيرة ويأخذ بالفهم عن رشاده .

<sup>(</sup>٢) مواضع ما خرقت أقدامهم .

<sup>(</sup>٣) جملتهم فارغين من الاشتغال بغيرها.

<sup>(</sup>٤) شدة الشوق إليه .

<sup>(</sup>٥) الروية التي تروى وتطنُ العطش .

<sup>(</sup>٦) محل الروح الحيواني من مضغة القلب .

<sup>(</sup>٧) الوشيجة أصلها عروق الشجرة أراد منها هنا بواعث الخوف من الله .

<sup>(</sup>٨) أي أن شدة رجائهم لم تفن مادة خوفهم وتذللهم .

<sup>(</sup>١) جمع ربقة بالكسر والفتح وهي العروة من عرى الربق بكسر الراء وهو حبل فيه عدة عرى تربط فيه اليهم .

<sup>(</sup>١٠) الاستكانة ميل للسكون من شدة الخوف ثم استعملت في الخضوع.

<sup>(</sup>١١) دأب في العمل بالغ في مداومته حتىٰ أجهده .

<sup>(</sup>١٢) لم تنقص . وأسلة اللسان طرفه أي لم تيبس أطراف ألسنتهم فتقف عن ذكره .

<sup>(</sup>١٣) الهمس الحني من الصوت. والجؤار رفع الصوت بالتضرع أي لم يكن لهم عن الله شاغل يضطرهم للهمس والأخفاء وخفض جؤارهم بالدعاء إليه.

مقاوم الطاعة مناكبهم (١) ، ولم يثنوا إلى راحة التقصير في أمرهِ رقابهم ، ولا تعدو (٢) على عزيمة جدهم بلادة الغفلات ، ولا تنتضل في همهم خدائع الشهوات (٣) ، قد اتخذوا ذا العرش ذخيرة ليوم فاقتهم (٤) ، وَيَّمُوه عند انقطاع الخلق إلى المخلوقين برغبتهم (٥) ، لا يقطعون أمد غاية عبادته ، ولا يرجع بهم الاستهتار بلزوم طاعته (١) ، إلا إلى مواد من قلوبهم غير منقطعة من رجائه ومخافته (١) ، لم تنقطع أسباب الشفقة منهم (٨) فينوا في جدهم (١) ، ولم تأسرهم الاطهاع فيو ثروا وشيك السعي على اجتهادهم (١٠) ، ولم يستعظموا ما مضى من أعالهم ، ولو استعظموا ذلك لنسخ الرجاء منهم شفقات وجلهم (١١) ، ولم يختلفوا في ربهم باستحواذ الشيطان عليهم ، ولم يفرقهم سوء التقاطع ، ولا تولاهم غل التحاسد ، ولا شعبتهم مصارف الريب (١١) ، ولا اقتسمتهم أحياف الهمم (١٢) ، فهم أسراء إيمان ، لم يفكهم من ربقته زيغ ولا عدول ولا وئى ولا فتور (١٤) ، وليس في أطباق السموات موضع إهاب (١٥) إلا وعليه ملك ساجد ، أو ساع فتور (١٤) ، وليس في أطباق السموات موضع إهاب (١٥) إلا وعليه ملك ساجد ، أو ساع

<sup>(</sup>١) المقاوم جمع مقام ، والمراد الصفوف .

<sup>(</sup>٢) لا تسطو .

<sup>(</sup>٣) انتضلت الابل ورمت بأيديها في السير بسرعة . وخدائع الشهوات للنفس [ بما تزينه لها ]. أي لم تسلك خدائــع الشهوات طريقاً في همهم .

<sup>(</sup>٤) حاجتهم.

<sup>(</sup>٥) يمموه : قصدوه بالرغبة والرجاء عندما انقطعت الخلق سواهم إلى الخلوقين .

<sup>(</sup>٦) الاستهتار : التولع .

<sup>(</sup>٧) مواد جمع مادة : أصلها من مد البحر إذا زاد ، وكل ما أعنت به غيرك فهو مادة ، ويريد بها البواعث المعينة عــلىٰ الأعهال، أي كلها تواعوا بطاعته زادت بهم البواعث عليها من الرغبة والرهبة .

<sup>(</sup>٨) الشفقة : الخوف .

<sup>(</sup>٩) وني يني : تأني .

<sup>(</sup>١٠) وشيك السعى : مقاربه وهينه ، أي أنه لا طمع لهم في غيره فيختاروا هين السعي على الاجتهاد الكامل .

<sup>(</sup>١١) الشفقات: تارات الخوف وأطواره، وهو فاعل نسخ والرجاء مفعول. والوجل: الخوف أيضاً.

<sup>(</sup>١٢) شعبتهم : فرقتهم ، صروف الريب جمع ريبة وهي ما لا تكون النفس على ثقة من موافقته للحق .

<sup>(</sup>١٣) جمع خيف بالفتح هو في الأصل ما انحدر عن سفح الجبل ، والمراد هنا سواقط الهمم ، فان التفرق والاختلاف كثيراً ما يكون من انحطاط الهمة بل أعظم ما يكون منه ينشأ عن ذلك . وقد يكون الخيف بعني الناحة أي متطرفات الهمم .

<sup>(</sup>١٤) ونى مصدر ونى كتعب أي تأنى .

<sup>(</sup>۱۵) جلد حیوان .

٨٣٥ ......البدعة

حافدٌ(١)، يزدادون على طول الطاعة بربهم علماً، وتزداد عزة ربهم في قلوبهم عظماً.

كبس الارض (٢) على مور أمواجٍ مستفحلةٍ ، ولجج بحارٍ زاخرةٍ (٣) ، تلتطم أو أذى أمواجها (٤) ، وتصطفقُ متقاذفاتُ أثباجها (٥) ، وترغو زبداً كالفحولِ عند هياجها ، فخضع جماع الماءِ المتلاطم لثقل حملها ، وسكن هيج ارتمائه إذ وطئته بكلكلها (٢) ، وذل مستخذيا (٧) إذ تمعكت عليه بكواهلها (٨) ، فأصبح بعد اصطخاب أمواجه (٩) ساجياً مقهوراً (١٠) ، وفي حكمة الذل منقاداً أسيراً (١١) ، وسكنت الارضُ مدحوةً في لجةٍ تيارهِ ، وردًّتْ من نحوه بِأُوه واعتلائه (١٢) وشموخ أنفه وسموِّ غُلوائه (١٣) وكَعَمتُه (٤١) على كِظَّة جِرْيته (٥١) فهمد بعد نزقانه (١٢) ، ولبد بعد زَيفانِ وثباته (١٢) ، فلما سكن هياج الماء من تحت أكنافها (١٨) ، وحمل شواهق الجبال الشمَّخ البُنَّخ على أكتافها (١٩) ، فجر ينابيع العيون

<sup>(</sup>١) خفيف سريع .

<sup>(</sup>٢) كبس النهر والبئر: أي طمها بالتراب وعلى هذا كان حق التعبير كبس بها مور أمواج لكنَّه أقام الآلة مقام المفعول لأنَّها المقصود بالعمل . والمور: التحرك الشديد . والمستفحلة : الهائجة يصعب التغلب عليها .

<sup>(</sup>٣) ممتلئة .

<sup>(</sup>٤) جمع أذى أعلى الموج.

<sup>(</sup>٥) اصطَّفقت الأشجار : اهتزت بالريح ، والاثباج : جمع ثبج بالتحريك هو في الأصل ما بين الكاهل والظهر أو صدر القطاة استعاره لأعالى الموج ، والمتقاذفات التي يقذف بعضها بعضاً .

<sup>(</sup>٦) هو في الأصل الصدر استعاره لما لاقي الماء من الأرض.

<sup>(</sup>٧) منكسراً: مسترخياً.

<sup>(</sup>A) من تمكت الدابة أى تمرغت في التراب.

<sup>(</sup>١) اصطخاب افتعال من الصخب بعني ارتفاع الصوت.

<sup>(</sup>١٠) ساجياً : ساكناً .

<sup>(</sup>١١) الحكمة محركة: ما أحاط بعنكني الفرس من لجامه وفيها العذاران.

<sup>(</sup>١٢) البأ: والكبر والزهو .

<sup>(</sup>١٣) بضم الغين وفتح اللام النشاط وتجاوز الحد .

<sup>(</sup>١٤) كعم البعير كمنع : شد فاه لئلا يعض أو يأكل ، وما يشد به كعام ككتاب .

<sup>(</sup>١٥) الكظة بالكسر: ما يعرض من امتلاء البطن بالطعام، ويراد بها هنا ما يشاهد في جري الماء من ثقل الاندقاع.

<sup>(</sup>١٦) النزق والنزقان : الطيش .

<sup>(</sup>١٧) الزيفان : التبختر في المشية . ولبد كفرح ونصر : أي قام وثبت .

<sup>(</sup>۱۸) نواحیها .

<sup>(</sup>١٩) البذخ : بمعنىٰ الشمخ جمع شامخ ، وباذخ : أي عال ورفيع . غير أني أجد من لفظ الباذخ معنىٰ أخص وهو الضخامة=

من عرانين أنوفها<sup>(۱)</sup>، وفرقها في سهوب بيدها وأخاديدها<sup>(۱)</sup> وعدل حركاتها بالراسبات من جلاميدها<sup>(۱)</sup>، وذواتِ الشناخيب الشم<sup>(۱)</sup>. من صياخيدها<sup>(۱)</sup>، فسكنت من الميدان<sup>(۱)</sup> لرسوب الجبال في قطع أديمها<sup>(۱)</sup>، وتغلغلها متسربةً في جَوبات خياشيمها<sup>(۱)</sup>، وركوبها أعناق سهول الارضين وجراثيمها<sup>(۱)</sup>، وفسح بين الجو وبينها، وأعد الهواء مستنساً لساكنها، وأخرج اليها أهلها على تمام مرافقها<sup>(۱)</sup>، ثم لم يدع جرز الارض<sup>(۱۱)</sup> التي تقصر مياه العيون عن روابيها<sup>(۱۱)</sup>، ولا تجد جداول الانهار ذريعةً إلى بلوغها<sup>(۱۱)</sup>، حتى أنشأ لها ناشئة سحابِ تحيى مواتها<sup>(۱۱)</sup>، وتستخرج نباتها، ألَّف غهامها بعد افتراق لمعه (۱۱)،

<sup>=</sup> مع الارتفاع. وحمل عطف علىٰ أكناف.

<sup>(</sup>١) عرانين : جمع عرنين بالكسر ما صلب من عظم الأنف والمراد أعالي الجبال ، غير أن الاستعارة من ألطف أنواعها في هذا المقام .

<sup>(</sup>٢) السهوب: جمع سهب بالفتح أي الفلاة . والبيد جمع بيداء ، والأخاديد جمع أخدود الحفر المستطيلة في الأرض ، والمراد منها مجارى الأنهار .

<sup>(</sup>٣) الضمير للأرض كها يظهر من بقية الكلام. والجلاميد: جمع جلمود الحجر القاسي.

<sup>(</sup>٤) الشناخيب: جمع شنخوب وهو رأس الجبل. والشم: الرفيعة.

<sup>(</sup>٥) جمع صيخود وهو الصخرة الشديدة .

<sup>(</sup>٦) بالتحريك الاضطراب.

<sup>(</sup>٧) سطحها .

 <sup>(</sup>A) التغلغل: المبالغة في الدخول، ومتسربة: أي داخلة. والجوبات: جمع جوبة بمنى الحفرة، والخياشيم: جمع خيشوم هو
 منفذ الأنف إلى الرأس أو مارق من الغضاريف الكائنة فوق قصبة الأنف متصلة بالرأس، وضمير تغلغلها للجبال.
 وخياشيمها للأرض والجاز ظاهر.

<sup>(</sup>١) ركوب الجبال أعناق السهول استعلاؤها عليها . وأعناقها سطوحها وجرائيمها ما سفل عن السطوح من الطبقات الترابية ، واستعلاء الجبال عليها ظاهر .

<sup>(</sup>١٠) مرافق البيت: ما يستعان به فيه وما يحتاج إليه في النعيش خصوصاً ما يكون من الأماكن أو هو ما يتم به الانتفاع بالسكني كمصاب المياه والطرق الموصلة إليه والأماكن التي لابد منها للساكنين فيه لقضاء حاجاتهم وما يشبه ذلك.

<sup>(</sup>١١) الأرض الجرز : بضمتين التي تمر عليها مياه العيون فتنبت .

<sup>(</sup>۱۲) مرتفعاتها .

<sup>(</sup>١٣) ذريعة : وسيلة .

<sup>(</sup>١٤) الموات من الأرض : ما لا يزرع.

<sup>(</sup>١٥) جمع لممة بضم اللام: في الأصل القطعة من النبات مالت لليبس استعارها لقطع السحاب، والمشابهة في لونها وذهابها إلى الاضمحلال لو لا تأليف الله إياها مع غيرها.

٠٤٠....البدعة

وتباین قزعه (۱) می إذا تمخضت لجة المزن فیه (۲) ، والتمع برقه فی کُففه (۳) ، ولم یخ و میضه فی کنهور ربابه (٤) ، ومتراکم سحابه ، أَرسلهُ سحاً متدارکا (۵) ، قد أسف هیدبه ، تمریه الجنوب درر أهاضیبه (۱) ودفع شآبیبه (۷) ، فلها ألقت السحاب برك بوانیها (۸) ، و بعاع ما استقلت به (۱) من العبء الحمولِ علیها (۱۱) ، أخرج به من هوامد الارض النبات (۱۱) ومن زعر الجبال الاعشاب (۱۲) ، فهی تبهج بزینةِ ریاضها (۱۳) ، و تزدهی (۱۱) عبا ألبسته من ریط (۱۵) أزاهیرها (۱۲) ، وحلیة ما سمطت به (۱۷) من ناضر أنوارها ، وجعل

<sup>(</sup>١) جمع قزعة محركة وهي القطعة من الغيم.

<sup>(</sup>٢) تمخضت : تحركت تحركاً شديداً كما يتحرك اللبن في السقاء بالخض. والضمير في فيه راجع إلى المزن أي تحركت اللجة التي يحملها المزن فيه ، ويصح أن يرجع للغام في أول العبارة .

<sup>(</sup>٣) جمع كفة بضم الكاف وهي الحاشية والطرف لكل شيء أي جوانبه.

 <sup>(</sup>٤) نامت النار همدت . والوميض اللمعان ، والكنهور كسفرجل : القطع العظيمة من السحاب أو المتراكم منه ، والرباب
 كسحاب الأبيض المتلاحق منه ، أي لم يمهد لمعان البرق في ركام هذا الغيام .

<sup>(</sup>٥) صباً: متلاحقاً متواصلاً.

<sup>(</sup>٦) أسف الطائر: دنا من الأرض، والهيدب: كجعفر السحاب المتدلى أو ذيله، وقوله تمريه: من مرى الناقة أي مسح على ضرعها ليحلب لبنها، والدرر: كغلل جمع درة بالكسر اللبن، والأهاضيب: جمع هضاب وهو جمع هضبة كضعربة وهي المطرة، أي دنا السحاب من الأرض لثقله بالماء وريج الجنوب تستدره الماء كما يستدر الحالب لبن الناقة، فإن الريج تحركه فيصب ما فيه.

<sup>(</sup>٧) جمع شؤبوب ما ينزل من المطر بشدة .

<sup>(</sup>A) البرك : بالفتح في الأصل ما يلي الأرض من جلد صدر البعير كالبركة . والبواني : هي أضلاع الزور . وشبه السحاب بالناقة إذا بركت وضربت بعنقها على الأرض ولاطمتها بأضلاع زورها . واشتبه ابن أبي الحديد في معنى البرك والبواني فأخرج الكلام عن بلاغته .

<sup>(</sup>٩) بماع عطف على برك. والبعاع: بالفتح ثقل السحاب من الماء، وألق السحاب بعاعه أمطر كل ما فيه.

<sup>(</sup>١٠) العبء: الحمل.

<sup>(</sup>١١) الهوامد من الأرض: مالم يكن بها نبات.

<sup>(</sup>١٢) زعر : جمع زاعر وهو من المواضع القليل النبات .

<sup>(</sup>١٣) بهج : كمنع سر وأفرح .

<sup>(</sup>١٤) تعجب .

<sup>(</sup>١٥) جمع ريطة بالفتح وهي كل ثوب رقيق لين .

<sup>(</sup>١٦) جمع زهار الذي هو جمع زهرة بمعنيٰ النبات.

<sup>(</sup>١٧) سمطً : من سمط الشيء علق عليه السموط وهي الخيوط تنظم فيها القلادة ، الأنوار : جمع نور بفتح النون وهو الزهر بالمعنى المعروف أي حلية القلائد التي علقت عليها من أزهار نباتها . وفي رواية شطت بالشين وتخفيف الميم من شطه إذا خلط لونه بلون آخر . والشميط من النبات : ما كان فيه لون الحضرة مختلطا بلون الزهر .

ذلك بلاغاً للانام(١) ورزقاً للانعام ، وخرق الفجاج في آفاقها ، وأقام المنار للسالكين على جبوادٌ طرقها ، فلما مهد أرضهُ ، وأنفذ أمرهُ ، اختار آدم عليه الله خررةً من خلقه، وجعلـه أول جبلته <sup>(٢)</sup>، وأسكنهُ جنتهُ، وأَرغد فيها أُكُله، وأوعز إليه فيا نهـاه عنه، وأعلمه أن في الإقدام عليه التعرض لمعصيته. والمخاطرة بمنزلته ، فأقدم على ما نهاهُ عنه موافاةً لسابق علمه ، فأهبط بعد التوبة ليعْمُرَ أرضهُ بنسله ، وليقم الحجة به على ا عباده ، ولم يخلهم بعد أن قبضه مما يؤكد علهم حجة ربوبيته ، ويصل بينهم وين معرفته ، بل تعاهدهم بالحُجج على ألسن الخيرة من أنبيائه ، ومتحمِّلي ودائع رسالاته ، قرناً فقرناً حتى تحت بنبينا محمداً المُنْفِئِ حجته ، وبلغ المقطع عذره ونذره (٣) ، وقدر الارزاق فكثرها وقللها ، وقسمها على الضيق والسعة فعدل فها ليبتلي من أراد بميسورها ومعسورها ، وليختبر بذلك الشكر والصبر من غنها وفقيرها ، ثم قرن بسعتها عقابيل فاقتها (١) ، وبسلامتها طوارق آفاتها ، وبفُرج أفراحها (٥) غُصص أتراحها (٦) ، وخلق الاجال فأطالها وقصرها ، وقدَّمها وأخرها ، ووصل بالموت أسبابها(٧) ، وجعله خــالجاً لأشــطانها(٨) ، وقاطعاً لمرائر أقرانها(١٩) ، عالم السرِّ من ضائب المبضمرين ، ونجبوي المبتخافتين(١٠) ، وخواطر رجم الظنون (١١١) ، وعقد عزيات اليقين (١٢) ، وَمَسارق إيماض الجفون (١٣)، وما

<sup>(</sup>١) البلاغ: ما يتبلغ به من القوت.

<sup>(</sup>٢) خلقته .

<sup>(</sup>٣) المقطع: النهاية التي ليس وراءها غاية.

<sup>(</sup>٤) العقابيل : الشدائد جمع عقبولة بضم العين . والفاقة الفقر .

<sup>(</sup>٥) الفرج: جمع فرجة وهي التفصي من الهم.

 <sup>(</sup>٦) جمع ترح بالتحريك الغم والهلاك.

<sup>(</sup>٧) حيالها .

<sup>(</sup>٨) خالجًا جاذباً لاشطانها جمع شطن كسبب: الحبل الطويل، شبه به الأعمار الطويلة.

 <sup>(</sup>٩) المرائر: جمع مريرة الحبل يفتل على أكثر من طاق أو الشديد الفتل، والاقران جمع قرن بالتحريك وهو الحبل يجمع به
 بعيران، وذكره لقوته أيضاً. وإضافة المرائر للاقران بعد استعها في الشديدة بلا قيد أن تكون حبالا.

<sup>(</sup>١٠) التخافت: المكالمة سراً.

<sup>(</sup>١١) رجم الظنون : ما يخطر على القلب أنه وقع أو يصح أن يقع بلا برهان .

<sup>(</sup>١٢) العقد: جمع عقدة ما يرتبط القلب بتصديقه لا يصدق نقيضه ولا يتوجمه، والعزيات جمع عزيمة ما يوجب البرهان =

٥٤٢ ......١٠٠٠....البدعة

ضمنته أكنانُ القلوب وغيابات الغيوب (٤٠)، وما أصغت لاستراقه مصائِخُ الاسماع (٥٠)، ومصائف الذرِّ (٢١) ومشاتى الهوام (١١)، ورجع الحنين من المولهات (١٨)، وهمس الأقدام (١١)، ومنفسح الثرة من ولائج غلف الاكهام (٢٠)، ومنقمع الوحوش من غيران الجبال وأوديتها (٢١)، ومختباء البعوض بين سوق الأشجارِ وألحيتها (٢٢)، ومغرزِ الأوراقِ من الأفنانِ (٢٢)، ومحط الامشاج من مسارب الأصلاب (٤٢)، وناشئة الغيوم ومتلاحمها، ودرور قطر السحاب في متراكمها، وما تسنى الأعاصيرُ بذُيولها (٥٢)، وتعفُو الأمطارُ بسيولها (٢١)، وعوم نبات الارض في كثبان الرمال (٢١)، ومستقرٌ ذواتِ الاجنحةِ بذرى شناخيب الجبالِ (٢٨)، وتغريدِ ذوات المنطق في دياجيرِ الأوكار (٢٩)، وما أوعبتهُ الأصدافُ (٢٠٠)،

<sup>=</sup>الشرعى أو العقلى تصديقه والعمل به .

<sup>(</sup>١٣) جمع مسرقَ مكان مسارقة النظر أو زمانها أو البواعث عليها أو فلان يسارق فلاناً النظر أي ينتظر منه غفلة فينظر إليه . والايماض : اللمعان وهو أحق أن ينسب إلى العيون لا إلى الجفون ، ونسبته إلى الجفون لانه ينبعث من بينها .

<sup>(</sup>١٤) ضمنته حوته: والاكنان: جمع كن كل ما يستتر فيه. وغيابات الغيوب: أعهاقها.

<sup>(</sup>١٥) استراق الكلام: استاعه خفية ، والمصائخ: جمع مصاخ مكان الاصاخة وهو ثقبة الاذان .

<sup>(</sup>١٦) صفار النمل، ومصائفها: محل اقامتها في الصيف، وهو وما بعده عطف على ضهائر المضمرين.

<sup>(</sup>١٧) مشاتيها محل إقامتها في الشتاء.

<sup>(</sup>۱۸) الحزينات ، ورجع الحنين ترديده .

<sup>(</sup>١٩) الهمس: أخلى ما يكون من صوت القدم على الأرض.

 <sup>(</sup>٣٠) منفسح الثمرة: مكان نموها ، الولائج: جمع وليجة بمعنى البطانة: الداخلية . والغلف: جمع غلاف . والاكهام: جمع كم بالكسر وهو غطاء النوار ووعاء الطلع.

<sup>(</sup>٢١) منقمع الوحوش: موضع انقباعها أيّ اختفائها. والغيران: جمع غار.

<sup>(</sup>٢٢) سوق : جمع ساق أسفل الشجرة تقوم عليه فروعها . والالحية : جمع لحاء قشر الشجرة . .

<sup>(</sup>٢٣) الفصون .

<sup>(</sup>٢٤) الامشاج : النطف . سميت أمشاجا ـ جع مشيج ـ من مشج إذا خلط ، لانها مختلطة من جراثيم مختلفة كل منها يصلح لتكوين عضو من أعضاء البدن ، ومسارب الاصلاب : ما يتسرب المنى فيها عند نزوله أو عند تكونه .

<sup>(</sup>٢٥) سفت الربح التراب: ذرته أو حملته. والاعاصير: جمع إعصار ربح تثير السحاب أو تقوم على الأرض كالعمود.

<sup>(</sup>٢٦) تعفو : تمحو . د.... الله ا

<sup>(</sup>٢٧) الكثبان : جمع كثيب : التل .

<sup>(</sup>٢٨) الذرى جمع ذروة : أعلى الشيء . والشناخيب : رؤوس الجبال .

<sup>(</sup>٢٩) تغريد الطائر : رفع صوته بالغناء وهو نطقه . والدياجير : جمع ديجور ، وهو الظلمة .

<sup>(</sup>٣٠) أوعبته : جمعته .

وحضنت عليهِ أمواجُ البحارِ<sup>(۱)</sup>، وما غشيته سدفة ليلٍ<sup>(۱)</sup> أو ذرَّ عليه شارقُ نهارٍ<sup>(۱)</sup>، وما اعتقبت عليهِ أطباقُ الدَّياجيرِ<sup>(۱)</sup>، وسبحاتُ النورِ، وأثرِ كلِّ خطوةٍ ، وحسِّ كلِّ حركةٍ ورجعِ كلِّ كلمةٍ ، وتحريكِ كلِّ شفةٍ ، ومستقرِّ كُلِّ نسمَةٍ ، ومثقالِ كلِّ ذرَّةٍ ، وهماهم كلِّ نفسٍ هامةٍ<sup>(0)</sup>، وما عليها من غرِ شجرةٍ<sup>(۱)</sup>، أو ساقطَ ورقةٍ أو قرارةِ نطفةٍ<sup>(۱)</sup> أو نقاعةِ دَمٍ ومُضْغةٍ<sup>(۸)</sup>، أو ناشئةِ خلقٍ وسلالَةٍ ، لم تلحقهُ في ذلك كلفة ، ولا اعترضته في حفظ ما ابتدعه من خلقه عارضة <sup>(۱)</sup>، ولا اعتورته في تنفيذ الامور وتدابير الخلوقين ملالة ولا فترة <sup>(۱)</sup>، بل نفذ فيهم علمه ، وأحصاهم عده ، ووسعهم عدلُه ، وغمرهم في ضله مع تقصيرِهم عن كنْهِ ما هو أهله .

اللَّهُمَّ أنتَ أهلُ الوصف الجميل ، والتعداد الكثير (١١) ، إن تؤمَّل فخيرُ مؤمَّلٍ ، وإن تُرج فأَكرَمُ مرجوِّ ، اللَّهم وقد بسطت لي فيا لا أمدحُ به غيركَ ، ولا أثني به على أحدٍ سوَاكَ ، ولا أُوجِّهه إلى معادن الخيبة ومواضع الريبةِ (١٢) ، وعدلتُ بلساني عن مدائح الادميين ، والثناء على المربوبينَ المخلُوقينَ ، اللَّهم ولكلِّ مُنْ على من أثنىٰ عليه مثوبة (١٢) ، من جزاء أو عارفة من عطاء ، وقد رجوتك دليلاً على ذخائر الرحمة وكنوز المغفرة ، اللَّهم وهذا مقامُ من أفردكَ بالتوحيد الَّذي هو لكَ ولم ير مُستحقًا لهذه المحامدِ

<sup>(</sup>١) حضئت عليه : ربته فتولد في حضنها كالعنبر ونحوه .

<sup>(</sup>٢) سدفة ظلمة.

<sup>(</sup>٣) ذر طلع .

<sup>(</sup>٤) اعتقبت: تعاقبت وتوالت، والاطباق: الاغطية. والدياجير: الظلمات. وسبحات النور: درجاته وأطواره.

<sup>(</sup>٥) هماهم : هموم مجاز من الهمهمة ترديد الصوت في الصدر من الهم .

<sup>(</sup>٦) عليها أي على الأرض.

<sup>(</sup>٧) قرارتها : مقرها .

<sup>(</sup>٨) نقاعة عطف على نطفة . ونقاعة الدم ما ينقع منه في أجزاء البدن ، والمضغة : عطف على نقاعة أي يعلم مقر جميع ذلك .

<sup>(</sup>٩) هي ما يعترض العامل فيمنعه عن عمله .

<sup>(</sup>۱۰) اعتورته : تداولنه و تناولته .

<sup>(</sup>١١) المبالغة في عدِّ كهالاتك إلى ما لا ينتهي .

<sup>(</sup>١٢) هم المخلوقون .

<sup>(</sup>۱۳) ثواب وجزاء .

والمهادحِ غيرك ، وبي فاقة إليك لا يجبر مسكنتها إلّا فضلُك ، ولا ينعشُ من خلَّتها إلّا منتُك وجودك (١) ، فهب لنا في هذا المقامِ رضاك ، وأغننا عن مدِّ الأيدي إلى سواك ، إنَّك على كلِّ شيءٍ قديرٌ .

<sup>(</sup>١) الخلة بالفتح الفقر . والمن الاحسان .

## الملحق الثاني

# احتجاج(١) الامام الصادق الله مَعَ الزنديق الذي سأله عن معرفة الله وصفاته ومسائل دينية اخرى

#### جاء في الاحتجاج:

ومن سؤال الزنديق الذي سأل أبا عبدالله الله عن مسائل كثيرة أن قال : كيف يعبد الله الخلق ولم يروه ؟

قال: رأته القلوب بنور الإيمان، وأثبتته العقول بيقظتها إثبات العيان، وأبصرته الأبصار بما رأته من حسن التركيب وإحكام التأليف، ثم الرسل وآياتها والكتب ومحكاتها، واقتصرت العلماء على ما رأت من عظمته دون رؤيته.

قال: أليس هو قادر أن يظهر لهم حتى يروه فيعرفوه فيعبد على يقين؟ قال: ليس للمحال جواب.

قال: فمن أين أثبت أنبياء ورسلاً؟

قال على الله : إنّا لما أثبتنا أنَّ لنا خالقاً صانعاً متعالياً عنّا وعن جميع ما خلق ، وكان ذلك الصانع حكياً ، لم يجز أن يشاهده خلقه ، ولا أن يلامسوه ، ولا أن يباشرهم ويسباشروه

<sup>(</sup>١) تُقل نص الحديث عن الاحتجاج ، ج : ٢ ، ح : ٢٢٣ ، ص : ٢١٢ \_ ٢٥٠ ، بتحقيق الشيخ إبراهيم البهادري والشيخ محمد هاديبه واشراف الشيخ جعفر السبحاني ، وما ثبت في الهامش من شروح وتوضيحات يعود للنسخة المذكورة من الكتاب ، وجاء في هامش الكتاب عن الرواية ما نصه :

إنّ هذه الرواية من أطول أحاديث الكتاب، ولم نجدها بتامها في مصدر واحد، ولكنّها توجد متفرّقة في أبواب مختلفة من كتب الحديث . يقول العلامة الجلسي للله في بحار الأنوار ١٠ / ١٨٨ بعد نقل الحديث : « هذا الحنبر وان كان مرسلاً لكن أكثر أجزائه أوردها الكليني والصدوق متفرّقة في المواضع المناسبة لها، وسياقه شاهد صدق على حقيته ».

ويحاجهم ويحاجوه ، ثبت أن له سفراء في خلقه وعباده ، يدلونهم على مصالحهم ومنافعهم ، وما به بقاؤهم ، وفي تركه فناؤهم ، فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه ، وثبت عند ذلك أن له معبرين وهم الأنبياء وصفوته من خلقه ، حكاء مؤدبين بالحكمة ، مبعوثين عنه ، مشاركين للنّاس في أحوالهم على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب ، مؤيّدين من عند الحكيم العليم ، بالحكمة والدلائل والبراهين والشّواهد : من إحياء الموتى ، وإبراء الأكمة والابرص ، فلا تخلو الأرض من حجّة يكون معه علم يدل على صدق مقال الرسول ووجوب عدالته .

ثم قال اللَّه بعد ذلك \_: نحن نزعم أنَّ الأرض لا تخلو من حجّة ، ولا تكون الحجّة إِلَّا مِن عقب الأنبياء ، وما بعث الله نبيًّا قطِّ من غير نسل الأنبياء ، وذلك انَّ الله شرع لبني ـ آدم طريقاً منبراً ، وأخرج من آدم نسلاً طاهراً طيباً ، أخرج منه الأنبياء والرسل ، هــم صفوة الله ، وخلص الجوهر ، طهروا في الأصلاب ، وحفظوا في الأرحام ، لم يصبهم سفاح الجاهلية ، ولا شاب أنسابهم ، لأنَّ الله عزُّوجلُّ جعلهم في موضع لا يكون أعلى درجة وشرفاً منه ، فمن كان خازن علم الله ، وأمن غيبه ، ومستودع سرّه ، وحجّته على خلقه ، وترجمانه ولسانه ، لا يكون إلّا مهذه الصّفة ، فالحجّة لا تكون إلّا من نسلهم ، يقوم مقام النبي النُّهُ فِي الخلق بالعلم الذي عنده وورثه عن الرسول، إن جحده الناس سكت، وكان بقاء ما عليه الناس قليلاً مما في أيديهم من علم الرسول على اختلافٍ منهم فيه ، قد أقاموا بينهم الرأى والقياس، وإنّهم إن أقرّوا به وأطاعوه وأخذوا عنه، ظهر العدل، وذهب الاختلاف والتشاجر، واستوى الأمر، وأبان الدين، وغلب على الشك اليقين، ولا يكاد أن يقر الناس به ولا يطيعوا له ، أو يحفظوا له بعد فقد الرسول ، وما مـضي رسول ولا نبي قط إلّا وقد تختلف أُمته من بعده ، وإنَّا كان علّة اختلافهم خلافهم علىٰ الحجة وتركهم إيّاه.

قال: فما يصنع بالحجة إذا كان بهذه الصفة ؟

قال الله : قد يقتدى به ويخرج عنه الشيء بعد الشيء مكانه منفعة الخلق وصلاحهم ، فأن أحدثوا في دين الله شيئاً أعلمهم ، وإن زادوا فيه أخبرهم ، وإن نقصوا منه شيئاً أفادهم .

ثم قال الزنديق: من أي شيء خلق الله الأشياء؟ قال على الله : من لا شيء . فقال: كيف يجيء من لا شيء شيء؟

قال الله : إنَّ الأشياء لا تخلو أن تكون خلقت من شيء أو من غير شيء ، فان كانت خُلقت من شيء كان معه ، فإنّ ذلك الشيء قديم ، والقديم لا يكون حديثاً ، ولا يفني ولا يتغير ، ولا يخلو ذلك الشيء من أن يكون جوهراً واحداً ولوناً واحداً ، فمن أين جاءت هذه الألوان المختلفة ، والجواهر الكثيرة الموجودة في هذا العالم من ضروب شتى ؟ رمن أين جاء الموت إن كان الشيء الذي أنشئت منه الأشياء حيّاً ؟ ومن أين جاءت الحياة إن كان ذلك الشيء ميتاً ؟ ولا يجوز أن يكون من حيّ وميت قديمين لم يزالا ، لأنَّ الحي لا يجيء منه ميت وهو لم يزل حيّاً ، ولا يجوز أيضاً أن يكون الميت قديماً لم يزل بما هو به من الموت ، لأنَّ الميت لا قدرة له ولا بقاء .

قال: فمن أين قالوا إنَّ الأشياء أزلية ؟

قال عند مقالة قوم جحدوا مدبّر الأشياء ، فكذّبوا الرسل ومقالتهم ، والأنبياء وما أنبأوا عند ، وسموا كتبهم أساطير ، ووضعوا لأنفسهم ديناً بآرائهم واستحسانهم ، إنَّ الأشياء تدل على حدوثها ، من دوران الفلك بما فيه ، وهي تسعة أفلاك وتحرك الأرض ومن عليها ، وانقلاب الأزمنة ، واختلاف الوقت ، والحوادث التي تحدث في العالم من زيادة ونقصان ، وموت وبلاء ، واضطرار النفس إلى الإترار بأنَّ لها صانعاً ومدبّراً ، أما ترى الحلو يصير حامضاً ، والعذب مرّاً ، والجديد بالياً ، وكملً إلى تنغير وفناء ؟!

قال: فلم يزل صانع العالم عالماً بالأحداث التي أحدثها قبل أن يحدثها؟

٨٤٥.....البدعة

قال على الله الله علم فخلق ما علم .

قال: أمختلف هو أم مؤتلف؟

قال ﷺ : لا يليق به الاختلاف ولا الايتلاف ، إنَّما يخــتلف المــتجزي ، ويأتــلف المتبعض ، فلا يُقال له : مؤتلف ولا مختلف .

قال: فكيف هو الله الواحد؟

قال ﷺ : واحد في ذاته ، فلا واحد كو احد ، لأنَّ ما سواه من الواحد متجزي ، وهو تبارك وتعالى واحد لا يتجزى ، ولا يقع عليه العدّ .

قال : فلأي علَّة خلق الخلق وهو غير محتاج إليهم ، ولا مضطر إلى خلقهم ، ولا يليق به التعبث بنا ؟.

قال على الله المناه على المناه علمه ، وإنفاذ علمه ، وإمضاء تدبيره .

قال: وكيف لا يقتصر على هذه الدار فيجعلها دار ثوابه ومحتبس عقابه؟

قال ﷺ : إنَّ هذه الدار دار ابتلاء ، ومتجر الثواب ، ومكتسب الرحمة ، مـــلئت أفات ، وطبقت شهوات ، ليختبر فيها عبيده بالطاعة ، فلا يكون دار عمل دار جزاء .

قال: أفن حكمته أن جعل لنفسه عدواً ، وقد كان ولا عدو له ، فخلق كها زعمت «إبليس» ، فسلّطه على عبيده يدعوهم إلى خلاف طاعته ، ويأمرهم بمعصيته ، وجعل له من القوة كها زعمت ، يصل بلطف الحيلة إلى قلوبهم ، فيوسوس إليهم فيشككهم في ربهم ، ويلبس عليهم دينهم ، فيزيلهم عن معرفته ، حتى أنكر قوم لمّا وسوس إليهم ربوبيته وعبدوا سواه ، فلم سلط عدوه على عبيده ، وجعل له السّبيل إلى إغوائهم ؟

قال ﷺ : إنَّ هذا العدو الذي ذكرت لا تضره عداوته ، ولا تنفعه ولايسته ، وعداوته لا تنقص من ملكه شيئاً ، وولايته لا تزيد فيه شيئاً ، وإنما يتقى العدو إذا كان في قوة يضر وينفع ، إن هم بملك أخذه ، أو بسلطان قهره ، فأمّا إبليس فعبد ، خلقه ليعبده ويوحّده ، وقد علم حين خلقه ما هو وإلى ما يصير إليه ، فلم يزل يعبده مع ملائكته حتى الم

امتحنه بسجود آدم ، فامتنع من ذلك حسداً ، وشقاوة غلبت عليه فسلعنه عند ذلك ، وأخرجه عن صفوف الملائكة ، وأنزله إلى الأرض ملعوناً مدحوراً فصار عدو آدم وولده بذلك السبب ، وماله من السلطنة على ولده إلّا الوسوسة ، والدعاء إلى غير السبيل ، وقد أقر مع معصيته لربّه بربوبيته .

قال: أفيصلح السَّجود لغير الله؟

قال 避: لا.

قال: فكيف أمر الله الملائكة بالسّجود لآدم؟

فقال : إنَّ من سجد بأمر الله فقد سجد لله ، فكان سجوده لله إذا كان عن أمر الله تعالىٰ .

قال: فمن أين أصل الكهانة، ومن أين يخبر النّاس بما يحدث؟

قال ﷺ : إنَّ الكهانة كانت في الجاهلية ، في كل حين فترة من الرسل ، كان الكاهن عبزلة الحاكم يحتكون إليه فيا يشتبه عليهم من الأمور بينهم ، فيخبرهم عن أسياء تحدث ، وذلك من وجوه شتى : فراسة العين ، وذكاء القلب ، ووسوسة النفس ، وفتنة الرّوح ، مع قذف في قلبه ، لأنَّ ما يحدث في الأرض من الحوادث الظاهرة : فذلك يعلم الشيطان ويؤديه إلى الكاهن ، ويخبره بما يحدث في المنازل والأطراف .

وأمّا أخبار السهاء، فإنَّ الشياطين كانت تقعد مقاعد استراق السمع إذ ذاك، وهي لا تحجب، ولا ترجم بالنجوم، وإغّا منعت من استراق السّمع، لئلا يقع في الأرض سبب يشاكل الوحي من خبر السهاء، ويلبس على أهل الأرض ما جاءهم عن الله، لإثبات الحجّة، ونني الشبهة، وكان الشيطان يسترق الكلمة الواحدة من خبر السهاء بما بحدث من الله في خلقه، فيختطفها، ثم يهبط بها إلى الأرض، فيقذفها إلى الكاهن، فإذا قد زاد كلهات من عنده، فيخلط الحقّ بالباطل، فما أصاب الكاهن من خبر ممّا كان يخبر به، فهو ما أداه إليه شيطانه ممّا سعه، وما أخطأ فيه، فهو من باطل ما زاد فيه، فهذه منعت

.٥٥....البدعة

الشياطين عن استراق السمع انقطعت الكهانة ، واليوم إنما تؤدي الشياطين إلى كهانها أخباراً للنّاس مما يتحدّثون به ، وما يحدثونه ، والشّياطين تؤدي إلى الشياطين ما يحدث في البعد من الحوادث من سرق ، ومن قاتل قتل ، ومن غائب غاب ، وهم بمنزلة [أمثال] الناس أيضاً ، صدوق وكذوب .

قال: فكيف صعدت الشّياطين إلى السّاء، وهم أمثال النّاس في الخلقة والكثافة وقد كانوا يبنون لسلمان بن داود اللّي من البناء ما يعجز عنه ولد آدم ؟

قال الله : غلظوا لسليان كما سخروا وهم خلق رقيق ، غذاؤهم النسيم ، والدليل على ذلك صعودهم إلى السّماء لاستراق السمع ، ولا يقدر الجسم الكثيف على الارتقاء إليها إلّا بسلّم أو بسبب .

قال: فأخبرني عن السحر ما أصله ، وكيف يقدر السّاحر على ما يُوصف من عجائبه ، وما يفعل ؟

قال ﷺ : إنَّ السّحر على وجوه شتّى : وجه منها : بمنزلة الطبّ ، كها أنّ الأطباء وضعوا لكل داء دواء ، فكذلك علم السّحر ، احتالوا لكل صحة آفة ، ولكل عافية عاهة ، ولكل معنى حيلة .

ونوع منه آخر : خطفة وسرعة ومخاريق وخفّة .

ونوع منه : ما يأخذ أولياء الشّياطين عنهم .

قال: فمن أين علم الشّياطين السّحر؟

قال الله : من حيث عرف الأطباء الطبّ، بعضه تجربة وبعضه علاج.

قال : فما تقول في الملكين : هاروت وماروت ؟ وما يقول النّاس بأنّهـــها يــعلّـهان النّاس السحر ؟

قال ﷺ : إنّها موضع ابتلاء وموقف فتنة ، تسبيحها : اليوم لو فعل الإنسان كذا وكذا لكان كذا ، ولو يعالج بكذا وكذا لصار كذا ، أصناف السّحر ، فيتعلمون منهما ما

يخرج عنهما ، فيقولان لهم : إنَّما نحن فتنة فلا تأخذوا عنَّا ما يضرَّكم ولا ينفعكم .

قال: أفيقدر السّاحر أن يجعل الإنسان بسحره في صورة الكلب أو الحمار أو غير ذلك ؟

قال الله : هو أعجز من ذلك ، وأضعف من أن يغيِّر خلق الله ، إنَّ من أبطل ما ركبه الله وصوره وغيَّره فهو شريك الله في خلقه ، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً ، لو قدر الساحر على ما وصفت لدفع عن نفسه الهرم والآفة والأمراض ، ولنني البياض عن رأسه والفقر عن ساحته ، وإنَّ من أكبر السحر النميمة ، يفرّق بها بين المتحابين ، ويجلب العداوة على المتصافيين ، ويسفك بها الدماء ، ويهدم بها الدور ويكشف بها الستور ، والنمام أشرّ من وطئ الأرض بقدم ، فأقرب أقاويل السحر من الصّواب أنّه بمنزلة الطب ، إنَّ السّاحر عالج الرجل فامتنع من مجامعة النّساء فجاء الطبيب فعالجه بغير ذلك العلاج ، فأبرئ .

قال : فما بال ولد آدم فيهم شريف ووضيع ؟ قال : الشريف المطيع ، والوضيع العاصى .

قال أليس فيهم فاضل ومفضول ؟ قال النظ : انمًا يتفاضلون بالتقوى .

قال: فتقول إنَّ ولد آدم كلَّهم سواء في الأصل لا يتفاضلون إلَّا بالتقوى؟

قال ﷺ : نعم. إنَّي وجدت أصل الخلق التُّراب، والأب آدم والأم حواء، خلقهم إله واحد، وهم عبيده، إنَّ الله عزّوجلّ اختار من ولد آدم أُناساً طهر ميلادهم، وطيّب أبدانهم، وحفظهم في أصلاب الرجال وأرحام النّساء، أخرج منهم الأنبياء والرسل، فهم أزكىٰ فروع آدم، ما فعل ذلك لأمر استحقّوه من الله عزّوجلّ ولكن علم الله منهم حين ذرأهم \_ أنّهم يطيعونه ويعبدونه ولا يشركون به شيئاً فهؤلاء بالطاعة نالوا من الله الكرامة والمنزلة الرفيعة عنده، وهؤلاء الذين لهم الشرف والفضل والحسب، وساير النّاس سواء، ألا من اتّق الله أكرمه، ومن أطاعه أحبه، ومن أحبه لم يعذّبه بالنار!!

قال: فأخبرني عن الله عزّوجلّ كيف لم يخلق الخلق كلّهم مطيعين موحّدين وكان على ذلك قادراً؟

قال الله : لو خلقهم مطيعين لم يكن لهم ثواب ، لأنَّ الطَّاعة إذا ما كانت فعلهم لم تكن جنّة ولا نار ، ولكن خلق خلقه فأمرهم بطاعته ، ونهاهم عن معصيته ، واحتج عليهم برسله ، وقطع عذرهم بكتبه ، ليكونوا هم الذين يطيعون ويعصون ، ويستوجبون بطاعتهم له الثواب ، وبمعصيتهم إيّاه العقاب .

قال: فالعمل الصّالح من العبد هو فعله ، والعمل الشرّ من العبد هو فعله ؟

قال 繼 : العمل الصالح من العبد بفعله والله به أمره ، والعمل الشرّ من العبد بفعله والله عنه نهاه .

قال: أليس فعله بالآلة التي ركَّبها فيه ؟

قال الله الله الذي نهاه عنه عمل الخير ، قدر على الشرّ الذي نهاه عنه . قال الله العبد من الأمر شيء ؟

قال: ما نهاه الله عن شيء إلّا وقد علم أنه يطيق تركه، ولا أمره بشيء إلّا وقد علم أنه يستطيع فعله ، لأنّه ليس من صفته الجور والعبث والظلم وتكليف العباد ما لا يطيقون .

قال فمن خلقه الله كافراً أيستطيع الإيمان وله عليه بتركه الإيمان حجّة؟

قال ﷺ : إنَّ الله خلق خلقه جميعاً مسلمين ، أمرهم ونهاهم ، والكفر اسم يـلحق الفاعل حين يفعله العبد ، ولم يخلق الله العبد حين خلقه كافراً ، إنّه إنّه إنّا كفر من بعد أن بلغ وتتاً لزمته الحجّة من الله ، فعرض عليه الحقّ فجحده ، فبإنكاره الحقّ صار كافراً .

قال : أفيجوز أن يقدر علىٰ العبد الشرّ ، ويأمره بالخير وهو لا يستطيع الخير أن يعمله ، ويعذّبه عليه ؟

قَالَ ﷺ : إنَّه لا يليق بعدل الله ورأفته أن يقدر علىٰ العبد الشرّ ويريده منه ، ثمّ

يأمره بما يعلم أنته لا يستطيع أخذه ، والانزاع عمّا لا يقدر على تركه ، ثمّ يعذبه على تركه أمره الذي علم أنته لا يستطيع أخذه .

قال : بماذا استحق الذين أغناهم وأوسع عليهم من رزقه الغناء والسعة ، وبماذا استحق الفقير التقتير والضيق ؟.

قال ﷺ : اختبر الأغنياء بما أعطاهم لينظر كيف شكرهم ، والفقراء بما منعهم لينظر كيف صبرهم .

ووجه آخر : انَّه عجل لقوم في حياتهم ، ولقوم آخر ليوم حاجتهم إليه .

ووجه آخر: فانّه علم احتال كل قوم فأعطاهم على قدر احتاهم، ولو كان الخلق كلّهم أغنياء لخربت الدنيا وفسد التدبير، وصار أهلها إلى الفناء، ولكن جعل بعضهم لبعض عوناً، وجعل أسباب أرزاقهم في ضروب الأعمال وأنواع الصناعات، وذلك أدوم في البقاء، وأصح في التدبير، ثم اختبر الأغنياء بالاستعطاف على الفقراء، كل ذلك لطف ورحمة من الحكيم الذي لا يُعاب تدبيره.

قال: فها استحق الطفل الصغير ما يصيبه من الأوجاع والأمراض بلا ذنب عمله ، ولا جرم سلف منه ؟

قال: إنَّ المرض على وجه شتى: مرض بلوى ، ومرض عقوبة ، ومرض جعل علّة للفناء ، وأنت تزعم أنَّ ذلك من أغذية رديّة ، وأشربة وبية (١) ، أو علّة كانت بأُمه ، وتزعم أنَّ من أحسن السياسة لبدنه ، وأجمل النظر في أحوال نفسه ، وعرف الضّار ممّا يأكل من النافع لم يمرض ، وتميل في قولك إلى من يزعم أنّه لا يكون المرض والموت إلّا من المطعم والمشرب! قد مات ارسطا طاليس معلّم الأطباء ، وافلاطون رئيس الحكاء ، وجالينوس شاخ ودق بصره ، وما دفع الموت حين نزل بساحته ، ولم يألوا حفظ أنفسهم ، والنظر لما يوافقها ، كم من مريض قد زاده المعالج سقهاً ، وكم من طبيب عالم ، وسصير بالأدواء

<sup>(</sup>١) من الوباء وهو المرض العامّ ، ويعبّر عنه بالطاعون ـ مجمع البحرين .

٥٥٤......البدعة

والأدوية ماهر ، مات ، وعاش الجاهل بالطب بعده زماناً ، فلا ذاك نفعه علمه بطبّه عند انقطاع مدّته وحضور أجله ، ولا هذا ضرّه الجهل بالطبّ مع بقاء المدّة وتأخر الأجل .

ثم قال على : إنَّ أكثر الأطباء قالوا: إنَّ علم الطب لم تعرفه الأنبياء ، فما نصنع على قياس قو لهم بعلم زعموا ليس تعرفه الأنبياء الذين كانوا حجج الله على خلقه ، وأمناءه في أرضه ، وخزّان علمه ، وورثة حكمته ، والأدلاء عليه ، والدّعاة إلى طاعته ؟

ثم إني وجدت أكثرهم يتنكب (١) في مذهبه سبل الأنبياء ، ويكذّب الكتب المنزلة عليهم من الله تبارك وتعالى ، فهذا الذي أزهدني في طلبه وحامليه .

قال: فكيف تزهد في قوم وأنت مؤدبهم وكبيرهم؟

قال الله : إني لما رأيت الرجل الماهر في طبّه إذا سألته لم يقف على حدود نفسه ، وتركب وتأليف بدنه ، وتركيب أعضائه ، ومجرى الأغذية في جوارحه ، ومخرج نفسه ، وحركة لسانه ، ومستقر كلامه ، ونور بصره ، وانتشار ذكره ، واختلاف شهواته ، وانسكاب عبراته ، ومجمع سمعه ، وموضع عقله ، ومسكن روحه ، ومخرج عطسته ، وهيج غمومه ، وأسباب سروره ، وعلّة ما حدث فيه من بكم وصمم وغير ذلك ، لم يكن عندهم في ذلك أكثر من أقاويل استحسنوها ، وعلل فما بينهم جوّزوها .

قال: فأخبرني عن الله عزّوجل أله شريك في ملكه ، أو مضاد له في تدبيره ؟ قال على : لا .

قال: فما هذا الفساد الموجود في هذا العالم: من سباع ضارية ، وهــوام مخــوّفة ، وخلق كثير مشوهة ، ودود وبعوض وحيّات وعقارب ، وزعمت أنّه لا يخلق شيئاً إلّا لعلّة ، لأنّه لا يعبث ؟!

قال: ألست تزعم أنَّ العقارب تنفع من وجع المثانة والحصاة ، ولمن يبول في الفراش ، وأنَّ أفضل الترياق ما عولج من لحوم الأفاعي ، فانَّ لحومها إذا أكلها الجذوم

<sup>(</sup>١) تَنَكُّبُ: عدل \_لسان العرب ١ / ٧٧٠.

بِشبِّ (١) نفعه ، وتزعم أنَّ الدود الأحمر الذي يُصاب تحت الأرض نافع للآكلة ؟ قال اللهِ : نعم .

ثمَّ قال اللهِ : فأمّا البعوض والبق فبعض سببه أنّه جُعل أرزاق بعض الطير ، وأهان بها جباراً تمرد على الله وتجبر ، وأنكر ربوبيته ، فسلّط الله عليه أضعف خلقه ليريه قدرته وعظمته ، وهي البعوضة فدخلت في منخره حتى وصلت إلى دماغه فقتلته . واعلم أنا لو وقفنا على كل شيء خلقه الله تعالى لِم خلقه ؟ ولأي شيء أنشأه ؟ لكنّا قد ساويناه في علمه ، وعلمنا كلّم يعلم واستغنينا عنه ، وكنّا وهو في العلم سواء .

قال: فأخبرني هل يُعاب شيء من خلق الله وتدبيره؟ قال ﷺ: لا.

قال: فإنَّ الله خلق خلقه غرلا(٢)، أذلك منه حكمة أم عبث؟

قال ﷺ : بل حكمة منه .

قال: غيرتم خلق الله ، وجعلتم فعلكم في قطع الغلفة أصوب ممّا خلق الله لها ، وعبتم الأغلف والله خلقه ، ومدحتم الختان وهو فعلكم . أم تقولون انَّ ذلك من الله كان خطأً غير حكمة ؟!

قال النالا : ذلك من الله حكمة وصواب ، غير أنّه سنَّ ذلك وأوجبه على خلقه ، كها أنّ المولود إذا خرج من بطن أُمّه وجدنا سرّته متصلة بسرة أُمّه كذلك خلقها الحكم فأمر العباد بقطعها ، وفي تركها فساد بين للمولود والأُمّ ، وكذلك أظفار الإنسان أمرَ إذا طالت أن تقلم ، وكان قادراً يوم دبّر خلق الإنسان أن يخلقها خلقة لا تطول ، وكذلك الشّعر من الشّارب والرّأس يطول فيجز ، وكذلك الثيران خلقها الله فحولة واختصاؤها أوفق ، وليس في ذلك عيب في تقدير الله عزّوجلّ .

قال: ألست تقول: إنَّ الله تعالىٰ قال: ﴿ أَدَّعُونِي أَسْتَجِب لَكُم ﴾ (٣) ، وقد نرى

<sup>(</sup>١) الشُّبُّ : دواء معروف ، وقيل : الشب شيء يشبه الزاج \_لسان العرب ١ / ٤٨٣.

<sup>(</sup>٢) الغرلة : مثل القلفة وزناً ومعناً ، وغرل غرلاً ، من باب تعب : إذا لم يختن \_المصباح ٢ / ١١٣ .

<sup>(</sup>٣) غافر: ٦٠.

المضطر يدعوه فلا يُجاب له ، والمظلوم يستنصره على عدوه فلا ينصره ؟

قال ﷺ: ويحك! ما يدعوه أحد إلّا استجاب له، أمّا الظّالم فدعاؤه مردود إلى أن يتوب إلى الله ، وأمّا المحقّ فانّه إذا دعاه استجاب له ، وصرف عنه البلاء من حيث لا يعلمه ، أو ادخر له ثواباً جزيلاً ليوم حاجته إليه ، وإن لم يكن الأمر الذي سأل العبد خيراً له إن أعطاه أمسك عنه ، والمؤمن العارف بالله ربّا عزّ عليه أن يدعوه في لا يدري أصواب ذلك أم خطأ ، وقد يسأل العبد ربه إهلاك من لم تنقطع مدّته ، ويسأل المطر وقتاً ولعلّه أران لا يصلح فيه المطر ، لأنّه أعرف بتدبير ما خلق من خلقه ، وأشباه ذلك كثيرة فافهم هذا .

قال: فأخبرني أيُّها الحكيم، ما بال السّماء لا ينزل منها إلى الأرض أحد، ولا يصعد من الأرض إليها بشر، ولا طريق إليها، ولا مسلك، فلو نظر العباد في كل دهر مرّة من يصعد إليها وينزل، لكان ذلك أثبت في الربوبيّة، وأننى للسّك وأقوى لليقين، وأجدر أن يعلم العباد أنَّ هناك مدبّراً إليه يصعد الصاعد ومن عنده يهبط الهابط؟!

قال الله : إنّ كل ما ترى في الأرض من التدبير إنّا هو ينزل من السّهاء ، ومنها يظهر ، أما ترى الشمس منها تطلع ، وهي نور النّهار ، ومنها قوام الدنيا ولو حبست حار من عليها وهلك ، والقمر منها يطلع ، وهو نور اللّيل ، وبه يعلم عدد السنين والحساب ، والشهور والأيام ، ولو حبس لحار من عليها وفسد التدبير ، وفي السّهاء النجوم التي يهتدي بها في ظلمات البر والبحر ، ومن السّهاء ينزل الغيث الذي فيه حياة كل شيء : من الزرع والنبات والأنعام وكل الخلق لو حبس عنهم لما عاشوا ، والرّيح لو حبست أيّاما لفسدت الأشياء جميعا وتغيّرت ، ثمّ الغيم والرعد والبرق والصواعق ، كل ذلك إنّا هو دليل على أنّ هناك مدبّر يدبّر كل شيء ومن عنده ينزل ، وقد كلّم الله موسى وناجاه ، ورفع الله عيسى بن مريم والملائكة تنزل من عنده ، غير أنّك لا تؤمن بما لم تره بعينك ، وفيا تراه بعينك كفاية ان تفهم وتعقل .

قال: فلو أنَّ الله تعالى ردِّ إِلينا من الأموات في كل مائة عام واحداً لنسأله عمّن مضى منّا ، إلى ما صاروا وكيف حالهم ، وماذا لقوا بعد الموت ، وأي شيء صنع بهم ، ليعمل النّاس على اليقين ، واضمحل الشّك ، وذهب الغل عن القلوب .

قال ﷺ : إنَّ هذه مقالة من أنكر الرسل وكذّبهم ، ولم يصدق بما جاءوا به من عند الله ، إذ أخبروا وقالوا : إنَّ الله أخبر في كتابه عزّوجلّ علىٰ لسان أنبيائه ، حال من مات منّا ، أفيكون أحد أصدق من الله قولاً ومن رسله .

وقد رجع إلى الدنيا ممن مات خلق كثير ، منهم « أصحاب الكهف » أماتهم الله ثلاثمائة عام وتسعة ، ثم بعثهم في زمان قوم أنكروا البعث ، ليقطع حجّتهم ، وليريهم قدرته ، وليعلموا أنَّ البعث حقّ .

وأمات الله «أرمياء» النّبي الله الذي نظر إلى خراب بيت المقدس وما حوله حين غزاهم بخت نصَّر (١) ، وقال : ﴿ أَنّى يُسحي هنذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِها فَأَماتَهُ اللهُ مِائَةَ عامٍ ﴾ (٢) ثمّ أحياه ونظر إلى أعضائه كيف تلتم ، وكيف تلبس اللّحم ، وإلى منفاصله وعروقه كيف توصل ، فلمّا استوى قاعداً قال : ﴿ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ وَعَروقه كيف توصل ، فلمّا استوى قاعداً قال : ﴿ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ وَعَروقه كيف وصل ، فلمّا استوى قاعداً قال : ﴿ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ

وأحيا الله قوماً خرجوا عن أوطانهم هاربين من الطاعون لا يحصى عددهم، فأماتهم الله دهراً طويلاً حتى بليت عظامهم، وتقطعت أوصالهم، وصاروا تراباً، فبعث الله في وقت أحب أن يري خلقه قدرته نبياً يُقال له: «حزقيل »(٤) فدعاهم فاجتمعت أبدانهم، ورجعت فيها أرواحهم، وقاموا كهيئة يوم ماتوا، لا يفقدون من أعدادهم رجلاً،

<sup>(</sup>١) قال الفيروزآباي : بخت نصَّر بالتشديد ، أصله : بوخت ومعناه : إين ، ونصَّر كبقَّم : صنم ، وكان وُجد عند الصنم ولم يعرف له أب فنسب إليه ، خرّب القدس ! القاموس ٢ / ١٤٣ .

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر .

<sup>(</sup>٤) حزقل أو حزقيل ، كزبرج وزنبيل : إسم نبي من الأنبياء المنظم ـ القاموس ٣/ ٣٥٧.

فعاشوا بعد ذلك دهراً طويلاً<sup>(١)</sup>.

وإنَّ الله أمات قوماً خرجوا مع موسىٰ ﷺ حين توجّه إلى الله عـزّوجلّ فـقالوا: ﴿ أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً ﴾ (٢) فأماتهم الله ثمّ أحياهم .

قال : فأخبرني عمّن قال بتناسخ الأرواح ، من أيّ شيء قالوا ذلك ، وبأيّ حجّة قاموا على مذاهبهم ؟

قال الله : إنَّ أصحاب التناسخ قد خلفوا وراءهم منهاج الدِّين ، وزيّنوا لأنفسهم الضلالات ، وأمرجوا (٢) أنفسهم في الشهوات وزعموا أنَّ السهاء خاوية ما فيها شيء مما يوصف ، وأنَّ مدبر هذا العالم في صورة المخلوقين ، بحجّة من روى أنَّ الله عزّوجلّ خلق آدم على صورته ، وأنّه لا جنّة ولا نار ، ولا بعث ولا نشور ، والقيامة عندهم خروج الروح من قالبه وولوجه في قالب آخر ، إن كان محسناً في القالب الأول أعيد في قالب أفضل منه حسناً في أعلى درجة من الدنيا ، وان كان مسيئاً أو غير عارف صار في بعض الدواب المتعبة في الدنيا ، أو هوام مشوهة الخلقة وليس عليهم صوم ولاصلاة ، ولا شيء من العبادة أكثر من معرفة من تجب عليهم معرفته وكل شيء من شهوات الدنيا مباح لهم : من فروج النّساء وغير ذلك من الأخوات والبنات والخالات وذوات البعولة .

وكذلك الميتة ، والخمر ، والدم ، فاستقبح مقالتهم كل الفرق ، ولعنهم كل الأُمم ، فلمّا سئلوا الحجّة زاغوا وحادوا ، فكذّب مقالتهم التوارة ، ولعنهم الفرقان ، وزعموا مع ذلك أنَّ إلههم ينتقل من قالب إلى قالب ، وأنَّ الأرواح الأزلية هي التي كانت في آدم ، ثمّ هلمّ جراً تجري إلى يومنا هذا في واحد بعد آخر ، فإذا كان الخالق في صورة المخلوق فها يستدل على أنَّ أحدها خالق صاحبه ؟!

وقالوا : إِنَّ الملائكة من ولد آدم كل من صار في أعلىٰ درجة من دينهم خرج من

<sup>(</sup>١) هذه القصّة مشهورة ، انظر تفسير القمّى ١ / ٨٠ ، وتفسير العيّاشي ١ / ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) المُرْجُ : الموضع ترعى فيه الدواب وإرسالها للرعى . والخلط \_القاموس ١ / ٢٠٧.

منزلة الامتحان والتصفية فهو ملك ، فطوراً تخالهم نصارى في اشياء ، وطوراً دهرية يقولون: إنَّ الأشياء على غير الحقيقة ، فقد كان يجب عليهم أن لا يأكلوا شيئاً من اللحمان ، لأنَّ الدوابّ كلّها عندهم من ولد آدم حولوا من صورهم ، فلا يجوز أكل لحوم القرابات .

قال: ومن زعم أنَّ الله لم يزل ومعه طينة مؤذية، فلم يستطع التفصي منها إلّا بامتزاجه بها ودخوله فيها، فمن تلك الطينة خلق الأشياء!!

قال الله على الله وتعالى !! ما أعجز إلها يوصف بالقدرة ، لا يستطيع التفصي من الطينة ! إن كانت الطينة حيّة أزلية ، فكانا إلهين قديمين فامتزجا ودبّرا العالم من أنفسهما ، فان كان ذلك كذلك ، فن أين جاء الموت والفناء ؟ وإن كانت الطينة ميتة فلا بقاء للميت مع الأزلي القديم ، والميت لا يجيء منه حي ، وهذه مقالة الديصانية (١١) ، أشد الزنادقة قولاً وأمهنهم مثلاً ، نظروا في كتب قد صنّفتها أوائلهم ، وحبروها لهم بألفاظ مزخرفة من غير أصل ثابت ، ولا حجّة توجب إثبات ما ادّعوا ، كلّ ذلك خلافاً على الله وعلى رسله وتكذيباً بما جاءوا به عن الله تعالى .

فأمّا من زعم أنَّ الأبدان ظلمة ، والأرواح نور ، وأنَّ النُّور لا يعمل الشر والظلمة لا تعمل الخير ، فلا يجب عليهم أن يلوموا أحداً على معصية ، ولا ركوب حرمة ، ولا إتبان فاحشة ، وإنَّ ذلك على الظلمة غير مستنكر ، لأنَّ ذلك فعلها ولا له أن يدعو ربّاً ، ولا يتضرع إليه ، لأنَّ النور ربّ ، والرّب لا يتضرع إلى نفسه ولا يستعيذ بغيره ، ولا لأحد من أهل هذه المقالة أن يقول : « أحسنت » يا محسن أو « أسأت » ، لأنَّ الإساءة من فعل الظلمة وذلك فعلها ، والإحسان من النور ، ولا يقول النور لنفسه أحسنت يا محسن ،

<sup>(</sup>١) قال الشهرستاني : أصحاب ديصان ، أثبتوا أصلين : نوراً وظلاماً ، فالنور يفعل الخير قصداً واختياراً ، والظلام يفعل الشرّ طبعاً واضطراراً ، فما كان من خير ونفع وطيب وحسن فمن النور ، وما كان من شرّ وضررونتن وقبح فمن الظلام . وزعموا أنّ النور حيّ ، عالم ، قادر ، حسّاس ، درّاك ، ومنه تكون الحركة والحياة .

والظُّلام ميَّت، جاهل، عاجز، جماد، موات لا فعل له ولا تمييز ...

وزعمواً أنَّ النور جنس واحد ، وكذلك الظلام جنس واحد ، وأنَّ إدراك النور إدراك متفق فإنَّ سمعه وبصره وساثر حواسه شيء واحد فسمعه هو بصره ، ويصره هو حواسه .. الملل والنحل : ١ / ٢٥٠. وانظر : عمار الأنوار : ٣/ ٢١١.

٥٦٠....البدعة

وليس هناك ثالث ، فكانت الظلمة على قياس قولهم ، أحكم فعلاً وأتقن تـدبيراً وأعـز أركاناً من النور ، لأنَّ الأبدان محكمة ، فمن صور هذا الخلق صورة واحدة عـلى نـعوت مختلفة ؟

وكل شيء يرى ظاهراً من الزهر والأشجار والثمار والطيور والدواب يجب أن يكون إلها ، ثمّ حبست النور في حبسها والدولة لها ، وأمّا ما ادعوا بأنَّ العاقبة سوف تكون للنور ، فدعوى ، وينبغي على قياس قولهم أن لا يكون للنور فعل ، لأنه اسير ، وليس له سلطان ، فلا فعل له ولا تدبير ، وإن كان له مع الظلمة تدبير ، فما هو بأسير ، بل هو مطلق عزيز ، فان لم يكن كذلك وكان أسير الظلمة ، فانه يظهر في هذا العالم إحسان وخير مع فساد وشر ، فهذا يدل على أنَّ الظلمة تحسن الخير وتفعله ، كما تحسن الشر وتفعله ، فإن قالوا محال ذلك ، فلا نور يثبت ولا ظلمة ، وبطلت دعواهم ، ورجع الأمر إلى أنَّ الله واحد وما سواه باطل ، فهذه مقالة ماني الزنديق وأصحابه (١).

وأمّا من قال: النّور والظلمة بينهما حكم، فلابدّ من أن يكون أكبر الثلاثة الحكم، لأنّه لا يحتاج إلى الحاكم إلَّا مغلوب أو جاهل أو مظلوم، وهذه مقالة المانوية والحكاية عنهم تطول.

قال: فما قصة ماني ؟

قال ﷺ: متفحص أخذ بعض المجوسية فشابها ببعض النصرانية ، فأخطأ الملتين ، ولم يصب مذهباً واحداً منهها ، وزعم أنَّ العالم دبّر من إلهين ، نور وظلمة ، وأنّ النور في حصار من الظلمة على ما حكينا عنه ، فكذَّبته النصارى ، وقبلته المجوس .

قال : فأخبرني عن الجوس أبعث الله إليهم نبيّاً ؟ فإنَّى أجد لهم كتباً محكمة

<sup>(</sup>١) أصحاب ماني يسمون: المانويّة، وهم أصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذي ظهر في زمان سابور بن اردشير وقتله بهرام بن هرمز بن سابور وذلك بعد عيسىٰ بن مريم طليّلًا ، أحدث ديناً بين الجوسيّة والنصرانيّة ... وزعم أن العالم مصنوع مركب من أصلين قديمين ، أحدهما نور والآخر ظلمة، وأنّهها أزليّان لم يزالا ولن يزالا ... انظر: المل والنحل: ١/ ٢٤٤.

ومواعظ بليغة ، وأمثالاً شافية ، يقرّون بالثواب والعقاب، ولهم شرايع يعملون بها .

قال ﷺ : ما من أُمّة إلّا خلا فيها نذير ، وقد بعث إليهم نبي بكتاب من عند الله ، فأنكروه وجحدواكتابه .

قال: ومن هو فان النّاس يزعمون أنّه خالد بن سنان؟

قال على الله الله عربياً بدوياً ما كان نبياً ، وإنَّا ذلك شيء يقوله النَّاس .

قال: أفزردشت؟

قال الله : إنَّ زردشت أتاهم بزمزمة ، وادّعى النبرّة ، فآمن منهم قوم وجحده قوم، فأخرجوه فأكلته السّباع في برية من الأرض.

قال: فأخبرني عن الجوس كانوا أقرب إلى الصواب في دهرهم، أم العرب؟

قال الجين الحب في الجاهلية ، كانت أقرب إلى الدين الحنيفي من المجوس ، وذلك أن المجوس كفرت بكل الأنبياء وجحدت كتبهم ، وأنكرت براهينهم ولم تأخذ بشيء من سننهم وآثارهم ، وإنّ كيخسرو ملك المجوس في الدهر الأول قتل ثلاثمائة نبي ؛ وكانت المجوس لا تغتسل من الجنابة ، والعرب كانت تغتسل ، والإغتسال من خالص شرايع الحنيفية ؛ وكانت المجوس لا تختن ، والعرب تختن ، وهو من سنن الأنبياء ، وأنّ أوّل من فعل ذلك إبراهيم خليل الله ؛ وكانت المجوس لا تغسل موتاها في الصّحارى والنواويس، والعرب تواريها في قبورها وتلحدها ، وكذلك السّنة على الرسل ، إنّ أول من حفر له قبر وحرمت ذلك العرب ؛ وأنكرت المجوس بيت الله وسمّته بيت الشّيطان ، والعرب كانت وحرمت ذلك العرب ؛ وأنكرت المجوس بيت الله وسمّته بيت الشّيطان ، والعرب كانت تحجّه وتعظمه ، وتقول : بيت ربنا ، وتقرّ بالتوراة والإنجيل ، وتسأل أهل الكتاب ، وتأخذ عنهم ، وكانت العرب في كل الأسباب أقرب إلى الدين الحنيفي من المجوس .

قال: فانَّهم احتجوا باتيان الأخوات أنَّها سنة من آدم.

قَال الله : فما حجّتهم في إتيان البنات والأمّات، وقد حرّم ذلك آدم، وكذلك نوح

٥٦٢ .....

وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء ، وكل ما جاء عن الله عزّوجل .

قال: فلم حرّم الله الخمر ولا لذَّة أفضل منها؟

قال 變 : حرّمها لأنّها أمّ الخبائث ورأس كلّ شر ، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه ، ولا يعرف ربه ، ولا يترك معصية إلّا ركبها ولا حرمة إلّا انتهكها ولا رحماً ماسة (١) إلّا قطعها ، ولا فاحشة إلّا أتاها ، والسكران زمامه بيد الشّيطان ، إن أمره أن يسجد للأوثان سجد ، وينقاد ما قاده .

قال: فلم حرّم الدم المسفوح؟

قال ﷺ : لأنّه يورث القساوة ، ويسلب الفؤاد رحمته ، ويعفن البدن ، ويسغيّر اللّون ، وأكثر ما يصيب الإنسان الجذام يكون من أكل الدم .

قال : فأكل الغدد ؟ قال : يورث الجذام .

قال: فالميتة لي حرّمها؟

قال على الله ، ورقاً بينها وبين ما يذكّى ويذكر عليه اسم الله ، والميتة قد جمد فيها الدم وتراجع إلى بدنها ، فلحمها ثقيل غير مرى م ، لأنّها يؤكل لحمها بدمها .

قال: فالسّمك ميتة ؟

قال الله : إنَّ السّمك ذكاته إخراجه حيّاً من الماء ، ثمّ يترك حتى يموت من ذات نفسه ، وذلك أنه ليس له دم ، وكذلك الجراد .

قال: فَلِمَ حرّم الزنا؟

قال 機: لما فيه من الفساد، وذهاب المواريث، وانقطاع الأنساب، لا تعلم المرأة في الزنا من أحبلها، ولا المولود يعلم من أبوه، ولا أرحام موصولة، ولا قرابة معروفة.

قال: فَلِمَ حرّم اللُّواط؟

قال ﷺ : من أجل أنّه لو كان إتيان الغلام حلالاً لاستغنى الرجال عن النساء ،

<sup>(</sup>١) يُقال: بينهم رحم ماسة، أي: قرابة قريبة القاموس ٢ / ٢٥١.

وكان فيه قطع النسل، وتعطيل الفروج، وكان في إجازة ذلك فساد كثير.

قال: فَلِمَ حرّم إتيان البهيمة؟

قال الله : كره أن يضيع الرجل ماءَه ، ويأتي غير شكله ، ولو أباح ذلك لربط كل رجل أتاناً (١) يركب ظهرها ، ويغشى فرجها ، فيكون في ذلك فساد كثير ، فأباح ظهورها ، وحرّم عليهم فروجها ، وخلق للرجال النّساء ، ليأنسوا بهنّ ، ويسكنوا إليهنّ ، ويكنّ موضع شهواتهم ، وأُمهات أولادهم .

قال: فما علَّة الغسل من الجنابة ، وإنَّما أتى حلالاً وليس في الحلال تدنيس؟

قال الله : إنَّ الجنابة بمنزلة الحيض ، وذلك أن النطفة دم لم يستحكم ، ولا يكون الجماع إلا بحركة شديدة وشهوه غالبة ، فإذا فرغ [الرجل] تنفس البدن ، ووجد الرجل من نفسه رائحة كريهة ، فوجب الغسل لذلك ، وغسل الجنابة مع ذلك أمانة ائتمن الله عليها عبيده ليختبرهم بها .

قال: أيُّها الحكيم! فما تقول فيمن زعم أنَّ هذا التدبير الذي يظهر في العالم تدبير النُّجوم السّبعة؟

قال ﷺ : يحتاجون إلى دليل ، أنَّ هذا العالم الأكبر والعالم الأصغر من تدبير النّجوم التي تسبح في الفلك ، وتدور حيث دارت متعبة لا تفتر ، وسائرة لا تقف .

ثم قال ﷺ : وإنَّ لكل نجم منها موكل مدبّر ، فهي بمنزلة العبيد المأمورين المنهيين ، فلو كانت قديمة أزلية لم تتغير من حال إلى حال .

قال: فن قال بالطبايع؟

قال ﷺ: القدرية ، فذلك قول من لم يملك البقاء ، ولا صرف الحوادث وغيرته الأيام والليالي ، لا يرد الهرم ، ولا يدفع الأجل ، ما يدري ما يصنع به (٢) .

<sup>(</sup>١) الأتان: الحيارة \_ القاموس ٤ / ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) انظر المناقب لابن شهر آشوب ٤ / ٢٦٤.

قال: فأخبرني عمّن زعم أنّ الخلق لم يزل يتناسلون ويتوالدون ويذهب قرن ، ويخبرك الآخر عن الأول ، ويجيء قرن ، تفنيهم الأمراض والأعراض وصنوف الآفات ، ويخبرك الآخر عن الأول ، ويخبرك الخلف عن السلف ، والقرون عن القرون ، أنّهم وجدوا الخلق على هذا الوصف بمنزلة الشجر والنبات ، في كل دهر يخرج منه حكيم عليم بمصلحة النّاس ، بصير بتأليف الكلام ، ويصنّف كتاباً قد حبره بفطنته ، وحسنه بحكته ، قد جعله حاجزاً بين النّاس ، يأمرهم بالخير ويحتّهم عليه ، وينهاهم عن السوء والفساد ويرجرهم عنه ، لئلا يتهارشوا(١) ، ولا يقتل بعضهم بعضاً ؟

قال الله : ويحك ! إنّ من خرج من بطن أمه أمس، ويرحل عن الدنيا غداً، لا علم له بما كان قبله، ولا ما يكون بعده، ثم إنّه لا يخلو الإنسان من أن يكون خلق نفسه أو خلقه غيره، أو لم يزل موجوداً، فما ليس بشيء لا يقدر أن يخلق شيئاً وهو ليس بشيء، وكذلك ما لم يكن فيكون شيئاً، يسأل فلا يعلم كيف كان ابتداؤه، ولو كان الإنسان أزليّا لم تحدث فيه الحوادث، لأنّ الأزلي لا تغيّره الأيّام، ولا يأتي عليه الفناء، مع أنّا لم نجد بناءاً من غير بانٍ، ولا أثراً من غير مؤثر، ولا تأليفاً من غير مؤلف، فن زعم أنّ أباه خلقه، قيل: فمن خلق أباه ؟ ولو أنّ الأب هو الذي خلق ابنه لخلقه على شهوته، وصوّره على مجبته، ولملك حياته، ولجاز فيه حكه، ولكنّه إن مرض فلم ينفعه، وإن مات فعجز عن ردّه، إنّ من استطاع أن يخلق خلقاً، وينفخ فيه روحاً حتى يشي على رجليه سوياً، يقدر أن يدفع عنه الفساد.

قال: فما تقول في علم النَّجوم؟

قال ﷺ : هو علم قلّت منافعه ، وكثرت مضراته ، لأنّه لا يدفع به المقدور ، ولا يتّق به المحذور ، إن أخبر المنجم بالبلاء لم ينجه التحرّز من القضاء ، وإن أخبر هو بخير لم

<sup>(</sup>١) هَرَشَ الدهر : إشتدَّ، والتهريش والتحريش بين الكلاب والإنساد بين النَّاس \_القاموس ٢ / ٢٩٣، وفي « أ » وبمار الأنوار : لئلا يتهاوشوا .

يستطع تعجيله ، وإن حدث به سوء لم يمكنه صرفه ، والمنجم يضاد الله في علمه ، بزعمه أنّه يردّ قضاء الله عن خلقه .

قال: فالرسول أفضل أم الملك المرسل إليه؟

قال ﷺ: بل الرسول أفضل.

قال: فما علَّة الملائكة الموكّلين بعباده ، يكتبون ما عليهم ولهم ، والله تعالىٰ عالم السّر وما هو أخنىٰ؟

قال ﷺ: استعبدهم بذلك ، وجعلهم شهوداً على خلقه ، ليكون العباد لملازمتهم إياهم أشد على طاعة الله مواظبة ، وعن معصيته أشد انقباضاً ، وكم من عبد يهم بمعصية فذكر مكانهما فارعوى (١) وكف ، فيقول ربي يراني ، وحفظتي علي بذلك تشهد ، وإنّ الله برأفته ولطفه أيضاً وكلهم بعباده ، يذبّون عنهم مردة الشيطان وهوأم الارض ، وآفات كثيرة من حيث لا يرون باذن الله إلى أن يجيء أمر الله عزّوجلّ .

قال: فخلق الخلق للرحمة أم للعذاب؟

قال ﷺ : خلقهم للرحمة ، وكان في علمه قبل خلقه إيّاهم ، أنّ قوماً منهم يصيرون إلى عذابه بأعمالهم الردية وجحدهم به .

قال: يعذب من أنكر فاستوجب عذابه بإنكاره [من خلقه]، فبم يعذب سن وحّده وعرفه ؟

قال : يعذب المنكر لإلهيّته عذاب الأبد ، ويعذّب المقرّبه عذاب عقوبة لمعصيته إيّاه فيا فرض عليه ، ثمّ يخرج ، ولا يظلم ربك أحداً .

قال: فبين الكفر والإيمان منزلة؟

قال على : لا. قال : فما الايان والكفر؟

قال ﷺ : الإيمان : أن يصدِّق الله فها غاب عنه من عظمة الله ، كتصديقه بما شاهد

<sup>(</sup>١) رعا، يرعو، أي: كفّ عن الأمر، وقد ارعوى عن التبيع: إرتدع \_ مجمع البحرين.

770 ......البدعة

من ذلك وعاين ، والكفر : الجحود .

قال: فما الشرك وما الشِّك؟

قال ﷺ : الشّرك هو أن يضمّ إلى الواحد الذي ليس كمثله شيء آخر ، والشّك : ما لم يعتقد قلبه شيئاً .

قال: أفيكون العالم جاهلاً؟

قال ﷺ : عالم بما يعلم ، وجاهل بما يجهل .

قال: فما السّعادة وما الشقاوة؟

قال ﷺ : السّعادة : سبب خير ، تمسك به السّعيد فيجرّه إلى النّجاة ، والشّقاوة : سبب خذلان ، تمسك به الشّق فيجرّه إلى الهلكة ، وكل بعلم الله .

قال: أخبرني عن السراج إذا انطني أين يذهب نوره؟

قال ﷺ: يذهب فلا يعود.

قال: فما أنكرت أن يكون الإنسان مثل ذلك إذا مات وفارق الروح البدن لم يرجع إليه أبداً ، كما لا يرجع ضوء السراج إليه أبداً إذا انطني ؟

قال الله : لم تصب القياس ، إنَّ النّار في الأجسام كامنة ، والأجسام قائمة بأعيانها كالحجر والحديد ، فإذا ضرب أحدها بالآخر سطعت من بينهما نار ، يقتبس منها سراج له ضوء ، فالنّار ثابتة في أجسامها والضوء ذاهب ، والرّوح : جسم رقيق قد أُلبس قالباً كثيفاً ، وليس بمنزلة السراج الذي ذكرت ، إنَّ الذي خلق في الرحم جنيناً من ماء صافٍ ، وركب فيه ضروباً مختلفة من عروق وعصب وأسنان وشعر وعظام وغير ذلك ، وهو يحييه بعد موته ، ويعيده بعد فنائه .

قال: فأين الرّوح؟

قال ﷺ : في بطن الأرض حيث مصعرع البدن إلى وقت البعث .

قال: فمن صُلب فأين روحه؟

قال على : في كف الملك الذي قبضها حتى يودعها الأرض.

قال: فاخبرني الروح غير الدم؟

قال الله : نعم ، الرّوح على ما وصفت لك : مادتها من الدم ، ومن الدم رطوبة الجسم ، وصفاء اللّون ، وحسن الصّوت ، وكثرة الضحك ، فإذا جمد الدم فارق الروح البدن .

قال: فهل يوصف بخفّة وثقل ووزن؟

قال 機 : الروح بمغزلة الرّبح في الزق ، إذا نفخت نيه امتلاً الزق منها ، فلا يزيد في وزن الزق ولوجها فيه ، ولا ينقصها خروجها منه ، كذلك الروح ليس لها ثقل ولا وزن . قال : فأخبرني ما جوهر الرّبح ؟

قال الله : الرّبح هواء إذا تحرّك يسمّى ربحاً ، فإذا سكن يسمّى هواء وب قسوام الدنيا ، ولو كفّت الرّبح ثلاثة أيّام لفسد كلّ شيء على وجه الأرض ونتن ، وذلك أنَّ الرّبح بمنزلة المروحة ، تذبّ وتدفع الفساد عن كلّ شيء وتطيّبه ، فهي بمنزلة الرّوح إذا خرج عن البدن نتن البدن وتغيّر ، تبارك الله أحسن الحالقين .

قال: أُفيتلاشي الروح بعد خروجه عن قالبه أم هو باق؟

قال الله : بل هو باق إلى وقت ينفخ في الصور، فعند ذلك تبطل الأشياء وتفى ، فلا حس ولا محسوس ، ثم أُعيدت الأشياء كها بدأها مدبّرها ، وذلك أربعهائة سنه يسبت (١) فيها الخلق وذلك بين النفختين .

قال: وأنى له بالبعث والبدن قد بلي ، والأعضاء قد تفرّقت ، فعضو ببلدة يأكلها سباعها ، وعضو بأُخرى تمزقه هوامها ، وعضو قد صار تراباً بني به مع الطين حائط!!

قال ﷺ : إنَّ الذي أنشأه من غير شيء ، وصوّره على غير مثال كان سبق إليه ، قادر أن يعيده كيا بدأه .

<sup>(</sup>١) سُبتَ ، بالبناء للمفعول : غشى عليه وأيضاً مات \_المصباح ١ / ٣١٨.

٨٦٥.....البدعة

قال: أوضح لي ذلك!

قال الله : إِنَّ الروح مقيمة في مكانها ، روح المحسن في ضياء وفسحة ، وروح المسيء في ضيق وظلمة ، والبدن يصير تراباً كها منه خلق ، وما تقذف به السّباع والهوام من أجوافها مما أكلته ومرّقته كل ذلك في التراب محفوظ عند من لا يعزب عنه مثقال ذرة في ظلهات الأرض ، ويعلم عدد الأشياء ووزنها ، وإنّ تراب الروحانيين بمنزلة الذهب في الترّاب ، فإذا كان حين البعث مطرت الأرض مطر النشور ، فتربو الأرض ثم تمخضوا مخض (۱) السقاء ، فيصير تراب البشر كمصير الذهب من التراب إذا غسل بالماء ، والزبد من اللبن إذا مخض ، فيجتمع تراب كل قالب إلى قالبه ، فينتقل بإذن الله القادر إلى حيث الروح ، فتعود الصور بإذن المصوّر كهيئتها ، وتلج الرّوح فيها ، فإذا قد استوى لا ينكر من نفسه شيئاً .

قال: فأخبرني عن النّاس يحشرون يوم القيامة عراة؟

قال ﷺ : بل يحشرون في أكفانهم .

قال: أنَّى لهم بالأكفان وقد بليت ؟!

قال على الذي أحيا أبدانهم جدّد أكفانهم.

قال: فن مات بلاكفن؟

قال ﷺ : يستر الله عورته بما يشاء من عنده .

قال: أفيعرضون صفوفاً؟

قال ﷺ : نعم هم يؤمئذ عشرون ومائة ألف صف في عرض الأرض.

قال: أو ليس توزن الأعمال؟

قال ﷺ: لا، إنَّ الأعمال ليست بأجسام، وإنَّما هي صفة ما عملوا، وإنَّما يحتاج إلى وزن الشيء من جهل عدد الأشياء، ولا يعرف ثقلها وخفّتها، وإنَّ الله لا يخنىٰ عليه شيء.

<sup>(</sup>١) مخض اللبن ، يمخضه : أخذ زبده \_القاموس ٢ / ٣٤٣.

قال: فما معنى الميزان؟

قال ﷺ: العدل.

قال: فما معناه في كتابه: ﴿ فَمَنْ ثَقَلَتْ مَوازِينُهُ ﴾ (١)؟

قال ﷺ: فن رجح عمله.

قال: فأخبرني أو ليس في النّار مقنع أن يعذب خلقه بها دون الحيّات والعقارب؟ قال على الله : إِنّا يعذب بها قوماً زعموا أنّها ليست من خلقه ، إنّا شريكه الذي يخلقه ، في في النّار ليذيقهم بها وبال ما كذبوا عليه ، فجحدوا أن يكون صنعه .

قال : فمن أين قالوا : إِنَّ أهل الجنّة يأتي الرجل منهم إلى ثمرة يتناولها فإذا أكلها عادت كهيئتها ؟

قال ﷺ : نعم ، ذلك على قياس السراج يأتي القابس فيقتبس منه ، فلا ينقص من ضوئه شيء ، وقد امتلت الدنيا منه سراجاً .

قال: أليسوا يأكلون ويشربون، وتزعم أنَّه لا يكون لهم الحاجة؟

قال ﷺ : بلى ، لأنَّ غذاءهم رقيق لا ثقل له ، بل يخرج من أجسادهم بالعرق .

قال: فكيف تكون الحوراء في جميع ما أتاها زوجها عذراء؟

قال ﷺ: لأنّها خلقت من الطّيب لا تعتريها عاهة ، ولا تخالط جسمها آفة ، ولا يجري في ثقبها شيء ، ولا يدنّسها حيض ، فالرحم ملتزقة [ملدم](٢) إذ ليس فيه لسوى الأحليل مجرى .

قال: فهي تلبس سبعين حلّة ، ويرى زوجها مخ ساقيها من وراء حللها وبدنها ؟ قال على الله عنه ، كما يرى أحدكم الدراهم إذا ألقيت في ماء صاف قدره قدر رمح .

<sup>(</sup>١) المؤمنون : ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) قال الفيروزآبادي : الملدم كمِنْبَرْ : الاحمق النقيل اللَّحم ـ القاموس ٤ / ١٧٥.

قال: فكيف تنعم أهل الجنّة بما فيها من النعيم ، وما منهم أحد إلّا وقد افتقد ابنه أو أباه أو حميمه أو أُمّه ، فإذا افتقدوهم في الجنّة لم يشكوا في مصيرهم إلى النّار ، فما يصنع بالنعيم من يعلم أن حميمه في النّار يعذّب ؟

قال ﷺ : إِنَّ أهل العلم قالوا : إنَّهم ينسون ذكرهم . وقال بعضهم : انستظروا قدومهم ، ورجوا أن يكونوا بين الجنّة والنّار في أصحاب الأعراف ... الخبر

### الملحق الثالث(١)

## مجلس الامام الرضالي مُعَ المروزي عند المأمون في التوحيد

جاء في توحيد الصدوق:

حدَّنا أبو محمدٍ جعفر بن علي بن أحمد الفقيه ﴿ قال : أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن علي بن صدقة القمي ، قال : حدثني أبو عمرٍ و محمد بن عمر بن عبد العزيز الانصاري الكجي قال : حدثني من سمع الحسن بن محمدٍ النوفلي يـقول : قـدم سليان المروزي متكلم خراسان على المأمون فأكرمه ووصله ثم قال له : إن ابن عمي علي بن موسى قدم علي من الحجاز وهو يحب الكلام وأصحابه ، فلا عليك أن تصير إلينا يوم التروية لمناظرته ، فقال سليان : يا أمير المؤمنين إني أكره أن اسال مثله في مجملسك في جماعةٍ من بني هاشم فينتقصُ عند القوم إذا كلمني ، ولا يجوز الاستقصاء عليه ، قـال المأمون : إنما وجهت إليك لمعرفتي بقوتك وليس مرادي إلّا أن تقطعه عن حجةٍ واحدةٍ فقط : فقال سليان : حسبك يا أمير المؤمنين اجمع بيني وبينه وخلني وإيّاه وألزم ، فوجه المأمون إلى الرضائ فقال : إنَّه قدم علينا رجلٌ من أهل مروٍ وهو واحدُ خراسان من أصحاب الكلام ، فإن خف عليك أن تتجشم المصير إلينا فعلت ، فنهض على للوضوء فأدخلاني على المأمون ، فلها سلّمتُ قال : أين أخي أبو الحسن أبقاه الله ، قلتُ : خلفته فأدخلاني على المأمون ، فلها سلّمتُ قال : أين أخي أبو الحسن أبقاه الله ، قلتُ : خلفته فأدخلاني على المأمون ، فلها سلّمتُ قال : أين أخي أبو الحسن أبقاه الله ، قلتُ : خلفته فأدخلاني على المأمون ، فلها سلّمتُ قال : أين أخي أبو الحسن أبقاه الله ، قلتُ : خلفته فأدخلاني على المأمون ، فلها سلّمتُ قال : أين أخي أبو الحسن أبقاه الله ، قلتُ : خلفته

<sup>(</sup>١) نقل نص الحديث عن توحيد الصدوق بتحقق السيد هاشم الحسيني الطهراني باب: ٦٦ ، ص: ٤٤١ ـ ٤٥٤ ، وما ذكر في هامش الحديث من شروحات يعود لهقق الكتاب

٥٧٢ ...... البدعة

يلبس ثيابه وأمرنا أن نتقدم، ثم قلت يا أمير المؤمنين إنَّ عمران مولاك معي وهو بالباب، فقال: من عمران؟ قلتُ: الصابيُ الذي أسلم على يديك، قال: فليدخل فدخل فرحب به المأمون، ثمَّ قال له: يا عمران لم تمت حتى صرت من بني هاشم، قال: الحمد لله الذي شرّفني بكم يا أمير المؤمنين، فقال له المأمون: يا عمران هذا سليان المروزي متكلّم خراسان، قال عمران: يا أمير المؤمنين إنّه يزعم أنه واحد خراسان في النظر ويسنكرُ البداء، قال: فلم لا تناظرهُ؟ قال عمران: ذلك إليه، فدخل الرضائي فقال: في أي شيء كنتم ؟قال عمران: يا ابن رسول الله هذا سليان المروزي، فقال سليان: أتسرضى بأبي الحسن وبقوله فيه؟ قال عمرانُ: قد رضيت بقول أبي الحسن في البداء على أن يأتيني فيه بحجةٍ أَحتجُ بها على نظرائي من أهل النظر.

قال المأمون : يا أبا الحسن ما تقول فيم تشاجرا فيه ؟

قال الله : وما أنكرت من البداء يا سليانُ ، والله عزّوجل يقول : ﴿ أَوَ لا يَذْكُرُ الإِنسانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْنَا ﴾ (١) ويقول عزّوجل : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَوَا الخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ ﴾ (١) ويقولُ : ﴿ بَدِيعُ السَّمواتِ وَالاَرضِ ﴾ (١) ويقولُ عزّوجل : ﴿ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسانِ مِن طينٍ ﴾ (٥) ويقول ﴿ يَزِيدُ فِي الخَلْقِ مَا يَشَاءُ ﴾ (٤) ويقول : ﴿ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسانِ مِن طينٍ ﴾ (٥) ويقول عزّوجل : ﴿ وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأَمْرِ اللهِ إِمَّا يُعذبُهُم وإمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ﴾ (١) ويقول عزّوجل : ﴿ وَمَا يُعَمُّ مِنْ عُمُره إلَّا فِي كِتَابٍ ﴾ (١) ?

قال سُلَيَّان : هل رويت فيه شيئاً عن آبائك ؟ قـال ﷺ : نـعم رويت عــن أبي

<sup>(</sup>۱) مريم : ۱۷ .

<sup>(</sup> ۲) الروم : ۲۷ .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١١٧، والانعام : ١٠١.

<sup>(</sup>٤) فاطر: ١.

<sup>(</sup>٥) السجدة : ٧.

<sup>(</sup>٦) التربة : ١٠٦.

<sup>(</sup>٧) فاطر : ١١ .

عبدالله على أنه قال: « إن لله عزّوجلّ علمين: علماً مخزُوناً مكنوناً لا يعلمه إلّا هو من ذلك يكونُ البداءُ وعلماً علمه ملائكته ورسله، فالعلماء من أهل بيت نبيه يعلمونه» قال سليان: أحبُّ أن تنزعه لي من كتاب الله عزّوجلّ.

قال ﷺ : قول الله عزّوجل لنبيه ﷺ : ﴿ فَتَوَلَ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴾ (١) أراد هلاكهم ثم بدا لله فقال : ﴿ وَذَكَّر فَإِنَّ الذِّكرىٰ تَنْفَعُ المؤمِنينَ ﴾ (٢) ، قال سليان : زدني جعلت فداك .

قال الرضائي لقد أخبرني أبي عن آبائه أن رسول الله كذا وكذا، فأتاه ذلك النبي أوحى إلى نبي من أنبيائه: أن أخبر فلان الملك أني منوفيه إلى كذا وكذا، فأتاه ذلك النبي فأخبره فدعا الله الملك وهو على سريره حتى سقط من السرير، فقال: يا رب أجلني حتى يشب طفلي وأقضي أمري، فأوحى الله عزوجل إلى ذلك النبي أن ائت فلان الملك فأعلمه أني قد أنسيتُ في أجله، وزدت في عمره خمس عشرة سنةً، فقال ذلك النبي: يا رب إنك لتعلم أني لم أكذب قط، فأوحى الله عزّوجل إليه: إنما أنت عبد مأمورٌ فأبلغه ذلك والله لا يسأل عما يفعل.

ثمَّ التفت إلى سليمان فقال: أحسبك ضاهيت اليهود في هذا الباب، قال: أعوذُ بالله من ذلك، وما قالتِ الهود؟

قال ﷺ : قالت : « يَدُ اللهِ مغلولةٌ » يعنون أَن الله قد فرغ من الأمر فليس يحدث شيئاً ، فقال الله عزّوجلٌ : ﴿ غُلَّتْ أَيْديهمُ وَلُعِنوا بِما قالوا ﴾ (٣) ولقد سمعتُ قوماً سألوا أبي موسىٰ بن جعفر ﷺ عن البداءِ فقالَ : وما ينكر الناسُ من البداءِ وأَن يَقفَ اللهُ توماً يرجيهم لأمره ؟

<sup>(</sup>١) الذاريات : ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) الذاريات : ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) المائدة : ١٤.

٥٧٤.....البدعة

قال سليان: ألا تخبرني عن ﴿ إِنَّا أَنْوَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ ﴾ (١) في أي شيء أنزلت؟ قال الرّضاع الله عنها ما يكون من السّنة إلى قال الرّضاع الله عنها ما يكون من السّنة إلى السنة من حياةٍ ، أو موتٍ ، أو خيرٍ ، أو شرّ ، أو رزقٍ ، فما قدَّرهُ من تلك الليلةِ فهوَ من المحتوم .

قال سليمان : ألآن قد فهمتُ جعلت فداكَ ، فزدني .

قال الله : يا سليان إنَّ من الامورِ أموراً موقوفةً عند الله تباركَ وتعالى يقدم منها ما يشاء ويؤخر ما يشاء ، يا سليانُ إنَّ علياً الله كان يقول : العلم علمان : فعلمٌ علَّمه الله ملائكته ورسله فانَّهُ يكون ، ولا يكذِّب نفسه ولا ملائكته ولا رسله ، وعلم عنده مخزون لم يطلع عليه أحداً من خلقه ، يقدِّم منهُ ما يشاء ويؤخِر منه ما يشاء ، ويمحو ما يشاء ويثبتُ ما يشاء ، قال سليان للمأمون : يا أمير المؤمنين لا أنكر بعد يومي هذا البداء ولا أكذبُ به إن شاء الله .

فقال المأمون: يا سليمان سل أبا الحسن عما بدا لك، وعمليك بحسـنِ الاســتماع والانصاف.

قال سليان: يا سيدي أسألك؟

قال الرضائي :سل عها بدا لك ، قال : ما تقول فيمن جعل الارادة اسهاً وصفة مثل حيّ وسميعٍ وبصيرٍ وقديرٍ ؟ قال الرّضائي : إنما قلتم حدثت الأشياء واختلفت لأنه شاء وأراد ، ولم تقولوا حدثت واختلفت لأنه سميع بصير ، فهذا دليل على أنها ليست بمثل سميع ولا بصيرٍ ولا قديرٍ .

قال سليمان: فانه لم يزل مريداً.

قال ﷺ : يا سليان فارادته غيره ؟ قال نعم، قال ﷺ : فقد أثبت معه شيئاً غيره لم يزل، قال سليان : ما أثبت .

<sup>(</sup>١) القدر : ١ .

قال الرضاط الم محدثة ؟ قال سليان : لا ماهي محدثة .

فصاح به المأمون وقال: يا سليان مثله يعايا أو يكابر، عليك بالانصاف، أسا ترى من حولك من أهل النظر؟ ثم قال: كلمّه يا أبا الحسن فإنه متكلّم خراسان، فأعاد عليه المسألة، فقال على عدثاً، وإذا لم عليه المسألة، فقال على عدثاً، وإذا لم يكن عدثاً كان عدثاً، وإذا لم يكن عدثاً كان أزلياً كان عدثاً، وإذا لم

قال سليان : إرادته منهُ كها أنَّ سمعه منه وبصره منه وعلمه منه .

قال الرضائل : فإرادته نفسه ؟! قال : لا .

قال الله فليس المريد مثل السميع والبصير، قال سليان : إنما أراد نفسه كها سمع نفسه وعلم نفسه .

قال الرضا على الله على أراد نفسه أراد أن يكون شيئاً أو أراد أن يكون حياً أو سيعاً أو بصيراً أو قديراً ؟! قال نعم.

قال الرُّضا ﷺ : أفبارادته كان ذلك ؟! قال سليان : لا .

قال الرضاط الله : فليس لقولك : أراد أن يكون حياً سميعاً بصيراً معنى إذا لم يكن ذلك بارادته ، قال سليان : بلى قد كان ذلك بارادته ، فضحك المأمون ومن حوله وضحك الرضاط الله ، ثم قال : ارفقوا بمتكلم خراسان ، يا سليان فقد حال عندكم عن حالة وتغير عنها (١) ، وهذا مما لا يوصف الله عزّوجل به ، فانقطع .

ثم قال الرضائل : يا سلمان أسالك مسألةً ، قال : سل جعلت فداك .

قال ﷺ : أخبرني عنك وعن أصحابك تكلّمون الناس بما يفقهون و يعرفون ، أو بما لا يفقهون ولا يعرفون ؟ قال : بل بما يفقهون و يعرفون .

قال الرضاي الله : فالَّذي يعلم الناس أن المريد غير الإرادة وأن المريد قبل الارادة

<sup>(</sup>١) أي لو كان ذلك أي كونه سميعاً بصيراً قديراً بارادته لتحوّل وتغير في هذه الصفات ، لأن إرادته يمكن أن لا تتملق بها كسائر الامور ، وفي البحار وفي نسخة ( و ) و ( ن ) و ( د ) « عن حاله وتغير عنها » .

٧٦٥.....البدعة

وأن الفاعل قبل المفعول وهذا يبطل قولكم: إنَّ الإرادة والمريد شيء واحد، قال : جعلت فداك ليس ذاك منه على ما يعرف الناس ، ولا على ما يفقهون ، قال الله : فأراكم ادعيتم علم ذلك بلا معرفة ، وقلتم : الإرادة كالسمع والبصر إذاً كان ذلك عندكم على ما لا يعرف ولا يعقل .

فلم يحر جواباً.

ثم قال الرضا على الله على الله عرّوجل جميع ما في الجنة والنار؟! قال المان : نعم .

قال ﷺ : أفيكون ما علم الله عزّوجلّ أنتَه يكون من ذلك ؟! قال: نعم.

قال ﷺ : فإذا كان حتى لا يبق منه شيء إلاكان ، أيزيدهم أو يطويه عنهم ؟! قال سليان : بل يزيدهم .

قال ﷺ : فأراه في قولك : قد زادهم ما لم يكن في علمه أنه يكون (١) قال : جعلت فداك و المزيد لا غابة له (٢).

قال المن الله عليه عليه عندكم بما يكون فيهما إذا لم يعرف غاية ذلك ، وإذا لم يحط علمه بما يكون فيهما لم يعلم ما يكون فيهما قبل أن يكون ، تعالى الله عن ذلك علوّا كبيراً ، قال سليان : إنما قلت : لا يعلمه لأنه لا غاية لهذا لأن الله عزّوجل وصفهما بالخلود ، وكرهنا أن نجعل لهما انقطاعاً .

قال الرضائل ؛ ليس علمه بذلك بموجب لانقطاعه عنهم لأنه قد يـعلم ذلك ثم يزيدهم ثم لا يقطعه عنهم وكذلك قال الله عزّوجل في كتابه ؛ ﴿ كلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم

<sup>(</sup>١) قوله المنتيلة : «أنه يكون » مبتدء مؤخر ، والضمير يرجع إلى ما لم يكن ، و « في علمه » خبر له مقدم ، والجملة مفعول ثان لقوله : « فأراه » أي فأراه أن ما لم يكن يكون في علمه على قولك : انه يزيدهم ما لم يكن ، فعلمه المتعلق الآن بما لم يكن غير الارادة لانها لم تتعلق به بعد .

<sup>(</sup>٢) في البحار وفي نسخة ( د ) و ( ب ) « فالمزيد لا غاية له » وهذا أنسب لافادة التفريع والتعليل ، كانه على زعمه قال : كما أن ارادته لا تتعلق الان بالمزيد في الدار الاخرة لا يتعلق علمه به لان المزيد لا غاية له وغير المتناهي لا يكون معلوماً ، فرد عليه بتنزيه تعالى عن عدم العلم به وان كان غير متناه .

بدَّلناهُم جُلوداً غَيْرَها لِيَذوقوا العذابَ ﴾ (١) وقال عزّوجلّ لأهل الجنة : ﴿ عطاءً غَيْرَ مَجذُوذٍ ﴾ (٢) وقال عزّوجلّ ؛ ﴿ وفاكِهةٍ كثيرةٍ \* لا مَقطوعَةٍ ولا مَمنوعَةٍ ﴾ (٣) فهو جلَّ وعزَّ يعلم ذلك ولا يقطعُ عنهم الزيادة ، أَرأَيْتَ ما أكلَ أهل الجنةِ وما شربوا ، أليس يُخلفُ مكانه ؟! قال : بلي .

قال ﷺ : أفيكون يقطع ذلك عنهم وقد أخلف مكانه ؟! قال سلمان : لا.

قال ﷺ: فكذلك كل ما يكون فيها<sup>(٤)</sup> إذا أخلف مكانه فليس بمقطوع عنهم، قال سليان: بل يقطعه عنهم فلا يزيدهم.

قال الرضائية : إِذاً يبيدما فيهما وهذا يا سلمان إبطالُ الخلودِ، وخلافُ الكتابِ، لأنَّ الله عزّوجلّ يقولُ : ﴿ لهم ما يَشاءُونَ فيها وَلَدَيْنا مَزِيدٌ ﴾ (٥) ، ويقول عزّوجلّ : ﴿ عَطاءً غَيْرَ مَجذُودٍ ﴾ (١) ، ويقول عزّوجلّ : ﴿ وَما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجِينَ ﴾ (٧) ، ويقول عزّوجلّ : ﴿ وَما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجِينَ ﴾ (١) ، ويقول عزّوجلّ : ﴿ وَفاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ \* لاَمْقطُوعَةٍ وَلا مَمْنوعَةٍ ﴾ (١) .

فَلم يحر جواباً.

ثم قال الرضا على الله الله الله الله عن الإرادة فعل هي أم غير فعل ؟ قال: بل هي فعل .

قال على الله عدية لأنَّ الفعل كله محدث ، قال: ليست بفعل.

<sup>(</sup>۱) النساء : ۵٦ .

<sup>(</sup>۲) هود : ۱۰۸

<sup>(</sup>٣) الواقعة : ٣٣.

<sup>(</sup>٤) أي فكالجنة كل ما في النار.

<sup>(</sup>٥) قَ: ٥٥.

<sup>(</sup>٦) هود : ۸ - ۸ .

<sup>(</sup>٧) الحجر: ٤٨.

<sup>(</sup>٨) في أحد عشر موضعاً من القرآن .

<sup>(</sup>٩) الواقعة : ٣٣.

قال على الإنشاء . فعه غيره لم يزل ، قال سليان : الإرادة هي الإنشاء .

قال ﷺ : يا سُليان هذا الذي ادعيتموه على ضرارٍ وأَصحابه (١) من قولهم : إن كل ما خلق الله عزّوجل في سماءٍ أو أرضٍ أو بحرٍ أو برٍ مِن كلبٍ أو خنزيرٍ أو قردٍ أو إنسانٍ أو دابةٍ إرادة اللهِ عزّوجل ما عن وقوتُ وتذهبُ وتأكلُ وتشربُ وتنكحُ وتلد وتظلمُ وتفعلُ الفواحش وتكفُر وتُشركُ فتبرِّء منها وتعاديها وهذا حدُّها (٢).

قال سلمان: إنها كالسمع والبصر والعلم.

قال الرضا على الله عنه عن السمع والبصر والعلم أمصنوع ؟ قال سليان : لا .

قال الرضاط ؛ فكيف نفيتموه (٣) فرَّة قلتم لم يرد، ومرة قلتم أَراد، وليست بمفعول له ؟! قال سليان: إنما ذلك كقولنا مرة عَلِمَ ومَرة لم يعلم (٤).

قال الله الله على محدثة ليست كالسمع والبـصر ، لأنَّ السـمع والبـصر ليسـا بمصنوعين ، وهذهِ مصنوعة ، قال سليان : إنها صفة من صفاته لم تزل .

<sup>(</sup>١) هو ضعرار بن عمرو ، وهم من الجبريّة ، لكن وافقوا المعتزلة في أشياء ، واختصوا بأشياء منكرة .

<sup>(</sup>٢) أي فتبرء من الارادة بالمعنى الذي ذهب إليه ضرار وتعاديها ، مع أن هذا الذي ذهبت إليه من أن الارادة هي الانشاء حد الارادة بالمعنى الذي ذهب إليه ضرار ، وفي البحار بصيغة المتكلم مع الغير في الفعلين ، وفي نسخة (و) و (ط) و (ج) « تفارقها » مكان « تعاديها » .

<sup>(</sup>٣) في هامش نسخة (و) « فكيف نعتموه » والضمير المنصوب يرجع حينتذ إليه تعالى ، وهذا أصح ، وعلى سائر النسخ فالضمير يرجم الى الارادة وتذكيره باعتبار المعنى .

 <sup>(</sup>٤) أي مرة وقع علمه على المعلوم الموجود ، ومرة لم يقع علمه على المعلوم لكونه غير موجود ، ومر نظير هذا في الحديث الاول من الباب الحادى عشر .

<sup>(</sup> ٥) « لم يكن » في المواضع الاربعة تامة ، وقوله « بمنزلة البصر » خبر لمبتدء محذوف ، أي العلم بمنزلة البصر .

قال ﷺ : فينبغي أن يكون الإنسان لم يزل لأنَّ صفته لم تزل، قال سليان : لا لأنَّه لم يفعلها .

قال الرضائل : يا خُراساني ما أكثر غلطك ، أفليس بارادت وقوله تَكُوُّنُ الأشياء؟! قال سلمان: لا.

قال ﷺ : فإذا لم يكن بارادته ولا مشيئته ولا أمره ولا بالمباشرة فكيف يُكَّـوَن ذلك ؟! تعالىٰ الله عن ذلك .

فلم يحر جواباً<sup>(١)</sup>.

ثُم قال الرضائي : ألا تخبرني عن قول الله عزّرجل : ﴿ وإذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيةً أَمَرنا مُثْرَفيها فَفَسَقوا فيها ﴾ (٢) يعنى بذلك أنه يحدث إرادة ؟! قال له : نعم .

قال على الله : فإذا أحدث إرادة كان قولك إنَّ الارادة َ هي هو أم شيءٌ منه باطلاً ، لأنه لا يكون أن يحدث نفسه ولا يتغير عن حاله ، تعالى الله عن ذلك ، قال سليان : إنه لم يكن عنى بذلك أنه يحدث إرادة .

قال الله : فما عنى به ، قال : عنى فعل الشيء .

قال الرضائية : ويلك كم ترددُ هذهِ المسألة ، وقد أخبرتك أن الإرادة محدثة لأن فعل الشيء محدث ، قال : فليس لها معنى .

قال الرضائية : قد وصف نفسه عندكم حتى وصفها بالإرادة بما لا معنى له ، فإذا لم يكن لها معنى قديم ولا حديث بطل قولكم : إن الله لم يزل مريداً . قال سليان : إنا عنيتُ أنها فعل من الله لم يزل .

<sup>(</sup>١) أيضاح الكلام أنه كليك ألزمه على كون الارادة أزلية كون الانسان مثلا أزلياً لان صفته أي ارادته التي بهما خملق الانسان أزلية ، فرده للله فعل الانسان أولية ، فرده للله فعل الانسان أولية ، فرده للله فعل الانسان أولية ، فرده للله فعل الأنسان فهو حادث ولم يفعل الارادة فهي أزلية ، فرده لله بأن هذا غلط كسائر أغلاطك لان تكون الاشياء انما هو بارادته ولا تتخلف عن المراد بشهادة العقل والآية ، فكابر سليان فقال : لا يكون بارادته ، فأفحمه بما قال للتي الله على جواباً .

<sup>(</sup>٢) الاسراء: ١٦.

٥٨٠.....البدعة

قال: ألا تعلم أن ما لم يزل لا يكون مفعولاً ، وحديثاً وقديماً في حالةٍ واحدةٍ ؟ فلم يحر جواباً.

قال الرضاط الله : لا بأس ، أَتم مسألتك ، قال سليان : قلت : إنَّ الإرادة صفة من صفاته .

قال الرضائي : كم ترددُ علي أنها صفةُ من صفاته ، وصفته محدثة أو لم تزل ؟! قال سليان : محدثة .

قال الرضائي : الله أكبر ، فالإرادة محدثة وإن كانت صفة من صفاته لم تزل . فلم يرد شيئاً (أ) .

قال الرضا الله : وسوست يا سليان ، فقد فعل وخلق ما لم يردخلقه و لا فعله ، وهذه صفة من لا يدرى ما فعل ، تعالى الله عن ذلك .

قال سليان : يا سيدي قد أخبرتك أنَّها كالسمع والبصر والعلم .

قال المأمون: ويلك يا سليان كم هذا الغلط والتردّد، اقطع هذا وخذ في غيره إذ لست تقوى على هذا الردّ، قال الرضائي : دعه يا أمير المؤمنين، لا تقطع عليه مسألته فيجعلها حجة ، تكلم يا سليان ، قال : قد أخبرتك أنّها كالسمع والبصر والعلم.

قال الرضا الله : لا بأس ، أخبرني عن معنىٰ هذه أمعنىٰ واحدٌ أم معانٍ مختلفة ؟! قال سلمان : بل معنىٰ واحدٌ .

قال الرضا ﷺ : فما معنى الإرادات كلها معنى واحدٌ ؟ قال سليان : نعم .

قال الرضا ﷺ : فإن كان معناها معنى واحداً كانت إرادة القيام وإرادة القعود

<sup>(</sup>١) لان العالم حادث والارادة أزلية والتخلف ممتنع ، وقوله : « ان ما لم يزل \_ الخ » تعليل له باللازم .

<sup>(</sup>٢) أي لا أقول بقول ضمرار ولا بقولكم ، بل له ارادة غير متعلقة بشيء أو ليست له ارادة راساً .

وإرادة الحياة وإرادة الموتِ إذا كانت إرادته واحدة (١٠ لم يتقدم بعضها بعضاً ، ولم يخالف بعضها بعضاً ، ولم يخالف بعضها بعضاً ، وكانَ شيئاً واحداً (٢) ، قال سليانُ : إن معناها مختلف .

قال ﷺ فأخبرني عن المريد أهو الإرادةُ أو غيرها ؟! قال سليمان: بل هو الإرادة .

قال الرضائية : فالمريد عندكم يختلف إن كان هو الإرادة ؟ قال : يا سيدي ليس الإرادة المريد .

قال على الإرادة محدثة ، وإلاّ فعه غيره ، إفهم وزد في مسألتك .

قال سليان: فانَّها اسم من أسهائه.

قال الرضا ﷺ : هل سمى نفسه بذلك ؟ قال سليان : لالم يسمِّ نفسه بذلك .

قال الرِّضا ﷺ : فليس لك أن تسميه بما لم يسمِّ به نفسهُ ، قال : قد وصف نفسه بأنَّه مريدٌ .

قال الرِّضا على السِّ : ليس صفته نفسه أنه مريد إخباراً عن أنسَّه إرادة ولا إخباراً عن أنَّ الإرادة اسمُ من أسمائه ، قال سلمان : لأنَّ إرادته علمه .

قال الرِّضا على الله على الله على الشيء فقد أراده ؟ قال سليان : أجل .

قال الله : فإذا لم يرده لم يعلمه ، قال سليان : أجل.

قال ﷺ : من أين قلت ذاك ، وما الدليل علىٰ أن إرادته علمه ؟ وقد يعلم ما لا يريدهُ أبداً ، وذلك قوله عزّوجل : ﴿ وَلَئِن شِئنا لَنَذْهبنَّ بِالَّذِي أُوحَيْنا إلَيْكَ ﴾ (٣) ، فهو يعلمُ كيف يذهبُ به وهو لا يذهب به أبداً ، قال سليان : لأنه قد فرغَ من الأمر فليس يزيد فيه شيئاً .

<sup>(</sup>١) هذه الجملة تأكيد للشرط بلفظ آخر وقعت بين اسم كانت وخبرها : وفي نسخة (ط) و (ن) « إذا كانت ارادة واحدة» وفي البحار : « فان كان معناها معنى واحداً كانت ارادة القيام ارادة القيام ارادة القيام ارادة القيام ارادة القيام ارادة المين .

<sup>(</sup>٢) أي كان المراد شيئاً واحداً ، وفي نسخة (و) و (ط) و (ن) « وكانت شيئاً واحداً ».

<sup>(</sup>٣) الاسراء: ٨٦.

قال الرَّضاطِّةِ : هذا قول اليهودِ فكيف قال عـزّوجلّ : ﴿ ادْعُـوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ (١) قال سلمان : إنَّا عنى بذلك أنَّه قادر عليه .

قال الله : أفيعد ما لا يني به ؟! فكيف قال عزّوجل : ﴿ يَزِيدُ فَسَيَ الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ﴾ (٢)، وقد يَشَاءُ ﴾ (٢)، وقد وَيَنْبَتُ وعِندهُ أُمُّ الكِتابِ ﴾ (٣)، وقد فرغ من الأمر.

فلم يحر جواباً .

قال الرضاط ؛ يا سليمان هل يعلم أنَّ إنساناً يكون ولا يريد أن يخلق إنساناً أبداً ، وأنَّ إنساناً يموت اليوم ولا يريد أن يموت اليوم؟ قال سليمان : نعم .

قال الرَّضا اللَِّ فيعلم أنه يكون ما يريد أن يكون ، أو يعلم أنه يكون ما لا يريد أن يكون ؟! قال : يعلم أنَّها يكونان جميعاً .

قال الرضائي : إذن يعلم أن إنساناً حي، ميَّت، قائم، قاعد، أعمى، بصير في حالٍ واحدةٍ ، وهذا هو المحال، قال : جعلت فداك فانّه يعلم أنه يكون أحدهما دون الآخر.

قال الرضائي : غلطت وتركت قولك : إنه يعلم أن إنساناً يموت اليوم ، وهو لا يريد أن يموت اليوم ، وأنه يخلق خلقاً وهو لا يريد أن يخلقهم ، فإذا لم يجز العلم عندكم بما لم يرد أن يكون ، فإنما يعلم أن يكون ما أراد أن يكون (٤).

<sup>(</sup>١) المؤمن : ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) فاطر : ١ .

<sup>(</sup>٢) الرعد : ٣٩.

<sup>(</sup>٤) حاصل الكلام من قوله عليه الله الله الله الله الله الله الكلام من قوله عليه تعالى بنسبة قضية ولا يتعلق ارادته بها ، فأقر سليهان بذلك ، فثبت مطلوبه عليه الله هو عدم اتحادهما ، لكنه أقر بالحق في غير موضعه من حيث لا يشعر (كانه اختبط واختلط من كثرة الحجاج في الجلس ) لان المثالين مجمعها ، إذ علمه تعالى بموت إنسان يستلزم ارادته ، وبكون انسان يستلزم إرادة خلقه ، ومورد التخلف الامثلة التي ذكرها عليه من قبل ، ثم أراد عليه أن ينبه على غلط ه فقال : فيعلم أنه يكون ما يريد - الخ ، والقسمة لعلمه بكون ما يريد وما لا يريد تقتضى =

قال سلمان : فانما قولي : إن الإرادة ليست هو ولا غيره .

قال الرضائي : أحلت لأنَّ الرجل قد يحسن البناء وإن لم يبن ، ويحسن الخياطة وإن لم يخط ، ويحسن صنعة الشيء وإن لم يصنعه أبداً ، ثم قال الله له : يا سلمان هل يعلم أنه واحد لا شيء معه ؟! قال : نعم .

قال الله الله على الله عنه الله الله الله الله واحد الله واحد الله واحد الله واحد الله واحد الله الله واحد الله واح

قال الرضا الله أفتعلم أنت ذاك ؟! قال: نعم.

قال عليه : فأنت يا سلمان أعلم منه إذاً ، قال سلمان : المسألة محال .

قال ﷺ : محال عندكَ أنه واحدٌ لا شيء معه ، وأنَّه سميعٌ ، بصيرٌ ، حكيمٌ ، عليمٌ ، قادرٌ ؟! قال : نعم .

قال ﷺ : فكيف أخبر الله عزّوجلّ أنه واحدٌ حي ، سميعٌ ، بصيرٌ ، عليمٌ ، خبيرٌ ، وهو لا يعلم ذلك ؟! وهذا ردُّ ما قال وتكذيبهُ ، تعالىٰ الله عن ذلك .

ثمَّ قال الرضائيَّة : فكيف يريد صنع ما لا يدري صنعه و لا ما هو ؟! وإذاكان الصانع لا يدري كيف يصنع الشيء قبل أن يصنعه فائمًا هو متحير ، تعالى الله عن ذلك .

<sup>=</sup> صوراً أربعاً: يعلم أنه يكون ما يريد أن يكون فقط ، يعلم أنه يكون ما لا يريد أن يكون فقط ، يعلمها جمعاً ، لا يعلمها ، والصورة الثانية هي ما ينطبق عليه المثالان ، والاخيرة محال ، والثالثة محال أيضاً لما قال طلط اذن يعلم أن انساناً حي ميت \_ الخ ، ومنطبقة المثالين أيضاً محال لما قلنا ، وسليان بصرافة فطرته تركها واختار الصورة الاولى حيث قال : «الذي أراد أن يكون » بعد أن قال : « لا باس فأيها يكون \_ الخ » .

<sup>(</sup>١) المعنىٰ: فان ذلك إثبات للشيء معه في الازل، وذلك ظنا منه أن العلم بالمصنوع يستلزم وجوده، فأجاب عَلَيْكِ بالفرق بين العلم والارادة بالامثلة، فان العلم لا يستلزم المعلوم بخلاف الارادة فانها تستلزم المراد، وقوله : « يحسسن » في المواضع الثلاثة من الاحسان بمعنى العلم .

قال سلمان: فإنَّ الإرادة القدرة .

قال الرِّضاﷺ: وهو عزّوجل يقدر على ما لا يريده أبداً، ولابدَّ من ذلك لأنَّه قال تباركَ وتعالىٰ: ﴿ وَلَئِن شِئْنا لَنَذْهَبنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنا إليكَ ﴾ (١)، فلو كانت الإرادة هي القدرة كان قد أراد أن يذهب به لقدرته، فانقطع سليان.

قال المأمون عند ذلك : يا سليان هذا أعلم هاشمي . ثم تفرق القومُ.

(١) الاسراء : ٨٦.

#### الملحق الرابع''

# رسالة الامام علي بن محمد الهادي الله في الجبر والتفويض وبيان معنى الامر بين الامرين

من على بن محمدِ ؛ سلامٌ عليكم وعلى من اتبع الهدى ورحمة الله وبركاته ؛ فإنه ورد علي كتابكم (٢) ، وفهمتُ ما ذكرتم من اختلافكم في دينكم ، وخوضكم في القدر ومقالةِ من يقول منكم بالجبر ، ومن يقول بالتفويض ، وتفرقكم في ذلك وتقاطعكم ، وما ظهر من العداوة بينكم ، ثم سألتموني عنه وبيانه لكم ، وفهمت ذلك كله .

اعلموا رحمكم الله أنّا نظرنا في الآثار، وكثرة ما جاءت به الأخبارُ، فوجدناها عند جميع من ينتحل الإسلام ممن يعقل عن الله جلّ وعزّ لا تخلو من معنيين : إمّا حق فيتبع ، وإما باطلُ فيجتنبُ ، وقد اجتمعت الأمّة قاطبةً لا اختلافَ بينهم أنَّ القرآن حق لاريب فيه عند جميع أهل الفرق ، وفي حال اجتماعهم مقرون بتصديق الكتابِ وتحقيقه ، مصيبون مهتدون وذلك بقول رسوله الله الله الله الله علي على ضلالةٍ » فأخبر أنَّ جميع ما اجتمعت عليه الامّة كلها حق ، هذا إذا لم يخالف بعضها بعضاً . والقرآن حق لا اختلاف بينهم في تنزيله وتصديقه : فإذا شهد القرآن بتصديق خبرٍ وتحقيقه ، وأنكر الخبر طائفة بينهم في تنزيله وتصديقه : فإذا شهد القرآن بتصديق خبرٍ وتحقيقه ، وأنكر الخبر طائفة

<sup>(</sup>١) نقل نص الحديث عن تحف العقول للحراني ، ص : ٤٥٨ ـ ٤٧٥ بتحقيق : علي أكبر الغفاري ، وما ذكر في الحاشية من شروح يعود لهقق الكتاب .

<sup>(</sup>٢) رواها الطبرسي في الاحتجاج مجملا تحت عنوان رسالته للثلُّغ إلى أهل الاهواز حين سألوه عن الجبر والتفويض.

من الأُمّةِ لزمهم الإِقرار به ضرورةً حين اجتمعت في الأصلِ علىٰ تصديقِ الكتاب ، فإن [هي ] جحدت وأنكرت لزمها الخروج من الملّةِ .

فأوّلُ خبرٍ يعرفُ تحقيقهُ من الكتاب وتصديقه والتماسُ شهادته عليه خبر ورد عن رسول الله مَلَيْكُ ووجد بموافقة الكتاب وتصديقه بحيث لا تخالفه أقاويلهم حيث قال: « إنّي مخلفُ فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي \_ أهل بيتي \_ لن تضلّوا ما تمسكتم بهما وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوضَ » ، فلما وجدنا شواهد هذا الحديث في كتاب الله نصاً مثل قوله جلّوعز : ﴿ إنّما وَلِيّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ والّذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقيمونَ الصلاة وَيُوْتُونَ الزّكاة وَهُمْ رُاكِعُونَ \* وَمَنْ يَتَوَلَّ الله وَرَسُولُهُ والّذِينَ آمَنُوا فَإنَّ الصلاة وَيُوْتُونَ الزّكاة وَهُمْ رُاكِعُونَ \* وَمَنْ يَتَوَلَّ الله وَرَسُولُهُ والّذِينَ آمَنُوا فَإنَّ وَرَسُولُهُ والّذِينَ الله عَلَيْكُ قد أَنَ عِرْبَ اللهِ هُمُ الغالِبُونَ ﴾ (١) ، وروت العامة في ذلك أخباراً لأمير المؤمنين الله الله الله الله الله الله الله عليه قد أتى بعدى «من كنتُ مولاه فعلي مولاه » وبقوله : « أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلّا إنه بقوله : « أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلّا إنه بنوله يعدى » ، ووجدناه يقول : « على يقضي ديني ، وينجز موعدي ، وهو خليفتي عليكم من بعدى » .

فالخبر الأوَّل الذي استنبطت منه هذه الأخبار خبر صحيح مجمع عليه لااختلاف فيه عندهم، وهو أيضاً موافقٌ للكتاب؛ فلها شهد الكتاب بتصديق الخبر وهذه الشواهد الاخر لزم على الامَّةِ الإقرارُ بها ضرورةً، إذ كانت هذه الأخبار شواهدها من القرآن ناطقةٌ، ووافقتِ القرآن والقرآن وافقها. ثم وردت حقائق الأخبار من رسول الله مَلَيْتُهُ عن الصادقين المَيْكِ ونقلها قوم ثقات معروفون، فصار الاقتداء بهذه الأخبار فرضاً واجباً على كل مؤمن ومؤمنة لا يتعداه إلا أهل العناد. وذلك أنَّ أقاويل رسول الله مَلَيْتُ متصلةً بقول الله، وذلك مثل قوله في محكم كتابه: ﴿ إنَّ الَّذِينَ يُؤُذُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ في

<sup>(</sup>١) المائدة: ٥٥ ـ ٥٥ .

وإنّا قدمنا هذا الشرح والبيان دليلاً على ما أردنا وقوة لل نحن مبينوه من أمر الجبر والتفويض والمنزلة بين المنزلتين وبالله العون والقوة ، وعليه نتوكل في جميع أمورنا ، فإنّا نبدأ من ذلك بقول الصادق الله : « لا جبر ولا تفويض ولكن منزلة بين المنزلتين وهي صحة الخلقة ، وتخلية السرب (٤) ، والمهلة في الوقت والزاد مثل الراحلة ، والسبب المهيج للفاعل على فغله » ، فهذه خمسة أشياء جمع به الصادق الله جوامع الفضل ، فإذا نقص العبد منها خلّة كان العمل عنه مطروحاً بحسبه ، فأخبر الصادق الله بأصل ما يجب على الناس من طلب معرفته ، ونطق الكتاب بتصديقه ، فشهد بذلك محكات آيات رسوله ، لأنّ الرسول المنافية وآله المنظم لا يعدون شيئاً من قوله ، وأقاويلهم حدود القرآن ، فإذا وردت حقائق الأخبار والتمست شواهدها من التنزيل ، فوجد لها موافقاً ، وعلها دليلاً

<sup>(</sup>١) الاحزاب: ٥٧ .

<sup>(</sup>٢) بنو وليمة ـكسفينة ـ : حي من كندة . وقد مضى هذه القضية أيضاً في أحتجاجات الامام الرضاطيُّلا في الاصطفاء مع العلماء في مجلس المأمون .

<sup>(</sup>٣) في بضع النسخ [ بهذه الصفة ].

<sup>(</sup>٤) السرب \_ بالفتح \_ : الطريق والصدر . \_ وبالكسر \_ أيضاً : الطريق والقلب . \_ وبالتحريك \_ : الماء السائل . وسيأتي بيان هذه الخمسة عن الامام المثلي بعد شرح الجبر والتفويض وانها خلاف العدل والعقل .

٥٨٨ ........... البدعة

كان الاقتداء بها فرضاً لا يتعداه إلّا أهل العناد كها ذكرنا في أوَّل الكتابِ. ولما التمسنا تحقيق ما قاله الصادة "" من المنزلة بين المنزلتين وإنكاره الجبر والتفويض ، وجدنا الكتاب قد شهد له ، و \_ \_ و مقالته في هذا ، وخبر عنه أيضاً موافق لهذا ؛ أن الصادق الله سئل هل أجبر الله العباد على المعاصي ؟ فقال الصادق الله : هو أعدلُ من ذلك . فقيل له : فهل فوض إليهم ؟ فقال الله : هو أعز وأقهر لهم من ذلك .

وروي عنه أنه قال: الناس في القدر على ثلاثةِ أوجهٍ: رجل يزعم أنّ الأمر مفوضٌ إليه ، فقد وهن الله في سلطانه ، فهو هالك . ورجل يزعم أن الله جلّوعز أجبر العباد على المعاصي ، وكلّفهم ما لا يطيقون ، فقد ظلم الله في حكمه ، فهو هالك ، ورجل يزعم أنّ الله كلّف العباد ما يطيقون ، ولم يكلّفهم ما لا يطيقون ، فإذا أحسن حمد الله ، وإذا أساء استغفر الله ، فهذا مسلم بالغ ، فأخبر علي أنّ من تقلّد الجبر والتفويض ودان بها فهو على خلاف الحق ، فقد شرحتُ الجبر الذي من دان به يلزمه الخطأ ، وأنّ الذي يتقلد التفويض يلزمه الباطل ، فصارتِ المنزلة بين المنزلتين بينها .

ثم قال الله : وأضربُ لِكلِّ بابِ من هذه الأبواب مثلاً يقرِّب المعنىٰ للطالب، ويسهل له البحث عن شرحه ، تشهد به محكمات آياتِ الكتابِ ، وتحقق تصديقه عند ذوي الألباب ، وبالله التوفيق والعصمة .

فأمّا الجبر الذي يلزمُ من دان به الخطأُ فهو قول من زعم ان الله جل وعزَّ أجبر العباد على المعاصي، وعاقبهم عليها، ومن قال بهذا القول فقد ظلم الله في حكمه، وكذَّبه وردَّ عليه قوله: ﴿ وَلا يَظلِمُ رَبُّكَ أَحَداً ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ ذَلِكَ بِما قَدَّمَتْ يَذَاكَ وَأَنَّ الله لَيُظلِمُ النّاسَ شَيئاً وَلَكِنَّ النّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظلُمُ وَلَا يَظلُمُ وَلَا يَظلُمُ وَلَا يَظلُمُ وَلَا النّاسَ شَيئاً وَلَكِنَّ النّاسَ أَنْفُسَهُمْ مَظلُمُونَ ﴾ (٢) ، وقوله: ﴿ إِنَّ الله لا يَظلُمُ النّاسَ شَيئاً وَلَكِنَّ النّاسَ أَنْفُسَهُمْ مَظلُمُونَ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) الكهف : ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) الحج: ١٠.

<sup>(</sup>٣) يونس : £2 .

مع آي كثيرةٍ في ذكر هذا. فن زعم أنَّه مجبرٌ على المعاصى فقد أحال بذنبه على الله ، وقد ظلمهُ في عقوبته . ومن ظلم الله فقد كذَّبَ كتابه . ومن كذَّبَ كِتابهُ فقدْ لزمــه الكَفْرُ باجتاع الاُمَّةِ. ومثل ذلك مثل رجلِ ملك عبداً مملوكاً لا يملكُ نفسه ، ولا يملك عرضاً من عرض الدُّنيا ، ويَعلم مولاه ذلك منه فأمَّرَه على علم منه بالمصير الى السوق لحاجةٍ يأتيه بها ، ولم يُلِّكُه عْن ما يأتيه به من حاجته وعلم المالك أنَّ علىٰ الحاجة رقيباً لا يطمع أحدٌ في أخذها منه إلّا بما يرضىٰ به من الَّثَمَن ، وقد وصفَ مالكُ هذا العبد نفسهُ بالعدل والنصفة وإظهارِ الحكمةِ ونني الجور، وأوعد عبده إن لم يأته بحاجته أن يعاقبه على ا علم منه بالرقيب الذي على حاجته أنه سيمنعه ، وعلم أنَّ المملوك لا يملك ثنها ، ولم يملكه ذلك ، فلما صار العبد إلى السوق ، وجاء ليأخذ حاجته التي بعثه المولى لها ، وجد عليها مانعاً يمنع منها إلّا بشراءٍ ، وليس يملك العبد ثمنها ، فانصرف إلى مولاهُ خائباً بغير قضاءِ حاجته ، فاغتاظ مولاه من ذلك ، وعاقبه عليه ، أليس يجب في عـدله وحـكمه أن لا يعاقبه، وهو يعلم أنَّ عبدهُ لا يملك عرضاً من عروضِ الدُّنيا، ولم يملَّكه ثمن حاجته؟ فإن عاقبه عاقه ظالماً متعدِّياً عليه ، مبطلاً لما وصف من عدله وحكمته ونَصِفَتِه ، وإن لم يعاقبه كذُّب نفسه في وعيده إيّاه حين أوعده بالكذبِ والظلم اللذين ينفيان العدل والحكمة ، تعالى عما يقولون علواً كبيراً ؛ فن دان بالجبر أو بما يدعو إلى الجبر فقد ظَلَّم الله ، ونسبه العقوبة ، ومن زعم أنَّ الله إلى الجور والعدوان ، إذ أوجب على من أجبر فقد أوجب على قياس قوله[هُ] أجبر العباد إنَّ الله يدفع عنهم العقوبةَ ، ومن زعم أنَّ اللهَ يدفع عن أهل المعاصى العذاب فقد كذَّبَ الله في وعيده حيث يقولُ : ﴿ بَلِّي مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِه خَطينَتُهُ فأولئكَ أصحابُ النّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ ﴾ (١)، وقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يأكُلُونَ أَمْوالَ الْيِتَامِيٰ ظُلْماً إِنَّما يأْكُلُونَ في بُطُونِهِم ثَاراً وَسَيَصْلُونَ سَعِيراً ﴾ (١) ، وقسوله :

<sup>(</sup>١) البقرة: ٨١.

<sup>(</sup>۲) النساء: ۱۰.

﴿ إِنَّ الذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا سَوْنَ نُصليهِمْ ناراً كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلناهُمْ جُلُوداً غَيرَها لِيذُوقوا العَذابَ إِنَّ الله كَانَ عَزِيزاً حَكيماً ﴾ (١) ، مَعَ آي كثيرةٍ في هذا الفنّ ممن كذّب وَعيداللهِ ويلزَمُهُ في تكذيبه آيةً من كتابِ الله الكفرُ وهو ممن قال الله : ﴿ أفتوْمنونَ ببعضِ الكِتابِ وَتَكْفُرُونَ بِبعضٍ فَما جَزاءُ من يَفْعل ذٰلِكَ مِنْكُم إِلّا خِزْيٌ فِي الحَيْوةِ الدُّنيا وَيَوْم القِيمَةِ يُرَدُّونَ إلى أشدً العذابِ وَمَا اللهُ بغافِلِ عَمّا تَعْمَلُونَ ﴾ (٢) بَل نقول: إِن الله جلّ وعزّ جازى العباد على أعالهم، ويعاقبهم على أفعالهم بالاستطاعة التي ملكهم إن الله على أفامهم ونهاهم بذلك ونطق كتابه : ﴿ مَنْ جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجزى إلاّ مِثلها وَهُم لا يُظلمونَ ﴾ (٣)، وقال جلَّ ذكره : ﴿ يَوْمَ تَجِدُ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجزى إلاّ مِثلها وَهُم لا يُظلمونَ ﴾ (٣)، وقال جلَّ ذكره : ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِن خَيْرٍ مُحْضَراً ومَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَودُّ لو أَنَّ بَيْنَها وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَيُحَذِّى كُلُّ نَفْسٍ مِما كَسَبَتْ لا ظُلْمَ بَعِيداً وَيُحَذِّرُ كُمُ اللهُ نَفْسِهُ ﴾ (٤) وقال : ﴿ اليُومَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ لا ظُلْمَ اللهُ مَالِيومَ ﴾ (٥).

فهذه آياتٌ محكماتٌ تنني الجبر ومن دانَ بِه ، ومثلها فِي القُرآنِ كثيرٌ ، اختصرنا ذلك لئلا يطُول الكِتابُ ، وَباللهِ التَّوفيقُ .

وأمّا التفويضُ الَّذي أَبْطَلَهُ الصادق الله ، وأَخْطَأَ<sup>(7)</sup> من دانَ به وتقلَّدهُ فهو قَـوْلُ القائِلِ: إنَّ الله جلَّ ذكره فوَّض إلى العباد اختيار أمره ونهيه وأهملهم، وفي هذا كلامٌ دقيق لمن يذهب إلى تحريره ودِقَّته، وإلى هذا ذهبت الأُغَةُ المهتديةُ من عترةِ الرَّسول الله الله على جهةِ الاهمال لكان لازما له رضا ما اختاروه واستوجبوا

<sup>(</sup>١) النساء: ٥٦.

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٨٥.

<sup>(</sup>٣) الأنعام : ١٦٠ .

<sup>(</sup>٤) آل عمران : ٣٠.

<sup>(</sup>٥) المؤمن : ١٧ .

<sup>(</sup>٦) في بعض النسخ [ وخطأ ] .

منهُ الثوابَ(١) ، ولم يكن عليهم في جنوه العقاب إذا كان الإهمالُ واقعاً ، وتنصرفُ هذه المقالةُ على معنيين : إمّا أن يكون العباد تظاهروا عليه فألزموه قبول إختيارهم بآرائهم ضرورة كَره ذلك أم أحب فقد لزمه الوهنُ ، أو يكون جلّ وعزّ عجز عن تَعبُّدهِم بالأمر والنهى على إرادته كرهوا أو أحبوا ، ففوض أمره ونهيه إليهم ، وأجراهما على محبتهم إذ عجز عن تعبدهم بإرادته فجعل الاختيار الهم في الكفر والإيمان، ومثل ذلك مثل رجل ملك عبداً ابتاعهُ ليخدمه ، ويعرف له فضل ولايته ، ويقف عند أمره ونهيه ، وادّعيٰ مالك العبد أنَّه قاهرٌ ، عزيزٌ ، حَكيمٌ ، فَأَمر عبده ونهاه ، ووعده على اتباع أمره عظيم الثوابِ ، وأوعده على معصيته أليم العقاب، فخالف العبدُ إرادة مالكه ، ولم يقف عند أمره ونهيه ، فأي أمر أمرهُ أو أيَّ نهى نهاه عنه لم يأته على إرادةِ المولى ، بل كان العبد يتَّبعُ إرادة نفسه واتباع هواه ، ولا يطيقُ المولى أن يردَّهُ إلى اتِّباع أمره ونهيه ، والوقوف عملي إرادته ، ففوض اختيار أمره ونهيه إليه ، ورضى منه بكل ما فعله على إرادة العبد لا على إرادةٍ ـ المالك ، وبعثه في بعض حوائجه ، وسمى له الحاجة ، فخالف على مولاه ، وقصد لارادةٍ نفسه واتَّبع هواهُ ، فلمَّا رجع إلى مولاه نظر إلى ما أتاه به ، فإذا هو خلافٌ ما أمره به ، فقال له : لم أتيتني بخلافِ ما أمرتكَ ؟ فقال العبدُ : اتكلت علىٰ تفويضك الأمر إلىَّ ، فاتبعتُ هواي وإرادتي ، لانَّ المفوَّضَ إليه غير محظورِ عليه ، فاستحال التفويضُ .

أو ليس يجب على هذا السبب إمّا أن يكون المالكُ للعبدِ قادراً يأمر عبده باتباع أمره ونهيه على إرادته لا على إرادة العبد، ويملّكه من الطّاقة بقدرِ ما يأمره به وينهاه عنه، فإذا أمره بأمرٍ ونهاه عن نهي عرَّفه الثواب والعقاب عليها، وحذَّره ورغبّه بصفه ثوابه وعقابه، ليعرف العبد قدرة مولاه بما ملّكة من الطاقة (٢) لامرِه ونهيه وترغيبه وترهيبه، فيكون عدله وإنصافه شاملاً له، وحجته واضحةً عليه للإعذار والإنذار، فإذا اتبّع العبد

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ [ به الثواب ].

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ [ من الطاعة ].

أمر مولاه جازاه ، وإذا لم يزدجر عن نهيه عاقبه ، أو يكون عاجزاً غير قادرِ ففوَّض أمره إليه أحسن أم أساء ، أطاع أم عصى ، عاجز عن عقوبته وردِّه إلى اتباع أمره . وفي إثباتِ العجز نني القدرة والتَّأَلُهِ ، وإيطال الامر والنهي والثواب والعقاب ، ومخالفة الكتاب إذ يقول : ﴿ وَلا يَرْضَىٰ لِعبادهِ الكُفْر وإنْ تَشْكُروا يرْضَهُ لَكُم ﴾ (١١) ، وقوله عزّوجلّ : ﴿ وَلا يَرْضَىٰ لِعبادهِ الكُفْر وإنْ تَشْكُروا يرْضَهُ لَكُم ﴾ (١١) ، وقوله عزّوجلّ : ﴿ وَما خَلَقتُ اللّهَ وَلا تَمُوتُنَ إلا وَأنْتُمْ مُسْلِمونَ ﴾ (١٦) ، وقوله : ﴿ وَما خَلَقتُ الجِنَّ وَالإِنْس إلاّ لِيَعْبُدونِ \* ما أُدِيدُ مِنْهُم مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُدِيدُ أَن يُعْجِمُونِ ﴾ (٣) ، وقوله : ﴿ وَمُعَلِمُونَ ﴾ (٣) ، وقوله : ﴿ وَاللّهُ وَلا تُشْرِكوا بِه شَيْئاً ﴾ (٤) ، وقوله : ﴿ أَطْيعُوا اللهَ [ وَرَسُولَهُ ] وَلا تَوْلُوا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴾ (٥) .

فن زعم انَّ الله تعالى فوَّضَ أمرهُ ونهيه إلى عباده فقد أثبت عليهِ العجز وأوجب عليه قبول كلِّ ما عملوا من خير وشر ، وأبطل أمر الله ونهيه ووعْدَه ووعيده ، لعلَّة ما زعم أن الله فوضها إليه ، لأنَّ المفوَّض إليه يعمل بمسيئته ، فإن شاء الكفر أو الايان كان غير مردودٍ عليه ولا محظورٍ ، فمن دان بالتفويض على هذا المعنى فقد أبطل جميع ما ذكرنا من وعده ووعيده ، وأمره ونهيه ، وهو من أهل هذه الآية ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبعضِ قَما جَزاءُ مَنْ يَفْعلُ ذلِكَ مِنكُمْ إلّا خِرْيٌ فِي الحيوةِ الدُّنيا ويَدومَ القيامَةِ يُردُّونَ إلى أشَدِّ العَذَابِ وَما اللهُ بِغافِلٍ عَما تَعْمَلُونَ ﴾ (١٦) ، تعالى الله عما يَدِينُ به أهل التفويضِ علواً كبيراً.

لكن نقُولُ : إنَّ الله جلَّوعزَّ خلق الخلق بقدرته ، وملَّكهم استطاعةً تعبدَّهُم بها ،

<sup>(</sup>١) الزمر : ٧.

<sup>(</sup>۲) آل عمران : ۱۰۲.

<sup>(</sup>٣) الذاريات : ٥٦ ـ ٥٧ .

<sup>(</sup>٤) النساء: ٣٦.

<sup>(</sup>٥) الانفال : ٢٠ و في المصدر بدل ( ورسوله ) : وأطيعوا الرسول وهو اشتباه على الظاهر .

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٨٥.

ملنعقات البأب الرابع ............ ملنعقات البأب الرابع ........

فأمّرَهُمْ ونهاهم بما أراد (١) ، فَقَيلَ منهم اتباع أمره ، ورضي بدلك لهم ، ونهاهم عن معصبته ، وذم من عصاه وعاقبه عليها ، وفي الخيرة في الامر والنهي ، يختار ما يريد ويأمر به ، وينهئ عما يكره ويعاقب عليه بالاستطاعة التي ملّكها عباده لاتباع أمره واجتناب معاصيه ، لأنه ظاهر العدل والنّصَفة والحكة البالغة ؛ بالغ الحجة بالاعدار والاندار ، وإليه الصفوة يصطني من عباده من يشاء لتبليغ رسالته ، واحتجاجه على عباده ؛ اصطنى عمداً على عباده ، فقال من قال من كفّار قومه حسداً واستكباراً؛ عمداً في لا لأنول هذا القرءان على رَجُل مِن القريبين عَظيم ﴾ (١) ، يعني بذلك أمية بن أبي الصلت وأبا مسعود التقني (١) ، فأبطل الله اختيارهم ولم يجز لهم آراءهم ، حيث يقول :

<sup>(</sup>١) في الاحتجاج [ وملكهم استطاعة ما تعيدهم به من الامر والنهي ].

 <sup>(</sup>٣) الزخرف ٣١. وقال الطيرسي في تفسيره : « يعنون بالقريتين مكة والطائف وتقدير الآية على رجل عظيم من القريتين
 أي من إحدى القريتين فحذف المضاف ».

<sup>(</sup>٣) وكذا في الاستجاج ولكن الظاهر أن المراد بالرجل العظيم هو الذي كان من إحدى القربتين كالوليد بن المفيرة من مكة. وأبي مسمود التقل من الطائف كما في التفسير ، فليس أمية بن أبي الصلت وأبو مسعود التقني من القريشين لاتهما كانا من أهل الطائف ، قيكون كلاهما مثالاً للرجل العظيم الذي كان من إحدى الفريتين أي الطائف ، لا من القربتين يعني مَكة والطائف. فعل أي غو كان فالرجلان كانا عظيمي القدر عند قومهما وذوي الاموال الحسيمة فيها فزحموا أن مِّن كان كلئك أولى بالنبوة من غيره. وكان الوليد بن المثيرة عمَّ أبي جهل كان شيخاً كبيراً بمرياً من دهاة المرب، يتحاكمون إليه في الامور ، وينشدونه الاشعار ، فما اختاره من الشعر كان مختاراً ، وكان له عبيد عشرة عند كل عبد ألف دينار يتيمر بها ، وملك القنطار أي جلد ثور عملوً ذهباً . كان الوليد أحد المستهزئين المنصس الذين كني الله شرهم ، وهو الذي جاء قريش هنده فقالوا إه : يا عبد شمس ما هذا الذي يقول محمد أسحر أم كهانة أم خطب؟ فقال « دعوتي أصم كلامه فلدنا من رسول الْمُ كَالَمُنْكُ وهو جالس في الحجر ، فقال : يا محمد أنشدني شعرك ؟ فقال : ما هو بشعر ولكنه كلام الله الذي به بعث أنبياء. ورسله . فقال : اتل ، فقرأ : بسم الله الرحن الرحيم . فلها سمع الرحن استهزأ منه وقال: تدعو إلى وجل بالمانة يستى الرّحن . قال: لا ولكني ادعو إلى الله وهو الرّحن الرّحيم ، ثم افتتح حم السجدة طُلَّا بِلِنْ يَوْلُهُ : ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلُ أَنْذُوتَكُمْ صَاعَفَةٌ مِثْلٌ صَاعِقةٍ عَادٍ وَقُودٌ ﴾ وسمعه اقشمرٌ جلده . وقامت كل شعرة في بدنه ، وقام ومشى إلى بيت ولم يرجع إلى قريش ، فقيل : صبا عبدُ شمس إلى دين عمد ، فاغتمت قريش وغدا عليد أبو جهل فقال : فصحتنا يا عم ، قال : يا ابن أخ ما ذاك واني على دين قومي ولكني سمت كلاماً صعباً تقشمرٌ منه المِيلود ، قال : أَفْشَعر عو ؟ قال : ما عو يشعر . قال ؟ فخطب ؟ قال : لا ؛ أنَّ المَيَّطَبُّ كَلَّام متصل وهفا كلام مشتور لا يشبه بعضه بعضاً له طلاوة ، قال : فكهائة هو ؟ قال : لا ، قال : قا هو ؟ قال : دعني أفكر فيه ، فلها كأن من الفد ، قالوا : يا عبد عمس ما تقول؟ قال قولوا: هو سحر فانه أخذ يقلوب الناس فأنزل الله تعالى: ﴿ ذُونِي وَمَنْ خَلَقَت وحيداً \_إل ثوله .. : عليها تسمة عشر ﴾ . وجاء يوماً إلى رسول الله ﴿ فَالَّا اللَّهُ عَلَى ، فقال : ﴿ إِن اللَّهُ عامر بالمدلِّ والاحسان وإيثاء ذي القربي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم تعلكم تذكرون ﴾ ، فقال : أعد؟ فأعاد ، خفال : والله للملاوة والطلاوة وإن اعلاه المصر وإن أسفله لمدنى وما هذا يقول بشر .=

٤٠٥......البدمة

﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبُّكَ نَحْنُ قَسَمُنا يَئِنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِيا وَرَفَـعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيتَّخِذ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُـخْرِياً ورَحْـمَتُ رَبُّكَ خَـيْرٌ مِـمّا يَجْمَعُونَ ﴾ (١).

ولذلك اختار مِن الامور ما أحب ونهى عها كره ، فن أطاعه أثابه ، ومن عصاه

وأما اميّة بن أبي الصلت الثقني كان من أهل الطائف وكان من أكبر شعراء الجاهلية وأغلب شعره متعلّق بالاخرة ، وكان ينظر في الكتب المتقدمة ويقرؤها . وحرم الخمر وشك في الاوثان ورغب عن عبادتها . والتس الدين ، وأغبر أن نبياً بخرج . قد أظل زماته وكان يؤمّل أن يكون ذلك النبي فلها بعث النبي وبلغ خبره كفر به حسداً وقال : كنت أرجو أن اكونه . كان أبوه هبيدالله بن ربيعة المكفّى بأبي الصلت وأمه رقية بنت عبد الشمس . مات في الطائف ، وعمّا قال في مرض موته :

كىل عبيش وإن تنطاول دهراً مستتهى أمسره إلى أن يسزولا ليتني كنت قبل ما قد بدا لي في دؤوس الجبال أرعى الوصولا

وروى أنه استنشد رسول الدين المنت شعره من بعد موته فأنشدته :

لك المبد والنماء والقبطل ريسنا ولا تبيء أعلىٰ مثل جداً وأجمداً

وهي قصيدة طويلة حتى أتت على آخرها ، ثم أنشدته قصيدته التي فيها :

وقف الناس للمحساب جميعاً فتسسق مسعذب وسعيد

إلى خير ذلك فقال رسول الشكائي : آمن شعره وكفر قليه . وأنزل الله فيه ﴿ وَأَتَلُ عَلَهُمْ نَباً الَّذَي آلِهَاءُ آبَائِنا فَاسَتَخَ مِنها فَأَتِمَهُ الشَّيطانُ فَكَانَ مِن الغارِينَ » وكُو شِئنا لَرَفَعْناه بِها ولكِنّه أخلة إلى الآزني والّبخ هَواهُ فَعَلْمُ كَنَا الكُلْبِ إِنْ تَحْمَلُ عَلَيه بُلَهُتُ أَوْ تَتْرَكُهُ يُلَهَتْ دَلْكَ مَثَلَ اللّهِم الّذِينَ كَذَّبُوا بِآبَائِنا \_ إِلَى قوله ..: وأَنفَتَهُم كَانُوا يَظْلُمُونَ ﴾ .

وأبو مسعود هو هروة بن مسعود التقني كان من أهل الطائف وأحد السادة الاربعة في الاسلام : « بشر بن خلال العبدي، عدي بن حاتم الطائي ، سرافة بن مالك المدلمي ، هروة بن مسعود التقنق » .

كان أبو مسعود عاقلاً أبيباً، وهو الذي أرسلته قريش يوم المديبية ، فعقد معه الصابع وهو كافر ، ثم أسلم سنة تسع من الهجرة بعد رجوع النبي كالمنتفظ من الطائف ، واستأذن النبي كالمنتفظ في الرجوع الى قومه ، فقال : اني أخاف أن يقتلوك ، فقال : ان وجدوني نافأ ما أيقظوني ، فأذن له رسول الله كالمنتفظ ، فرجع الى الطائف ودعا قومه الى الاسلام ونصح لهم فعصوه واسمعوه الأذى ، متن إذا طلع الفجر قام في غرفة من دار، فأذن و تشهد فرماه رجل بسهم فقتله ولما النبي كالمنتفظ قتلوه ، وهو جد أهل لهم بهن ولما بلغ النبي كالمنتفظ قتله قال : مَثَلُ عروة مثل صاحب بس دعا قومه الى الله فقتلوه ، وهو جد أهل لعلي بمن الحسين المنتفظ المقتول بحريلا من قبل الله ، كان الله ليلي بنت أبي مرّة بن عروة بن مسعود الثقلي . وهو الذي روى هنه تعظيم الصحابة للنبي حين رجع من عند النبي الى أصحابه يوم الهديبية ، فقال : يا قوم تقد وفدتُ على الملوك وفدتُ على المناسم الصحابه ما يعظم أصحاب عسداً كالمنافئ أمرهم ابتدروا أمره ، وإذا توطأ كانوا يقتلون على وضوئه ، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده ، وما يعدّون إله النظر أمرهم ابتدروا أمره ، وإذا توطأ كانوا يقتلون على وضوئه ، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده ، وما يعدّون إله النظر تعظم أله .

عاقبة ، ولو فوض اختيار امره إلى عباده لأجاز لقريش اختيار أمية بن أبي الصلت وأبي مسعود الثقني ، إذ كانا عندهم أفضل من محمد الشيئة .

فلها أدَّب الله المؤمنين بقوله: ﴿ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الغِيرةُ مِنْ أَمِرهِم ﴾ (١) ، فلم يُجز لهم الاختيار بأهواتهم ، ولم يقبل منهم إلّا اتّباع أمره واجتناب نهيه على يدي من اصطفاه ، فمن أطاعه رشد ، ومن عصاه ضلّ وغوى ، ولزمته الهجة بما ملّكه من الاستطاعة لاتباع أمره ، واجتناب نهيه ، فمن أجل ذلك حرمه ثوابه وأنزل به عقابة .

وهذا القول بين القولين ليس بجبرٍ ولا تفويض، وبذلك أخبر أسير المؤمنين صلوات الله عليه عباية بن ربعيّ الأسدي حين سأله عن الاستطاعة التي بها يقوم ويقعد ويفعل، فقال له أمير المؤمنين بالله : سألت عن الاستطاعة تملكها من دون الله أرمع الله؟ فسكت عباية ، فقال له أمير المؤمنين بالله : قل يا عباية ، قال وما أقول ؟ قال بله : إن قلت : الله تملكها مع الله قتلتك وإن قلت : تملكها دون الله قتلتك ، قال عباية : فما أقول يا أمير المؤمنين ؟ قال بله : تقول إنك تملكها بالله الذي يملكها من دونك ، فان يملكها إياك كان ذلك من عطائد ، وان يسلبكها كان ذلك من بلائه ، هو المائك لما ملكك والقادر على ما عليه أقدرك ، أما سمعت الناس يسألون الحول والقوة حين يقولون : لا حول ولا قوة إلا عليه ، قال عباية : وما تأويلها يا أمير المؤمنين ؟ قال بله الله الا حول عن مسعاصي الله إلا بعصمة الله ، ولا قوة لنا على طاعة الله إلا بعون الله ، قال : فوثب عباية ف قبل يديه بعصمة الله ، ولا قوة لنا على طاعة الله إلا بعون الله ، قال : فوثب عباية ف قبل يديه

وروي عن أمير المؤمنين على حين أتاه نجدة يسأله عن معرفة الله ، قال يا أسير المؤمنين بماذا عرفت ربك ؟ قال مثلة : بالتمييز الذي خولني والصقل الذي دلني ، قسال : أفهبول أنت عليه ؟ قال : لو كنت مجبولاً ما كنت محموداً على إحسانٍ ولا مذموماً على

<sup>(</sup>١) الاحزاب: ٣٦.

إساءة ، وكان المحسن أولى باللائمة من المسيئ فعلمت أن الله قائم باي وما دونه حدث حائل زائل ، وليس القديم الباقي كالحدث الزائل ، قال نجدة : أجدك أصبحت حكمياً باأمير المؤمنين ، قال : أصبحت مخيراً ؛ فإن أثبت السيئة [ب] مكان الحسنة فأنا المعاقب علمها .

وروي عن أمير المؤمنين الله أنه قال لرجل سأله بعد انصرافه من الشام، فقال: يا
أمير المؤمنين أخبرنا عن خروجنا إلى الشام بقضاء وقدر؟ قال الله : نعم يا شيخ ؛ مسا
علوتم تلعة (١) ولا هبطتم وادياً إلا بقضاء وقدر من الله ، فقال الشيخ : عند الله أحتسب
عنائي يا أمير المؤمنين؟ فقال الله مه يا شيخ ، فان الله قد عظم أجركم في مسيركم وأنتم
سائرون ، وفي مقامكم وأنتم مقيمون ، وفي انصرافكم وأنتم منصرفون ، ولم تكونوا في
شيء من أمودكم مكرهين ، ولا إليه مضطرين ، لعلك ظننت أنه قضاء حتم ، وقدر لازم ،
لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب ، ولسقط الوعد والوعيد ، ولما الزمت الاشياء
أهلها(١) على المقائق ؛ ذلك مقالة عبدة الأوثان وأولياء الشيطان ، إن الله جل وعز أمر
قضيعاً ، ونهى تحذيراً ، ولم يطع مكرها ، ولم يعتم مغلوباً ، ولم يخلق السموات والأرض
وما بينها باطلاً ، ذلك ظنّ الذين كفروًا فويلُ للذين كفرُوا من النار ، فقام الشيخ فقبّل
رأس أمير المؤمنين ظهر وأنشأ يقول :

أنت الإمامُ الذي نرجو بطاعته يوم النجاةِ من الرَّحمنِ غفراناً أوضعتَ من ديننا ما كانَ مُلتبساً جزاك ربكَ عنّا فيه رضواناً (٢) فليس معذرةً في فعل فعاهشة قد كنتُ راكبها ظلماً وعصياناً (٤)

فقد دلُّ أمير المؤمنين لملة على موافقة الكتاب ، ونني الجبر والتسفويضِ اللُّـذين

<sup>(</sup>١) التعلة ، ما علا من الارض.

<sup>(</sup>٢) في يضع النسخ [ الاسياء أهلها ].

<sup>(</sup>٣) رُواه الكليني في الكافي ج١ ص ١٥٦ وفيه [جزاك ربك بالاحسان احساناً].

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ (عندي لراكيها ظلماً وعصياناً ].

يلزمان من دان بهما وتقلُّدهما الباطل والكفر وتكذيب الكتابٍ ، ونعوذ بالله من الضلالةِ والكفر . ولسنا ندين بجبر ولا تفويض ، لكنّا نقولُ بمنزلةٍ بين المنزلتينِ وهو الاستحانُ والاختبارُ بالاستطاعةِ التي ملَّكنا الله ، وتعبدنا بها على ما شهد به الكتابُ ، ودان بـــه الأُمَّةُ الأَبرارُ من آل الرسول منوات الله عليم.

ومثل الاختبار بالاستطاعة مثل رجلٍ ملك عبداً وملكَ مالاً كثيراً أحبُّ أن يختبر عبده على علم منه بما يؤل إليه ، فملَّكه من ماله بعض ما أحب ووقفه(١) على أمورٍ عرفها العبد. فأمره أن يصرف ذلك المال فيها ، ونهاهُ عن أسبابٍ لم يحبها ، وتقدُّم إليه أن يجتنبها ولا ينفق من ماله فيها ، والمال يتصرَّف في أي الوجهين ، فصرف المال(٢) أحـــدهما في اتَّباع أمر المولى ورضاءٌ ، والآخر صرفه في اتَّباع نهيه وسخطه ، وأسكنه دار اخــتبارِ أعلمه أنه غير دائم له السكني في الدار ، وأنَّ له داراً غيرها وهو مخرجه إليها ، فيها ثواب وعقابُ داغانِ ، فإن أنفذ العبد المال الذي ملكه مولاه في الوجه الذي أمره به جعل له ذلك الثواب الدائم في تلك الدار التي أعلمه أنه عرجه اليها، وإن انقق المال في الوجه الذي نهاه عن إنفاقه فيه جعل له ذلك العقاب الدائم في دار الخلود ، وقد حد المولى في ذلك حدًّا معروفاً وهو والمسكن الذي أسكته في الدار الاولى ، فإذا بلغ الحد استبدل المولى بالمال وبالعبد على أنه لم يزل مالكا لليال والعبد في الأوقات كلها إلاَّ أنه وعد أن لا يسلبه ذلك المال ماكان في تلك الدار الاولى إلى أن يستتم سكناه فيها ، فوفى له ، لأنَّ من صفات المولى العدل والوقاء والنصفة والحكمة، أو ليس يجب أن كان ذلك العبد صرف ذلك المال في الوجه المأمور به أن يق له بما وعده من الثواب ، وتفضل عليه بأن اسـتعمله في دار غانيةٍ ، وأثابه على طاعته فيها نعياً داعًاً في دارٍ باقيةٍ داعْةٍ ، وان صرف العبد المال الذي ملكه مولاه أيام سكناه تلك الدار الاولى فيالوجه المنهي عنه ، وخالف أمر مولاه كذلك

<sup>(</sup>١) في يعض النسخ [ وواقفه ] . (٢) في يعض النسخ [خصرف الان ] .

تجب عليه العقوبة الدائمة التي حذّره اياه ، غير ظالم له لما تقدم إليه وأعسلمه وعسرفه وأوجب له الوفاء بوعده ووعيده ، بذلك يوصف القادر القاهر ، وأمّا المسولى فهو الله جلّوعز ، وأما العبد فهو ابن آدم المغلوق ، والمال قدرة الله الواسعة ، ومحنته (الإنهارة) المحكة والقدرة ، والدار الفانية هي الدنيا ، وبعض المال الذي ملّكه مولاه هو الاستطاعة التي ملّك ابن آدم ، والأمور التي أمر الله بصرف المال إليها هو الاستطاعة لا تباع الانبياء والاقرار بما أوردوه عن الله جلّ وعز ، واجتناب الاسباب التي نهى عنها هي طرق إيليس. وأمّا وعده فالنعيم الدائم وهي الجنة ، وأما الدار الفانية فهي الدنيا . واما الدار الأخرى فهي الدار الباقية وهي الآخرة . والقول بين الجبر والتنفويض هو الاخستبار والامتحان والبلوى بالاستطاعة التي ملّك العبد.

وشرحها في الخمسة الامثال التي ذكرها الصادق 政党(۱۲) أنها جمعت جوامع الفضل وأنا مفسرها بشواهد من القرآن والبيان إن شاء الله .

### تفسير صحّة الخلقةِ

أما قول الصادق عَنْهُ فإن معناه كمال الخلق للإنسان وكمال الحواس وثبات العقل والتمييز واطلاق اللسان بالنطق: وذلك قول الله: ﴿ وَلَقَد كُرُمُنا بَنِي آهَمَ وَحَمَلُناهُمْ فِي النَّهِ وَالنَّامُ فَي النَّهُ وَالنَّامُ فَي النَّهُ وَالنَّامُ عَلَى كُنيرٍ مِمَّنْ خُلَقْنا تَقْضيلاً ﴾ (٣).

فقد أخبر عزَّوجلٌ عن تفضيله بني آدم على سائر خلقه من البهائم والسباع ودواب البحر والطير وكل ذي حركة تدركه حواس بني آدم بتمييز العقل والنطقي وذلك قوله: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الإنسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ (٤)، وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الإِنسانَ مَا غَرُكَ

<sup>(</sup>١) أي اختباره وامتحانه .

<sup>(</sup>٢) أيُّ صحة الخلقة . وتخلية السرب . والمهلة في الوقت ، والزاد ، والسبب المهيج .

<sup>(</sup>٣) الاسراء: · ٧.

<sup>(£)</sup> التين : £ ,

بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ \* الَّذِي خَلَقَكَ فَسَواكَ فَعَدَلَك \* في أيُّ صُورَةٍ ما شاءَ ركَّبَكَ ﴾ (١) ، وني آياتٍ كثيرةٍ ، فأوَّل نعمةِ الله على الإنسان صحةُ عقله ، وتفضيله على كبيرٍ من خـلقه بكمال العقل وتمييز البيان ، وذلك أن كلُّ ذي حركةٍ على بسيط الأرض هو قائم بنفسه بحواسه ، مستكملُ في ذاته ، فغضَّل بني آدم بالنطق الَّذي ليس في غير ، من الخلق المدرك بالحواسُّ ، فمن أجِل النطق ملُّك الله ابن آدم غيره من الخلق حتى صار آمراً ناهياً وغيره مُسَخرُ له كها قال الله : ﴿ كَذَٰلِكَ سَخَّرُهَا لَكُمْ لَتُكَبِّرُوا اللهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ﴾ (٢) . وقال : ﴿ وَهُوَ الَّذِي شَخَّرَ الْبَحر لَتأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً وَتَشْتَخْرِجوا مِنهُ حِليةٌ تلبَسُونها ﴾ (٣)، وقال: ﴿ وَالْأَنْمَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفُ وَمِنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ \* وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ حينَ تُرِيحُونَ وَحَيِّنَ تَشْرَحُونَ \* وَتُخْمِلُ أَثْقَالِكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَم تَكُونُوا بِالِغِيهِ إِلَّا بِشِتًّ الأُنْفُسِ ﴾ (٤) ، فن أجل ذلك دعا الله الانسان إلى اتباع أمره ، وإلى طاعته بتفضيله إيّاه باستواءِ الخلقِ وكمال النطق والمعرفة ، بعد أن ملَّكهم استطاعة ما كان تعبدهم به بقوله : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهِ مَا اسْتَطَعْبُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ﴾ (٥) ، وقوله : ﴿ لَا يُكَلَّفُ اللَّهُ نَسْلُساً إِلَّا وُشَعَها ﴾ [٦] ، وقوله : ﴿ لا يُكَلفُ اللهُ نَفساً إِلَّا مَا آتَيْهَا ﴾ (٧) ، وفي آياتٍ كثيرةٍ ، فإذا سلب من العبد حاسةً من حواسه رفع العمل عنه بحاسته كقوله : ﴿ لَيْسَ عَلَى الأَعْمَىٰ

 <sup>(</sup>۱) الانقطار: ٦ و ٧ و ٨.

<sup>(</sup>Y) المنع: ۲۷.

 <sup>(</sup>٣) النحل: ١٤، وقوله : لتأكلوا . لدى أي تصطادوا منه السمك وتأكلوا لحمه . وقوله: «حلية تلبسونها » أي اللؤلؤ
 والمرجان أنتم ونساؤكم تزينون بها .

<sup>(</sup>٤) التحل ٥٠، ٦، ٧ والدف، : السخانة وهي ما يستدفئ به من اللباس المعمول من الصوف والوير فيق البرد ، وقوله : « ولكم فيها جال » أي نكم فيها مع ما تقدم ذكر، تهمل وتزيّن عند الناظرين اليها حين تريمون وحين تسرحون أي في هذين الوقتين وقت ردّها من مراعيها ووقت تسريمها اليها فالرواح : رجوعها بالمشي من المراهي ، والسراح : مسيرها الى مراعيها بالغداة .

<sup>(</sup>٥) التغاين : ١٦ .

<sup>(</sup>٢) البفرة : ٢٨٦.

<sup>.</sup>V:378479

٠٠٠......٠٠٠.......................البدمة

حَرَجُ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجُ ﴾ (١) . فقد رفع عن كل من كان بهذه الصفة الجهاد ، وجميع الأعبال التي لا يقوم بها ، وكذلك أوجب على ذي اليسار الحجُ والزكاة لما سلّكة سن استطاعة ذلك ، ولم يوجب على الفقير الزكاة والحج ؛ قولة : ﴿ وَتَهْ عَلَى النّاسِ حِجُ البَيْتِ مَنِ استَطاعة ذلك ، ولم يوجب على الفقير الزكاة والحج ؛ قولة : ﴿ وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِم ثُمَّ مَنِ استَطاع إلَيْهِ سَبيلاً ﴾ (١) وقوله في الظهارِ : ﴿ وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِم ثُمَّ يَسْتَطِع فَإطعام سِتّينَ يَعُودُونَ لِما قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ - إلى قوله - فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِع فَإطعام سِتّينَ مِسْكِيناً ﴾ (١) .

كل ذلك دليلٌ على أنَّ الله تبارك وتعالى لم يكلَف عبادهُ إلَّا ما ملَّكهُم استطاعتهُ بقُوَّةِ العمل به ونهاهم عن مثل ذلك، فهذه صحة الخلقة .

وأما قوله: تخلية السرب (٤). فهو الذي ليس عليه رقيب يحظر عليه ويمنعه العمل بما أمره الله به ، وذلك قوله فيمن استضعف وحظر عليه العمل فلم يجد حيلة ولا يهتدي سبيلاً ، كما قال الله تعالى : ﴿ إِلَّا السُّسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالوِلْدانِ لا يَسْتَظْيَعُونَ حيلةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً ﴾ (٥) ، فأخبر أنَّ المستضعف لم يخل سربه ، وليس عليه من القول شيء إذا كان مطمئنَّ القلبِ بالإيمانِ .

وأمَّا المهلةُ في الوقت فهو العمر الذي يُعتَّع الإنسان من حدَّما تجب عليه المعرفة إلى أجل الوقتِ ، وذلك من وقت تمييز ، وبلوغ الحلم إلى أن يأتيه أجله . فن مات على طلب المق وثم يدرك كمانه فهو على خيرٍ ؛ وذلك قولة : ﴿ وَمَنْ يَخْرُخُ مِنْ بَيْتِه مُهاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِه ﴾ (١٠) ، وإن كانَ لم يعمل بكال شرايعه لعلَّة ما لم يسهله في الوقت إلى استتام أمره . وقد حظر على البالغ ما لم يحظر على الطّفل إذا لم يبلغ الحسلم في قدوله : ﴿ وَقُسلُ

<sup>(</sup>١) النور : ٦٠ ـ الفتح : ١٧ .

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ٩٧.

<sup>(</sup>٣) الحادلة ٣\_3.

 <sup>(3)</sup> السرب - بالفتح والسكون -: إلطريق ، يقال : « فلان عقل الشرب » أي غير مصيق عليه .

<sup>(</sup>٥) النباء : ٨٨ .

<sup>(</sup>٦) الساء ١٠٠٠.

لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُصْنَ مِنْ أَيْصَارِهِن ﴾ (١) ، فلم يجعل عليهن حـرجـاً في إبـداء الزيسنةِ للطفل وكذلك لا تجري عليه الأحكام .

وأمّا قوله : الزاد فعناه الجدة (٢) والبلغة الّتي يستعين بها العبد على ما أمره الله به . وذلك قوله : ﴿ مَا عَلَى المحسنينَ مِنْ سَبِيلٍ ﴾ (٣) . ألا ترى أنّه قِبَلَ عذر من لم يجد ما ينفقُ وألزم الحجّة كل من أمكنته البلغة والراحلة للحج والجهاد وأشباه ذلك ، وكذلك قبل عذر الققراء وأوجب لهم حقاً في مال الأغنياء بقوله : ﴿ لِلْفَقَرَاءِ الّذِينَ أَحْسِرُوا فِسِي عَدر الققراء وأوجب لهم حقاً في مال الأغنياء بقوله : ﴿ لِلْفَقَراءِ الّذِينَ أَحْسِرُوا فِسِي مَبِيلِ اللهِ ﴾ (٤) ، فأمر بإعفاتهم ، ولم يكلفهم الإعداد لما لا يستطيعون ولا يملكون .

وَأَمّا وَلِه فِي السَّبِ المهيج ؛ فهو النيةُ التي هي داعيةُ الإنسان إلى جميع الافعال وحاستها القلب (٥) ، فن فعل فعلاً وكان بدينٍ لم يعقد قلبه على ذلك لم يسقبل الله سنه عملاً إلّا بصدي النيّة ، ولذلك أخبر عن المنافقين بقوله : ﴿ يَقَوُلُونَ بِأَفُواهِهِم مَا لَيْسَ فِي عملاً إلّا بصدي النيّة ، ولذلك أخبر عن المنافقين بقوله : ﴿ يَقَوُلُونَ بِأَفُواهِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ واللهُ أَهْلَمُ بِما يَكُتُمُونَ ﴾ (١) ، شمّ أنزل على نبيه الله المؤمنين ﴿ يَا أَيّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَلْقَلُونَ ﴾ (١) ، فإذا قالَ الرّجل قولاً ، واعتقد في قوله أيّها اللّذِينَ آمَنُوا لِم تعبين حقيقته ، وقد دعته النية الى تصديق القول بإظهار الفعل ؛ وإذا لم يعتقد القول لم تعبين حقيقته ، وقد أجاز الله صدق النية وإن كان الفعل غير موافق لما لعلّة مانع بمنع إظهار الفعل في قوله ؛ ﴿ إِلّا مَنْ أَكُوهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنَ بِالإيمانِ ﴾ (١) ، وقوله ؛ ﴿ لا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ وِاللّهُ فِي قوله ؛ ﴿ إِلّا مَنْ أَكُوهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنَ بِالإيمانِ ﴾ (١) ، وقوله ؛ ﴿ لا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ فِي اللّه السَّالِ اللّه بِاللّه الله مالكُ لجميع الحواس ،

<sup>(</sup>١) النور : ٣١.

 <sup>(</sup>۲) الجدة - بالكسر - ؛ الفق والقدرة .

<sup>(</sup>٣) التوبة : ٩١.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٧٣.

<sup>(</sup>٥) في بعض النسخ [ وحاسنه العقل ]. وحاسنه أي غالبه في الحسن . أولاطفه وعامله بالحسنى .

<sup>(</sup>١٦) آل عمران : ١٦٧ .

<sup>(</sup>٧) الصف : ٢.

<sup>(</sup>٨) النحل : ١٠٦.

<sup>(</sup>١) القرة: ٢٢٥.

يصحح أفعالها ، ولا يبطل ما يصحح القلب شيىة .

فهذا شرح جميع الحنمسةِ الأمثالِ التي ذكرها الصادقﷺ أنَّها تجمع المنزلة بسين المنزلتين وهما الجبر والتفويضُ ، فإذا اجتمع في الإنسان كيال هذه الحنمسة الأمثالِ وجب عليه العمل كَمُلاًّ 11 أمر الله عزُّوجلٌّ بِه ورسوله ، وإذا نقص العبد منها خلَّةً كان العملُ عنها(١) مطروحاً بحسب ذلك .

فأما شواهدُ القرآنِ على الاختبار والبلوي بالاستطاعةِ التي تجسمع القسول بسين القولين فكثيرة . ومن ذلك قولة : ﴿ وَلَنَبْلُونُكُمْ حَتَّىٰ نَقْلَمَ الشَّجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبُلُواْ أَخْبَارَكُمْ ﴾ (٢) ، وقال : ﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢) . وقال : ﴿ آلَم ۞ أَحَسبَ النَّاسُ أَنْ يُتُوَكُّوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمُ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ (٤). وقال في الفتن التي معناها الاختبار : ﴿ وَلَقَدْ فَقَنَّا سُلَيْمَانَ ﴾ (٥) ، وقال في قصَّةِ مُوسى ﷺ : ﴿ فَانَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِسَنَّ بَسَعْدِكَ وَأَصَـلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴾ (١) ، وقول مُوسى : ﴿ إِنْ هِـي إِلَّا فِتْنَتُكَ ﴾ (٧) م، أي اختيارك.

فهذه الآياتُ يُقاسُ بعضها بيعضي ويشهدُ بعضها لِبعضٍ .

وأما آيات البلوى بمعنى الاختبارِ قوله : ﴿ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمًا آثَاكُمْ ﴾ (^) ، وقوله : ﴿ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ﴾ (١) ، وقوله : ﴿ إِنِّسَا بَسَلَوْنَاهُمْ كَسِما بَسَلَوْنا أَصْسخابَ

<sup>(</sup>١) كذا. والظاهر [ عنه ].

<sup>(</sup>٢) محمد : ٣١، أي لتعاملكم معاملة الختير . وذلك بأن نأمركم بالجهاد حتى تعلم من امتثل الامر بالجهاد والصبر على دينه ومشاق مأكلف به . وقوله : ﴿ وتبلو أخباركم » أي نظهرها وتكشفها امتحانا لكم ليظهر للناس من أطاع ما أمر • الله به ومن عصبي ومن لم ينتل.

<sup>(</sup>٣) الاعراف: ١٨٢ ، القلم: ٤ .

<sup>(</sup>٤) المنكبوت: ١ و ٢.

<sup>(</sup>٥) من: ۲٤.

<sup>.40:4(1)</sup> 

<sup>(</sup>٧) الاعراف: ٥٥٥.

<sup>(</sup>٨) المائدة : ٨٤ ، والاتعام من ١٦٥ .

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٥٢.

البعدة في البعدة في المتوت والمعنوة البعدة في ألكم أحسن قسلا في البعدة والمعنوة البعدة في المعنوة البعدة والمعنوة المعنوة والمعنوة والمعن

\_ فان قالوا ما الحجة في قول الله ﴿ يَصْلُ مِن يَشَاءُ وَيَهِدِي مَـن يَشَـاء ﴾ وما أشبهها؟

<sup>(</sup>١) القلم: ١٧.

<sup>(</sup>۲)اللك: ۲.

<sup>(</sup>٣) القرة: ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) عمد : ٤ . وقوله : « لا تتصر » أي لا تتم منهم باستيصال ولكن يريد أن يبلوكم أي ليتحن بعضكم ببعض قيظهر المطيع من العاصى .

<sup>(</sup>٥) المؤمنون: ١١٥.

<sup>(</sup>٢) إلاتمام: AY.

<sup>.</sup> WE . . L (V)

<sup>(</sup>٨) الاسراء: ١٥.

<sup>(</sup>١) الناء ، ١٦٥ .

قيل : بماز هذه الآيات كلها على معنيين : أما أحدهما فإخبارٌ عن قدرته أي إنه قادرٌ على هداية من يشاء وضلالٍ من يشاء وإذا أجبرهم بقدرته على أحدهما لم يجب لهم ثوابُ ولا عليهم عقابُ على نحو ما شرحنا في الكِتابِ ، والمعنى الآخر أنَّ الهداية سنه تعريفه كقوله : ﴿ وَأَمَّا لَمُوهُ فَهَذَيْنَاهُمْ ﴾ (١) أي عرفناهم ﴿ فَاسْتَحَبُوا النّسَىٰ عَلَى الهدى ﴾ (١) أي عرفناهم ﴿ فَاسْتَحَبُوا النّسَىٰ عَلَى الهدى ﴾ (١) ، فلو أجبرهم على الهدى لم يقدروا أن يعضلوا ، وليس كلها وردت آية مستبهة كانت الآية حُبُهة على محكم الآيات اللواتي أمرنا بالاخذ بها سن ذلك قوله : ﴿ وَمَنْهُ آيَاتُ مُخْمَاتُ هُنَّ أَمُّ الكِتابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهاتُ فَأَمًا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْعُ فَي مُنْهُ آيَاتُ مُخْمَاتُ هُنَّ أَمُّ الكِتابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهاتُ فَأَمًا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْعُ فَي مُنْهُ آياتُ مُنْهُ أَوْلُوا الأَيابِ ﴾ (١) أحدكه وأشرحه ﴿ أُولُولُكَ اللّذِينَ عَداهُمُ اللهُ وأولئِكَ هُمْ أَوْلُوا الأَلبابِ ﴾ (١) .

وفقتا الله وإياكم إلى القول والعمل لما يحب ويرضى وجنبنا وإياكم معاصية بمئّه وفضله والحمد لله كثيراً كما هو أهله وصلّ الله على محمدٍ وآله الطيبين ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .

<sup>(</sup>١) نملت: ١٧.

<sup>(</sup>٢) نصلت : ١٧ .

<sup>(</sup>۳) آل عمران ، ۷.

<sup>(</sup>٤) الزمر: ١٨.

# الغمارس

ا-فعرس الايات القرآنية ٢-فعرس الاحاديث الشريفة ٣-فعرس معادر الكتاب ٤-فعرس الابواب والفعول

# فهرس الايات القرآنية

### سورة البقرة

| זיאו                                       | الرقم | الصفحة      |
|--------------------------------------------|-------|-------------|
| اقة يستهزيءيهم                             | 10    | 0+7         |
| وَتُرَكهم في ظلياتٍ لا يُبصيرون            | 14    | EAA         |
| وإذ قالَ موسى لقومِه إنَّ الحَةَ يأمركُم   | 77    | 111         |
| قالوا ادعُ لنا رَيِّك يُبِيِّن             | 7.4   | 111         |
| رانًا إن شاءَ اللهُ للهندون                | ٧.    | 111         |
| بليٰ من كسبَ سيئةً وأحاطت بد               | 41    | 049         |
| أفتؤمنونك ببعض الكتاب وتكفرون              | Ao    | -20. 720    |
| يَديعُ السعواتِ وآلاًرض                    | 114   | 371.741.740 |
| وإذ ابتلى ابراهيم رثمة بكليات              | 178   | 7-4         |
| لمن اضطر غير باغ ولا عادٍ                  |       | 744         |
| لمن تعلقٌع خيراً فهو خيرٌ له               |       | 747         |
| يريدُ اللهُ يكم اليسرَ ولا يريدُ يكم القسر | 140   | ٤٠          |
| ولا تأكلوا أمرألكم بَينكم بالباطل          | 144   | ***         |
| يسألونكَ عن الأهلَّة                       | 144   | 1+4         |
| وما تفعلوا من خيرٍ يَعلَمْهُ اللهُ         | 114   | TTA         |
| ومن الناس مَن يشري نفسَه ابتغاءً           | 4.4   | ££¥         |
| يسألونك عن الشهرِ الحرامِ قتالٍ فيه        | *14   | 1.1         |
| 120 NO. 100 NO. 100 NO.                    |       |             |

| سألونك عن الخبر والميسر                                  | *14 | 1.4 |
|----------------------------------------------------------|-----|-----|
| يسألرنك ماذا ينفقونَ قلِ العقو                           | 714 | 1-1 |
| يسألونك عنِ اليتامئ                                      | *** | 1-4 |
| يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحَيْضِ                             | *** | 1.4 |
| يُوا خَذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيَانَكُم          | *** | 4.1 |
| أفة يقبطن ويبسط وإليه ترجعون                             | 710 | 111 |
| لى يُحْمِي هَذُو اللَّهُ بِعَدَ مُوتِهِا                 | 704 | 004 |
| علم أنَّ الله على كلُّ شيءٍ قدير                         | 404 | 004 |
| غقراء الذينَ أحصروا في سبيلِ الله                        | **  | 7.1 |
| يكلُّكُ اللهُ تفسأ إلَّا وسقها                           | YAT | 011 |
| سورة آل عمرا                                             | ن   |     |
| نه آياتُ محكماتُ هُنَّ أُمُّ الكتاب                      | Y   | 7-1 |
| رَمَ تَجِدُكُلُّ نَفْسٍ مَا عَمَلَت مِن خَيْرٍ مُحْضَراً | ٣٠  | 04- |
| ل إن كنتم تحبونَ اللهَ فاتبعوني                          | 71  | 17  |
| ل أطيعوا الله والرسولَ ،                                 | TT  | 13  |
| مكروا ومكز المة والحة خير الماكرين                       | ož  | 0-4 |
| نل تعالوا ندعُ أيتاءَنا وأبناءَكم                        | 71  | 111 |
| عُهِ على الناسِ حجِّ البيتِ                              | 44  | ٦   |
| قو الله حتى تقاتِه ولا تموتُنَّ                          | 1.7 | 097 |
| ا أيها الذينَ آمنوا لا تأكلُوا الربا                     | 14. | 100 |
| أطيعوا الله والرسول                                      | 144 | 11  |
| ما محمدٌ إلَّا رسولُ قد خَلَت من قبله الرشل              | 122 | 77  |

| ٦٠٢                | 101 | ثم صَرَفَكم عنهم ليبتليكمُ                                                   |
|--------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1                | 177 | يقولونَ بأفواههم ما ليس في قُلُوبهم                                          |
|                    |     | سورة النساء                                                                  |
| 79                 | ٥   | ولا تُؤتوا السفهاءَ أموالَكمُ                                                |
| 019                | ١.  | إنَّ الذينَ يأكلونَ أموالَ اليتاميٰ ظلماً                                    |
| ٤٠                 | 78  | يريدُ اللهُ أن يخففَ عنكم                                                    |
| 790                | ٣٦  | واعبدوا أللهَ ولا تُشركوا به شيئاً                                           |
| 09.                | ٥٦  | إنَّ الذينَ كفروا بآياتنا سوف                                                |
| ٥٧٥، ٨٨٥           | 70  | كليًّا نضَجت جلودُهم بدُّلناهُم جلوداً                                       |
| ٧١. ٢١. ١٤         | ٥٩  | يا أيها الذينَ آمَنوا اطيعوا اللهَ وأطيعوا الرسولَ وأُولي                    |
| Y7V                | ٦٤  | ولو أنَّهم إذ ظلموا أنفسَهم جاءُوكَ                                          |
| ۲.                 | ٦٥  | فلا وربِّك لا يؤمنونَ حتَّىٰ يحكمَّوكَ                                       |
| 783. 683. 7•0. 7•0 | ٨٠  | مَن يُطع الرسولَ فقد أطاعَ اللهَ                                             |
| 61. ٧٧٣. 3٧3       | ٨٢  | أَفْلَا يَتَدَبَرُونَ القرآنَ وَلُو كَانَ مِنْ عَنْدِ غَيْرِ اللهِ لُوجِدُوا |
| 7                  | 48  | إلَّا المستضعفينَ من الرجالِ والنساءِ والولدان                               |
| 7                  | ١   | ومَن يخرج من بيتِهِ مهاجراً الىٰ اللهِ ورسولهِ                               |
| 44                 | 118 | لا خَيرَ في كثيرِ من نجواهم                                                  |
| 777                | 181 | ولن يجعلَ اللهُ للكافرينَ علىٰ المؤمنينَ سبيلاً                              |
| ٥٠٣                | 127 | يُخادعون اللهَ وهو خادعُهم                                                   |
| ٥٥٨                | 104 | أرنا الله جهرة الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                |
| 7.4                | 170 | ۔<br>رُسُلاً مُبشرینَ ومنذرینَ                                               |
|                    |     |                                                                              |

٠١٠.....البدعة

#### سورة المائدة

| 747                  | ۲   | رتعاونوا على البرِّ والتقوى                        |
|----------------------|-----|----------------------------------------------------|
| ۱۷۰ ،۱۳              | ٣   | اليومَ أكملتُ لكم ديَنكُم وأُتمتُ عليكم            |
| 1.4                  | ٤   | يسألونَكَ ماذا أُحِلَّ لهم                         |
| ١٣                   | ٤٨  | وأنزلنا اليك الكتابَ بالحقِّ مصدقاً                |
| 7.7                  | ٤٨  | ليبلوكم في ما أتاكم                                |
| 17. 7.6              | 0.0 | إنَّا وليُّكمُ اللهُ ورسُولُهُ والذينَ آمنوا       |
| <b>7 A 0</b>         | ٥٦  | وَمن يَتُولُّ اللهَ ورسولَهُ والذينَ آمنوا         |
| ٥٧٢                  | ٦٤  | غُلَّت أيديهمُ ولُعِنوا بما قالوا                  |
| 0                    | 76  | بل يداهُ مبسوطتانِ                                 |
| **                   | ٦٧  | يا أَيُّهَا الرسُولُ بَلِّغ ما أُنزلَ اليكَ من ربك |
| ٠٤، ٧٧               | ۸Y  | يا ايُّها الذينَ آمنوا لا تحَّوموا طيباتِ          |
| ٤٠                   | ٨٨  | وكلوا مما رَزَقكمُ اللهُ حلالاً طيباً              |
| 174                  | 98  | ليسَ على الذين آمنوا وَعملوا الصالحاتِ جُناحٌ      |
| 111.71               | 1.1 | لا تسألوا عن أشياء إن تُبدَ لكم تَسُؤكم            |
|                      |     | سورة الأنعام                                       |
| YYA .£Y              | *1  | ومن أظلمُ مُمَّن افترى على اللهِ كذباً             |
| ٦٠٣                  | 44  | ولو رُدُّوا لَعادُوا لما نُهُوا عَنهُ              |
| o/. A7. 3V3          | ٣٨  | ما فرّطنا في الكتابِ من شيء                        |
| ٥٧٢                  | 1.1 | بديعُ السمواتِ والارض                              |
| ۶۸3، ۰ <i>۶۵،</i> ۷۰ | 1.4 | لا تدركه الابصارُ وهو يدركُ الابصارَ               |
| ٥١٣                  | 121 | إنّه لا يحبُّ المسرفينَ                            |

| *************************************** | فهرس الايات القرآني |
|-----------------------------------------|---------------------|
|-----------------------------------------|---------------------|

| 77          | 104 | وأنَّ هذا صراطي مستقياً فاتَّبعوهُ           |
|-------------|-----|----------------------------------------------|
| 17          | 100 | وهذا كتابُ أنزلناه مباركُ فاتبعوه            |
| ٥٧          | 109 | إن الذينَ فَرَّقوا دينَهُم وكانوا شِيَعاً    |
| 09.         | 17. | من جاء بالحسنةِ فلهُ عشرُ أمثالها            |
| 7.1         | 170 | ليبلوكم في ما آتاكُم                         |
|             |     | سورة الأعراف                                 |
| 17          | ٣   | اتَّبعوا ما أُنزل إليكمُ من ربكم             |
| ٨٨          | ٣١  | يا بني أدمَ خذوا زينتَكم عندَكلٌّ مَسجد      |
| ٥١٣         | ٣١  | إنَّه لا يحبُّ المسرفينَ                     |
| ٧٣، ٨٨. ٧١٥ | 44  | قل من حَرِّمَ زينةَ اللهِ التي أخرَجَ لعباده |
| ٤٩٩         | ٥١  | فاليوم ننساهم كها نسوا لقاء يومهم هذا        |
| ٤٩٣         | 124 | ولمَّا جاءَ موسىٰ لميقاتنا وكَلمَّهُ رابُّهُ |
| 7.7         | 100 | إن هيّ الّا فِتنتُكَ                         |
| ۷۱، ۱۷      | 104 | الذينُ يتبعون الرسولُ النبيُّ الأميُّ        |
| 400         | 104 | فالذين آمنوا به وعزَّروهُ ونصرُوهُ           |
| 14          | 101 | قُل يا أَيُّهَا النَّاسُ إِني رسولُ اللهِ    |
| ٤٩١         | 144 | ألستُ بربكمُ قالوا بلي ا                     |
| £AY         | ۱۸۰ | ولله الاسماءُ الحسنىٰ فادعوهُ بها            |
| 7.7         | ١٨٢ | سنستدرجُهُم من حيث لا يعلمون                 |
| 1.4         | ١٨٧ | يسألونك عنِ الساعةِ                          |
|             |     | سورة الأنفال                                 |
| 1.7         | •   | يسألونَك عن الانفال                          |
|             |     |                                              |

٦١٢.....البدعة

| ٧١. ٢٢٥    | ۲.  | يا أيُّها الذينَ آمنوا أطيعوا اللهَ ورسولَهُ ولا تولُّوا عنه |
|------------|-----|--------------------------------------------------------------|
|            |     | سورة التوبة                                                  |
| 277        | ٣   | أنَّ اللهَ بريءٌ منَ المشركين                                |
| Y0.        | 44  | ويأبي ٰ اللهُ إلَّا أَن يُتمَ نورَهُ                         |
| 1.1        | 11  | ومنهم الذينَ يؤذونَ النبيُّ ويقولونَ                         |
| ٤٩٨        | ٦٧  | نسوا الله فنسيهم                                             |
| 747        | ٧١  | والمؤمنونَ والمؤمنات بعضُهم أولياءُ بعض                      |
| ٥٠٣        | ٧٩  | سخر الله منهم                                                |
| 747, 1 + 5 | 41  | ما علىٰ المحسنينَ من سبيل                                    |
| 299        | 1.5 | ويأخذُ الصَّدقاتِ                                            |
| ٥٧٢        | 1.7 | و آخرون مرجون لأمر اللهِ إما يُعذَّبُهُم                     |
| ٤٣         | ١٣٢ | فلو لا نفَر من كلِّ فِرقةٍ منهم طائفةً                       |
| 720        | ۱۲۸ | لقد جاءكم رسولُ من أنفسِكم                                   |
|            |     | سورة يونس                                                    |
| ٤٨         | 14  | فِن أَطْلَمُ ثَمَنَ افْتَرَىٰ عَلَىٰ اللهِ كَذَباً           |
| 70, 491    | **  | والذينَ كسبوا السيئاتِ جزاءُ سَيّئةٍ بمثلها                  |
| ٣٠٥        | **  | فماذا بعدَ الحقُّ الَّا الضَّلال                             |
| ٥٨٨        | ٤٤  | إنَّ اللهَ لا يظلمُ الناسَ شيئاً                             |
| ٤٨         | ٥٩  | قل أرأيتمُ ما أنزل اللهُ لكم من رِزقٍ                        |
| ۸٤، ۸۲۲    | ٥٩  | قل،َ آللهُ أَذِنَ لكم أم علىٰ اللهِ تفترونَ                  |
| 191. 453   | 99  | ولو شاءَ رَبُّكَ لآمن من في الأرضِ كُلهُم جميعاً             |
| 3P1. VF3   | 99  | أَفَأَنتَ تُكرهُ الناسَ حتىٰ يكونوا مؤمنين                   |
|            |     |                                                              |

| 717 |        |     | فهرس الايات القرآنية                             |
|-----|--------|-----|--------------------------------------------------|
|     | ٤٦٧    | ١   | وماكان لنفسٍ أن تُؤمنَ إلَّا بإذنِ اللهِ         |
|     |        |     | سورة هود                                         |
|     | ٥٧٧    | ۱٠٨ | عطاءً غيرَ مجذوذٍ                                |
|     |        |     | سورة يوسف                                        |
|     | 010    | 00  | اجعلني علىٰ خزائِن الارض                         |
|     | 71٥    | 77  | وفوقَ كلِّ ذي علمٍ عليمٌ                         |
|     | 470    | 94  | اذهبوا بقميصي هذًا فألقوه على رَجهِ أبي          |
|     | 470    | 47  | فلمَّا أن جاءَ البشيرُ أَلقاهُ علىٰ وجهِدِ       |
|     | 44     | 111 | ماكان حديثاً يُفترئ ولكن تصديق                   |
|     |        |     | سورة الرعد                                       |
|     | 087    | 44  | يمحوأ اللهُ ما يشاءُ ويثبتُ وعندهُ أمُّ الكتاب   |
|     |        |     | سورة الحجر                                       |
|     | 31. 57 | ٩   | إنَّا نحنُ نزَّلنا الذِّكرَ وإنَّا لَهُ لحافظونَ |
|     | ٤٠٨    | ١.  | ولقد أرسلنا من قبلك في شِيَع الأولين             |
|     | 0.1    | 44  | ونفختُ فيه من رُوحي                              |
|     | ٥٧٧    | ٤٨  | وماهُم منها بمخرجينَ                             |
|     |        |     | سورة النحل                                       |
|     | 011    | ٥   | والانعامَ خلقَها لكُم فيها دف؛                   |
|     | 099    | ٦   | ولكُم فيها جمالٌ حينَ تريحونَ                    |
|     | 011    | Y   | وتحملُ أثقالَكم الى بلدٍ                         |
|     | 011    | 11  | وهو الذي سخَّرَ البحرَ لتأكلوا مِنهُ لحماً       |
|     | ٦.     | 70  | ليحملوا أوزارهُم كاملةً يومَ القيامةِ            |
|     |        |     |                                                  |

٦١٤......١١٤

| 11          | ٤٣         | فاسألوا أهل الذكوِ إن كنتم لا تعلمون              |
|-------------|------------|---------------------------------------------------|
| ۲۰،۱٦       | ٤٤         | وأنزلنا إليكَ الذِكْرَ لتبينَ للناسِ              |
| ١٥. ٨٢. ٤٧٤ | <b>A4</b>  | ونزَّلنا عليكَ الكتابَ تبياناً لكلُّ شيءٍ وهدىً   |
| £A          | 1.0        | إغا يفتري الكذبَ الذين لا يؤمنونَ                 |
| 7.1         | 1.7        | إلّا من أُكرِهَ وقلبُهُ مطعئنٌ بالايمان           |
| ٧٤. ٨٤. ٣٠٣ | 117        | ولا تقولوا لما تصفُ ألسنتكُمُ الكذب               |
|             |            | سورة الاسراء                                      |
| YA          | 14         | وكلّ شيءٍ فصلناه تفصيلاً                          |
| 77. 77.     | 10         | وماكنًا معذَّبينَ حتىٰ نبعثَ رسولاً               |
| 041         | 17         | وإذا أردنا أن نُهلكَ قريةً أمرنا مُترفيها         |
| ٥١٣         | 44         | ولا تجعل يدَكَ مغلولةً إلى عُنْقَكَ               |
| ۸۹۸         | ٧.         | ولقد كرَّمنا بني آدمَ وحملناهُم في البرُّ والبحرِ |
| 727         | <b>V</b> 4 | ومنَ الليلِ فَتَهَجَّدْ به نافلةً لكَ             |
| 1.4         | ٨٥         | ويسألونَكَ عن الروحِ                              |
| ۱۸۵، ع۸ه    | ٨٦         | ولئن شئنا لنذهبنَّ بالدِّي أوحينا اليكَ           |
|             |            | سورة الكهف                                        |
| ٥٨٨         | ٤٩         | ولا يظلمُ ربُّكَ أحداً                            |
| 1.4         | ٨٣         | ويسألونَكَ عن ذي القرنينِ                         |
| 170.17      | 1.4        | قل هل تُنبئكم بالأخسرينَ أعهالاً                  |
| 190.197     | 1.5        | الذين ضلَّ سعيُهُم في الحياةِ الدنيا              |
|             |            | سورة مريم                                         |
| 199         | 71         | وماكانَ ربُّك نسياً                               |

| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | خرس الايات القرآنية                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ۰۷۲                                    | 7                                       | أَوَ لا يذكرُ الإنسانُ أنَّا خلقناهُ من قبلُ ولم يكُ شيئاً  |
| ٤٠٨                                    | 79                                      | ثم لننزِعَنَّ من كلِّ شيعةٍ أيُّهم أشد على الرحمن عتياً     |
|                                        |                                         | سورة طه                                                     |
| 197                                    | ٥                                       | الرحنُ على العرشِ استوىٰ                                    |
| 0 + +                                  | ۸۱                                      | ومَنْ يحللُ عليهِ غضبي فَقد هوىٰ                            |
| 7.7                                    | ٨٥                                      | فإنَّا قد فتنَّا قومَك مِن بعدكَ                            |
| 1.4                                    | ١٠٥                                     | ويسألونَكَ عن الجبالِ                                       |
| ٥٠٧                                    | 11.                                     | ولا يحيطون به علماً                                         |
| 7.4                                    | 148                                     | وَلُو أَنَّا أَهَلَكُنَاهُم بِعَذَابٍ مِن قَبِلِهِ لقَالُوا |
|                                        |                                         | سورة الحج                                                   |
| 110                                    | ٣                                       | ومنَ الناسِ مَن يجادلُ في اللهِ بغيرِ علمٍ ويتبع كلَّ شيطان |
| 110                                    | ٨                                       | ومنَ الناسِ مَن يجادلُ في الله يغيرِ علمٍ ولا وهدئ          |
| 110                                    | •                                       | ثانيَ عطفِهِ لِيضلَّ عن سبيلِ اللهِ                         |
| ٥٨٨                                    | ١٠                                      | ذلك عِا قدمت يداك وأنَّ اللهَ                               |
| 099                                    | **                                      | كذلكَ سخرٌها لكم لتكبِّروا الله علىٰ ما هداكم               |
| 747                                    | VA                                      | وما جعلَ عليكم في الدينِ من حَرَج                           |
|                                        |                                         | سورة المؤمنون                                               |
| ۲۲٥                                    | ٥١                                      | يا أمُّها الرسُلُ كُلُوا من الطيباتِ واعملوا صالحاً         |
| <b>9</b> 50                            | 1.4                                     | فمن ثَقلتْ موازينُهُ                                        |
| 7.4                                    | 110                                     | أفحسيتمُ أنَّا خلقناكم عبثاً                                |
|                                        |                                         | سورة النور                                                  |
| 7.1                                    | ٣١                                      | وقل للمؤمناتِ يَغضُضنَ من أبصارهِن                          |

٦١٦ ......

| 194          | 40  | اللهُ نورُ السمواتِ والأرضِ                      |
|--------------|-----|--------------------------------------------------|
| 14           | ٥٢  | ومَن يُطعِ اللهَ ورسولَهُ ويخشَ اللهَ ويتَّقهِ   |
| 14           | ٥٤  | قل أطيعواً اللهَ وأطيعوا الرسولَ فإن تولُّوا     |
| 7            | 71  | لِسَ على الاعمىٰ حَرَجُ ولا على الأعرج حَرَجُ    |
| A1. F07      | 75  | لا تجعلوا دُعاءَ الرسولِ بينكم كدعاءِ بعَضِكم    |
| ۸۷،۷۸        | 75  | فليحذرِ الذينَ يخالفونَ عن أمرِهِ أن تُصيبَهم    |
|              |     | سورة الفرقان                                     |
| ٥١٢          | ٦٧  | والذينَ إِذَا أَنفقوا لم يُسرفوا ولم يَقتُرُوُا  |
|              |     | سورة الشعراء                                     |
| 77. 673. 733 | 412 | وأنذِر عشيرتكَ الأقربينَ                         |
|              |     | سورة القصص                                       |
| 13. 671. 543 | ••  | ومن أضلُّ مِمَّن أتبعَ هواهُ بغيرِ هُدئ          |
| ۲۶٤، ۲۰۵     | ٨٨  | کل شيءٍ هالك إلّا وجهَهُ                         |
|              |     | سورة العنكبوت                                    |
| ٦٠٢          | ۱و۲ | آلم * أحِسبَ الناسُ أن يُتركُوا أن يقُولوا آمنًا |
|              |     | سورة الروم                                       |
| ٥٧٢          | **  | وهو الذي يبدؤًا الحلقَ ثم يُعيدُهُ               |
|              |     | سورة السجدة                                      |
| ٥٧٢          | ٧   | وَبَداً خَلْقَ الانسان مِن طينٍ                  |
| 727          | 17  | تتجافى مجُنُوبُهُم عن المضاجع يدعونَ ربَّهُم     |
| 727          | 14  | فلا تعلمُ نفسُ ما أُخِنَي لهم من قُرَّةِ أُعينُ  |

فهرس الايات القرآنية.....

## سورة الاحزاب

| 14            | ۲١ | لقد كانَ لكُم في رسولِ اللهِ أسوةٌ حسنةً               |
|---------------|----|--------------------------------------------------------|
| 17. 117. 1933 | ٣٣ | إِنَّا يُرِيدُ اللهُ لِيذهبَ عنكُم الرِجسَ أهلَ البيتِ |
| 177.000       | 47 | وماكان لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قضىٰ اللهُ ورسُولُهُ      |
| 707           | ٥٦ | إنَّ اللهَ وملائِكتَهُ يُصَلُّونَ علىٰ النبي           |
| ٥٨٧           | ٥٧ | إنَّ الذين يُؤذون اللهَ ورسُولَهُ لعنهُم اللهُ         |
| 14            | ٧١ | ومن يُطِعِ اللهَ ورسُولَهُ فقد فاز فوزاً عظياً         |
|               |    | سورة سَبأ                                              |
| ٤٠٨           | ٥٤ | كها فُعِلَ بأشياعهم مِن قبلُ                           |
|               |    | سورة فاطر                                              |
| 770. 740      | 1  | يزيدُ في الخلق ما يشاء                                 |
| ٥٧٢           | 11 | وما يُعتَّرُ من مُعتَّر ولا يُنقصُ من عُمرهِ           |
| ٤٥            | 44 | إِنَّا يَخْشَىٰ اللَّهُ مِن عبادهِ العلماءُ            |
|               |    | سورة الصّافات                                          |
| ٤٠٨           | ٨٣ | وإنَّ من شيعتِهِ لأبراهيم                              |
|               |    | سورة ص                                                 |
| 297           | ١٧ | واذكر عبدَنا داودَ ذا الأيدِ                           |
| 140.69        | 77 | ولا تَتبع الهوىٰ فيضلكَ عن سبيلِ الله                  |
| 7.5           | 37 | ولقد فتنًا سُليان                                      |
| 0-1           | ٧٢ | ونفختُ فِيهِ من روحي                                   |
| 297           | ۷٥ | يا إبليش ما منعكَ أَن تسجُدَ لما خَلقتُ                |

٨١٦.....البدعة

| 097           | <b>Y</b> | ولا يَرضَىٰ لعبادِهِ الكفُر وإن تشكروا يَرضهُ لَكُم          |
|---------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Y</b> 7    | ٩        | قلُ هل يَستوي الذينَ يعلمونَ والذين لا يعلمون                |
| 3.5           | 14       | اولئكَ الذينَ هداهُمُ اللهُ وأولئكَ هُم أُولُوا الالباب      |
| ٤٨            | ٦.       | ويوَم القيامةِ ترىٰ الذيَن كذَّبُوا علىٰ اللهِ               |
| ६९९           | 77       | والأرضُ جميعاً قبضتُهُ يومَ القيامةِ والسمواتُ               |
|               | •        | سورة المؤمن «غافر»                                           |
| 09.           | 14       | اليوم تُجزيٰ كلُّ نفسٍ بماكسَبت لا ظُلمَ اليومَ              |
| 110           | 70       | إِنَّ الذينَ يَجادلونَ في اياتِ اللهِ بغيرِ سلطانٍ           |
| 000. • 10     | ٦.       | ادعُوني أستجِب لَكمُ                                         |
|               |          | سورة فُصّلت                                                  |
| ٦٠٤           | 1        | وأما ثمودُ فَهديناهم                                         |
| 7.1           | ١٧       | فاستحبُّوا العميٰ على الهُديٰ                                |
| 777           | 44       | ومن أحسنُ قولاً ممَّن دعا إلى الله وعمل صالحاً               |
| 77            | 13_73    | وإنّه لكتابٌ عزيز * لا يأتيه الباطلُ من بين يديهِ            |
|               | ن)       | سورة الشوري (حمعسز                                           |
| ٥٠٧           | 11       | ليسَ كمثله شيءٌ                                              |
| P3. 717       | *1       | أم لَمُم شُركاء شرعُوا لَهم من الدين                         |
| ٧٥٧، ١٤٠، ١٠٤ | 44       | قل لا أسألكمُ عليهِ أجراً إلّا المودة في القربي              |
| سورة الزخرف   |          |                                                              |
| 094           | ٣١       | لو لانُزِّل هذا القرءانُ علىٰ رجُلٍ من القريتينِ عظيم        |
| 092           | 44       | أَهُم يَفْسَمُونَ رَحْتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنِهُمْ |
| 0.7           | 00       | فليًا أَسفُونا آنتقمنا منهم                                  |

| <b>7</b> 11 <b></b> | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | فهرس الايات القرآنية                                                              |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 0 • ٢               | ٥٥                                      | فلها أسفونا أنتقمنا منهم                                                          |
| 0 • 7               | ٨٤                                      | حج النوق السماء إلهُ و في الأرضِ إلهُ<br>وهو الذي في السماء إلهُ و في الأرضِ إلهُ |
|                     |                                         | سورة الاحقاف                                                                      |
| 187                 | ٩                                       | قل ما كنتُ بدعاً من الرشل                                                         |
| 37. • ٧٣            | ٩                                       | إن أتبعُ إلّا مَا يوحىٰ إليَّ ومَا أنا إلّا نذيرُ مبينُ                           |
|                     |                                         | -<br>سورة محمد (ص)                                                                |
| 7.5                 | ٤                                       | ولو يشاءُ اللهُ لا نتصرَ مِنهم ولكن ليبلُوا بعضَكُم                               |
| 110                 | ٣٠                                      | وَلَتَعَرِفَنَّهُم فِي لَحِنَ الْقُولِ وَاللَّهُ يَعَلُّمُ أَعَمَالِكُمْ          |
| 7.7                 | ٣١                                      | ولنبلونَّكم حتىٰ نعلمَ الجاهدينَ منكم والصابرين                                   |
|                     |                                         | سورة الفتح                                                                        |
| 183. 7.0. 5.0       | ١.                                      | إِنَّ الذين يُبايعونكَ إِنَّا يبايعونَ اللهَ                                      |
| ***                 | ١.                                      | فَمن نكَث فإنَّا ينكُثُ علىٰ نفسهِ                                                |
| 7                   | ۱۷                                      | ليسَ علىٰ الاعمىٰ حَرَجُ ولا علىٰ الأعرج حرجُ                                     |
| سورة الحجرات        |                                         |                                                                                   |
| 707                 | ١                                       | يا أيُّها الذينَ آمنوا لا تقدّموا بينَ يدي الله ورسولهِ                           |
| 700                 | ۲                                       | يا أيّها الذين آمنوا لا تَرفعوا أصواتَكم فوقَ صوتِ النبي                          |
| 700                 | ٣                                       | إنَّ الذين يغضُّون أصواتَهُم عند رسول الله                                        |
| 747                 | ٦                                       | يا أيُّها الذينَ آمنوا إنْ جاءكم فاسِقٌ بنباءٍ فتبينوا                            |
|                     |                                         | سورة ق                                                                            |
| ٥٧٧                 | ٣٥                                      | لهم يشاءُونَ فيها ولَدينا مزيدٌ                                                   |
|                     |                                         | سورة الذاريات                                                                     |
| 727                 | 10                                      | إنَّ المُثَمَّينَ في جناتٍ وعيون                                                  |

٠١٠..........البدعة

| 727      | 17           | آخذينَ ما آثاهُمْ رَبُّهُم                    |
|----------|--------------|-----------------------------------------------|
| 727      | 14           | كانوا قليلاً من الليل ما يَهجَعونَ            |
| 754      | 14           | وبالأُسحارِ هُمْ يَستَغفرونَ                  |
| ٤٩٦      | ٤٧           | والسهاء بنيناها بأيدٍ                         |
| ٥٧٣      | ٥٤           | فَتَول عنهمُ فما أنت عِلومٍ                   |
| ٥٧٣      | 00           | وذكرٌ فإن الذِّكرىٰ تنفعُ المؤمنينَ           |
| 31.780   | 70           | وما خلقتُ الجنَّ والأنسَ إلَّا ليعبدون        |
| 780      | <b>0Y</b>    | ما أريدُ منهم مِن رزقٍ وما أُريدُ أن يُطعمونِ |
|          |              | سورة النجم                                    |
| 37, • ٧٣ | ٣_3          | وما ينطقُ عن الهوىٰ ۞ إن هو إلّا وحيّ يُوحىٰ  |
| ٠٠٤، ٨٠٥ | 11           | ماكذبَ الفؤادُ ما رأى                         |
| ٥٠٨      | ١٣           | ولقد رَءاهُ نزلةً أُخرىٰ                      |
| ٥٠٨      | 14           | لقدرأی من آیاتِ رَبِّهِ الکبری                |
| 118      | ٤٢           | وأنَّ الى ربِّكَ المنتهىٰ                     |
|          |              | سورة القمر                                    |
| ٤٠٨      | ٥١           | ولقد أهلكنا أشياعَكُم فهل مِن مُدَّكِرٍ       |
|          |              | سورة الرحىن                                   |
| 193.500  | <b>77_77</b> | كلُّ مَن عليها فانٍ ۞ ويبق ٰ وجهُ رَبِّكَ     |
|          |              | سورة الواقعة                                  |
| ٥٧٧      | <b>77_77</b> | وفاكهةٍ كثيرةٍ * لا مقطوعةٍ ولا ممنوعةٍ       |
|          |              | سورة الحديد                                   |
| . 4. 37/ | **           | وَرَهبانية ابتدعُوها ماكتبناها عَليهم         |

فهرس الايات القرآنية......فهرس الايات القرآنية....

## سورة المجادلة

| 7       | ٣  | والذين يُظاهِرونَ مِن تسائهم ثم يعودون لما قالوا    |
|---------|----|-----------------------------------------------------|
| 7       | ٤  | فن لم يجد فصيامُ شهرينِ متتابعين فن لم يستطع فإطعام |
| 77      | 11 | يرفعِ اللهُ الذينَ آمنوا منكم والذينَ أُوتوا العلم  |
| ٤٣٤     | ١٢ | يا أيُّها الذينَ آمنوا إذا ناجيتُم الرسولَ فقدّموا  |
| ٤٩٤     | ** | وأيدهمُ بروحٍ منه                                   |
|         |    | سورة الحشر                                          |
| ٠٣، ٢٣٢ | ٧  | وما آتاكُمُ الرسولُ فخذوه وما نهاكُم عَنهُ          |
| 011     | ٩  | ويؤثرونَ علىٰ أنفسهم ولوكانَ بهم خَصاصةً            |
| ٤٩٩     | 19 | ولا تكونواكالذين نسوا اللة فأنساهم أنفسهم           |
|         |    | سورة الصف                                           |
| 7.1     | *  | يا أيُّها الذينَ آمنوا لمِ تقولونَ ما لا تفعلونَ    |
|         |    | سورة الجمعة                                         |
| 445     | ٩  | يا أيُّما الذينَ آمنوا إذا نُوديَ للصلاة            |
|         |    | سورة التغابن                                        |
| 099     | ١٦ | فاتقوا اللهَ ما استطعتُم واسمعُوا واطيعُوا          |
|         |    | سورة الطلاق                                         |
| ۲۳، ۹۹٥ | ٧  | لا يكلفُ اللهُ نفساً إلَّا ما آتاها                 |
|         |    | سورة الملك                                          |
| 7.8     | 4  | خلق الموتَ والحياةَ ليبلوكُم أيُّكُمْ أحسنُ         |
|         |    | سورة القلم                                          |
| ٦٠٣     | ۱۷ | إنَّا بَلَوناهُم كما بَلَونا أصحابَ الجنةِ          |
|         |    |                                                     |

| ىة | البدء |  | • • |  | ٠. |  |  |  |  |  | ٠. |  | • |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٠. | • |  |  | ٠. | ٦ | 1 | 11 | , |  |
|----|-------|--|-----|--|----|--|--|--|--|--|----|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---|--|--|----|---|---|----|---|--|
|----|-------|--|-----|--|----|--|--|--|--|--|----|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---|--|--|----|---|---|----|---|--|

| 193, 493 | ٤٢    | يوم يُكشفُ عن ساقٍ ويُدعَونَ إلى السجودِ           |
|----------|-------|----------------------------------------------------|
| ٦٠٢      | ٤٤    | سنستدرجُهُم مِن حيثُ لا يعلمون                     |
|          |       | سورة الحاقة                                        |
| ٤٣٨      | ١٢    | وتَعِيَها أُذُنُّ واعِيةً                          |
| TP7, •V7 | ٤٤    | ولو تقوّل علينا بعضَ الأقاويل                      |
| TP7, •V7 | ٤٥    | لأخذنا منة باليمين                                 |
| TP7, •V7 | ٤٦    | ثُمُّ لقطعنا منه الوتين                            |
|          |       | سورة المزمل                                        |
| 727      | ۲.    | وما تقدمِوا لأنفسِكُم مِن خيرٍ تجدوهُ عند اللهِ    |
|          |       | سورة القيامة                                       |
| 019      | 11    | بل الانسانُ علىٰ نفسهِ بصيرةُ                      |
| 193. 193 | **_** | وجوةً يومئذ ناضرةً * الى ربِّها ناظِرةً            |
|          | (_    | سورة الانسان (الدهر                                |
| ٥١١      | ٨     | ويطعمونَ الطعامَ على حُبِّه مسكيناً ويتياً وأسيراً |
|          |       | سورة الانفطار                                      |
| 099      | ٦     | يا أَيُّهَا الانسانُ ما غَوَّكَ بربِّك الكريم      |
| 099      | ٧     | الذي خلقك فسوّاك فعَدلكَ                           |
| 099      | ٨     | في أيِّ صُورةٍ ما شاءَ ركَّبك                      |
|          |       | سورة المطفِّفين                                    |
| 0 • •    | 10    | كلاّ إنَّهم عن ربِّهم يومئذٍ لمحجوبون              |
|          |       | سورة الانشقاق                                      |
| ٧٢       | 19    | لَتَرَكَبُنَّ طبقاً عن طبقٍ                        |

فهرس الايات القرآنية.....

|               |          | سورة الطارق                                               |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| 177           | Y        | يخرجُ من بين الصلبِ والترائِبِ                            |
|               |          | سورة الفجر                                                |
| 194           | **       | وجاءَ ربُّك والملكُ صفاً صفاً                             |
|               |          | سورة التين                                                |
| ٨٩٥           | ٤        | لقد خلقنا الانسانَ في أحسنِ تقويمٍ                        |
|               |          | سورة العلق                                                |
| <b>Y7</b>     | 1        | إقرأ باسم ربّك الذي خلقَ                                  |
|               |          | سورة القدر                                                |
| ٥٧٤           | 1        | إِنا أَنْزِلْنَاهُ فِي لِيلَةِ القَدرِ                    |
|               |          | سورة البيَّنةِ                                            |
| 101, 703, 303 | <b>Y</b> | إنَّ الذينَ آمنوا وعملوا الصالحاتِ أُولئك هم خيرُ البربةِ |
|               |          | سورة الكوثر                                               |
| 1.7           | 1        | بسم اللهِ الرحمنِ الرحمِ * إنا أعطيناك الكوثر             |
|               |          | سورة الأخلاص                                              |
| 720           | •        | قُلْ هَوَ اللَّهُ أَحد                                    |
|               |          | سورة الفلق                                                |
| 720           | 1        | قُلْ أُعرِذُ بربِّ الفلق                                  |
|               |          | سورة الناس                                                |
| 720           | •        | قُلْ اعرذُ بربِّ الناس                                    |
|               |          |                                                           |

## فهرس الاحاديث الشريفة

| الصفحة      | الحديث                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 014         | إبدأ عن تعول الأدني فالأدني                                  |
| 0 £         | إتبعوا ولا تبتدعوا فقدكفيتم                                  |
| 44          | إتركوني ما تركتكم فإذا حدثتكم فخذوا عنيّ                     |
| EAS         | إتفق الجميع لا تمانع بينهم أنَّ المعرفة من جهة الرؤية ضرورة  |
| ٤٧٠         | إتقِ الله ولا تقس الدين برأيكَ ، فانَّ أول مَن قاسَ ابليس    |
| £A          | إتقوا تكذيب الله 1 ، قيل : يا رسول الله وكيف ذاك             |
| 177         | إحذروا أهراءكم ،كما تحذرون أعداءكم ، فليس شيء                |
| <b>**.</b>  | إحذروا علىٰ دينكم ثلاثةً : رجل آتاه الله القرآن              |
| 244         | إختارا من هؤلاء ، فقال أحدهما اخترت جعفراً                   |
| 072         | اخرج عني لعنَكَ ألله ، لا والله لا يظلُّني وإيَّاك سقف أبدأً |
| ٤٣٦         | ادعوا لي حبيبي                                               |
| 247         | ادنُ منّي ، ادنُ منّي                                        |
| 118         | إذا انتهىٰ الكلام إلى الله عزَّوجلُّ ، فأمسكوا               |
| <b>7V</b> 0 | إذاً تكنىٰ همك ويغفر لك ذنبك                                 |
| 44          | إذا حدثتكم بشيء فاسألوني عنه من كتاب الله                    |
| ٤١          | إذا حُدثتم عنّي بالحديث فانحلوني أهنأه وأسهله وأرشده         |
| ٥٩          | إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي                           |
| •^          | إذا رأيتم صاحب بدعةٍ ، فاكفهرّوا في وجهه                     |
| <b>YF</b> / | إذا ظهرت البدع ، فعلىٰ العالمِ أن يُظهر علمه                 |
| ٥٣          | إذا ظهرت البدع ، ولعن آخر هذه الامة أولها                    |
|             |                                                              |

| البدعة | <br> | 117 |
|--------|------|-----|
| البدعة | <br> | ۱۲  |

| ٥٤        | إذا ظهرت البدع فعلىٰ العالم أن يظهر علمه                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| ٥٣        | إذا ظهرت البدع في امتي فليظهر العالم علمه                   |
| ٦٧        | إِذَا فُتحت عليكم فارس والروم أيّ قومٍ أنتم؟                |
| 337. P37  | إذاكانت ليلة النصف من شعبان ، فقرمرًا ليلها                 |
| Y0V       | أُذكركم اللهَ في أهل بيتي                                   |
| 119       | اذهب فاحكم ما هنالك ، ثم تعالَ أعلَّمكَ من غرائب العلم      |
| ٤٩٧       | استرىٰ علىٰ كلّ شيء ، فليس شيء أقرب إليه من شيء             |
| ٤٩٧       | استوىٰ في كلِّ شيء ، فليس شيء أقرب إليه من شيء              |
| ٥١٠       | اسِع منّي وعِ ما أقول لكَ ، فانَّه خير لكَ عاجلاً و آجلاً   |
| ۳۵٦       | اسمغ وأطغ ولو لحبشي كأنَّ رأسَه زبيبة                       |
| TOY       | اسمسوا وأطيعوا فائمًا عليهم ما مُمكُّوا                     |
| ۲۸٠       | إصنعوا لآل جعفر طعاماً ، فانَّه قد أتاهم ما شغلهم           |
| <b>YY</b> | اطلبوا العلم ولو بالصين                                     |
| <b>70</b> | اعبدوا اللهَ ولا تشركوا به شيئاً ، وأطيعوا مَن ولاَّه اللهُ |
| ٦٨        | افترقت اليهود على أحدى وسبعين فرقة ، سبعون فرقة في النار    |
| 157       | اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر                               |
| 19        | اقتدوا بهدي نبيكم فاتَّه أفضل الهدي                         |
| 772       | اقرۇوھا علىٰ موتاكم ، يعني يس                               |
| 14.       | اقصر من يديكَ فانكَ لن تناله                                |
| 194       | الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة                               |
| 777       | الاسلام يعلو ولا يُعلىٰ عليه ، والكفّار                     |
| ٤٦٤       | الاعبال علىٰ ثلاثة أحوال : فرائض ، وفضائل ، ومعاصى          |

| ٠ ٧٢٢       | فهرس الاحاديث الشريفة                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| ٥٤          | الأمر المفظع ، والحمل المضلع ، والشر الذي لا ينقطع ، إظهار البدع |
| ٤٦٦         | الأمر بالطاعة ، والنهي عن المعصية ، والتمكين                     |
| 143         | الأين مكان ، وهذهِ مسألة شاهد عن غائب                            |
| ٤٦٣         | التوحيد أن لا تتوهمه ، والعدل أن لا تتهمّه                       |
| ۲۳، ۱۱۰     | الحلال ما أحلَّ اللهُ في كتابه ، والحرام ما حرَّمَ الله في كتابه |
| 0 7 9       | الحمدُ لله الذي لا يَفرِه المنع والجمود ولا يكديه الأعطاء والجود |
| 117         | الخصومة تمحق الدين، وتحبط العمل، وتورث الشك                      |
| ٤٨٢         | الذي لم يسبقه وقت ، ولم                                          |
| ٤٤          | الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي                            |
| ٤٤          | الراوية لحديثنا يشد به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد              |
| 1.1         | السؤال نصف العلم                                                 |
| ٤٨٧         | الشمس جزء من سبعين جزءاً من نور الكرسي                           |
| 197         | الصلاة خير من النوم بدعة بني أُمية                               |
| ١           | العلم خزائن ، ومفاتيحه السؤال ، فاسألوا رحمكم الله               |
| 340         | العلم عليان: فعلمُ علَّمه الله                                   |
| ١           | العلم مخزون عند أهله ، وقد اُمرتم بطلبه منهم                     |
| <b>4</b> 87 | الفريضة في المسجد ، والتطوع في البيت                             |
| ٤٤          | الفقهاء أمناء الرسل ، ما لم يدخلوا في الدنيا                     |
| ١           | القلوب أقفال ، ومفاتيحها السؤال                                  |
| ٤٤٠         | اللهمَّ انكَ أُخذتَ عبيدة بن الحارث يوم بدر                      |
| ٤٤٨         | اللهمَّ هؤلاءِ أهلي                                              |
| 777         | المسلمون عند شروطهم                                              |

| 777      | المغرور يرجع الىٰ مَن غرَّه                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| ٣٨٨      | المهدي من ولد فاطمة                                          |
| ۳۸۹      | المهدي منّا ، يختم الدين بنا ، كها فَتَح بنا                 |
| ٣٨٨      | المهدي منّا أهل البيت ، يصلحه الله في ليلة                   |
| ۸۷۳، ۷33 | النجوم أمان لأهل الارض من الغرق                              |
| 24       | الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة                  |
| 193      | اليد في كلام العرب القوة والنعمة                             |
| £07.10A  | إنَّ لله عند كل بدعة تكون بعدي يُكاد بها الايمان ولياً       |
| ٦٠       | إنَّ الله احتجر التوبة علىٰ صاحب كلِّ بدعة                   |
| 119      | إن الله أمر الملائكة حتى رفعوا الأرض لي                      |
| 111      | إنَّ الله أمرني بحبِّ أربعة ، وأخبرني انَّه يحبُّهم          |
| 44       | إنَّ الله أنزل عليكم كتابه الصادق البار، فيه خبركم           |
| 00       | إنَّ الله بعث رسولاً هادياً بكتابٍ ناطق وأمرٍ قانمٍ          |
| ٤٨٤      | انَّ اللهَ تبارك وتعالىٰ أجل وأعظم من أن يُحدَّ بيدٍ أو رجلٍ |
| 0-1      | انَّ الله تبارك وتعالى أحد، صمد                              |
| ٤٥٨      | إنَّ الله تبارك وتعالى أكرم من أن يكلِّف الناس مالا يطيقونه  |
| 0.7      | انَّ الله تبارك وتعالىٰ لا يأسف كأسفنا                       |
| 0-4      | إنَّ الله تباركَ وتعالىٰ لا يسخر ولا يستهزئ                  |
| ٤0٩      | إنَّ الله تباركَ وتعالىٰ لا يكلِّف نفساً الَّا وسعها         |
| ٤٩٩      | إنَّ الله تبارك وتعالىٰ لا ينسىٰ ولا يسهو                    |
| ٤٩٨      | إنَّ الله تبارك وتعالىٰ لا يوصف بالترك كها يوصف خلقه         |
| 0 • •    | إنَّ اللهَ تبارك وتعالىٰ لا يوصف بمكانٍ                      |

| 779       | فهرس الاحاديث الشريفة                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 44        | إنَّ الله تبارك وتعالىٰ لم يجعله لزمانٍ دونَ زمان               |
| 720       | إِنَّ الله تعالىٰ ينزل ليلة النصف من شعبان الى ساء الدنيا فيغفر |
| ٣٧        | إنَّ الله عزَّوجلَّ احتجَّ علىٰ الناس بما آتاهم وما عرَّفهم     |
| ٤٥٨       | إنَّ الله عزّوجلّ أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه علىٰ الذنوب        |
| ۲۸        | إنَّ الله عزَّوجلَّ أنزل في القرآن تبياناً لكل شيء              |
| ٥٧٣       | إنَّ الله عزُّوجلٌ أَوحىٰ إلى نبيٍّ من أنبيائه                  |
| ٤٨٥       | إنَّ الله عزُّوجلِّ كيَّف الكيف فهو بلاكيف                      |
| ٤٨٥       | إنَّ الله عزّوجلّ لا يشبهه شيء                                  |
| ٤٨٤       | إنَّ الله عظيم رفيع ، لا يقدر العباد علىٰ صفته                  |
| ۲۳، ۱۱۰   | إنَّ الله فرض فرائض فلا تضيّعوها ، وحدَّ حدوداً                 |
| 79        | إنَّ الله قد كتب عليكَ جهاد المفتونين                           |
| ٤٩٨       | إنَّ الله لا يوصف بالجيء والذهاب والانتقال                      |
| ٨٢        | إنَّ الله لغني عن تعذيبه نفسه ، فليركب                          |
| 720       | إنَّ اللهَ ليطلع في ليلة النصف من شعبان ، فيغفر                 |
| 117       | إنَّ اعظم المسلمينَ في المسلمينَ جرماً ، مَن سأل عن شيءٍ        |
| <b>٣9</b> | إنَّ اعظم المسلمين في المسلمين جرماً مَن سأل عن أمرٍ لم يُحرَّم |
| ٥٨        | إنَّ الاسلام يشيع ثم تكون له فترة                               |
| 0 • 1     | إنَّ الروح متحرك كالربح                                         |
| ٤٦٩       | إنَّ السنة لا تقاس ، ألا ترى انَّ امرأة تقضي صومها              |
| ٤٨٠       | إنَّ السنَّة لا تُقاس ، ألا ترىٰ أنَّها تؤمر بقضاء صومها        |
| ٤٦٨،٥٠    | إنَّ السنة لا تُقاس ، وكيف تقاس السنة                           |
| 118       | إنَّ الشيطان يأتي أحدكم فيقول : مَن خلق السهاء                  |

| البدعة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٠٣٠ |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|

| 11         | إِنَّ الفقيه حق الفقيه : الزاهد في الدنيا                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 170        | إنَّ القدر والعمل بمنزلة الروح والجسد                                |
| ۱۰۷،۸۵     | إنَّ المسلم لا ينجس                                                  |
| ٤٥٨        | إنَّ الناسَ في القدر علىٰ ثلاثة أوجه                                 |
| 777        | إنَّ الناسَ مسلَّطون علىٰ أموالهم                                    |
| 373        | إنَّ النبي اللَّيْ عهد الى على سبعين عهداً                           |
| ٥٨         | إنَّ أبغض الخلائق إلى الله رجلان : رجل وكله الله إلى نفسه            |
| 197        | إنَّ أحسنَ الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد                    |
| 473        | إنَّ أصحابَ المقاييس طلبوا العلم بالمقائيس                           |
| ٥١٣        | إنَّ أصنافاً من اُمتي لا                                             |
| 229        | إنَّ أهل بيتي منار الهدئ                                             |
| 444        | إنَّ خلفائي وأوصيائي وحجج الله علىٰ الخلق بعدي                       |
| <b>707</b> | إنَّ خليلي أوصاني أن أسمعَ                                           |
| ٤٧٦        | إنَّ دينَ الله لا يُصاب بالعقول الناقصة ، والآراء الباطلة            |
| ٣٦٠        | إنَّ رحىٰ الاسلام ستدور ، فحيثًا دار القرآن فدوروا به                |
| 777        | إنَّ رسول اللهُ ﷺ لمَّا حلقَ رأسه                                    |
| 207        | إنَّ رسول الله ﷺ يوم القيامة آخذ بحجزة الله                          |
| <b>VY</b>  | إِنَّ رسول الله عهد الينا أن نقاتل مع علي الناكثين ، فقد قاتلناهم    |
| 140        | إنَّ شرَّ الامور محدثاتها ، وانَّ كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار |
| 727        | إنَّ صوم شعبان صوم النبيين                                           |
| ٤٤٤        | إنَّ علياً مني وأنا منه ، وهو ولي كل مؤمن بعدي                       |
| ٥٠٦        | إنَّ فيكم مَن لا يراني بعد أن يفارتني يا أبا الصلت                   |

| ۱۳۱        | فهرس الاحاديث الشريفةفهرس الاحاديث الشريفة.                 |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>V</b> Y | إنَّ قوماً يتعمقون في الدين يمرقون منه                      |
| 173        | إن كانت أفاعيل العباد من الله دون خلقه ، فالله أعلى وأعزّ   |
| 298        | إنَّ كليم الله موسىٰ بن عمران                               |
| 728        | إن كنتَ صاعًاً فعليكَ بالغُرِّ البيض                        |
| 90         | إنَّ لربكَ عليكَ حقاً ، وانَّ لجسدكَ عليكَ حقاً             |
| 770        | إنَّ للرحم حقاً ، ولكنِّي وهبتُ لكَ الذهب لحُسن ثنائكَ علىٰ |
| ٤٨٦        | إنَّ للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب                           |
| ٧٤         | إنَّ من أصحابي لمن لا يراني بعد أن أموت أبداً               |
| ٥٧         | إنَّ من عزائم الله في الذكر الحكيم ، التي عليها يثيب ويعاقب |
| ٤٥         | إنَّ من علامات الفقيه الحلم والصمت                          |
| ۲۸٦        | إنَّ هذا الأمر لا ينقضي حتىٰ يمضي                           |
| ٤٠         | إنَّ هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق                        |
| 74         | إنَّ هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم ، فاسمعوا له وأطيعوا        |
| ٨٤         | إنَّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس هذا          |
| ٥١٦        | إنَّ يوسف كان نبيّاً يلبس أقبية الديباج المزرَّدة بالذهب    |
| ٣٨٨        | إنَّا أهل بيت اختار الله لنا الاخرة على الدنيا              |
| ٣٨         | انصر في فلو كان في ذلك فضل لكانت فاطمة ﷺ أحق به منكِ        |
| ٧٠         | إنكَ ستخرج عليه ، وتقاتله                                   |
| 170        | إنَّما أخاف عليكم اثنين : اتِّباع الهوى ، وطول الأمل        |
| 377        | إنَّا علينا أن نلقي اليكم الاصول ، وعليكم أن تفرِّعوا       |
| 94         | إنَّما هلك مَن كان قبلكم بالتشديد ، شدَّدوا علىٰ أنفسهم     |
| ٤٦٩،٥٠     | إنَّا هلكَ مَن كانَ قبلكم حينَ قاسوا                        |

| دعة | <br>٣٢ |
|-----|--------|
|     |        |

| ٤٨٤         | إِمَّا يُقال : متى كان ؟ لشيء لم يكن فكان                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ١           | إنَّمَا بهلك الناس ، لانَّهم لا يسألون                                          |
| ١٠٥         | إنه أُنزلت عليَّ آنفاً سورة ، فقرأ رسول الله كَالْيُشْكِيُّ                     |
| <b>409</b>  | إنَّه سيكون بعدي أُمراء مَن صدَّقهم بكذبهم ، وأعانهم على ظلمهم                  |
| 177         | إنَّه لم يمنعني أن أخرج اليكم إلّاكراهة أن يُفرض عليكم                          |
| 111         | إنَّهم أمروا بأدنيٰ بقرة ، ولكنَّهم لما شدَّدوا علىٰ أنفسهم ، شدَّد اللهُ عليهم |
| 77. 733     | إنيّ تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلّوا بعدي                                   |
| ٧٤          | إنّي فرطكم علىٰ الحوض ، مَن مرَّ عليَّ شرب                                      |
| ٤٣٤         | إنّي كنت إذا سألته أنباني ، وإذا سكتُّ ابتدأني                                  |
| ٤٧٧         | إنّي لأُحدّث الرجل الحديث ، وأنهاه عن الجدال والمراء في دين الله                |
| ٤٠          | إنيّ لم أُبعث باليهودية ولا بالنصرانية                                          |
| <b>۵۸٦</b>  | إنِّي مخلفٌ فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي                                       |
| 441         | أُوصيكم بتقرئ الله والسمع والطاعة وإن كانَ عبداً                                |
| 144         | إيَّاكُ أَن تَسنَّ سنة بدعة ، فأن العبد                                         |
| 2743        | إياكَ وخصلتين فيهما هلكَ من هلك : إياك أن تفتي الناس برأيكَ                     |
| ٥٤          | إيّاكم والبدع ، فانَّ كلُّ بدعة ضلالة                                           |
| 118         | إياكم والتفكر في الله ، فانَّ التفكر في الله لا يزيد إلَّا تيهاً                |
| 118         | إيّاكم والتفكر في الله ، ولكن إذا أردتم أن تنظروا                               |
| <b>\V</b> ÷ | إيّاكم ومحدثات الامور ، فانَّ كل محدثةٍ بدعة                                    |
| ٥٢٢         | أبرء ممن يزعم أنتا أنبياء                                                       |
| ٦١          | أبي الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعتَه                                   |
| ٦.          | أبي الله لصاحب البدعة بالتوبة                                                   |

| 777        | فهرس الاحاديث الشريفة                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥١        | أتاني جبرئيل الملل فقال: تختَّموا بالعقيق                                         |
| 1.7        | أتدرون ما المفلس ؟ فقيل : المفلس فينا مَن لا درهم له                              |
| 4.4        | أترغبونَ عن النساء ، إني آتي النساء ، وآكل بالنهار ، وأنام بالليل                 |
| ٤٦٥        | أتظنُّ أنَّ الذي نهاكَ دهاكَ ؟ وانما دهاك أسفلكَ وأعلاك                           |
| 40         | أتى رسول الله بما استغنوا به في عهده                                              |
| 277        | أجل يا شيخ، فوالله ما علوتم تلعةً ولا هبطتم بطن وادٍ إِلَّا بقضاءٍ من الله وقَدَر |
| 45.        | أحبوا اللهُ لما يغذوكم به من نعمه                                                 |
| 0 • 0      | أخبرني عن الله تبارك وتعالىٰ منذ لعنَ إبليس                                       |
| 198.07     | أدني الشرك أن يبتدع الرجل رأياً                                                   |
| 224        | أذَّن في الناس: أن لا يدخل الجنة كافر                                             |
| <b>V</b> 1 | أرأيتكم لو حدّثتكم أنكم تأخذون كتابكم فتحرقونه وتلقونه في الحشوش                  |
| 144        | أرى أن تستتيبهم ، فان تابوا جلدتهم ثمانين                                         |
| ٣٠١        | أصابوا ونعم ما صنعوا                                                              |
| 70         | أصحاب البدع كلاب النار                                                            |
| <b>70</b>  | أطع كلَّ أمير ، وصلِّ خلفَ كلُّ إمام                                              |
| ٣٠٦        | أعلم أمتي بالسنة والقضاء بعدي عليُّ بن أبي                                        |
| ۲٠٦        | أعلم أمتي من بعدي علي بن أبي طالب                                                 |
| 171        | أفبهذا أُمرَتم؟ أم بهذا أرسلت اليكم؟ إنَّما هلكَ                                  |
| 272        | أَفُو مِن قضاءِ الله الى قدرِ الله عزّوجلّ                                        |
| 407        | أفضل الجهادكلمة حق عند سلطانٍ جائر                                                |
| ٤٦         | أفيونس بن عبد الرحمٰن ثقة آخذ عُنه ما أحتاج إليه من                               |
| ٣٨٠        | أكل شيءٍ في كتابِ الله                                                            |

| البدعة | 377                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 019    | أكلتم وأنتم مغطرون                                                   |
| ٤٥     | ألا أُخبركم بالفقيه حق الفقيه ؟ مَن لم يُقَّنِطُّ الناس من رحمة الله |
| ٤٥٩    | ألا أعطيكم في هذا أصلاً لا تختلفون فيه                               |
| TVA    | ألَّا إِنَّ مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوحٍ من قومه                 |
|        | and the street of the second                                         |

أَلا ترىٰ إلى بيتي ما أقربه من المسجد، فلان أصلَى في بيتي أحبُّ إلىُّ 797 ألا وكل بدعة ضلالة ، ألا وكل ضلالة في النار 107.00 ألم أخبر انك تنهي عن التمتع 474

144 أما اني لو استطعت أن أطعمكم الدنيا لاطعمتكم 90

أما بعد ، فانّه من دعى غيره إلى دينه EVA

LOY

**47** £

٤٧

أما ترضى انكَ معى في الجنة والحسن والحسين وذريتنا خلف ظهورنا أما تق أالقرآن 249

أما صلاة الرجل في بيته فنور ، فنوِّروا بيوتكم **797** أما والله ، لقد تقتَّصها فلان ، وانَّه ليعلم أنَّ محلى منها محلَّ القطب من الرَّحا

أمرني رسول الله والله الأنصار 219

أن اقاتل الناكثين، والقاسطين والمارقين 77 أن يقولوا ما يعلمون

أن يقولوا ما يعلمون ، ويقفوا عند ما لا يعلمون ـ 117

أنا حربٌ لمن حاربتم ، وسلم لمن سالمتم 71.

أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم 119

أنا على حوضى أنتظر من يرد على فيؤخذ بناس من دوني ٧٣

أنا فرطكم على الحوض، لبُرفعنَّ إلىَّ رجال منكم 74

| ٠٣٥ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ | يفة | الشر | لاحاديث | رس ا | فهر |
|-----------------------------------|-----|------|---------|------|-----|
|-----------------------------------|-----|------|---------|------|-----|

| £WA          | أنا مدينة الحكمة وعلي بابها فمن أراد الحكمة فليأتِ الباب           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| • ۸۳. ۸۳3    | أنا مدينة العلم ، وعلي بابُها                                      |
| ££A          | أنا وأبرار عترتي وأطائب أرومتي أحلم الناس صغارأ                    |
| TAY          | أنتَ إمام ابن إمام ، أخو إمام ، أبو أُعَة                          |
| ٤٣٥          | أنت أخي في الدينا والآخرة                                          |
| 7.7          | أنتَ تبيِّن لاُمتي ما اختلفوا فيه بعدي                             |
| 111          | أنتَ منهم وعهّار بن ياسر ، وسيشهد معكَ مشاهد بَيِّنُ فضلُها        |
| <b>7 A 0</b> | أنت مني بمنزلة هارون من موسىٰ                                      |
| ٤٥١          | أنتَ وشيعتُكَ تأتي يوم القيامة أنت وهم راضين مرضيين                |
| ٤٥١          | أنتَ وشيعتُكَ تردونَ عليَّ الحوضَ رواء مرويين                      |
| ۸۳، ۷۶       | أنتم الذين قلتم كذا وكذا ، أما واللهِ إني لأخشاكم لله ، وأتقاكم له |
| ٧١           | أنه سيكون بينك وبين عائشة أمر                                      |
| 101          | أنه مَن أحيىٰ سنة من سنتي قد أميتت بعدي ، فانَّ له من الأجر        |
| ٤٧           | أنهاكَ عن خصلتين فيهما هلاك الرجال                                 |
| ٤٣           | أورع الناس مَن وقفَ عند الشبهة                                     |
| 171          | أولى لكم أن كنتم لتوجبون ، أتاني الروح الامين                      |
| 191          | أوِّه علىٰ إخواني الذينَ تلوا القرآن فأحكوه                        |
| ٥٦           | أهل البدع شر الخلق والخليقة                                        |
| ٤٧٩          | أيّ رجلٍ كان عليّ بن أبي طالب فقد كان عندكم بالعراق                |
| 07.          | أيّ شيء سمعت من أبي الخطّاب                                        |
| ١٠٣          | أيكم مالُ وارثه أحبُّ إليه من ماله                                 |
| 11           | أيها المسلمون قد أظلَّكم شهر عظيم مبارك ، وهو شهر الأصب            |
|              |                                                                    |

| دعة | ال  |    |   |   |    |   |   |   |    |   |  |   |   |     |   |   |     |       |   |   |       |   |   |       |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |  |   |   |     |     |   |   |   |     |    |   |       |    |   |   |      | ٦  | ٣ | ٦ |  |
|-----|-----|----|---|---|----|---|---|---|----|---|--|---|---|-----|---|---|-----|-------|---|---|-------|---|---|-------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|-----|-----|---|---|---|-----|----|---|-------|----|---|---|------|----|---|---|--|
|     | ~ ∙ | ٠. | • | • | ٠. | • | • | • | ٠. | ٠ |  | • | • | • • | • | • | • • | <br>• | • | • | <br>• | • | • | <br>• | • | • | • | • | <br> | • | ٠ | • | • | • | • |  | • | • | , , | , , | • | • | • | • • | ٠. | ٠ | <br>• | ٠, | • | • | <br> | ٠, | • | • |  |

| 191.177.00 | أيها الناس إثَّما بدء وقوع الفتن أهواء تُتّبع                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 111        | أيها الناس ألستُ أولىٰ منكم بأنفسكم                                        |
| 144        | أيها الناس أنَّـه لانبيَّ بعدي ، ولا سنَّة بعدَ سنتي                       |
| ٤٢         | أيها الناس حلالي حلال إلى يوم القيامة ، وحرامي حرام                        |
| 99         | أيها الناس عليكم بالقصد والقسط ـ ثلاثاً ـ فانَّ الله لن يملُّ حتىٰ تملُّوا |
| ٦٧         | بادروا بالأعمال فتنأكقطع الليل المظلم                                      |
| 090        | بالتمييز الَّذي خولني والعقل الذي دلني                                     |
| ***        | بايع الناس لأبي بكر وأنا واللهِ أولىٰ بالأمرِ منه                          |
| 141        | بحر عميق فلا تلجه                                                          |
| 194        | بسم الله الرحمٰن الرحيم ، عصمنا الله واياكَ من الفتنة                      |
| ٤٣٦        | بعثني النبي رَالْتِشْطُ الى اليمن ، فقلت : يا رسول الله                    |
| 1.8        | بل الصرعة حقّ الصرعة ، رجل وكز الشيطان في قلبه                             |
| 440        | بُني الاسلام علىٰ خمس ، علىٰ الصلاة والزكاة                                |
| 440        | بُني الاسلام علىٰ خمسة أشياء ، علىٰ الصلاة ، والزكاة ، والحج               |
| 144        | بؤساً لكم ! لقد ضرَّكم مَن غرَّكم ، فقيل : ومَن غرَّهم                     |
| <b>V</b> 1 | تذاكر العلم ساعة خير من قيام ليلة                                          |
| £V£        | ترد علىٰ أحدهم القضية في حكم من الأحكام ، فيحكم فيها برأيه                 |
| 111        | تعرفه بلا مثل ، ولا شبهٍ ، ولاندُّ ، وانَّه واحد ، أحد ، ظاهر              |
| ٧A         | تعلم العلم ، فانَّ تعلمه حسنة ، ومدارسته تسبيح                             |
| 114        | تفكروا في خلق الله ، ولا تفكروا في الله فتهلكوا                            |
| 118        | تكلمرا في خلق آلله ، ولا تتكلموا في الله                                   |
| ۶TY        | عَلَكُمَا مِنْ دِهِ نَ اللهِ أَهِ مَعَ اللهِ                               |

| 707         | ثلاث مَن كنَّ فيه وجَدَ حلاوة الايمان                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| ٦٧          | حالاً بعد حال ، لتركبنُّ سنة مَن كان قبلكم حذو النعل بالنعل            |
| <b>TV</b> 0 | حجٌّ عمر أولَ سنة حجُّ وهو خليفة ، فحجٌّ تلكَ السنة المهاجرون والأنصار |
| ٤٩٧         | حجاب من نور يُكشف ، فيقع المؤمنون سجّداً                               |
| 37, • 87    | حديثي حديث أبي ، وحديث أبي حديث جدّي                                   |
| 474         | خدعةً وأيُّ خُدعةٍ                                                     |
| 777         | خرج رسول الله ﷺ بالهاجرة الى البطحاء، فتوضأ، ثم صلَّىٰ                 |
| ٥١٢         | خس تمرات أو خس قرص أو دنانير ، أو دراهم                                |
| 45.         | خيركم خيركم لأهلي من بعدي                                              |
| ٤٢          | دع ما يريبكَ إلى ما لا يريبكَ                                          |
| 11.         | ذروني ما تركتكم فائًّا هلكَ مَن كان قبلكم بكثرة سؤالهم                 |
| ٤٧٥         | ذمتي بما أقول رهينة ، وأنا به زعيم                                     |
| 020.2       | رأته القلوب بنور الإيمان ، وأثبتته العقول بيقظتها                      |
| ٤٤          | رحمَ اللهُ عبداً أحيى أمرنا                                            |
| 727         | رحم الله مَن أعانني علىٰ شهري                                          |
| 777         | رُفع عن أمتي تسعة : الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا عليه                   |
| ٨٠          | ركعتان من عالم خير من سبعين ركعة من جاهل                               |
| ۸٠          | ركعتان يصليهها العالم ، أفضل من ألف ركعة يصليها العابد                 |
| 244         | سألت الله أن يجعلها أذنكَ يا على فجعلها.                               |
| ٥١٧         | سألتُ أخي موسىٰ ﷺ عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسيح في الأرض          |
| 090         | سألت عن الاستطاعة تملكها من دون الله أو مع الله                        |
| 077         | سبحانَ الله ! سبحانَ الله ! والله ما يعلم هذا الَّا الله               |

| البدعة                              | ATF                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٤                                 | سبحان الله ! لا والله ما هذا من دين جعفر                            |
| ٤٩٧                                 | سبحانَ ربي الأعلىٰ                                                  |
| ٤٨٦                                 | سبحانَ مَن لا يُحد، ولا يوصف                                        |
| ٤٨٥                                 | سبحانَ مَن لا يعلم أحد كيفَ هو الّا هو                              |
| ٥٠٨                                 | سبحانَكَ ما عرفوكَ ولا وحَّدوك فمن أجل ذلك وصفوك                    |
| ٤٥٠                                 | ستقدم علىٰ الله أنتَ وشيعتُكَ راضين مرضيين                          |
| 727                                 | ستة لعنتُهم ، فلعنهم الله وكلُّ نبي مجاب                            |
| ١٨                                  | ستة لَقَنْتُهُمْ لَعنهُم الله وكل نبي مجاب                          |
| 194                                 | -<br>سجدة الشكر من ألزم السنن وأوجبها                               |
| 1 - 9                               | سَل تفقهاً ، ولا تسأل تعنتاً                                        |
| ١٠٨                                 | سل عمَّا لابدُّ لكَ من علمه ، ولا تُعذر في جهله                     |
| 1.9                                 | سلوني، فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلّا حدثتكم به |
| ٤٤٠                                 | سلوني عن كتاب الله عزَّوجلً                                         |
| 1.1                                 | سلوني قبل أن تفقدوني ، فلأنا بطرق السهاء ، أعلم منيّ بطرق الأرض     |
| ٣٦٠                                 | سيصيب أمتي في آخر الزمان بلاء شديد                                  |
| <b>404</b>                          | سَيلي أموركم بعدي رجال يطفئونَ السنَّة ، ويعملونَ بالبدعة           |
| 1.9                                 | شرار الناس الذين يسألون عن شرار المسائل                             |
| 724                                 | صامَ رسول الله الدهر كلَّه ما شاءَ الله                             |
| 717                                 | صامه خير آبائي رسول الله كالشِيَّاتِيَ                              |
| ۳۱٥                                 | صلاة الليل مثنىٰ ، فإذا رأيت                                        |
| <b>44</b> 8                         | صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا                       |
| <b>70 Y O Y O O O O O O O O O O</b> | ۔<br>صلّوا خلف کلّ بَر وفاجر                                        |

| ٠١          | فهرس الاحاديث الشريفة                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۲٠٤         | صوم شهر رمضان فريضة ، والقيام في جماعة في ليلته بدعة                  |
| <b>Y£</b> A | صوموا أيام البيض ثلاث عشرة                                            |
| 711         | صيام ثلاثة أيام من كلِّ شهر ، صيام الدهر                              |
| 454         | صيام مقبول غير مردود                                                  |
| <b>VV</b>   | طلب العلم فريضة على كلِّ مسلم                                         |
| 111         | طوبيٰ لمن ذلَّ في نفسه وَعَزل عن الناس شرَّه                          |
| ۸٠          | عالم ينتفع بعلمه ، أفضل من عبادة سبعين ألف عابد                       |
| ٤٣          | عالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد                               |
| ۳۸•         | علَّمني رسول الله ألف باب من العلم                                    |
| £47         | علَّمني رسول الله ألف بابٍ من العلم                                   |
| 404         | علىٰ المرء المسلم السمع والطاعة فيا                                   |
| 077         | علىٰ أبي الخطَّاب لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين                  |
| 243         | على باب علمي ومبيِّن لامتي                                            |
| 244         | علي خازن علمي                                                         |
| 173         | علىٰ رسلكَ ، ثمَّ جلسَ مستنداً إلى الحائط ثم قال : توقَّ شطوط الأنهار |
| 241         | على عيبة علمي                                                         |
| ٣٠٦         | على وعاء علمي ، ووصيي ، وبابي الذي أوتىٰ منه                          |
| <b>6</b>    | على يقضي ديني ، وينجز موعدي                                           |
| 721         | عليكَ بالبيض: ثلاثة أيام من كلِّ شهرٍ                                 |
| 144         | عليكَ يا عبد الله بما دلَّكَ عليه القرآن من صفته                      |
| ٧٨          | عليكم بالتفقه في دين الله ، ولا تكونوا أعراباً                        |
| <b>79</b> A | عليكم بالصلاة في بيوتكم                                               |

| 184         | عليكم بسنتي ، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 377         | عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ                       |
| 722         | عليكم بقيام الليل ، فانَّه دأبُ الصالحين قبلكم                              |
| 100         | عمل قليل في سنة ، خير من عمل كثير في بدعة                                   |
| 14.         | غُضَّ بصرَكَ فانكَ لن تراه                                                  |
| 19.         | فاستقيموا علىٰ كتابه ، وعلىٰ منهاج أمره                                     |
| ۹۸          | فاصنع مثل ما نصنع ، لا تحرّموا طيبات ما أحلَّ اللهُ لكم                     |
| 191         | فاعلم انَّ أفضل عباد الله عند الله إمام هُديَ وهَدىٰ                        |
| 729         | فان أصبحَ في ذلكَ اليوم صائماً                                              |
| ۱۸۰،۱۵۳     | فانَّ كل بدعة ضلالة                                                         |
| <b>T</b> 0Y | فانَّ من طاعة اللهِ أنْ تطيعوني                                             |
| <b>70</b> 7 | فانَّما المؤمن كالجمل الانف، حيثًا انقيد انقاد                              |
| ٨٣          | فأمر المنطقة بالقران أن يُقطع                                               |
| <b>T</b> VT | فأمسكتُ يدي حتى ٰ رأيتُ راجعةَ الناس قد رجعت عن الاسلام                     |
| ٤٣٥         | فجعل يقول جاءَ علمي ؟ ثلاث مرات                                             |
| ۸٠          | فضل العالم على العابد بسبعين درجة                                           |
| <b>V</b> 9  | فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم                            |
| ٧٩          | فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم                                      |
| 445         | فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين                                 |
| <b>۲۲</b> ۸ | فقال المُنْ اللهِ عن علي                                                    |
| ٤٦          | فما يمنعكَ من محمَّد بنَّ مسلم الثقني ؟ فانه قد سمع عن أبي وكان عنده وجيهاً |
| 470         | فمسح رأسي ، ودعا لي بالبركة                                                 |
|             |                                                                             |

| ٦٤١        | فهرس الاحاديث الشريفة                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o•V        | فن المبلّغ عن الله عزّوجلّ إلى الثقلين الجن والانس                                                    |
| 171        | فنشدتُك بالتسع الايات التي أنزلت على موسىٰ بطور سيناء                                                 |
| <b>Y7Y</b> | فنودي من القبر ، قد غُفر لك                                                                           |
| ٤٥٨        | فوَّض اللهُ الأمرَ إلى العباد؟ فقال: الله اكرم                                                        |
| ***        | فهلاً احتججتُم عليهم بأنَّ رسول الله ﷺ وصَّىٰ بأن يُحسن إلى محسنهم                                    |
| ٤٩٥        | فيهلك كل شيء ويبق الوجه                                                                               |
| ٥٠٤        | قاتلهم الله ، لقد حذفوا أوَّل الحديث                                                                  |
| ٤٩         | قال الله جلَّ جلاله : ما آمن بي مَن فسَّر برأيه كلامي                                                 |
| ٤٦٠        | قَالَ اللهُ عَزُّوجِلَّ : يَا ابْنَ آدَمَ أَنَا أُولَىٰ بِحَسْنَاتِكَ مَنْكَ                          |
| ١          | قتلوه 1 ألا سألوا ، فانَّ داء العيِّ السؤال                                                           |
| 191        | قد خاضوا بحار الفتن ، وأخذوا بالبدع دونَ السنن                                                        |
| ٣.٧        | قد عملت الولاة قبلي أعهالاً خالفوا فيها رسولَ الله                                                    |
| ٤١         | قد كثرت عليَّ الكذَّابة وستكثر ، فمن كذب عليَّ متعمداً                                                |
| 077        | قل للغالية تولوا الى الله فانَّكم فسّاق مشركون                                                        |
| 247        | قلتُ يا رسول الله علّمني شيئاً ينفعني                                                                 |
| 190        | قليل في سنة خير من كثير في بدعة                                                                       |
| 711        | قيام الليل مصحة للبدن ، ورضاء الرب                                                                    |
| ٣٠٦        | قيل يا رسول الله ، عمَّن نأخذ العلمَ بعدَكَ ؟ فقال ﴿ يَكُا اللَّهُ عَنْ عَلَيْ عَلَى الْعَلَمُ الْعَل |
| 376        | كان المغيرة بن سعيد يتعمَّد الكذب على أبي                                                             |
| 11         | كان رجل في الزمن الأول طلب الدنيا من حلال فلم يقدر عليها                                              |
| 777        | كان رسول الله ﷺ يؤتى بالصبيان فيحنكهم ويبرّك عليهم                                                    |
| 240        | كان لي من النبي مدخلان : مدخل بالليل ومدخل بالنهار                                                    |

| البععة |  | 737 |
|--------|--|-----|
|--------|--|-----|

| ٤٣٥                | كان لي مغزلة من رسول الله لم تكن لأحدٍ من الخلائق                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 777                | كذبتَ ، وأنا خير منكَ ومنها عبدتُ                                 |
| ٤٦٩ . ٥٠           | كذبوا ، ليس شيء ، إلَّا وقد جاءَ في الكتاب ، وجاءت فيه السنة      |
| 110                | كَفَرَةُ أَهْلِ الكتابِ : اليهود والنصاريٰ                        |
| ٧٨                 | كلا المجلسين إلى خير ، أما هؤلاء فيدعون الله                      |
| 14                 | كلَّ امتي يدخلون الجنةَ إلَّا مَن أبي ٰ                           |
| AF1. (Y1. 6Y1. YY1 | كل بدعة ضلالة                                                     |
| <b>77</b>          | كل شيءٍ فيه حلال وحرام فهو لكَ حلال أبدأ                          |
| ٤١                 | كل شيءٍ مردود إلى الكتاب والسنَّة                                 |
| 190                | كلّ شيء هالك إلّا مَن أُخَذ طريق الحق                             |
| 745                | كل ما غلب الله عليه من أمرٍ ، فالله أعذر لعبده                    |
| 74                 | كل ماكان في الامم السالفة ، فاتَّه يكون في هذهِ الامة مثله        |
| 777                | كل ما ليس عليه أمرُنا فهو ردُّ                                    |
| 772                | كل مجهولٍ ففيه القرعة                                             |
| <b>70</b> A        | كلمة حقٌّ عند سلطانٍ جائر                                         |
| 277                | كنتُ إذا سألتَ رسول اللهُ وَلِيُنْكُمُ أَعطاني ، وإذا سكت ابتدأني |
| ٧١                 | كيف باحداكنَّ تنبح عليهاكلابُ الحوأب                              |
| 271                | لا، أما انكَ ان أصبتَ لم تؤجَر وان أخطأتَ كذبتَ علىٰ الله عزّوجلّ |
| 1.1                | لا ، ولكنَّ الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئاً                     |
| 0                  | لا ، ولو كانَ هكذا لكان مخلوقاً                                   |
| £YY                | لا، ومالكم والقياس في ذلك ، هلكَ مَن هلكَ بالقياس                 |
| <b>5 V V</b>       | لا ، و ها . هلكَ مَن مض الّا سذا ، أشاهه                          |

| ٠٤٢         | فهرس الاحاديث الشريفة                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 0AY         | لأبعثن إليهم رجلأكنفسي                                                |
| ٥٨٧         | لأبعثنَّ إليهم غداً رجلاً                                             |
| ٥٨٥         | لا تجتمع أمتي على ضلالةٍ                                              |
| 284         | لا تجري عليه الحركةُ والسكون ، وكيف يجري                              |
| 283         | لا تحويه الاماكن لعظمته ، ولا تذرعه المقادير لجلاله                   |
| 44          | لاتخلقه كثرة الرد وولوج السمع                                         |
| ٣٨٨         | لا تذهب الدنيا حتى علك العرب رجل من أهل بيتي                          |
| 144         | لا ترجعنَّ بعدي كفَّاراً ، مرتدين متأولين للكتاب علىٰ غير معرفة       |
| ١           | لا تسألوني عن شيءٍ إلى يوم القيامة ، إلّا حدثتكم                      |
| <b>T</b> 0V | لا تسبُّوا السلطانَ فانَّه ظلُّ اللهِ في أرضه                         |
| 284         | لا تصحبه الأوقات ، ولا تَضَمَّنُهُ الأماكن                            |
| ۲۸۰         | لا تغفلوا آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاماً فانُّهم قد شُغلوا بأمرِ مصابهم |
| 97          | لا تفعل ، فانَّ مقام أحدكم فـي سبيل الله ، خير من صلاته في أهله       |
| 97          | لا تفعل أنت ، ولا أحد منكم ، لصبر أحدكم في بعض مواطن الاسلام          |
| 071         | لا تقبلوا علينا حديثاً إلّا ما وافق القرآن والسنّة                    |
| 277         | لا تقولواً : وَكُلهم الله الىٰ أنفسهم فتوهنوه                         |
| 114         | لا تقوم الساعة حتىٰ يُكفر بالله جهراً                                 |
| 277         | لا تقيسىوا الدين ، فانَّ أمرَ الله لا يُقاس                           |
| <b>0</b> \Y | لا تلتفتوا إلى هؤلاء الخَّداعين ، فانَّهم خلفاء الشياطين              |
| 209         | لاجبر ولا تفويض ولكن أمر بينَ أمرين                                   |
| ٥٨٧         | لاجبر ولا تفويض ولكن منزلةً بين المنزلتين                             |
| ٤٨٥         | لاجسم ، ولاصورة ، وهو مجسِّم الأجسام                                  |

| البدعة | ٤٤ |
|--------|----|
|--------|----|

| <b>V9</b>   | لا خير في عبادةٍ لا فكر فيها                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| ٤٦٨ . ٤٩    | لا رأي في الدين                                               |
| 377         | لا سهر علىٰ مَن أقرَّ علىٰ نفسه بالسهو                        |
| 777         | لا خبررَ ولا خبرارَ علىٰ مؤمن                                 |
| ٣٦٠         | لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق                               |
| ٤٤٣         | لأعطينَّ الراية رجلاً يحبُّ الله ورسولَه                      |
| 19          | لا قول إلّا بعمل، ولا قول ولا عمل إلّا بنية                   |
| ٤٨٨         | لا يجوز الرؤية ما لم يكن بين الرائي والمرئي                   |
| 1.4         | لا يحل لمسلم أن يروّع مسلماً                                  |
| 79          | لا يخلق من الأزمنة ، ولا يغتّ على الألسنة                     |
| 144         | لا يذهب من السفة شيء ، حتى يظهر من البدعة مثله                |
| ۳۸٦         | لا يزال الاسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة                     |
| ۳۸۷         | لا يزال الاسلام عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة              |
| 444         | لا يزال الدين قامًا حتى تقوم الساعة                           |
| ۳۸٦         | لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان                   |
| 11          | لا يقبل الله لصاحب بدعةٍ صلاةً ، ولا صوماً                    |
| 00          | لا يُقبل قول إلّا بعمل ، ولا يُقبل قول وعمل إلّا بنية         |
| <b>77.</b>  | لاينبغي لنفس مؤمنةٍ ترئ مَن يعصي                              |
| 707         | لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ اليه من ماله                     |
| <b>**</b> • | لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة                               |
| ٥٠٤         | لعن الله الحكّرفين                                            |
| 670         | لعنَ الله المغيرة بن سعيد ، ولعن الله يهوديةً كان يختلف اليها |

| ٦٤٥ | فهرس الاحاديث الشريفة                             |
|-----|---------------------------------------------------|
| ٤٧٧ | لعن الله أصحابَ القياس، فانَّهم غيرّوا كلامَ الله |

| ٤٧٧         | لعن الله أصحابَ القياس ، فانَّهم غيرُّوا كلامَ الله                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 747         | لقد رأيت اثني عشر ملكاً يبتدرونها أيهم يرفعها                             |
| <b>77</b>   | لقد علمتَ أنَّا تمتعنا مَعَ رسول الله                                     |
| ٤٤٧         | لقد عهد اليَّ النبي الأمي كَالنُّيَّةُ : انه لا يحبكَ إلا مؤمن            |
| ٤٨٧         | لم تره العيون بمشاهدة العيان ، ولكن رأته القلوب بحقائق الايمان            |
| ٣٠٧         | لمَّا اجتمع الناس على أمير المؤمنين الله بالكوفة سألوه أن ينصب لهم إماماً |
| 227         | لن تنتهوا يا معشر قريش حتىٰ يْبعث الله عليكم رجلاً منّي                   |
| 114         | لن يبرح الناس يتساءلون : هذا الله خالق كل شيءٍ ، فمن خلقَ الله            |
| 444         | لو اختصم إليَّ رجلان فقضيت بينهها ، ثمَّ مكثا أحوالاً كثيرة               |
| 017         | لو أعلمتموني أمره ما تركتكم تدفنونه                                       |
| 727         | لو أنَّ رجلاً صامَ يوماً تطوعاً ثم أعطي مل. الأرض ذهباً                   |
| ۲.          | لو أنَّ قوماً عبدوا اللهَ وحده لا شريك له ، وأقاموا الصلاة                |
| ٤٦٠         | لو خلقهم مطيعين لم يكن لهم ثواب ، لأنَّ الطاعة                            |
| ٧٨          | لوددتُ أنَّ أصحابي ضُربت رؤوسهم بالسياط حتىٰ يتفقهوا                      |
| ٤٦٢         | لوكان خالقاً لها لما تبرّ أمنها                                           |
| 111         | لولا انَّ بني اسرائيل قالوا : ( وانَّا إنْ شاءَ اللهُ لَمهتَدُونَ )       |
| ***         | لو لا أنَّ عمر ﷺ نهىٰ عن المتعة مازنىٰ إلَّا شق                           |
| 441         | لو لا ما سبق من رأي عمر بن الخطّاب                                        |
| <b>4</b> 44 | لو لم يبقَ من الدنيا إلّا يوم ، لطوَّل الله ذلكَ اليوم حتى ا              |
| 745         | ليسَ على المؤتمن ضمان                                                     |
| ۸۳          | ليس من البر الصيام في السفر                                               |
| 44.         | ليس منّا مَن تشبَّه بالرجال من النساء                                     |

| بدعة | <br>127 |  |
|------|---------|--|
|      | <br>    |  |

| 44          | ليس منًّا مَن خصي ولا اختصىٰ ، إنَّ اختصاء امتي الصيام           |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 4.4         | ليصلُّ أحدكم نشاطه ، فإذا كسل أو فتر فليقعد                      |
| 777         | ليمسح علىٰ رؤوسهم ، ويدعو لهم بالبركة                            |
| 19.00       | ما أحدثت بدعة إلّا تُرك بها سنّة                                 |
| ٤٦٣         | ما استطعتَ أن تلومَ العبدَ عليه فهو منه                          |
| ٤٣٣         | ما انتجيتُه ولكنَّ الله انتجاه                                   |
| 191         | ما أحد ابتدع بدعةً إلّا ترك بها سنة                              |
| ١٦٣         | ما أحدث قوم بدعة إلّا رُفع من السنة مثلها                        |
| 194         | ما أدني ما يكون به العبد كافراً                                  |
| 19          | ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا                        |
| 44          | ما بالُ أَقوامٍ يرغبونَ عهَّا رُخِّصَ لي فيهِ                    |
| 140         | ما تحت ظِلَّ السهاء من إله يُعبد من دون الله أعظم                |
| 414         | ما تريد إلى أمرٍ فعله رسول الله ﷺ تنهىٰ عنه                      |
| <b>41</b> % | ما تريد إلى أن تنهىٰ عن أمرٍ فعله النبي                          |
| 1.5         | ما تعّدونَ الشهيد فيكم ؟ قالوا: الذي يقاتل ، فُيقتل في سبيل الله |
| 1 • 0       | ما تقولونَ في الزنا؟ قالوا: حرَّمه الله ، فهو حرام               |
| ١٠٥         | ما تقولون في السرقة ؟ قالوا : حرَّمها الله ورسوله ، فهي حرام     |
| ٥٧          | ما تقولونَ في قومٍ تدخل قادتهم الجنة وأتباعهم النار              |
| 47          | ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم                        |
| 799         | ما زال بكم صنيعكم حتى ظننتُ انَّه سيُكتب عليكم                   |
| ٥١٠         | ما كنتَ تصنع بسعة هذهِ الدار في الدنيا                           |
| <b>47</b> A | ما كنتُ لأدعَ سنة النبي ﷺ لقول أحد                               |

| 371.453       | ماكنتُ لألقُ اللهَ عزَّوجلَّ ببدعةٍ لم يحدث إليَّ فيها شيئاً                                                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٠           | ما لكم والقياس ، انَّ الله لا يسأل كيف أحلُّ وكيف حرَّم                                                          |
| AT            | ما لها ؟ فقيل : حجة مصمتة ، فقال لها : تكلُّمي فانَّ هذا لا يحلُّ                                                |
| 194           | ما لهم قاتلهم الله عمدوا إلى أعظمِ آيةٍ في كتاب الله                                                             |
| 1.49          | ما من أُمةٍ ابتدعت بَعدَ نبيها في دينها بدعةً                                                                    |
| <b>T Y Y</b>  | ما من مؤمن يعزّي أخاه بمصيبةٍ إلّاكساه الله                                                                      |
| <b>777</b>    | ما هذهِ الجفوة يا بلال                                                                                           |
| ٤٣٧           | ما يمنعكم أفلا تقومون                                                                                            |
| ٤٤٧           | مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح                                                                                  |
| 117           | مُر أصحابكَ أن يكفُّوا من ألسنتهم، ويدعوا الخصومة في الدين                                                       |
| ۸۱            | مُرهُ فليتكلُّم، و ليستظل، وليجلس، وليتم صيامه                                                                   |
| ٥٨٧           | من آذي علياً فقد آذاني                                                                                           |
| ٤٧٦           | مَن اتخذ دینه رأیه بغیر هدی                                                                                      |
| 7.0           | مَن أَبغضَ أهل بيتي وعترتي لم يرني                                                                               |
| ٤٩٥           | مَن أَتَىٰ اللهَ بما أُمر به من طاعة محمد والأئمة                                                                |
| ٤٤٨           | مَن أحبُّ أهل بيتي فقد استمسكَ بالعروة الوثقُ                                                                    |
| ٥٨٧           | مَن أحب عليا فقد أحبني                                                                                           |
| ١٨٨           | مَن أحدثَ حدثاً ، أو آوىٰ محدثاً ، فعليه لمنة الله ، والملائكة                                                   |
| ۰۸۱، ۲۱۲، ۲۱۳ | مَن أحدثَ في أمرنا هذا ما ليسَ منه فهو ردٌّ ١٧١ ١٦٨ ، ١٧١ ،                                                      |
| ۲ • ٤         | مَن أحدثَ في مسجدنا حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين                                                |
| 144           | مَن أدَّىٰ إلى أمتي حديثاً يُقام به سنَّة ، أو يثلم به                                                           |
| A 6           | أَنْ إِنَّا مِنْ الْأُنْ الْمُنْ |

| البدعة | A37 |
|--------|-----|
|--------|-----|

| 09         | مَن أعرض عن صاحب بدعة بغضاً له                                                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٠        | مَن أَفتَىٰ الناسَ برأيه فقد دانَ الله بما لا يعلم                                                    |
| ٤٧         | مَن أَفتَىٰ الناس بغير علمٍ ولا هدىً لعنته ملائكة الرحمة                                              |
| 09         | مَن تبسُّم في وجه مبتدع ً، فقد أعانَ علىٰ هدمِ دينه                                                   |
| 117        | مَن تَكلُّم في شيءٍ من القدر سُئل عنه يوم القيامة                                                     |
| 14         | مَن تمسكَ بسنتي في اختلاف امتي كان له أجر مائة شهيد                                                   |
| <b>VV</b>  | مَن جاءَه الموت وهو يطلب العلم ، ليحيي به الاسلام                                                     |
| 377        | مَن حجَّ فزار قبري بعدَ وفاتي ،كان كمن زارني في حياتي                                                 |
| Y•         | مَن خالف كتابَ الله وسنةَ محمَّد ﴿ لَلْكُنْكُمِّ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَم |
| <b>V9</b>  | مَن خرج يطلب باباً من العلم ليردَّ به باطلاً من حق                                                    |
| 772        | مَن دَخَل المقابر ، ثم قرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد                                               |
| ٣٢٦        | مَن دلُّ علىٰ خيرٍ فله مثل أجر فاعله ، والله أعلم                                                     |
| <b>707</b> | مَن رأىٰ من أميره شيئاً يكرهه                                                                         |
| TOA        | مَن رأَيْ منكم منكراً فليغيره بيده                                                                    |
| 778        | مَن زار قبري وجبت له شفاعتي                                                                           |
| 0.7        | مَن زارني في حياتي أو بعدَ موتي فقد زارَ الله                                                         |
| ££A        | مَن شَّره أن يحيا حياتي ، ويموت مماتي                                                                 |
| <b>YY</b>  | مَن سلك طريقاً يلتمس به علماً                                                                         |
| ٤٨٣        | مَن شبَّه الله بخلقه فهو مشرك                                                                         |
| 727        | مَن صامَ يوماً تطوّعاً ابتغاء ثواب الله ، وجبت له المغفرة                                             |
| 727        | مَن صامَ يوماً في سبيل الله ، باعَدَ الله وجهه عن النار                                               |
| 727        | مَنْ صامَ يوماً في سبيل الله ، جعل الله بينه وبين النار خندقاً                                        |

| 789         | فهرس الاحاديث الشريفةفهرس الاحاديث الشريفة                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 727         | مَن صامَ يوماً في سبيل الله في غير رمضان بَعُد من النار               |
| 720         | مَن صنَع مثل الذي رأيت كان له                                         |
| 110         | مَن طلب الدين بالجدل تزندق                                            |
| <b>YY</b>   | مَن طلب العلم فهو كالصائم نهاره ، القائم ليله                         |
| <b>YY</b>   | مَن طلب علماً فأدركه كتب الله له كفلين من الأجر                       |
| ***         | مَن عزّىٰ مصاباً فله مثل أجره                                         |
| ٥٨٥         | مِن علي بن محمدِ ؛ سلامٌ عليكم وعلىٰ من اتبع الهدى ورحمة الله وبركاته |
| ٧٩          | مَن عمل بغير علمٍ ، كان ما يفسد أكثر مما يصلح                         |
| ۱۸۰         | مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردُّ                                 |
| 197.02      | مَن غَشَ من أُمتي ، فعليه لعنةُ اللهِ والملائكة والناس أجمعين         |
| <b>ደ</b> ል٦ | مَن قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ، ولا تصلُّوا وراءه                |
| ٤٨          | مَن قال عليَّ ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار                       |
| ۳           | مَن قامَ رمضان إيماناً واحتساباً غُفر                                 |
| ٧٢          | مَن قتله الحرورية فهو شهيد                                            |
| 0 - 7       | مِن قدرتي                                                             |
| 744         | مَن كان علىٰ يقين ، فأصابه شك فليمضِ علىٰ يقينه                       |
| ٤٥          | مَن كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً لهواه        |
| 728         | مَن كان منكم صاعًاً من الشهر ، فليصم الثلاثَ البيض                    |
| 45          | مَن كانت له أرض فليزرعها                                              |
| ٤٩          | مَن كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار                          |
| <b>707</b>  | مَن كره من أميره شيئاً فليصبر عليه                                    |
| AA7 (((     | در کرتر بر لام فعال بر لام                                            |

| لبدعة |  |
|-------|--|
|       |  |

| مَن كنت مولاه فهذا علي مولاه                                           | 77  |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| مَن لقِ الحرورية فليقتلهم                                              | ٧١  |  |
| مَن مرَّ علىٰ المقابر فقرأ فيها إحدىٰ عشرة مرة ً                       | 377 |  |
| مَن مشيٰ إلى صاحب بدعة ليوقره                                          | ٥٩  |  |
| مَن نصبَ نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس                             | ٤٦٩ |  |
| مَن وقَّر صاحب بدعة فقد أعانَ علىٰ هدم الاسلام                         | ٥٨  |  |
| منذكم صليت بهذه الصلاة ؟ قال : منذكذا وكذا ، فقال المنا الله : مثلك    | ۲۰۱ |  |
| عم ، فتصدَّق عنها                                                      | 740 |  |
| نعم ، وقد رأوه قبل يوم القيامة                                         | ٤٩١ |  |
| نعم ، وليس ذلكَ علىٰ ما يوجد من المخلوقين                              | ٥٠١ |  |
| نعم أنا أقول : انه ليس شيء مما خلقَ الله صغيراً ولاكبيراً              | ٣٠  |  |
| نعم بقلبه رآه ، أما سمعت الله عزّوجلّ يقول                             | ٤٩٠ |  |
| نعم يا شيخ ؛ ما علوتم تلعةً ولا هبطتم وادياً إلّا بقضاءٍ وقدرٍ من الله | ٥٩٦ |  |
| و آخر قد تسمَّىٰ عالماً وليس به                                        | ٥٧  |  |
| واللهِ لقد أمرتُ الناسَ أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلّا في فريضة       | 770 |  |
| والله ما أحد يكذُّب علينا إلَّا ويذيقه الله حرَّ الحديد                | ٤٩  |  |
| والله ما أنا أدخلتُه وأخرجتكم ، بل الله أدخله وأخرجكم                  | ٤٣٦ |  |
| والله والله اني لأنفس علىٰ أجسادٍ أصيبت معه النار                      | ٥٢٣ |  |
| واردد إلى الله ورسوله ما يضلعكَ من الخطوب                              | ٤١  |  |
| واعلم أنكم لن تعرفوا الرشد حتىٰ تعرفوا الذي تركه                       | 19. |  |
| واعلموا أنَّ خير ما لزم القلب اليقين ، وأحسن اليقين التقيٰ             | 19. |  |
| واقصم به رؤوس الضلالة ، وشارعة البدع                                   | 197 |  |

| 101        | فهرس الاحاديث الشريفة                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۸٠         | والذي نفس محمدٍ بيده ، لعالم واحد أشد على ابليس                    |
| ٠٥٤، ٢٥٤   | والذي نفسي بيده إنَّ هذا وشيعته لحم الفائزونَ يوم القيامة          |
| Y0V        | والذي نفسي بيده حتىٰ أكون أحبَّ اليك من نفسك                       |
| ٣٤٠        | والذي نفسي بيده لايبغضنا أهل البيت                                 |
| 1.9        | والناس منقوصون مدخولون ، إلّا مَن عَصَم الله                       |
| <b>Y</b> £ | وإني فرطكم علىٰ الحوض، وإني سأنازع رجالاً                          |
| ۱۸۰        | واياكم ومحدثات الامور فانَّ كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة         |
| Y0Y        | وأحبّوني بحبِّ الله ، وأحبّوا أهل بيتي لحبّي                       |
| 194        | وأدنىٰ ما يكون به العبدُ كافراً ، مَن زعَمَ أُنَّ شيئاً            |
| ٤٥         | وأما الحوادث الواقعة                                               |
| ۱۸۹        | وأما أهل السنة ، فالمتمسكون بما سنَّه الله لهم ورسوله ، وإن قلُّوا |
| ٤٨٣        | وتعالىٰ الله الذي ليس له وقت معدود                                 |
| ٤٣٩        | وقد علمتُم موضعي من رسول الله                                      |
| 1 - £      | وما العلاّمة؟ قالوا: هو                                            |
| ٥٧٢        | وما أنكرت من البداء يا سليانُ                                      |
| ٦.         | ومَن ابتدعَ بدعةَ ضلالة لا ترضي الله ورسولهُ                       |
| ٤٨٣        | ومَن قال : أين ، فقد أخلىٰ منه                                     |
| <b>V</b> 1 | ويح ابن سُميَّة ! تقتله الفئة الباغية                              |
| 79         | ويحكَ مَن يعدل إذا لم أعدل                                         |
| 111        | ويحكَ وما يؤمنكَ أن أقول: نعم، والله لو قلتُ نعم لوجبت             |
| 445        | ويُس قلب القرآن ، لا يقرؤها رجل يريد اللهَ                         |
| 174        | ويلكَ ! ماكنت اعبد رباً لم أره ، قال : وكيف رأيته                  |

| البدعة   | ΥοΓ                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 1.9      | ويلك سل تفقهاً ولا تسأل تعنتاً ، والذاريات ذرواً                  |
| ٤٨٨      | ويلكَ ماكنتُ أعبدُ ربّاً لم أره                                   |
| ٤٩٨      | هادٍ لأهل السهاء ، وهادٍ لأهل الأرض                               |
| 77       | هذا سبيل الله مستقياً ، ثمَّ خطَّ خطوطاً                          |
| ۰.۳      | هذاكلام زنديق خبيث ، إذا رجعتَ إليه فقل له                        |
| ٤٥       | هذا وصيي وموضع سري وخير مَن أترك بعدي                             |
| ١٠٣      | هل أدلكَ علىٰ كنز من كنوز الجنة؟                                  |
| . • 0    | هل تدرون أول مَن يدخل الجنة من خلق الله؟                          |
| • •      | هل تدرون ما الغيابة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال              |
| 197      | هم النصاري ، والقسيسون ، والرهبان ، وأهل الشبهات والأهواء         |
| <b>Y</b> | هم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء                                     |
| /9       | هم عيش العلم ، وموت الجهل ، يخبركم حلمهم عن علمهم                 |
| • •      | هو العقاب يا عمرو ، انَّه مَن زعَمَ انَّ الله عزّوجلّ زال         |
| 01       | هو أنتَ وشيعتُكَ ، تأتي أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين       |
| ٨٩       | هو رجل من عترتي ، يقاتل علىٰ سنتى                                 |
| ۲۵، ۳۴   | <br>هؤلاء أهل البدع والشبهات والشهوات                             |
| ١٣       | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             |
| ۹.       | یا ابن ام عبد ! هل تدری من أین                                    |
| .0.291   | ــ<br>يا أبا الصلت ، انَّ الله تبارك وتعالى ، فضَّل نبيَّه محمداً |
| .٧٠      | يا أبا حنيفة! بلغني انَّكَ تقيس                                   |
| 1.7      | يا أبا ذر! أترى كثرة المال هو الغني ً                             |

| ٠٠٠٠. ٢٥٣ | <b>ق</b> هرس الاحاديث الشريفة                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 110       | يا أبا عبيدة إياكَ وأصحابِ الخصومات والكذابين علينا                |
| 077       | يا أبا محمد أبرأ ممن يزعم أنـّا أرباب                              |
| ٤٩٠       | يا أبا هاشم إنَّ أوهام القلوب أدق من أبصار العيون                  |
| T0V       | يا أبا هريرة ! لا تلعنِ الولاةَ ، فانَّ اللهَ تعالىٰ أدخلَ جهنَّمَ |
| ۳٦٠       | يا أبا هريرة : لا تدخلنَّ علىٰ أميرٍ وإن                           |
| ٤٨٧       | يا أبا يوسف جلَّ سيدي ومولاي والمنعم عليَّ                         |
| ۳•        | يا أيها الناس والله ما من شيء يقربكم من الجنة ، ويباعدكم من النار  |
| ٤٤٥       | يا بني عبدالمطلب إنَّ هذا أخي ووصيي ووزيري وخليفتي فيكم            |
| ٤٨٣       | يا ذا الذي كانَ قبل كلِّ شيء ، ثمَّ خلقَ كلَّ شيء                  |
| ٤٧٦       | يا زرارة اياك وأصحاب القياس في الدين                               |
| 117       | يا زياد إياكَ والخصومات ، فانها تورث الشك ، وتحبط العمل            |
| ٥٢٢       | يا سدير ، سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي من هؤلاءِ براء         |
| ١.٧       | يا سليان مَن الفتى ؟ قال: قلت له جُعلتُ فداك، الفتى عندنا الشاب    |
| ٣٠٣       | يا عائشة انَّ عيني تنامان ، ولا ينام قلبي                          |
| 177       | يا عبد الله خلقَكَ الله لما شاءَ ، أو لما شئتَ                     |
| ۹.        | يا عثمان إنَّ الله تبارك وتعالىٰ لم يكتب                           |
| ٤٤١       | يا علي اتّشح ببرد الحضرمي                                          |
| ٤٥٢       | يا علي إذاكان يوم القيامة أخذتُ بحجزة الله                         |
| ٤٣٧       | يا علي إنَّ الله أمرني أن أدنيكَ ولا أقصيك                         |
| ٤٥٢       | يا علي انَّ الله قد غفر لك ولذريتك ولولدك ولأهلك                   |
| 207       | يا على أنتَ وأصحابكَ في الجنة ، أنت وشيعتُكَ في الجنَّة            |

| البدعة | 307 |
|--------|-----|
|--------|-----|

| 207         | يا على أول أربعة يدخلون الجنة أنا وانت والحسن والحسين                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٦٨          | يا على مثلكَ في امتي مثل المسيح عيسىٰ بن مريم                            |
| ٤٥٣         | يا عمّ رسول الله ، والله لله أشد حبّاً له منّي                           |
| 109         | يا عمر ، لا ينبغي لأحدٍ أن يعلَّمنا السنة                                |
| ٤٣          | ياكميل أخوكَ دينكَ فاحتط لدنيك بما شئت                                   |
| ٥٢٣         | یا مرازم ! مَن بشّار                                                     |
| 1-4         | يا معاذ ! أتدري ما حق الله علىٰ العباد                                   |
| 110         | يا معشر الانصار ألا أدلكم علىٰ ما ان تمسكتم به                           |
| 171.581     | يا معشر المتكلمين ، ألم تعلموا أنَّ لله عباداً قد أسكتتهم خشيتُه         |
| 071         | يا مفضًّل لا تقاعدوهم ، ولا تواكلوهم ، ولا تشاوروهم                      |
| 27          | يا نعمان ، ما الذي تعتمد عليه فيا لم تجد فيه نصّاً في كتاب الله          |
| 174         | يا هذا أنا بصير بديني ، مكشوف عليٌّ هداي                                 |
| 70          | يا يونس لا تكوننَّ مبتدعاً                                               |
| ٤٦٨         | يا يونس لا تكونن مبتدعاً ، مَن نظر برأيه هلكَ                            |
| ۱۸۸         | يأتي علىٰ الناس زمان وجوههم وجوه الآدميين ، وقلوبهم                      |
| ٥٦          | يجيء قوم يُميتون السنَّة ، ويوغلونَ في الدين                             |
| 727         | يُحشر الناس علىٰ صعيد واحدٍ يوم القيامة                                  |
| 444         | يحل بامتي في آخر الزمان بلاء شديد من سلاطينهم                            |
| ٤٥١         | يدخل من أُمتي الجنّة سبعونَ ألف لا حساب عليهم                            |
| <b>79</b> A | يظهر في أُمتي في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة                            |
| ٤a          | يعني بالعلماء : مَن صدقَ فملُه قولَه ، ومَن لم يصدق فعله قوله فليس بعالم |

| ٦٥٥     | فهرس الاحاديث الشريفة                                    |
|---------|----------------------------------------------------------|
| 297     | يعني بقدرتي وقوتي                                        |
| ٤٩٨،٤٩١ | يعني مشرقة تنتظر ثواب ربِّها                             |
| ٤٩٩     | يعني ملكه ، لا يملكها معه أحد                            |
| 170     | يقول الله عزَّوجلَّ : وعزتي ، وجلالي ، وعظمتي            |
| T07     | يكونُ بعدي أَمُّةُ لا يهتدونَ بهداي، ولا يستنونَ بسنتَّي |
| 76.     | ينقطع يومَ القيامة كل سبب ونسب إلّا سببي ونسبي           |
| 77      | <br>بمشك الامد أن تداع؛ علىكم كا تداع؛ الأكلة الى قصوتها |

## فهرس مصيادر الكتاب

١ - الاحتجاج، أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي، ( ٦٢٢) ه، تحقيق إبراهيم
 البهادري ومحمد هادي بهِ ، قم ، انتشارات أسوة التابعة لمنظمة الأوقاف والشؤون الخيرية ، ط:
 الأولى ، ١٤١٣ه.

٢ \_ إحقاق الحق وازهاق الباطل، نور الله الحسيني المرعشي التستري، ( ١٠١٩) ه،
 تعليق: شهاب الدين النجني، قم، مكتبة آية الله العظمئ المرعشي النجني، ١٣٧٦هـ.

٣\_إحياء علوم الدين ، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ( ٥٠٥) هـ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط : الأولى ، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م .

٤ \_ الاختصاص ، عبدالله محمد بن النعمان العكبري البغدادي (المفيد) (٤١٣)هـ ،
 على أكبر الغفارى ، قم ، مؤسسة النشر الاسلامى .

٥ \_ أدب الأختلاف في الاسلام، طه جابر العلواني، الرياض، الدار العلمية لكتاب
 الأسلامي، ط: الرابعة، ١٩٩١م.

٦ - إلارشاد ، عبدالله محمد بن النعمان العكبري البغدادي ( المفيد ) ( ١٣ ٤ ) ه، قم ،
 المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد ، ط : الأولى ، ١٤ ١٣ ه.

٧ ـ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ، أبو العباس شهاب الدين أحمد القسطلاني ،
 بيروت ، دار الفكر ، ط : الأولى ، ١٩٩٠م ـ ١٤١٠هـ .

٨ ـ الأساس في السنة وفقهها (العقائد الاسلامية) ، سعيد حوّى ، السعودية ، دار الاسلام ،
 ط : الثانية ، ١٩٩٢م ـ ١٤١٢هـ .

٩ ـ أسد الغابة في معرفة الصحابة ، عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن
 عبد الكريم ابن الأثير الجزري ( ٦٣٠ ) هـ ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي .

١٠ ـ الاصول من الكافي ، أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني ( ٣٢٨ ـ ٣٢٩) هـ، تعليق :
 على أكبر الغفارى ، طهران ، دار الكتب الاسلامية ، ط : الخامسة ، ١٣٦٣هش .

١١ ـ إلاعتصام ، أبو اسحٰق الشاطبي ، بيروت ، دار الفكر .

٨٠٨.....البدعة

17 \_أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين ( ١٣٧١) ه، حسن الأمين، بيروت دار التعارف. ١٣ \_اقتضاء الصراط المستقيم، ابن تيمية، الرياض، مكتبة الرياض الحديثة.

١٤ \_ الاكفار والتشهير \_ضوابط ومحاذير ، عبدالله بن محمد الجوعي ، الرياض ، دار الوطن للنشر ، ط : الاولى ، ١٤١٢هـ.

١٥ ــ الأم، أبو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي، ٢٠٤، بيروت، دار الفكر، ط: الثانية، ١٩٨٣م ــ ١٤٠٣هـ.

١٦ \_ الأمالي ، أبو عبدالله محمد بن النعان العكبري البغدادي ( المفيد ) ( ١٦ ) ه، حسين الاستادولي وعلي أكبر الغفاري ، قم ، مؤسسة النشر النشر الاسلامي التابعة لجاعة المدرسين ، ط : الثانية ، ١٤١٢ه.

١٧ ـ أمالي الشيخ الصدوق (أو الجالس)، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (الصدوق) ( ٣٨١) هـ، بيروت مؤسسة الأعلمي، ط: الخامسة، ١٤١٠هـ ١٩٩٠م.

١٨ \_ أمالي الشيخ الطوسي ، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، (٤٦٠) هـ، تقديم : السيد
 عمد صادق بحر العلوم ، بغداد ، المكتبة الأهلية ، ١٣٨٤هـ ١٩٦٤م .

٢٠ ـ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ، محمد باقر الجلسي ، (١١١١) ،
 تحقيق : محمد باقر المحمودي ، بيروت ، دار إحماء التراث العربي ، ط : الثانية ، ١٤٠٣هـ ما ١٩٨٣م .

٢١ \_ بحوث في الملل والنحل دراسة موضوعية مقارنة للمذاهب الاسلامية ، جعفر السبحاني ، قم ، لجنة ادارة الحوزة العلمية ، ط : الثانية ، ١٤١٣هـ. ق \_ ١٣٧١هـ. ش .

٢٢ ــ البداية والنهاية ، أبو الفداء إسهاعيل بن كثير الدمشقي ، ( ٧٧٤) هـ ، علي شـــيري ،
 بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، ط : الأولى ، ١٤٠٨هــ ١٩٨٩م .

٢٣ \_ البدعة تعريفها أنواعها \_ احكامها ، صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان ، الرياض ، دار العاصمة ، ط : الأولى ، ١٤١٢هـ .

٢٤ ـ البدعة : تحديدها وموقف الاسلام منها ، د. عزت علي عطية ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، ١٩٨٠م .

٢٥ ـ البدع والنهي عنها ، ابن وضاح ، تصحيح وتعليق : محمد أحمد دهمان ، دمشق ، ١٣٤٩هـ.ق .

٢٦ ـ بصائر الدرجات في فضائل آل محمد ، أبو جعفر محمد بن الحسن بن فروّخ الصفار القمي ، ( ٢٩٠ ) هـ ، ميرزا محسن كوجه باغي التبريزي ، قم ، مكتبة آية الله المرعشي النجني ، الله عني النجني ، ١٤٠٤ هـ ق.

۲۷ \_ التاج الجامع للاصول في أحاديث الرسول ، الشيخ منصور على ناصيف ، بغداد ، دار
 ومكتبة الهلال ، ١٩٨٦م .

٢٨ تاج العروس من جواهر القاموس ، عب الدين أبو فيض السيد محمد مرتضى الحسيني
 الواسطى الزبيدي الحنق ، بيروت ، دار الفكر .

٢٩ ـ تأريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام « السيرة النبوية » ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي ، ( ٧٤٨) ه ، تحقيق : د. عمر عبد السلام تدمري ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، ط : الثانية ، ٩٠٠١هـ ١٩٨٩م .

٣٠ ـ تأريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة ، عبدالله فيّاض ، بيروت ، مـؤسسة الأعــلمي للمطبوعات ، ط : الثانية ، ١٣٩٥هـ ـ ١٩٧٥م .

٣١ ـ تأريخ بغداد ، أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ، ( ٤٦٣ ) هـ ، بيروت ، دار الكتب العلمية .

٣٢ ـ تأريخ الشيعة ، محمد حسين المظفري ، قم ، مكتبة بصيرتي .

٣٣ ـ تأريخ الطبري المعروف بتأريخ الامم والملوك ، أبو جعفر محمد بن جـرير الطبري ، (٣١٠) هـ، بيروت ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، الرابعة ، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .

٣٤ ـ تأريخ الفرق الاسلامية ، محمد خليل الزين ، بيروت ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، الثانية ، ١٩٨٥م ـ ١٤٠٥هـ.

٠٦٦٠ البدعة

٣٥ ـ التبيان في تفسير القرآن ، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، ٤٦٠هـ، تحقيق : أحمد حبيب قصير العاملي ، مكتب الاعلام الاسلامي ، ط : الأولى ، ١٤٠٩هـ.

٣٦ - تحف العقول عن آل الرسول، أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحرّاني، تصحيح وتعليق: على أكبر الغفّاري، قم، مؤسسة النشر الأسلامي (التابعة) لجهاعة المدرسين، ط: الثانية، ١٣٦٣ش \_ ١٤٠٤ق.

٣٧ ـ تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل ، محمد الغزالي ، دار الشروق ، ط : الثانية ،
 ١٤١٢هـ ١٩٩١م .

٣٨ ـ الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ، المنذري ، تعليق مصطفى محمد عهارة ،
 بيروت ، دار الفكر ، ١٩٨٨م .

٣٩ التشيع نشأته ... معالمه ، هاشم الموسوي ، قم ، مركز الغدير للدراسات الاسلامية ،
 الاولى ، ١٤١٤هـ ١٩٩٣م .

٤٠ ـ التفسير للعياشي ، أبو النضر محمد بن مسعود بن عيّاش السلّمي السمرقندي ،
 ( ٣٢٠) ه، تحقيق : السيد هاشم الرسولي الحلّقي ، طهران ، المكتبة العلمية الاسلامية ،
 ١٣٨٠هـ.

٤١ ـ تفسير القمي ، أبو الحسن علي بن إبراهيم القمي ، ( ٣٢٩) ه ، تصحيح : السيد طيب الموسوي الجزائري ، النجف ، مكتبة الهدئ ، ١٣٨٦ه.

21 ـ تفسير نور الثقلين ، الشيخ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي ، ( ١١١٢ ) ، تعليق : السيد هاشم الرسولي المحلاتي، إيران ، قم، مـؤسسة إسماعـيليان، ط : الرابـعة ، ١٣٧٠هـ الـد هاشم الرسولي المحلاتي، إيران ، قم، مـؤسسة إسماعـيليان، ط : الرابـعة ، ١٣٧٠هـ الـد هاشم الرسولي المحلاتي، إيران ، قم، مـؤسسة إسماعـيليان، ط : الرابـعة ، ١٣٧٠هـ المحلفة ال

٤٣ ـ تلبيس إبليس، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي البغدادي، ( ٥٩٧) ه، تحقيق : د. السيد الجلميلي، بيروت، دار الكتاب العربي، ط: الرابعة، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م.

22 ـ تلخيص الشافي ، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، ( ٤٦٠) هـ ، تعليق : السيد حسين بحر العلوم ، النجف ، مكتبة العلمين الطوسي وبحر العلوم ، ط : الشانية ، ١٩٦٣م ـ ١٣٨٣هـ.

٥٤ ـ تنبيه المنتقد للاحتفالات بليلة المولد ، محمد بن أبي بكر بارو ، طهران ، منظمة الاعلام
 الاسلامي ، ط : الاولى ، ١٤١١هـ.

23 - تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد ، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، ( ٤٦٠ هـ ، السيد حسن الموسوي الخرسان ، طهران ، دار الكتب الاسلامية ، ط : الرابعة ، ١٣٦٥ هـ ش .

٤٧ \_ تهذيب الأساء واللغات ، قسم اللغات ، طهران ، منشورات مكتبة الاسدي .

٤٨ ــ تهذيب التهذيب ، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، ( ٨٥٢) هـ ، بيروت ،
 دار صادر ، ط : الأولىٰ ، ١٣٢٦هـ .

٤٩ ــ تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي ، ( ٧٤٢) هـ، تحقيق : د. بشار عوّاد معروف ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط : الأولىٰ، ١٤١٣هـ ١٩٩٢م .

٥٠ ـ تهذيب اللغة ، الازهري ، مصر ، الدار المصرية ، ١٩٦٤م .

٥١ ـ التوحيد ، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ( الصدوق ) ( ٣٨١) هـ ،
 تصحيح وتعليق : هاشم الحسيني الطهراني ، قم ، جماعة المدرسين في الحوزة العلمية .

٥٢ \_التوحيد ، صالح الفوزان ، السعودية ، وزراة المعارف ، ١٩٩٢م .

٥٣ ـ ثواب الاعبال وعقاب الأعبال ، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابوية القمي (الصدوق) ، ( ٣٨١) ه، تصحيح وتعليق : الشيخ حسين الأعلمي ، بيروت ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، ط : الرابعة ، ١٩٨٣هـ ١٩٨٣م .

٥٤ ـ جامع الأخبار ، تاج الدين الشعيري ، بيروت ، ١٩٨٦م .

٥٥ \_ جامع الأصول من أحاديث الرسول ، محمد بن الأثير الجزري ، ( ٦٠٦) هـ ، تحقيق :
 عبد القادر الأرناؤوط ، بيروت ، دار الفكر ، ط : الثانية ، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .

٥٦ \_ الجامع الصحيح ، أبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النسيسابوري ،
 ٦٧٦) هـ بيروت ، دار الفكر .

٥٧ \_ الجامع الصحيح وهو ( سنن الترمذي ) ، أبو عيسىٰ محمد بـن عــيسىٰ بـن ســورة ، ( ٢٧٩ ) هـ، أحمد محمد شاكر ، بعروت ، دار الفكر .

٦٦٢.....البدعة

٥٨ \_ الجامع لأحكام القرآن ، أبو عبدالله محمد بن أحمد الانصاري القرطبي ، ( ٦٧١ ) ه ،
 تصحيح أحمد عبد العليم البردوني ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، ط : الثانية ، ١٤٠٥هـ ١٤٨٥م .

٥٩ ـ الجرح والتعديل ، أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد التميمي الحنظلي الرازي ،
 (٣٢٧) هـ ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، ط : الأولى ، ١٩٥٢م ـ ١٢٧١هـ.

٦٠ جمهرة اللغة ، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد ، ( ٣٢١) هـ ، تحقيق : د. رمزي منير بعلبكي ، بيروت ، دار العلم للملايين ، ط : الأولى ، ١٩٨٧م .

٦١ ـ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ، يوسف البحراني ، ( ١١٨٦) هـ ، تحقيق :
 محمد تتي الايرواني ، قم ، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجـاعة المـدرسين ، ط : الاولى ،
 ١٣٧٩هـ.

٦٢ ـ الحلال والحرام في الاسلام ، د. يموسف القرضاوي ، تمعليق : حسم محمد تقي الجواهري ، طهران ، معاونية العلاقات الدولية في منظمة الاعلام الاسلامي ، ط : الاولى ،
 ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م.

٦٣ ـ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني (٤٣٠) ه. بيروت ، دار الكتب العلمية .

٦٤ ـ حياة الصحابة ، محمد يـ وسف الكاندهلوي ، بـ يروت ، دار الفكـر ، ط : الاولى ،
 ١٩٧٤م ـ ١٣٩٤هـ.

10 \_ خصائص الأمُمَ المُمُمَ المُمَا المُمَا المُمَانِينَ المُحَالِينَ المُحَالِينَ المُحَالِينَ المُحالِينَ المُح

77 ـ خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) ، أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب النسائي الشافعي ( ٣٠٣) ه، محمد هادي الأميني ، طهران ، مكتبة نينوى الحديثه ، ١٩٦٩م ـ ١٣٨٩هـ.

٦٧ \_ دائرة المعارف الاسلامية ، يُصدرها باللغة العربية : أحمد الشنتناوي \_ إبراهيم زكي خورشيد \_ عبد الحميد يونس ، يراجعها من قبل وزارة المعارف د. محمد مهدي علام ، بيروت ، دار المعرفة .

٦٨ ــ دائرة معارف القرن العشرين ، محمد فريد وجدي ( ١٩٥٤م ــ ١٣٧٣هـ) ، بيروت ،
 دار الفكر ، ط : الثانية ، ١٣٩٩هـــ ١٩٧٩م .

٦٩ ــ الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، ( ٩١١ ) هـ، قم ،
 مكتبة آية الله العظمى المرعشى النجنى ، ١٤٠٤هـ .

٧٠ \_ دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين ، محمد الغزالي ، الكويت ، دار العلم ، ط : الثانية ، ١٩٨٣ م \_ ١٤٠٢ ه.

٧١ \_ رجال النجاشي « أحد الاصول الرجالية »، أبو العباس أحمد بن علي النجاشي الكوفي الأسدي ، ( ٤٥٠) ه، تحقيق : محمد جواد النائيني ، بيروت ، دار الأضواء ، ط : الأولى ، ١٤٠٨ هـ \_ ١٩٨٨م .

٧٢ ـ الروح ، ابن القيم الجوزية ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ١٩٧٥م .

٧٣ ـ روح التشيع ، عبدالله نعمة ، بيروت ، دار الفكر ، ١٩٨٥م .

٧٤ ــ الروضة من الكافي ، أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني ، ( ٣٢٨ ـ ٣٢٩) هـ، تعليق: على أكبر الغفارى ، طهران ، دار الكتب الاسلامية ، ط : الخامسة ، ١٣٦٣هـ. ش .

٧٥ ــ روضة الواعظين، زين المحدثين محمد بن الفتال النيسابوري الشهيد، ( ٥٠٨ ) ه، قم، منشورات الرضي .

٧٦ ـ سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار ، الشيخ عباس محمد رضا القمي ، إيران ، إنتشارات فراهاني ، مكتبة سنائي ، ١٣٦٣هـ ش .

٧٧ ــ سنن ابن ماجة ، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ( ٢٧٥ ) هـ، محمد فؤاد عبد الباقي ، بيروت ، دار احياء التراث العربي ، ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م .

٧٨ ـ سنن أبي داوود ، أبو داوود سليان بن الأشعث السجستاني الأزدي ، ( ٢٧٥ ) هـ محمد محى الدين عبد الحميد ، بيروت ، دار الفكر . ٧٩ ـ سنن الدارمي ، عبد الله بن عبد الرحمن الدارميّ السمر قندي ( ٢٢٥هـ ٢٦٩م) ، فواز أحمد زمزلي وخالد السّبع العلي ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، ط : الأولى ، ١٩٨٧م ـ ١٤٠٧ه. مد \_ سنن النسائي بشرح الحافظ السيوطي ، أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب النسائي الشافعي ، ( ٣٠٣) ه ، مكتب تحقيق التراث الاسلامي ، بيروت ، دار المعرفة ، ط : الاولى ، الشافعي ، ( ٣٠٣) م .

٨١\_سير أعلام النبلاء ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ( ٧٤٨هـ ١٣٧٤م ) ، شعيب الأونؤوط ، بيروت مؤسسة الرسالة ، السابعة ، ١٩٩٠م \_ ١٤١٠هـ.

٨٢ - الشافي في الامامة ، للشريف المرتضىٰ علي بن الحسين الموسوي ، ( ٤٣٦) ه ، تحقيق : السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب ، طهران ، مؤسسة الصادق (ع) ، ط : الثانية ، ١٤١٠ه . ق .
 ٨٣ - الشرح الكبير ، عبد الرحمن بن ابي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ( ٦٨٢) ه ، بيروت ، دار الكتاب العربي .

٨٤ ـ شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد المعتزلي ، ( ٦٥٥ ـ ٦٥٦) ه ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، ط : الثانية ، ١٩٦٥م ـ ١٣٨٥هـ.

٨٥ الشيعة في التأريخ ، محمد حسين الزين ، صيدا ، مطبعة العرفان ، ط : الثانية ، ١٩٣٨م .
 ٨٦ الشيعة في الميزان ، محمد جواد مغنية ، بيروت ، دار التعارف للمطبوعات .

٨٧\_الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، إسماعيل بن حمّاد الجوهري ، تحقيق : أحمد عبد الغفور عطّار ، بيروت ، دار العلم للملايين .

٨٨ ـ صحيح البخاري ، أبو عبد الله محمد بن اسهاعيل بن إبراهيم البخاري ، ( ٢٥٦ ) ه ، بيروت ، دار الفكر ، ١٤٠١هـ ١٩٨١م .

۸۹ ـ صحیح مسلم بشرح النووي ، أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوری ( ۲۷۲) ، بیروت ، دار الکتاب العربی ، ۱٤۰۷ه ـ ۱۹۸۷م .

٩٠ \_ الصواعق المحرقه في الرد على أهل البدع والزندقة ، أحمد بن حجر الهيثمي المكّي ، (
 ٩٧٤) هـ، مصر ، المطبعة الميمينة ، ١٣١٢هـ.

٩١ ـ العروة الوثق ، آية الله العظمى محمد كاظم الطباطباقي اليزدي ، قم ، مؤسسة إسماعيليان ، ط: الثانية ، ١٤١٢ه ق ، ١٣٧٠ه ش .

٩٢ ـ العقل في أصول الدين ، الشيخ مفيد الفقيه ، بيروت ، الدار العالمية ، ط : الأولى ،
 ١٩٩٢م ـ ١٤١٢هـ .

٩٣ \_ العقود الدرية في مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تيمية ، الحافظ أحمد بن عبد الهادي ، محمد حامد الفق ، بيروت .

٩٤ - العقيدة الاسلامية من الكتاب والسنة الصحيحة ، محمد جميل زينو ، ط : الثانية عشر ،
 ١٤١ه. ق .

٩٥ \_ علل الشرائع ، أبو جعفر محمد بن على الحسين ابن بابويه القمي ( الصدوق ) ( ٣٨١) هـ، النجف ، المكتبة الحيدرية ، ١٣٨٥هـ، ١٩٦٦م .

٩٦ على في الكتاب والسنة، حسين الشاكري النجني، قم، مؤسسة أنصاريان، ط:
 الثانية، ١٤١٢هـ. ق.

٩٧ ــ العين ، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ، ( ١٧٥ ) هـ، تحقيق : د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي ، إيران ، مؤسسة دار الهجرة ، ط : الثانية ، ١٤٠٩هـ.

٩٨ \_ الغدير في الكتاب والسنة والأدب، الشيخ عبد الحسين أحمد الأميني النجني، طهران،
 دار الكتب الاسلامية، ط: الثانية، ١٣٦٦هـ.

٩٩ عوالي اللثالي الغريزية في الاحاديث الدينية ، أبو جعفر محمد بن علي بن إبراهسيم الاحساني ( ابن أبي جمهور ) ( ٩٤٠) هـ، آغا مجتنى العراقي ، قم ، مطبعة سيد الشهداء ، ط : الأولى ، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .

١٠٠ ـ الفتاوئ الكبرئ ، أبو العباس تق الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ، ( ٧٢٨) هـ ،
 بيروت دار المعرفة ، ط : الأولى ، ١٩٨٨م ـ ١٤٠٩هـ .

١٠١ \_ فرق الشيعة ، أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي ، بيروت ، دار الأضواء ، ط :
 الثانية ، ١٩٨٤م \_ ١٤٠٤هـ.

١٦٦ ......البدعة

١٠٢ \_ الفروع من الكافي ، أبو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني الرازي ( ٣٢٨ \_ ٣٢٨) هـ، تحقيق : علي أكبر الغفاري ، طهران ، دار الكتب الاسلامية ، ط : الثالثة ، ١٣٦٧هـ. ش .

١٠٣ ـ فضائل الخمسة من الصحاح السِتة ، السيد مـرتضىٰ الحسـيني الفـيروزآبـادي ، طهران ، دار الكتب الاسلامية ، ط : الثالثة ، ١٣٧١هـ ش . ١٤١٣هـ ق .

١٠٤ ـ الفقه الاسلامي وأدلته ، د. وهبة الزحيلي ، دمشق ، دار الفكر .

١٠٥ \_ فيض القدير: شرح الجامع الصغير، محمد عبّد الرؤوف المناوي ، بـيروت ، دار الفكر .

١٠٦ \_ القاموس الحميط ، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي الشيرازي ، بــيروت ، دار الفكر ، ١٩٨٣م \_ ١٤٠٣هـ.

١٠٧ \_ قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) ، الشيخ محمد تـ قي التستري ، قـم ، انتشارات الشريف الرضى ، ط : الثانية ، ١٤٠٨ هـ ق .

١٠٨ ـ القواعد الفقهية ميرزا حسن الموسوي البجنوردي ، النجف ، صطبعة الآداب ، ١٩٦٩ م ـ ١٣٨٩هـ.

١٠٩ \_ الكامل في التاريخ ، عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد ابن الأثير ( ٦٢٠هـ ١٢٣٢ م ) ، بيروت ، دار صادر ، ١٤٠٢هـ ١٩٨٢ م .

110 \_ كهال الدين وتمام النعمة ، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسسين بـن بـابويه القـمي (الصدوق) ، ( ٣٨١) هـ ، المصحح : على أكبر الغفاري ، قـم ، مـؤسسة الاســـلامي جمــاعة المدرسين ، ١٣٩٠هـ.

١١١ \_ كنز العبال في سنن الأقوال والأفعال ، علاء الدين على المتقي بـن حسـام الديـن الهندي ، ( ٩٧٥) هـ، تحقيق : صفوة السقا وبكري حيّاتي ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ١٤١٣هـ ١٩٩٣م .

١١٢ ـ كنز الفوائد ، أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي الطرابلسي ( ١٤٤٦) هـ. الشيخ عبد الله نعمة ، قم ، دار الذخائر ، ط : الأولى ، ١٤١٠ هـ. ق .

١١٣ \_كي لا نمضي بعيداً عن احتياجات العصر ، سعيد حوّى ، دار السلام ، ط :الثالثة ، ١٩٩٢م .

١١٤ ـ اللباب في شرح الكتاب ، عبد الغني الغينمي الدمشقي الميداني الحنني ، القرن الثالث عشر ، محمود أمين النواوي ، بيروت ، دار إحياء التراث ، ١٩٩١م ـ ١٤١٢هـ.

١١٥ ـ لسان العرب ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريق المصري ،
 قم ، أدّب الحوزة ، ١٤٠٥هـ ق .

١٦٦- اسان الميزان ، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، ( ٨٥٢) هـ، بيروت ، دار الفكر .

١١٧ \_ مجلة (المسلمون)، ٢٧ نوفير ١٩٩٢م، العدد: ٤٠٨.

١١٨ \_ مجمع البحرين ، الشيخ فخر الدين الطريحي ( ١٠٨٥) هـ ، السيد أحمد الحسيني ، طهران ، المكتبة الرضوية ، ١٣٩٥هـ.

١١٩ \_ بجمع البيان في تفسير القرآن ، أبو على الفضل بن الحسن الطبري ( ٥٠٢ ) هـ ، السيد هاشم الرسول المحلاّتي ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، ١٣٣٩ ش \_ ١٣٧٩ق .

١٢٠ \_ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ، ( ٨٠٧) هـ، تحرير : العرافي وابن حجر ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ١٤٠٨هــ١٩٨٨م .

١٢١ ـ الجموع من شرح المهذب، أبو زكريا النووي، بيروت، دار الفكر.

١٢٢ ـ المحاسن ، أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي ( ٢٧٤) هـ أو ( ٢٨٠) هـ تحقيق : مهدي الرجائي ، قم ، المجمع العالمي لأهل البيت ، ط : الأولى ، ١٤١٣هـ .

١٢٣ ـ المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء ، محمد بن المرتضى المدعو بالمولى محسن الكاشاني ( ١٠٩١) ه، تحقيق : على أكبر الغفاري ، قم ، جماعة المدرسين ، ط : الثانية .

۱۲۱ ـ مختصر تأريخ دمشق لابن عساكر ، محمد بن مكرم المعروف بابن منظور ( ۷۱۱) هـ ، تحقيق : رياض عبد الحميد وروحية النحاس ومحمد مطيع الحافظ ، بسيروت ، دار صادر ، 12۰۲هـ ۱۹۸۲م .

١٢٥ ـ المدخل ، ابن الحاج ، مصر ، المطبعة المصرية بالأزهر ، ط : الأولى ١٣٤٨هـ ١٩٢٩م.

١٢٦ ــ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ، محمد باقر المجلسي ( ١١١١ ) هـ، طهران ، دار الكتب الاسلامية ، ط : الثانية ، ١٤٠٤هـ.

١٢٧ ــ مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة ، د. ناصر بن عبد الله بن علي القـفاري ، الرياض ، دار طيبة ، ط : الأولى ، ١٤١٢هـ.

١٢٨ ـ المستدرك على الصحيحين وبذيله التلخيص للذهبي ، أبو عبد الله محمد بن محمد الحاكم النيسابوري ( ٤٠٥) هـ ، اشراف : د. يوسف عبد الرحمين المرعشلي ، بيروت ، دار المعرفة .

١٢٩ ـ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ، الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي ، ( ١٣٢٠ ) هـ، مؤسسة آل البيت (ع) لاحياء التراث ، بيروت ، مؤسسة آل البيت (ع) لاحياء التراث ، ط : الأولى ، ١٤٠٨هـ ، ١٩٨٧م .

١٣٠ ــ مسند الامام أحمد بن حنبل ، أحمد بن حنبل أبي عبد الله الشيباني ، ( ٢٤١ ) هـ ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، ط : الاولى مفهرسة ، ١٤١٢هــ ١٩٩١م .

۱۳۱ \_ مصابيح السنة ، أبو محمد الحسين بن مسعود ابن محمد الغرّاء البغوي ، ( ٥١٦ ) ه ، تحقيق : د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي ومحمد سليم إبراهيم سمارة وجمال حمدي الذهبي ، بيروت ، دار المعرفة ، ط : الأولى ، ١٩٨٧م \_ ١٤٠٧هـ .

١٣٢ ـ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، أحمد بن محمد بن عــلي المُــقري الفيومي ( ٧٧٠) هـ، قم ، دار الهجرة ، ط : الأولى ، ١٤٠٥هـ.

١٣٣ \_ معاني الأخبار ، محمد بن علي بن الحسين بن موسىٰ بن بابويه أبو جعفر الصدوق القمي ( ٣٨١) ه، تحقيق : على أكبر الغفّاري ، قم ، جماعة المدرسين ، ١٣٧٩هـ. ق \_ ١٣٣٨هـش.

١٣٤ \_معجم البلدان ، أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، ١٩٧٩م \_ ١٣٩٩هـ. ١٣٥ \_المعجم الكبير ، أبو القاسم سلمان بن أحمد الطبراني ( ٣٦٠) هـ، تحقيق : حمدي عبد الجيد السلني، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، ط : الثانية .

١٣٦ \_ معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم ، الراغب الاصفهاني ، نديم مرعشلي ، قـم ، مؤسسة إسماعيليان ، ١٩٧٧م \_ ١٣٩٢هـ .

۱۳۷ \_المغني ، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ( ٦٢٠) هـ، تعليق : محمد رشيد رضا ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، ط : الثانية .

١٣٨ \_ المقالات والفرق ، سعد بن أبي خلف خلف الاشعري القمي ، تحقيق : د. محمد جواد مشكور ، طهران ، ط : الثانية ، ١٣٦٠هـ ش .

١٣٩ \_ الملل والنحل ، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ( ١٥٥٨ ـ ١١٥٣م ) ، تخريج: محمد فتح الله بدران ، قم ، منشورات الرضي \_ قم ، ط : الثالثة ، ١٣٦٧هـ. ش .

18٠ \_ مناقب الامام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرمالة وجهد، محمد بن سليان الكوفي القاضي ، القرن الثالث ، محمد باقر المحمودي ، قم ، مجمع إحياء الثقافة الاسلامية ، ط : الأولى ، الدالا . ق .

١٤١ \_ المناقب ، الموفق بن أحمد محمد المكي الخوارزمي ( ٥٦٨) ه، تحقيق : الشيخ مالك المحمودي ، قم ، مؤسسة النشر الأسلامي ، ط : الثانية ، ١٤١١هـ. ق .

١٤٢ ـ من لا يحضره الفقيد، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ( الصدوق ) ( ٣٨١) هـ، تحقيق : على أكبر الغفاري ، قم ، جماعة المدرسين ، ط : الثانية .

١٤٣ \_منهاج التحرك عند الامام الهادي (ع) ، ع . نجف .

١٤٤ ـ منهاج الفرقة الناجية ، محمد جميل زينو ، تركيا ، مكتبة الغرباء ، ١٤١٣ ه.

180 ـ منية المريد في آداب المفيد والمستفيد، زين الدين بن علي بن أحمد العاملي، ( 970 ـ 970) هـ، اعداد: السيد الحمد الحسيني، قم، منشورات دار الذخائر، ط: الأولى، ١٤٠٧هـ.ق. 127 ـ المواسم والمراسم، السيد جعفر مرتضى العاملي، طهران، معاونية العلاقات الدولية

في منظمة الاعلام الاسلامي ، ط: الثانية ، ١٤٠٨هـ ١٩٨٧م .

١٤٨ ـ ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عنمان الذهبي ( ٧٤٨) ه، على محمد البحاوي ، بيروت ، دار المعرفة .

١٤٩ ـ الميزان في تفسير القرآن ، السيد محمد حسين الطباطبائي ، طهران ، دار الكتب الاسلامية ، ط : الثالثة ، ١٣٩٧هـ. ق .

١٥٠ ـ نصب الراية ، الزيغلي ، بيروت ، دار احياء التراث العربي ، ط : الثالثة ، ١٩٨٧م .

١٥١ ـ النص والأجتهاد ، عبد الحسين شرف الدين ، ١٣٧٧ه، طهران ، قسم الدراسات الاسلامية ، ١٤٠٨ه. ق .

١٥٢ \_ النهاية في غريب الحديث والاثر ، بحد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الاثير ، ( ٦٠٦) ه ، تحقيق : طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي ، قم ، مؤسسة ط : إسهاعيليان ، الرابعة ، ١٣٦٧هـ ش .

١٥٣ \_ نيل الأوطار من أحاديث سيد الاخيار ، محمد بن على بن محمد الشوكاني ( ١٢٥٥ ) ه، بيروت ، دار الكتب العلمية .

١٥٤ ـ هدي السّاري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ٨٥٢) هـ، بيروت ، دار المعرفة .

١٥٥ \_ هوية التشيع ، د. أحمد الوائلي ، بيروت ، مؤسسة أهل البيت ، ط : الثانية ، ١٩٨١م \_ .

١٥٦ ـ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ، محمد بن الحسن الحر العاملي ( ١٥٠ ـ وسائل الشيعة إلى تحصيل الشيرازي ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، ط : السادسة ، ١٤١٧ هـ ١٩٩١م .

١٥٧ \_ الوهابية في الميزان، الشيخ جعفر السبحاني، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين، ١٤٠٦هـ.

## فهرس الأبواب والفصول

| <b>o</b>  | المقدمة                                            |
|-----------|----------------------------------------------------|
| ٩         | الباب الاول: حصانة التشريع وخطورة الابتداع         |
| ١٤        | •                                                  |
| ١٤        |                                                    |
|           | الخطوط الأساسية لحصانة التشريع                     |
| <b>YV</b> | الخط الأول: شمولية التشريع                         |
| ٣٥        | الخط الثاني: سعة دائرة الحلال                      |
| ٤١        | الخط الثالث: ضرورة عرض المعضلات على الكتاب والسنّة |
| ٤٢        | الخط الرابع: التوقف عند الشبهات                    |
| ٤٣        | الخط الخامس: الرجوع في تفاصيل التشريع إلى العلماء  |
| ٤٧        | الخط السادس: عدم جواز الاجتهاد في مقابل التشريع    |
| ٥٣        | الفصل الثاني: مواجهة الابتداع                      |
| ο ξ       | ١ _ ذم البدع والتحذير منها                         |
| ٠٠٠       | ٢ _ التنكيل بأصحاب البدع وذمِّهم                   |
| ٥٨        | ٣_التأكيد على مقاطعة المبتدعين٣                    |
| ٥٩        | ٤_عدم قبول توبة المبتدع                            |
| ٠٠٠       | الغصل الثالث: أسباب نشوء البدع ( البدايات )        |
| ٧٥        | ١ ـ السذاجة والجهل والتسام في أمر الدين            |
| <b>AV</b> | ٢_النظرة البتراء للدين٢                            |
| 99        | ٣_السؤال عن المعضلات والخوض في المحظورات           |
| ١٣٤ ٤٢١   | ٤_اتّباع الأهواء٤                                  |
| 141       | الباب الثاني: هوية الابتداع                        |
| ١٣٣       | الفصل الأول : البدعة في اللغة والاصطلاح الشرعي     |
| 188       | البدعة لغةً                                        |

| البدعة             |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| ١٣٥                | البدعة في الاصطلاح الشرعي                    |
| ١٤١                | الفصل الثاني: تقسيم البدعة                   |
| 188                | <del>-</del>                                 |
| 187                | انعكاسات القول بالتقسيم                      |
| 101                | بطلان القول بالتقسيم                         |
| 101                | الدليل الاول                                 |
| 107                | الدليل الثاني                                |
| 107                | الدليل الثالث                                |
| 108                |                                              |
|                    | الدليل الخامس                                |
| \oV                | استعمالات البدعة في الحادث المذموم           |
| V7V                | مَعَ النافين للتقسيم                         |
| <b>\VY</b>         | استدراك خائب!                                |
| <b>\V</b> 0        | التبرير الاول لـــ( ابن تيمية )              |
| <b>\V</b> A        | التبرير الثاني لـ ( الشاطبي )                |
| ١٨٠                | التبرير الثالث لـ ( الفوزان )                |
| صوص الاسلامية١٨٧   | الفصل الثالث : مفهوم البدعة في الن           |
| ١٨٧                |                                              |
| اءا                | ( البدعة ) : تعني الغش والضلال واتّباع الأهو |
| 198                | (البدعة): أدني مراتب الكفر والشرك            |
| 198                |                                              |
| الاطّراد والانعكاس | الفصل الرابع : مفهوم ( البدعة ) بين          |
| ۲۰۱                |                                              |
| <b>711</b>         |                                              |
| <b>۲۲</b> ۳        | -                                            |
| ث من الدين         | ٢ ـ عدم وجود دليل شرعي على الأمر الحاد       |

| ٦٧٢                | غهرس الأبواب والفصول                                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| YY9                | استثناء ما ورد فيه دليل خاص                                              |
| ۲۳۱                | استثناء ما ورد فيه دليل عام                                              |
| YYY                | أ_الاهتام بالقرآن الكريم                                                 |
| YFA                | ب_صيام يوم الخامس عشر من شعبان وقيام ليلته                               |
| ۲۵                 | <ul> <li>- الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والذكريات الاسلامية</li> </ul> |
|                    | د_زيارة قبر النبي (ص) ومراقد الأئمة (ع)                                  |
| YV1                | ه_اقامة المآتم ومجالس العزاء                                             |
| YAE                | قصد التشريع                                                              |
| Y11                | نصد انتشریع                                                              |
|                    | الباب العامل : معبيهات محبطاح الفصل الأول : نموذجان بارزان للابتداع      |
| 790                | الفصل الأول ؛ بمودجان بارزان فالمناج ١٠٠٠٠٠٠٠                            |
| 747                | ۱ ـ صلاة التراويج                                                        |
| Y9V II 31.0        | ا_اطلاق لفظ (البدعة) على (العراوع) مند المناه                            |
| بها في البيوت ۲۰۰۰ | ب_النبي (ص) ينهي عن صلاة النوافل جماعة ويحث على إخفا                     |
| ۳.                 | - ( التراويح ) أمر مبتدع في وجهة نظر الكثير من علماء العامة              |
|                    | د _أمير المؤمنين (ع) ينهي عن صلاة ( التراويح )                           |
| 1 · A              | ه_التضارب الفاضح في عدد ركعات ( التراويح )                               |
|                    | مداخلات                                                                  |
| τιλ                | ٢ _النداء الثاني يوم الجمعة٢                                             |
| TTY                | الفصل الثاني : حديث ( سنة الخلفاء الراشدين )                             |
| TTT                | الحديث ذريعة لنني الابتداع                                               |
| rr1                | نظرةً في الحديث                                                          |
| ***                | الطريق الاول: ضعف الحديث واحتمال الوضع فيه                               |
| TTA                | أ_ضعف سند الحديث                                                         |
| TTA                | السلسلة الاولىٰ                                                          |
| T££                | السلسلة الثانية                                                          |
| re7                | السلسلة العالثة                                                          |
|                    |                                                                          |

| ٢٧٤١٠٠٠١١٠٠٠                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|
| السلسلة الرابعة                                                            |
| السلسلة الخامسة                                                            |
| السلسلة السادسة                                                            |
| ب _انتهاء أسانيد الحديث جميعاً إلى راوٍ واحد                               |
| جـ اشتراك مضمون الحديث مَعَ أحاديث أخرى مقطوعة الوضع ٣٥٤                   |
| الطريق الثاني: الخلفاء الراشدون هم أئمة أهل البيت (ع)                      |
| ١ - الامام على (ع) يرفض المبايعة على سيرة الشيخين١                         |
| ٢ _ الخلاف بين الخلفاء الاربعة يناقض الأمر باتباعهم جميعاً ٢٦٤             |
| أ_الحالاف بين علي (ع) والخلفاء الثلاثة                                     |
| ب_الخلاف بين الخلفاء الثلاثة                                               |
| ٣- ارادة الخلفاء الاربعة في الحديث تتنافى منع إنكار العامة لوجود النص ٢٨٠٠ |
| ٤ ـ حجم الحديث لا يتناسب مع موقع الحلاقة وأهميتها في الاسلام ٢٨٢ ٢         |
| ٥ _ أغة أهل البيت (ع) خلفاء الرسول (ص) بنص منه                             |
| الباب الرابع : دور أهل البيت (ع) في مواجهة الابتداع ٢٩١                    |
| الفصل الاول: معنيٰ التشيع ونشأته ٣٩٥                                       |
| اتهام التشيّع بالابتداع ٢٩٥                                                |
| التشيّع في اللغة                                                           |
| التشيّع في الاصطلاح                                                        |
| فرق الشيعة فرق الشيعة فرق الشيعة                                           |
| نشأة التشيع                                                                |
| ١ - العناية النبوية المتميزة بعلي (ع) وإعداده إعداداً رسالياً خاصاً ٢٣٣    |
| ٢ _ النبي (ص) يسند إلى على (ع) المهام الاسلامية الكبرى ٤٤١                 |
| الموقف الاول: مبيت على (ع) على فراش النبي (ص) ليلة الهجرة ٤٤٢              |
| الموقف الثاني : النبي (ص) يهدد الكفّار بعلي (ع) ٤٤٣                        |
| الموقف الثالث: النبي (ص) يدفع الراية لعلي يوم فتح خيبر                     |
| الموقف الرابع: النبي (ص) يسند إلى على (ع) تبليغ سورة (براءة) £ £ £         |

| نهرس الأبواب والقصول ١٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣_النبي (ص) يوصي المسلمين بموالاة على (ع) واتباعه ٤٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤ _ النبي (ص) يهد للتشيّع عن طريق الوصية بأهل البيت (ع) ٤٤٨ ٤٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥ _ النبي (ص) هو الذي أطلق اسم ( الشيعة ) على أتباع أهل البيت (ع) ٥٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الفَصَّل الثاني : عرض روائي لدور أهل البيت (ع) في مواجهة الابتداع ٤٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الجبر والتفويض والقضاء والقدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| القياس والرأيالمناس والرأي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| التشبيه والتجسيم١٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١ ـ نني الجــمية والشبيه١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٢ ـ نني الرؤية ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سي ربي<br>٣_ تأويل ظواهر الآيات الدالة على التشبيد والتجسيم ٤٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤ ـ تأويل ظواهر الأحاديث الدالة على التشبية والتجسيم ٢٠٤٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| التصرف والرهينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مواجهة حركة الغلاةمراكمة تكوير رض مراكمة العلاةمراكمة العلاقمراكمة |
| ملحقات الباب الرابع ٢٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الملحق الأول : خطبة الأشباح لأمير المؤمنين (ع) ٥٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الملحق الثاني : احتجاج الامام جعفر الصادق (ع) مع الزنديق الذي سأله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عن معرفة الله وصفاته ومسائل دينية اخرئ ١٤٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الملحق الثالث: مجلس الامام الرضا (ع) مع المروزي عند المأمون في التوحيد ٧١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الملحق الرابع : رسالة الامام على بن محمد الهادي (ع) في الجبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| والتفويض وبيان معنى الامر بين الإمرين ٥٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فهارس الكتابم.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| قهرس الايات القرآنية ١٠٧ ١٠٧٠ ١٠٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فهرس الاحاديث الشريفة ١٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فه سر مصادر الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فهرس الأبواب والفصول١٧١١٧١١٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فهرس اه پڼټ و مستون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

.

٠.,